المجهورية العسربية المتحدة المجهورية العسرية المجلس الأعلى للشنون الإسلامية المينة إحياء الترايث الإسلامي

المُعندين المُعندين مِن أَنْبَاءِ أَهْلِ الأَنْدَ لِسِنَ مِنْ أَنْبَاءِ أَهْلِ الأَنْدَ عَيَانَ القُرطبي

حَقِّقَهُ وَقَدَّمَ لَهُ وَعَلَّقَ عَلَيْهُ الدكنورمِ وعلم كتي

السكتاب الحادي والعشرون

بشرمن على إصسدارها محمد توفيق عوبيشة

القــاهرة ۱۳۹ هـ – ۱۹۷۱ م



## ببالسرازهمن الرحسيم

### تصدي

#### بقلم الأستاذ : محمد أبو الفضل إبراهيم دنيس لجنة احياء التراث الاسلامي

تعدّ تلك الحقبة التي عاشها العرب في الأندلس ، وأظل الإسلام ربوع هذه البلاد ، ونشر فيها أعلامه وبسط سلطانه ، من أعظم الحقب في تاريخ الإسلام وأكملها حضارة ، وأحفلها بصنوف العلوم والفنون والآداب ؛ ازدهر فيها الشعر والنثر ، وتألّق الفن ، وغصّت قرطبة وطليطلة وإشبيلية بالمدارس والمعاهد وخزائن الكتب ، وزخرت هذه البلاد برجالات العلم والفلسفة والغناء ؛ وهرع إليها العلماء من كل حدب وصوب ، يحملون كتبهم وأسفارهم ويحاضرون بمعارفهم وآدابهم ، وألّفت الكتب في التفسير والحديث والتصوف والفلسفة والطب والفلك والرياضة والنبات ، عا أثرت به المكتبة العربية ثراء لايدانيه ثراء .

إلا أنه بجانب ذلك \_ وعلى مضى الزمن \_ تعاور على هذه البلاد كثير من الفتن والأحداث والخطوب ؛ وماز ال يستفحل أمرها ، ويعظم شرها وشررها ؛ ويفت في عضدها ؛ حتى انتهى الأمر بانحسار الإسلام عن هذه البلاد وخرست الألسن العربية فيها ؛ وانطفأت مشاعل حضارة دامت عدة قرون ، في مأساة حزينة مؤلة . وتبع هذه المحنة ضياع كثير من الكتب والأسفار والدواوين ، وفيها أكرم ما نضحت به القرائح ، وأسمى ما أثمرته العقول .

وفى عصرنا الحديث أخذ العرب يتلفتون نحو تراثهم فى هذه البلاد، ويبحثون عما بقى من الكتب فى أمكنة وجودها شرقا وغربا ، وكلما عثروا على كتاب أقبلوا على دراسته ، أو تنافسوا فى نشره وتحقيقه ؛ اعتزازا بذلك التراث المجيد ، وإحياء لذكرى هذا الفردوس الإسلامى المفقود ، كما كان يسميه بعض الباحثين .

ومن الكتب الأندلسية العتيدة التى امتدت إليها يد الحدثان؛ كتاب المقتبس من أنباء أهل الأندلس الشيخ مؤرخى الأندلس أبى مروان حيان بن خلف بن حسين بن حيان ، المعروف بابن حيان القرطبى والأأن الأقدار شاءت أن تفلت أجراء منه من الضياع ؛ قطعة منه عثر عليها المستشرق الفرنسي بروفنسال وقام بنشرها ، وأخرى عثر عليها الراهب الأسباني الأب ملنشور أنطونيا ونشرها في باريس ، وقطعة ثالثة قام بنشرها الأستاذ عبد الرحمن حجى في بيروت .

وقرأً كثير من العلماء والباحثين هذه الأَجزاء المتفرقة ، فوجدوا فيها من صدق الحسّس وحسن التعبير وسمو الأُسلوب وأُمانة المؤرخ ، ماتمنوا معه المزيد من الكشف عن هذا الكنز الثمين .

وكان من نصيب العالم الفاضل الدكتور محمود على مكى الحصول على قطعة مخطوطة أخرى مما لم ينشر من قبل ، تنتظم أحداث السنوات الأخيرة من إمارة عبد الرحمن الأوسط ابن الحكم ومعظم إمارة محمد بن عبد الرحمن ؛ فقام بتصويرها ثم تحقيقها وتقويم نصوصها ؛ حتى أمكن أن تبدو في هذه الصورة المشرقة الجميلة ؛ وقدم لها مقدمة مسهبة ، في التعريف بابن حيان وأسرته وثقافته وآثاره ، ومنزلته بين مؤرخى الإسلام عامة ومؤرخى الأندلس خاصة ؛ ووشاها بالمعارف الأندلسية النادرة ذات الطابع العلمي الأصيل ؛ ثم قام المجلس الأعلى للشئون الإسلامية بنشر هذا المخطوط، مشاركة منه في إحياء تراث الأندلس الخالد.

والدكتور محمود على مكى من أفاض العلماء الذين عنوا بتاريخ الأندلسو آدابه في العصر الحديث. وقد تهيأ له بفضل تلك المدة الطويلة التي قضاها في هذه البلاد ، باحثا ودارسا ، وواقفا على آثارها ، متجوّلا في شتى جهاتها ، مطلعا على مكتباتها ما لم يتهيأ لغيره من العلماء والباحثين . ثم ألف ودرّس وحاضر ؛ وكتب البحوث الجليلة ، ونشر النصوص العلماء والباحثين . ثم ألف ودرّس وحاضر ؛ وكتب البحوث الجليلة ، ونشر النصوص النادرة حتى إنه ليعدّ الآن مرجعا في كل ما يتعلق بالأندلس وتاريخها وآدامها ورجالها .

وهذا القدر الذي بني عليه التحقيق يقع في ثلاثة أجزاء ؛ نسأل الله أن يوفق لإتمامه

ابرت المحادي ا

# بسم المراز الرحيم. تهيد

يتفق الكثيرون من الباحثين على أن أبا مروان حيان بن خلف بن حيان يعد من أعظم مؤرخى الإسلام ، وهو بغير شك أعظم مؤرخ أنجبته الأندلس ، بل والغرب كله ــ الإسلام والمسيحى منه على السواء ــ طوال العصور الوسطى ، ولانستثنى من هذا الحكم إلا فيلسوف التاريخ أبا زيد عبد الرحمن بن خلدون الذي يعتبر في تاريخ الفكر الإنساني كله ظاهرة فذة غريبة .

ومع ذلك فإن الذي يتأمل ماوصل إلينا من أخباره بجده قليلا لايتناسب مع هذه المكانة العالية التي اعترف بها لابن حيان أهل عصره ومطالعو كتبه من القدماء والمحدثين . فأصحاب معاجم التراجم من أمثال ابن بشكوال ومن نقل عنه ، كالعهد بهم لايكادون يفردون لمن يترجمون له إلا مطوراً تنص على سنة مولده وسنة وفاته وعلى من قرأ عليه من الشيوخ ، ثم من تلمذ عليه وعناوين بعض كتبه ، ولا أكثر من ذلك . صحيح أن هذه الكتب قد حفظت لنا خلال تلك المادة الجامدة الصهاء بعض ماهو مفيد ، ولكها لاتكاد تضيف شيئاً نعرف به المترجم له بوصفه إنسانا اضطرب في الحياة ، وعرك تصاريفها ، وذاق حلوها ومرها ، وشارك في نوع من النشاط الفكري أهلته له شخصيته وطبيعته وتكوينه . ومن أسف أن ابن حيان بمفهومه العميق النابض بالإحساس لما تعنيه كتابة التاريخ ؛ لم يترجم لنفسه كما فعل بعض المؤرخين قبله وبعده ، ولو أنه فعل لقدم لنا صورة عبة صادقة لنفسه كما قدمها لمن عرفه واتصل به من شخصيات عصره ، ولكانت تلك وثيقة بالغة القيمة . ومن يدري ؟ فلعله كتب عن نفسه بمثل التفصيل الذي كتب به عن أهل عصره ، ولكن تلك الصفحات ضاعت كما ضاع معظم ماكتبه هذا المؤرخ الفذ .

ولايبقى علينا بعد ذلك إلا أن نجمع من تلك السطور المتناثرة هنا وهناك فى كتب مؤلفين لم يفهموا معنى الكتابة التاريخية كما فهمها ابن حيان لكى نقيم منها بناء ترجمة تقريبية لحياته الحصبة الطويلة التي كادت تقارب قرنا من الزمان .

## ۱ حلف بن حسین کاتب المصور والد بن حیـان :

من حسن الحظ أن ابن بشكوال أقدم مترجم لابن حيان قد احتفظ لنا بنسبه كاملا ، فقال إنه: « أبو مروان حيان بن خلف بن حسين بن حيان بن محمد بن حيان بن وهب بن حيان مولى الأمير عبد الرحمن بن معاوية بن هشام بن عبد الملك بن مروان ، من أهل قرطبة ، وأضاف ابن بشكوال إلى ذلك : «كذا قرأت نسبه وولاءه نخطه »(١) .

وكثيراً ماتفيدنا هذه الأنساب الكاملة بشي ، إذا تتبعنا ما يرد هنا وهناك في كتب التراجم من سطر أو سطرين عن أحد أجداد المترجم له ، مما قد يلقى ضوءاً على حياته أو ما محتمل أن يكون قد ورثه عن بعض أجداده من صفات . ولكن المؤسف هنا هو أننا لم نجد شيئاً على الإطلاق عن أحد من جدود ابن حيان المتقدمين . وكل مايفيدنا به هذا النسب الذي قرأه ابن بشكوال مكتوبا مخط ابن حيان نفسه هو أن جده الأعلى وهب بن حيان أو حيانا أباه كان مولى للأمير عبد الرحمن بن معاوية مجدد الدولة المروانية في الأندلس ومؤسس ذلك الملك العتيد الذي أدرك مؤرخنا أوج عظمته السياسية والعسكرية على عهد العامرين ، ثم رآه وهو يتمزق في أعقاب الفتنة البربرية ويموت موتا بطيئا تحت وطأة الحرب الأهلية العاتمية .

ولا تحلو هذا النسب من بعض فائدة ، فنحن نعرف منه أن أسرة ابن حيان قد ارتبطت منذ قديم بالأسرة المسالكة المروانية عن طريق هذا الولاء الذى كان بجمع بين وهب بن حيان والأمير عبد الرحمن بن معاوية الداخل .

على أن الأندلس عرفت أنواعا كثيرة محتلفة من الولاء ، ولانعرف إلى أيها تنتمى هذه العلاقة بين أجداد ابن حيان والبيت الأموى المالك ، وأغلب الظن أنه كان ولاء اصطناع ، وأن ابن حيان كان من أسرة إسبانية قديمة من تلك الأسر التي قامت بتأييد الأمير الأموى «صقر قريش» فاصطنعها هو وأبناؤه من بعد . فابن حيان إذ يوكد هذا الولاء إنما يفخر به ويعتبره من دلائل الشرف وكرم الأبوة ، لاكما يمكن أن يسبق إلى الوهم لأول وهلة من مظنة الغضاضة .

<sup>(</sup>١) ابن بشكوال : كتاب الصلة ، ط . القاهرة سنة ه١٩٥ ، ترجمة رقم ٣٤٥ .

غير أن أسرة ابن حيان لم تكن مع ذلك من نوع تلك البيوتات الكبيرة من بيوت الموالى التي ترددت فيها الحطط والمناصب، فنحن لانعرف أن أحداً من أجداده قد ولى منصباً كبيراً في الدولة، ولهذا فيغلب على ظننا أنهم — على الرغم من ولائهم الأموى — كانوا من طبقة صغار الموظفين، لاهم إلى غنى ولا هم إلى فقر، وإنما كانوا أقرب إلى أن يعيشوا ميسورى الحال في نطاق الطبقة الوسطى من طبقات الشعب الأندلسي.

وأول من نعرف أنه ولى منصبا ذا شأن فى أسرة ابن حيان هو والده أبو القاسم خلف بن حسين بن حيان القرطبي ، فهو أول من نجد له ترجمة خاصة فى بعض كتب الطبقات(١) .

ونعرف مما ذكره ابن الأبار فى المـادتين اللتين اختص بهما خلف بن حسين أنه ولد سنة ٣٤٠هـ ( ٩٥١ – ٩٥٢م ) فى قرطبة ودرس بها ، على أن الشيخ الوحيد الذى ينص ابن الأبار على أنه قرأ عليه هو عالم القراءات المشهور أبو الحسن الأنطاكيّ .

ويستحق هذا العالم منا وقفة متريثة ، إذ تبين لنا أنه قد ترك فى نفس تلميذه والد ابن حيان أثراً عميقاً ، وباشر نفوذاً كبيراً فى تشكيل شخصيته وصقلها حتى أبلغه مرتبة من أعلى مراتب الدولة كما سنرى .

كان أبو الحسن على بن محمد الأنطاكيّ – كما يقول عنه مترجمه وتلميذه ابن الفرضي (٢) – عالما بالقراءات القرآنية رأسا فيها وفى علم الحديث ، فضلا عن بصره بالعربية والحساب والفقه على مذهب الشافعي ، وكان مولده فى سنة ٢٩٩ه ( ٩١١ – ٢٩١٩م ) بأنطاكية ، ودخل الأندلس فى سنة ٣٥٧ه ( ٣٦٢م) فنزل من الحكم المستنصر بالله ومن الناس منزلة رفيعة ، وكانت وفاته فى سنة ٣٧٧ه ( ٩٨٧م ) .

وقد اتجه خلف بن حسين منذ شبابه إلى هذه العلوم القرآنية ، فدرسها على الشيخ أبي الحسن،

<sup>(</sup>١) ابن الأبار : كتاب التكلة لكتاب الصلة ، نشر فرانسسكو كوديرا ، مدريد سنة ١٨٨٩ ، ترجمة رقم ١٤٩ ؛ وإعتاب الكتاب ، بتحقيق الدكتور صالح الأشتر ، دمشق سنة ١٩٦١ ، ص ١٩٨٨ .

<sup>(</sup>۲) ابن الفرضى : تاريخ علماء الأندلس ، نشر فرانسسكو كوديرا ، مدريد سنة ١٨٩٠ ، ترجمة رقم ٩٣٢ ؛ وانظر كذلك المقرى : نفح الطيب ، بتحقيق الشيخ محيى الدين عبد الحميد ، القاهرة سنة ١٩٤٩ ، ٤ - ١٤٠٠

الأنطاكيّ ، ويذكر ابن الأبار أنه كان حسن الصوت إلى حد أنه كان من بين من عينهم الشيخ للقراءة يوم زاره الحليفة نفسه الحكم المستنصر بالله . وهذه الإشارة مقتضبة إلى حد بجعلها غامضة بعض الشيء ، فلسنا نعرف ظروف تلك الزيارة التي قام بها الحليفة نفسه لهذا الشيخ ، غير أنه يبدو لنا أن أبا الحسن الأنطاكي كان يقوم بتدريس العلوم القرآنية في مدرسة خاصة ، وأنه كان قد انتخب عدداً من شباب الطلبة ممن امتازوا بجال الصوت وحسن الأداء أعدهم نماذج لإتقان القراءة . ولابد أن هذه الزيارة المنوه بها تمت بين سنتي ٢٥٣ه (٣٦٣م) وهي سنة قدوم الشيخ أبي الحسن إلى الأندلس و ٣٦٦م (٣٧٦م) سنة وفاة الحكم المستنصر ، أي وهو في سن تتراوح بين الخين عشر عاما وستة وعشر ين .

كذلك يستوقف نظرنا ماجاء فى ترجمة الأنطاكى من أنه كان بصيراً بالعربية والحساب والفقه على مذهب الشافعى ، فهو يدل على أن هذا العالم المجوّد لم تقتصر ثقافته على العلوم القرآنية بل كان متعدد جوانب المعرفة ، وكان لذلك أطيب الأثر فى تكوين شخصية تلميذه خلف ابن حسين وتفتيق روحه وحثه على أن تكون له ثقافة إنسانية عامة ، وسنرىكيف يرث مؤرخنا حيان عن أبيه ذلك التفتح والطموح إلى الأخذ من كل مورد من موارد الثقافة .

وللاشارة إلى بصر الأنطاكي بالحساب قيمة خاصة ، إذ يبدو لنا أنه أورث تلميذه هذا الاهتمام بالعلوم الرياضية ، فابن الأبار في ترجمته لحلف بن حسين ينص على أنه كان « ماهراً في الحساب بصيراً بالمساحة »(١) ، وقد كان هذا بالذات هو الذي أزلفه إلى المنصور بن أبي عامر حتى جعله من كتابه المقربين .

ولابد أن أسرة خلف بن حسين كانت على قدر من الثروة حين عهدت بتأديبه إلى الشيخ أبى الحسن الأنطاكي القادم من المشرق والذي كان ذا حظوة من الحليفة نفسه، ويو كد لنا ذلك مانعرفه عن زميل من زملاء الدراسة لحلف بن حسين ، هو أبو مروان عبد الملك بن إدريس الجزيري الذي كان من أحد بيوت الشرف في الأندلس ، والذي قدر له أن يصبح رفيقا لحلف بن حسين في الكتابة للمنصور بن أبي عامر وإن كان قد اتجه إلى كتابة الترسيل والأدب ، بينا اختص خلف بكتابة « الحسبانات » أي أعمال الإدارة والمال .

<sup>(</sup>١) التكلة ، ترجمة رقم ١٤٩ .

ولسنا نستبعد أن يكون الحكم المستنصر فى زيارته تلك للشيخ أبى الحسن قد توسم فى خلف بن حسين من المواهب ومخايل الذكاء ماحمله بعد على تقريبه ، ولعله عهد إليه بمنصب يتلاءم مع فتائه وصغر سنه . وليست لدينا أخبار مؤكدة عن حياة والد ابن حيان خلال هذه السنوات ، ولكن مانعرفه من حظوته لدى المنصور بحملنا على أن نعتقد أن يكون قد سبق ذلك تدرج منه فى بعض وظائف الدولة على أيام الحكم المستنصر ،

وقد مر المنصور بن أبى عامر نفسه بهذا الدور ، إذ أنه صعد السلم من أوله حتى أصبح بعد ذلك هو الحاكم بأمره فى الأندلس كلها باسم الحليفة الطفل هشام المؤيد بن الحكم ، ولعل المنصور قد عرف خلف بن حسين أثناء عملهما فى بعض مناصب الدولة خلال أيام الحكم ، وتوثقت صلة الرجلين ، فلما وصل المنصور إلى الحكم عمد إلى تقريبه وإحظائه .

ولم يكن محمد بن أبى عامر من بيت الملك ، وإنماكان رجلا عصاميا تدرج فى الوظائف بفضل ذكائه ومواهبه حتى استبد بكل شيء فى الدولة ، ودعاه ذلك إلى أن يستميل إلى حزبه من استطاع من رجال بيوتات الموالى صنائع بنى مروان القدامى من أمثال : بنى حزم، وبنى حدير، وبنى شهيد، وكان شأن خلف بن حسين كشأن هؤلاء ، فإنه على الرغم من ولائه القديم لبنى أمية لم يجد بأسا فى الانتظام فى خدمة المنصور العامرى الذى لم يلبث أن استبد بالأمر وجمع فى يده كل مقاليد الحكم .

وتوثقت علاقة خلف بن حسن بالمنصور بن أبي عامر توثقا تشهد به الحكايات الكثيرة الني رواها ابنه أبو مروان وضمها تأريخه للدولة العامرية ، ويبدو أن اختصاصه بالمنصور قد زاد في أواخر أيام الحاجب العامرى ، فقد كان يلازمه في روحاته وغدواته ولايتخلف عن حملاته العسكرية الكثيرة التي وجهها إلى الممالك النصرانية في الشهال . وقد نقل لنا ابن الحطيب في كتابه ، أعمال الأعلام ١٠١١ وصفا رائعا لموقعة جربيرة ( Cervera ) كان مما رواه ابن حيان على لسان أبيه . وكانت هذه المعركة التي دارت في ٢٥ شعبان سنة ٣٩٠ه (٣٠ يولية سنة ٢٠٠٠م) من أقسى ماخاضه المنصور من معارك ، فقد واجه فيها ائتلافا نصرانيا كبيراً جمع بين كل ممالك الشهال المسيحي وإماراته ، وكادت الدائرة فيها تدور على المسلمين لولا خطة عسكرية اهتدى إليها المنصور في آخر الأمر فكان فيها الفتح والظفر .

<sup>(</sup>١) بتحقيق ليني بروفنسال ، الطبعة الثانية ، بيروت سنة ١٩٥٦ ، ص ٧٠ – ٧٧ .

وتدلنا هذه الرواية المفصلة التي ينقلها ابن حيان عن أبيه على الكثير ، فنحن نستشف منها أن خلف بن حسين كان كاتم سر المنصور الأول الذي يوصيه بما يعرض له من مهام في مثل هذا الموقف الضنك الذي تعرض فيه مجد المنصور بل وحياته لأعظم الأخطار . كذلك نرى منه كيف كانت دقة ملاحظة خلف بن حسين وتسجيله لكل كبيرة وصغيرة من تفاصيل المعركة في موقف نزيغ فيه الأبصار ، وتذهل الحلوم ، وشي آخر هو أنه مع مانراه في رواية خلف من إعجاب مخدومه المنصور وصفاته النادرة فإن ذلك لم يمنعه من أن يسجل عليه جزعه واضطرابه بعد اشتداد الأمر عليه في ذلك المعترك الصعب ، وهذه نزاهة تقدر له ، ولو أن كثير بن غيره في مثل هذا المقام تعرضوا لوصفه لأقبلوا يكيلون المديح لمولاهم المنصور ويتحدثون عن بطولته وعبقريته المعجزة . فنحن نرى ابن أبي عامر هنا إنسانا قبل كل شي يدب في نفسه الحوف والجزع كما يمكن أن يدب في نفس أي بشر .

وهاتان الصفتان اللتان تميزان خلف بن حسين هما أهم الصفات التي أورثها ابنه أبا مروان ، وهما مما سيرفع إنتاجه التاريخي كله إلى مقام لم يرق إليه أي كتاب من كتب التاريخ لمؤلف قبله .

وقد حفظ لنا ابن حيان فى مواضع عن هذا الكتاب وغيره حكايات أخرى نقلها عن أبيه ، منها وصفه للمنصور وهو على فراش الموت ووصيته لابنه عبد الملك ، وهذه الوصية وثيقة تاريخية سياسية من الطراز الأول ، إذ نجد فيها تسجيلا لسياسة المنصور وخلاصة لأعماله ، وهى تكاد أن تكون حسابا ختاميا يقدمه الرجل للتاريخ ونصيحة لابنه ورسم للسياسة التى ينبغى أن يتبعها فى الداخل والخارج (١) .

وكل هذا يدلنا على مدى الصلة الوثيقة التي جمعت بين خلف بن حسين والمنصور ، وهى التي مكنت والد أبى مروان من الاطلاع على دقائق أسرار الدولة حتى إنه لم تكن تغيب عنه كبيرة ولاصغيرة .

وكان خلف بن حسين رجلا حصينا كتوما جديراً بأن يحمل أمانة السر، ويبدو لنا في تعامله مع سيده حريصا على مرضاته دون إسراف في الملق ، متواضعا لايتيه بنفسه و لا يزهو بمنزلته .

ولهذا فنحن لانسمع بأنه أقصى عن المنصور أو تعرض لنكبة من نكباته كما تعرّض غيره من رجال الحدمة مثل أحمد بن سعيد بن حزم والد المفكر الكبير وصديق ابن حيان : أبى محمد ابن حزم(۱) ، أو عبد الملك بن إدريس الجزيرى صاحب خلف بن حسين وزميله في الدراسة(۲) .

على أن خلف بن حسين نفسه يروى فيما نقله عنه ابنه أبو مروان فى كتابه عن الدولة العامرية؛ أن المنصور غضب عليه مرة ، ولكنه كان رفيقا به موادًّا له . ولنر كيف يقص هو نفسه هذا الحبر :

« بكتنى المنصور يوما على بعض ماأنكره منى تبكيتا بعث من فزعى مااضطربت منه ، فأشفق على ، وخفف عنى ، وأنفذنى للوجه الذى استنكر فيه بطئى ، فعدت بهامه بعد أيام . فاستوقفنى وأخلى مجلسه ، ثم أدنانى فقال : رأيت من ذعرك مااستنكرت ، ومن وثق بالله برى من الحول والقوة لله ، وإنما أنا آلة من آلاته : أسطو بقدرته ، وأعفو عن إذنه ، ولاأملك لنفسى إلا ماأملك من نفسى لسواى ، فطامن جأشك ، فإنما أنا ابن امرأة من تميم طالما تقوتت من غزلها ، أغدو به إلى السوق ، وأنا أفرح الناس بمكانه ، ثم جاء من أمر الله ماتراه . ومن أنا عند الله لولا عطفى على المستضعف المظلوم ، وقهرى للجبار الطاغى ؟ »(٣) .

وهى حكاية غريبة تصوّر جانبا آخر إنسانيا من شخصية المنصور بن أبى عامر وتدل فى الوقت نفسه على مدى المكانة التى بلغها منه كاتبه خلف بن حسين حتى أصبح المنصور يفضى إليه بمثل هذه « الاعترافات »!

وقد ظل خلف بن حسين على مكانته وخطوته فى ظل حجابة عبد الملك المظفر الذى خلف أباه المنصور بعد وفاته فى سنة ٣٩٢ه (٢٠٠٢م) . ولابد أن عبد الملك حفظ له ماتته بأبيه ، فنحن

<sup>(</sup>١) ابن الأبار : إعتاب الكتاب ص ١٩١ .

<sup>(</sup>٢) نفس المرجع ص ١٩٣ – ١٩٩٦. ويستو قف نظرنا فى ذكر أبى مروان الجزيرى ما ذكره ابن الأبار نقلا عن ابن حيان من أن غضب المنصور عليه كان بسبب إدلاله عليه «وكان أكثر من يشركه أعطالا من الآداب العربية لتوفرهم على علم العدد وانهما كهم فى التعاليم الديوانية التى استدروا بها الجباية وحصلوا بها المراتب العالية ، فكان الجزيرى يزرى بهم ويحب الاشتال على ابن أبى عامر ويتصور فرط حاجته إليه فى الإنشاء » . ونحن نعتقد أن ابن حيان إنما أشار – واعيا أو بغير وعى – إلى أبيه وأمثاله بحديثه عن كتاب المنصور « المتوفرين على علم العدد المنهمكين فى التعاليم الديوانية المدرة للجباية » .

<sup>(</sup>٣) أبن الأبار : إعتاب الكتاب ص ١٩٨ .

نرى خلفا لايزال وثيق الصلة برجال الحكم مطلعا على أسرار الدولة. ونقل ابنه المؤرخ أبو مروان عنه بعض أخبار الأحداث الواقعة فى هذه الفترة ، نشير من بينها بالذات إلى مصرع عبد الملك بن إدريس الجزيرى زميل دراسته القديم لدى الشيخ الأنطاكى ، وكان قصر نظر ابن الجزيرى وطيشه وتورطه فى الدسائس والمؤامرات السياسية قد أدى به إلى الوقوع فى نكبة عبد الملك المظفر، وكان أشد الناس فى التحريض عليه وزير المظفر : عيسى بن سعيد القطاع ، فأودع سحن المطبق بالزاهرة فى خبر طويل ، ثم أدخل عليه عيسى فى مطبقه قوما من السودان فخنقوه وأشيع موته ، وأخرج جسده بعد أيام ، فأسلم إلى أهله ، وكان ذلك فى شوال سنة ٢٩٤ه (أغسطس سنة ٢٠٠٤م) :

ويقص علينا ابن حيان بكل تفصيل خبر المؤامرة التي انتهت بمصرع ابن الجزيرى الفاجع نقلا عن أبيه خلف بن حسين ، ويختم الحبر بقوله :

و أخبرنى أبى خلف بن حسين قال : سألت الذى تولى قتل ابن الجزيرى فى محبسه ، فجعل يصف لى سهولة ماعاناه منه لقضافته وضعف أسره ويقول : ماكان الشقى إلاكالفروج فى يدى ، دققت رقبته بركبتى ، فما زاد أن نفخ فى وجهى . فعجبت من جهل هذا الأسود »(١) .

واطلاع خلف بن حسين على حقيقة مصرع ابن الجزيرى ووصفه على هذا النحو الدقيق الحافل بالتفاصيل بدل على أنه كان لايزال قريبا من مراكز القوة والنفوذ في الدولة العامرية .

ولابد أن نهاية ان الجزيرى ــ رفيق صبا خلف بن حسين وزميله فى الدراسة ثم فى التدرج فى مناصب الدولة حتى أصبح كلاهما من كتاب المنصور العامرى ووزرائه ــ قد أثارت فى نفس خلف كثيراً من الأسى ، برى ذلك فى رنة الحزن التى تغلب على روايته لتلك الواقعة ، وإن كان وفاؤه لذكرى صديقه ابن الجزيرى لم يمنعه من الحكم عليه بما يستحقه ، فقد كان من « عقربية الطبع » والنهور نحيث تسرع فى الانتشاب فى تلك الدسائس البلاطية التى جرّت عليه أخيراً نهايته الفاجعة . و ترى هنا شاهداً آخر على نزاهة خلف بن حسين فى الحكم وتجرده من الهوى .

ولعل مصرع أبى مروان بن الجزيرى كان درساً جديداً استفاد منه خلف بن حسين ، فعلمه \_\_\_\_\_أن يلتزم جانب الحذر فى هذا الجو السياسى الموبوء الذى كانت أدنى هفوة فيه من قبل أى وزير

<sup>(</sup>١) ابن بسام : الذخيرة ، القسم الرابع ١/ ٣٦ .

أو كاتب أو متلبس بخدمة السلطان كفيلة بأن تهوى به من حالق ، وقد سبقت له فى أيام المنصور بن أبى عامر تجربة كاد يفقد فيها حظوة مولاه ، ولكنها أتت سليمة العاقبة ، وهاهو ذا يرى كيف كان التورط فى المنازاعات والمنافسات السياسية التى كانت على أشدها فى أواخر أيام العامريين أمراً قد يؤدى إلى التهلكة . وإذا كان خلف بن حسين قد سلم من مغبة هذا الجو المشحون فلا شك فى أن ذلك برجع إلى حصافته وحنكته وحذره . لقد كان خلف من رجال هذه الدولة العامرية ، ولكنه كان فيما يبدو لنا يحاول البعد عن كتلها وأحزابها بقدر ما استطاع ، وكان موقفه منها أشبه بموقف المراقب عن كثب منه بموقف المتدخل فى معمعاتها ، فلسنا نعرف أن شراً ما أصابه خلال هذه السنوات التى كانت الأندلس تقترب فيها بسرعة من الفتنة الكبرى المبيرة التى لم تلبث أن انفجرت في سنة ٣٩٩ه (٣٠٠٩م) وسنرى كيف أورث خلف ابنه أبامروان هذا الحذر والتحرز من خوض عالم السياسة القلب ، فسلم من حبائله وأشراكه كما سلم أبوه .

كان خلف بن حسن قد أشرف على الستين من عمره حيم اندلعت نيران الفتنة البربرية ، ولكنه لم يغادر قرطبة كما غادرها الكثيرون من رجالات الدولة العامرية والمروانية هربا من الحروب الأهلية ولسنا نعرف كيف كان خلف بن حسين وابنه أبو مروان يعيشان خلال هذه السنوات الثلاثين التي كتب عليهما خلالها أن يتجرعا غصصها في قرطبة بعد بدء الفتنة . على أنه على الرغم من المذابح التي خضبت أرض المدينة المنكوبة – عروس الغرب الإسلامي كله قبل ذلك بسنوات – ومن كل ماوقع فيها من أهوال وخراب وسفك دماء وانتهاك للحرم والأموال ، فليس هناك مايدل علم على أنه قد أصاب خلف بن حسين هو ولا أسرته من كل ذلك شي . ولعل خلفا كان خلال عمله كاتبا ووزيراً قد ادخر مايستعين به على هذه السنوات ، أو اكتسب من العقار أو المال ما يقيم أوده ، فلم يشعر هو ولا ابنه من بعد بالحاجة إلى هجر بلده ، فبقيا في قرطبة طوال تلك السنوات .

ولانعلم من أخبار خلف بن حسين بعد ذلك إلا أنه كف بصره فى سنة ١٩٤١ه (١٠٢١م) ، فلزم بيته ولم يغادره إلى أن توفى سنة ٤٢٧ه (١٠٣٦م) ، وكانت الحلافة المروانية قد أعلن إلغاؤها بصفة رسمية منذ خمس سنوات ، وقام بأمر قرطبة الوزير أبوالحزم جهور بن محمد بن جهور فأعاد إليها بعض الصلاح والأمن . ونحن نأنس من ذلك أن خلف بن حسين قضى هذه السنوات الحمس الأخيرة من عمره فى سلام وهدوء ، معتكفا فى داره بعد أن حكم عليه عماه وشيخو خته بالإخلاد إلى السكينة ، وأغلب الظن أنه قضى تلك الفترة الوادعة على على ابنه أبى مروان مايشبه أن يكون

« مذكراته » عن حياته المساضية الغنية بالتجارب ، وعما مر به خلال عمره الطويل ( نحو خمس و ثمانين سنة ) شهد فيها من تقلب الدول وتصاريف الأحوال مايعتبر ذخراً ثمينا لمو رخ عميق الإحساس بتبعة الكتابة التاريخية مثل ولده أبى مروان . وقد أودع ابن حيان فى كتبه كل هذه المسادة الدسمة الحصبة التي أثرى بها محصوله من الأخبار سواء أشار إلى أبيه أم لم يشر .

ويظهر أن خلف بن حسين كان لايزال يتمتع باحترام الناس وتبجيلهم له ، وأنه كان على الرغم من الترامه داره وانطوائه عن ضجيج الحياة قد خلف في عالم قرطبة ذكريات طيبة منذكان كاتبا ووزيراً للعامرين ، فنحن نعرف مما أورده ابن الأبار في ترجمته أن الذي قام بالصلاة عليه هو قاضى الجاعة يونس بن عبد الله بن مغيث المعروف بابن الصفار ، وشهد الجنازة جمع عظيم من أهل قرطبة ، وإن لم يخل الأمر من أن يكون فيه بعض المجاملة لولده أبي مروان .

#### ٢ ـ أبو مروان ابن حيان:

حیاته ( ۳۷۷ – ۳۷۲ ه / ۸۸۷ – ۱۰۳۱ م )

وإنما أطلنا فى الحديث عن خلف بن حسين والد ابن حيان لأنه قد تبين لنا من استقراء أخباره أنه كان أستاذاً حقيقياً لمؤرخنا العظيم ، بل لعله أعمق أساتذته أثراً فيه ، هذا فضلا عن كونه مصدراً من أهم مصادر تاريخه .

لقد رزق خلف بابنه حيان وسنه فى نحو السادسة والثلاثين ، وكان قد بدأ يتدرج فى مناصب الحكيم ، وكان له نصيب من ثروة قد تكون موروثة وقد يكون اكتسبها بفضل تبوئه بعض المناصب منذ شبابه المبكر ، وكان حيان على مايبدو هو ولده الوحيد ، فنحن لانسمع فيما كتبه بأى إشارة إلى إخوة له ، فأفرغ فيه كل اهتمامه ، ووفر له منذ صباه أحسن المؤدبين ، وكان حيان بطبيعته غلاما لمساحا متوقد الذكاء : تربة صالحة يثمر فيها التعليم الجيد والتعهد المستنبر .

ولسنا نعرف من أساتذة ان حيان ممن نص عليهم ان بشكوال أقدم مترجميه إلا ثلاثة سنعرض لهم بالتفصيل بعد ، والحقيقة هي أن هذا العدد من الشيوخ قليل بالنسبة إلى فتى مثل ان حيان كان في وسعه أن يتردد على مجالس كثير من العلماء الذين كانت تعج بهم قرطبة في أواخر القرن الرابع الهجرى . على أن اقتصار ابن بشكوال على ذكر أولئك الشيوخ الثلاثة لاينفي بطبيعة الحال أن يكون ابن حيان قد أخذ عن غيرهم ، ولكن ربماكان لذلك دلالته : وهي أن الاستكثار من

الشيوخ – وهو ماكان يحتفل له معاصروه من الفقهاء والمحدثين والأدباء – لم يكن ليعنى ابن حيان كثيراً ، وإنما كان أكثر اعتماده على نفسه وعلى الكتب ، ولابد أن أباه الكاتب خلفا كان قد جمع مكتبة متنوعة غنية تتفق وما أشرنا إليه من سعة اطلاعه وأخذه من مختلف ألوان العلوم بطرف . أما الشيوخ فإنه اجتزأ منهم بعدد قليل توثقت صلته بهم فتركوا في نفسه أثراً لم يمح طيلة حياته .

فقد كان خلف بن حسين من الجاه والثروة نحيث عرف كيف يختار لابنه حيان عدداً من الأساتذة يتلقى عنهم العلم لاكما يتلقاه غيره ، فيحضر حلقاتهم ومجالسهم العامة ، وإنما كان ينفرد بالشيخ منهم لكى يختصه بدروسه إما فى داره أو دار الشيخ ، كما نرى فى هذا النص الذى يتحدث فيه ابن حيان عن قراءته لكتاب « الفصوص » لصاعد البغدادى :

« وجمع أبو العلاء للمنصور محمد بن أبي عامر كتابا سماه الفصوص فى الآداب والأشعار والأشعار والأخبار . . وأمره [ أى المنصور ] بأن يسمعه الناس بالمسجد الجامع بالزاهرة فى عقب سنة ١٣٨٥ه ( أوائل ١٩٩٦م ) ، واحتشد له من جماعة أهل الأدب ووجوه الناس أمة . قال ابن حيان : وقرأته عليه منفرداً فى داره سنة ١٩٩٩ه ( ١٠٠٨ – ١٠٠٩م ) »(!) .

وفى اعتقادنا أن صاعداً وهو ما هو من علو المكانة والحظوة من المنصور بن أبى عامر ماكان ليستقبل فى داره تلميذاً من تلاميذه لكى يقرأ عليه كتابا سبق أن أسمعه عامة الناس فى المسجد الجامع إلا إذاكان ذلك لقاء مالكثير لايتوسع فى إنفاقه إلا المقتدرون الوجهاء.

وشاهد ثان يتعلق بشيخ آخرمن شيوخ ابن حيان هو ابن أبي الحباب، الذي كان مؤدب عبدالملك (المظفر) بن المنصور بن أبي عامر(۲). فاذا كان خلف بن حسين قد اختار لتأديب ابنه مثل هذا الشيخ الجليل الذي اختاره المنصور لإقراء ابنه ووارث دولته فهذا دليل كاف على مدى اقتدار والد ابن حيان واحتفاله بأن يوفر لابنه أرقى مستوى من التعليم.

#### اساتذة ابن حيان:

ولنر بعد ذلك هؤلاء الشيوخ الثلاثة الذين نص ابن بشكوال على قراءة ابن حيان عليهم .

<sup>(</sup>١) ابن بشكوال : الصلة ، ترجمة صاعد البندادي ، رقم ٥٤٠ ، ١ / ٣٣٣ .

<sup>(</sup>٢) ابن بشكوال : الصلة ١ / ٢٥ .

أما الأول فهو الفقيه المحدث عمر بن حسن بن محمد بن نابل الأموى القرطبي (١) ، وكان من بيت علم وفضل ، فقد كان أبوه من جلة الفقهاء والمحدثين في عصره ، أما عمرُ شيخ ابن حيان فقد تفقه على أبيه وأخذ عنه كل رواياته ، وكان قد صحبه في رحلته إلى المشرق واشرك معه في أساتذته المشارقة فضلا عن الأندلسين ، وكان فيما يذكر القاضي عياض « مسندا صدوقا ثقة عفيفا » ، وشهر بالحفظ الجيد ، وكان من الفقهاء المشاورين ، وكف بصره في آخر عمره ، ولكنه ظل يسمع الناس حتى وفاته في سنة ٤٠١ه ( ١٠١١م) ، وكان له ابن عالم كذلك روى عنه الناس ، ولحقته محنة الفتنة البربرية لصداقة كانت بينه وبين بني ذكوان ، فلما وقع الاضطهاد على الذكاونة بسبب اتهامهم بملابسة البربر اشتد تأثره بذلك فاختلط عقله ، ومات قبل وفاة أبيه بشهور في نفس السنة .

وثانى شيوخ ان حيان هو ؛ اللغوى النحوى أبو عمر أحمد بن عبدالعزيز بن فرج المعروف بابن أبى الحباب القرطبى (٢) ، وأصله من البربر من مصمودة ، ولكنه كان ممن استقروا فى الأندلس منذ زمن فأصبح فى عداد الأندلسين ، وولد سنة ، ٣٩٨ (٩٢٢ – ٩٢٣م) وتلمذ على شيخ محدثى الثغر ابن القاسم الثغرى قاضى قلعة أيوب ، وعلى العالم الأشهر أبى على القالى نزيل قرطبة ، وكان ابن أبى الحباب أخص أصحاب القالى به وأكثرهم أخذاً عنه ، وكان من جلة شيوخ الأدب ، عالمها باللغة والأخبار ، حافظا صحيح الرواية جيد الضبط لكتبه . وعهد إليه المنصور ابن أبى عالمها باللغة والأخبار ، حافظا صحيح الرواية جيد الضبط لكتبه . وعهد إليه المنصور ويعتبر ابن أبى الحباب حامل علم أبى على القالى وأكثر تلاميذه نشاطا فى نشر مادة الثقافة المشرقية المسائلة التى قدم بها العالم البغدادى العظيم . ويكنى أن نلقى نظرة على الفصل الطويل الذى أفرده ابن خير فى « فهرسته » لرواياته لكتب النحو واللغة والشروحات وأشعار العرب القدماء والمحدثين ، فسرى أن كثيراً من هذه المهادة كانت مما نقله القالى إلى الأندلس ، وأن ابن

<sup>(</sup>١) انظر فى ترجمته ابن بشكوال : الصلة ، رقم ٨٤٩ ؛ الحميدى : جذوة المقتبس ، بتحقيق محمد بن تاويت الطنجى ، القاهرة سنة ١٩٥٢ ، رقم ٥٨٥ ؛ القاضى عياض : ترتيب المدارك وتقريب المسالك لمعرفة أعلام مذهب مالك ، بتحقيق الدكتور أحمد بكير محمود ، ط . بيروت سنة ١٩٦٧ ، المجلد الثانى ص ٧٣١ / ٧٣٢ .

<sup>(</sup>٢) انظر في ترجمته ابن بشكوال : الصلة ، رقم ٣٥ ؛ مفاخر البرير ، بتحقيق ليني بروفنسال ، ط . الرباط سنة ١٩٣٤ ص ٦٣ .

أبى الحباب يكاد يذكر فى كل هذه المواضع بصفته صاحب الفضل الأكبر فى إقراء تلك الكتب وإذاعتها فى الأندلس(١) .

أما ثالث هؤلاء الشيوخ ؛ فهو العالم اللغوى الشاعر المشهور صاعد بن الحسن بن عيسى الربعى البغدادى(٢) . وكان صاعد قد وفد على المنصور بن أبى عامر فى سنة ٣٨٠ه (٩٩٠) وانتظم فى خدمته وأصبح من ندمائه ومدّاحه ، ثم بتى فى خدمة ابنه عبد الملك المظفر حتى وقعت الفتنة فى سنة ٣٩٩ه (١٠٠٩م) فخرج مستخفيا من قرطبة بعد أن التوى عليه رجال هشام المؤيد فى الإذن بتسريحه خوفا من خبث لسانه ، فتوجه إلى جزيرة شلطيش فى سنة ٣٠٤ه (١٠١٢ – ١٠١٣م) واتصل من هناك بصاحب جزيرة صقلية وفاوضه فى الوفود إليه ، فرحب به ، وعزم صاعد على الرحلة إليه ولكنه عاد إلى قرطبة ليستخرج أهله وولده ، ومن هناك خرج إلى سرقسطة فعاش الرحلة إليه ولكنه عاد إلى قرطبة ليستخرج أهله وولده ، ومن هناك خرج إلى سرقسطة فعاش فى كنف أميرها منذر بن يحيى التجيبي فترة ما ، ومنها اتجه إلى دانية ، فقضى وقتا آخر فى كنف مجاهد العامرى، ثم خرج إلى صقلية حيث قضى السنوات الأخيرة من حياته حتى وفاته سنة ٤١٧ هـ (١٠٢٦م) .

هولاء هم الشيوخ الثلاثة الذين نص ابن بشكوال على أخذ ابن حيان عنهم . ويمكن أن نضيف المعروف أسماء أخرى قليلة مثل المؤرخ المحدث المشهور القاضى أبى الوليد عبد الله بن يوسف المعروف بابن الفرضى صاحب «تاريخ علماء الأندلس» ، وكان ممن استشهدوا فى الفتنة البر رية سنة ٤٠٣ هـ

<sup>(</sup>۱) أبو بكر ابن خير الإشبيل : فهرسة ما رواه عن شيوخه ، بتحقيق فرانسسكو كوديرا وخوليان ريبيرا ، ط. سرقسطة ١٧٩٤ ، ص ٣٠٥ – ٤٢٥ .

<sup>(</sup>۲) فى ترجمة صاعد البغدادى انظر ابن بشكوال: الصلة ، رقم ٤٠٠؛ الحميدى: جذوة ، رقم ٥٠٠؛ الفبى: بغية الملتمس ، بتحقيق كوديرا ، مدريد سنة ١٨٩٠ ، رقم ١٨٥٠: ابن عذارى: البيان المغرب ، ط. بيروت سنة ١٩٥٠ ٢ / ١٩٤٤ ، ٣ / ١٨ - ٢٠ ، ٣٥ ( بتحقيق لينى بروفنسال ، ط. باريس سنة ١٩٣٠) ؛ ابن بسام: الذخيرة ، القسم [الرابع ، ١ / ٢ - ١٣ ، ٣٧ – ٣٩ ؛ ابن الأبار: الحلة السيراء ، بتحقيق الدكتور حسين مؤنس ، القاهرة ١٩٦٠ ، ١١ / ٢٨٢ – ٢٨٢ ؛ المقرى: نفح الطيب ٤ / ٢١ – ٨٤ ؛ ومن الدراسات الحديثة : بونس بويجس : المؤرخون والجغرافيون الأندلسيون ، ط. مدريد ١٨٩٨ ص ١١١ – ١١٣ ؛ جونثالث بالنثيا: تاريخ الفكر الأندلسي ترجمة الدكتور حسين مؤنس ، القاهرة ١٩٥٥ ، ص ٢٦ – ٢٨ ؛ بلا شير: الشاعر الكاتب الصاعد البغدادي مجلة اسبيريس الرباط ، المجلد العاشر سنة ١٩٥٠ :

R. Blachére: Un pionnier de la culture arabe orientale en Espagne au Xe siécle: Sàid de Bagdad, Hespèris, vol. X, 1930, pp. 15-36.

(١٠١٣م) ، وإنما أضفنا اسمه بعد أن رأينا أبا على الغسانى تلميذ ابن حيان ينقل عن شيخه نصا يؤكد روايته عنه(١) .

كذلك نعرف أن ابن حيان قرأ على المحدث النسابة أبى القاسم عبدالرحمن بن محمد بن أبى يزيد المصرى(٢) ، وكان قد قدم إلى الأندلس من مصر فى سنة ٣٩٤ه ( ٢٠٠٤م ) بعد أن أخذ عن جلة محدثيها وعلمائها ، وكان أديبا حافظا للحديث وللأسماء والأنساب والأشعار ، وسكن قرطبة حتى وقعت الفتنة ، فخرج إلى إفريقية ثم إلى مصر ، فتوفى بها سنة ٤١٠ه ( ١٠١٩ – ١٠٢٠م ) .

ونلاحظ أن أخذ ابن حيان عن جميع هؤلاء الشيوخ ينبغى أن يكون قد تم فى فترة مبكرة من حياته و هو فى نحوالعشرين من عمره أو دون ذلك ، فجميعهم ممن توفوا مابين سنتى ٤٠٠ و٤٠٣ ه ، أو أخرجوا من قرطبة ولم يعودوا إلها عودة استقرار .

وتأمل معارف هؤلاء الشيوخ يعطينا فكرة عن ثقافة ان حيان في دور التكوين المبكر ، ويلقى ضوءاً على مهجه في كتابة التاريخ حيما نضجت شخصيته وتحددت معالمها ، فجميعهم كانوا من أصحاب الثقافة الإنسانية العامة كما كانت مفهومة في تلك العصور ، وإن كنا نلمس فهم اتجاها واضحا إلى علوم اللغة والأدب والأخبار ، ثم إلى علوم الحديث . وقد استفاد ابن حيان من ذلك فوائد حمة ، فأخذه منذ صباه عن أساتذة من طبقة ابن أبى الحباب صاحب أبى على القالى وصاعد البغدادى هو الذي أعانه – فضلا عن الملكة الطبيعية – على امتلاك زمام اللغة على نحو لانعرفه أتيح لمؤرخ عربى قبله ، وسرى كيف كانت كتابة ابن حيان – إلى جانب قيمها التاريخية – من أرق نماذج النثر الفي ، ولا بد أن جانباكبراً من الفضل في ذلك برجع إلى هذه المرحلة التي درس فها على شيوخ الأدب واللغة من أمثال هذين الأستاذين الجليلين : ابن أبى الحباب وصاعد . ومتأمل صفحات تاريخ ابن حيان عكنه أن يفطن لأول وهلة أنه تمثل الأدب العربي قديمه وحديثه ، شعره ونثره ، تمثلا لايبها إلا لمن اقتصر عليه واتخذه حرفته وبضاعته .

أما الحديث وما يتصل به من علم الجرح والتعديل ومعرفة طبقات الرجال ونقد الأسانيد وغير

<sup>(</sup>١) ابن خير : فهرسة ص ١٢٥ .

<sup>(</sup> ٢ ) نفس الموضع السابق ، وقد جانت نسبته في هذا الكتاب « القصرى » بدلا من « المصرى » ، وهو تحريف . وانظر في ترجته ابن بشكوال : الصلة ، رقم ٥٠٦ ؛ والقاضي عياض : ترتيب المدارك ، المجلد الثاني ص ٦١٥ – ٦١٦ .

ذلك من أدوات هذا العلم فإنه أفاد ابن حيان في منهجه النقدى للتاريخ ، وإن لم يكن علم الحديث بالذات من بضاعة أبي مروان ولا مما شارك فيه مشاركة مباشرة .

وعلى كل حال فانه يبدو لنا من تأمل مابتى من مؤلفات ابن حيان أنه كان رجلا واسع الإطلاع جماعا للكتب ، وهذا فى نظرنا هو الذى صرف أبا مروان عن الاستكثار من الراوية عن الشيوخ فقد أغنته الكتب عن التردد على مجالس العلماء ، وهذا هو مايفسر لنا أن كتبه التى تعرض فيها لتاريخ الأندلس السابق على عصره تكاد تخلو من الأسانيد والروايات ، فهو لاينقل إلا عن أصول مكتوبة ، فلسنا نجد فيها لفظ «سمعت » أو «رويت » بقدر مانجد « قرأت فى كتاب فلان » . ولو جاز لنا أن نستعبر أحد مصطلحات الحديث لقلنا إن ابن حيان كان « صحفيا آ» أى ممن ينقلون عن الصحف . حتى ابن الفرضى الذى نعلم علم اليقين أن ابن حيان سمع منه لايكاد مؤرخنا يذكره الا بقوله : «وقرأت فى كتاب أبى الوليد ابن الفرضى . . . » ، أما فى كتابته عن تاريخ الفترة المعاصر له فقد كان يعتمد على مشاهداته أو مايكتب به إليه بعض أصابه حول أحداث المناطق التى يعيشون فها .

والغريب عند تأمل هذا العدد القليل من شيوخ ابن حيان هو أننا لانعرف منهم أحداً يحتمل أنه وجهه إلى دراسة التاريخ بوجه خاص ، فليس منهم أحد قد تميز بشيء في هذا الميدان ، فيا عدا ابن الفرضي — وكان مفهومه للتاريخ على كل حال بعيداً عن مفهوم ابن حيان ، وإن كنا لاننكر فضلهم على أبي مروان في تكوينه الثقافي العام . فقد كان من الممكن أن يقرأ ابن حيان عليهم وعلى غير هم دون أن يزيد بعد ذلك على كونه أحد علاء الأندلس المتوسطين الذين تحفل بهم معاجم التراجم والطبقات .

ولهذا فنحن نعتقد أن اتجاه ابن حيان إلى كتابة التاريخ إنما تولد من شخصيته هو : من دقة إحساسه ونفاذ نظرته، وقدرته الطبيعية على الاستيعاب، وملكته النقدية المتأملة . وقد يكون في هذا الاتجاه عرق من الوراثة يصل بين أبي مروان ووالده خلف بن حسين الذي يبدو لنا هو موجهه الأول إلى علم التاريخ ، فإن تتبع الأخباراتي نقلها ابن حيان عن أبيه والتي أسلفنا الإشارة إليها يسمح لنا بأن نتوسم في خلف بن حيان من وراء كاتب الديوان وكاتم أسرار المنصور العامري معدن مؤرخ حقيقي نافذ النظرة على الأمور ، منقر عن الأخبار تنقير من يشتغل بها حق الاشتغال . إن هذه الموهبة التاريخية التي تجلت بعد ذلك في أوضح صورها ومعالمها في أبي مروان ابن حيان إنما تعود في المقام التاريخية التي تجلت بعد ذلك في أوضح صورها ومعالمها في أبي مروان ابن حيان إنما تعود في المقام

الأول ــ فى نظرنا ــ إلى ماورثه مؤرخنا العظيم عن أبيه وإلى ماغرسه هذا فى نفسه من اهتمام بتقصى الحقيقة والبحث عنها فى تجرد ونزاهة أينماكانت ، ومهما أرضت أو أسخطت .

وقد زاد من إرهاف روح ابن حيان العصر الذي عاشه والأحداث الهائلة التي رواها واكتوى بها ، فقد انتقلت الأندلس تحت بصره نقلة مفاجئة من تلك العظمة التي وافقت أواخر أيام الدولة العامرية إلى هذه الفتنة الجائحة المدمرة التي انفجرت في سنة ٣٩٩ هـ (١٠٠٨م) على يد عبد الرحمن « شنجول » بن المنصور العامري ، ذلك الشاب الأحمق المشئوم الذي فتح على الأندلس بابا لم ينسد إلا بانهيار بنيان الدولة كلها وتمزقها ، وكان هذا الفتق الهائل هو المؤذن ببداية نهاية الإسلام في الأندلس .

كانت أزمة الأندلس جديرة بأن تشحذ الأرواح المتفتحة الذكية ، وتنتج مفكرين مخلصين يصطبغ تفكيرهم بالمرارة ، ويحاولون البحث عن علة ذلك الداء الذي أوتى منه بلدهم بعد أن كان بالأمس القريب نموذجا فذا في النظام والقوة والاستقرار . ومن هنا ظهر هذا الجيل من أبناء قرطبة من أمثال ابن حيان وابن حزم وابن شهيد وابن عبد البر ممن حاول كل منهم في ميدان علمه تقصى الحقيقة والبحث عن علاج لمحنة بلدهم . وكان جميعهم ممن شهدوا في مقتبل شبابهم عظمة الدولة ، ثم رأوا انتكاستها المفاجئة المذهلة .

وما أكثر ما ترهف أمثال هذه الأزمات من عبقريات المفكرين ، ويكنى أن نشير هنا إلى عنة كبرى وقعت فى تاريخ أسبانيا نفسها بعد الفتنة البربرية بتسعة قرون ، ونعنى بهاكارثة سنة ١٨٩٨ التى أعقبت حرب أسبانيا مع الولايات المتحدة الأمريكية ، وانتهت بالكشف عن الإفلاس الكامل للسياسة الإسبانية ولقادة البلاد حينئذ . فقد تولد عن تلك المحنة طائفة من المفكرين عرفوا فى تاريخ الأدب الإسبانى باسم جيل ٩٨ ، وإليهم يرجع الفضل فى وضع أسس النهضة الفكرية المعاصرة فى أسبانيا .

على أنه ينبغى أن نكون على حذر فى نظرتنا إلى جيل ابن حيان ورفاقه ، فهم – وإن كانوا قد نبغوا فى ظل مايعرف باسم « عصر ملوك الطوائف – ليسوا فى الحقيقة من رجال هذا العصر ، بل هم من نتاج تلك النهضة الفكرية الرائعة التى نضجت واكتملت فى ظل خلافة بنى مروان وإن لم تؤت أكلها وثمراتها إلا بعد أن تصدعت هذه الخلافة وعصفت بها الفتنة البر برية الشنعاء .

#### ابن حيان والفتنة:

أبو مروان ابن حيان رجل اهتدى منذ شبابه المبكر إلى موهبته واتجاهه الحقيقى الذى رسم له دوره فى الحياة ، وهو التوفر على كتابة التاريخ عملا فرغ له ، وكرس عمره من أجله ، ولم ير عنه معدلا ، ولاصرفه عنه غير ذلك من الشواغل .

يبدو لنا ذلك فيما سحله هو عن نفسه ، ننقله بلفظه من مقدمة « تاريخه الكبير » :

و وبعد ، فانى امرو يسرت لطلب هذا الخبر ، واقتفاء هذا الأثر أحرس شارده ، وأقيد نافره ، وأبيت بأبوابه ، وأنصب لطلابه ، فشغلت به دهراً ، وفجرت منه نهراً ، صيرنى تربا لعدنان ، وزماما على الحدثان ، أقص أنباءه ، وأضرب أمثاله ، وأحصى وقائعه ، وأحرز مواعظه ، وأنسأتنى المدة إلى أن لحقت بيدى منبعث هذه الفتنة البربرية الشنعاء المدلهمة ، المفرقة للجاعة ، الهسادمة للمملكة الموثلة ، المغربة الشأو على جميع مامضى من الفتن الإسلامية ، ففاضت أهوالها تعاظها أدلهني عن تقييدها ، ووهني ألا مخلص منها ، فعطلت التاريخ إلى أن خلا صدر منها نفس الحناق ، وبلل الرماق ، فاستأنفت من يومئذ تقييد ما استقبلته من أحداثها ، وأنعمت البحث عن ذلك عند من بهي يومئذ من أهل العلم والأدب لدينا ، فلم أظفر منه إلا بما لاقدر له ، لزهد من قبلنا قديما وحديثا في هذا الفن ، ونفيهم له عن أنواع العلم . وانثنيت خائبا خجلا ألوم نفسي على التقصير ، وأحدوها بالأمل ، وأعذر من قال « همت ولم أفعل » ، وشرعت في التقييد(١) غبر خل به ، ووصلت القول فيما فاتني من قبل من ذكر انبعاث تلك الفتنة وأخبار ملوكها ومشهور حروبها مما أصبت به عندى تذكرة ، أو أخذته عن ثقة ، أو وصلتني به مشاهدة ، أو حاشته إلى مذاكرة ، حتى نظمت أخبارها إلى وقني مكلة(٢) » .

فنحن نفهم من هذا النص أن ابن حيان قد بدأ في كتابة تاريخه قبل وقوع الفتنة ، أى وسنه في نحو العشر بن أو دونها ، فهو يسجل أسفه على أن أحداث قرطبة الهائلة قطعته عن مواصلة عمله في تقييد أخبارها حتى عاد بعد أن نفس خناقه ، فاستكمل عمله واستدرك مافاته ، ونشر بصفة

<sup>(</sup>١) في الأصل التفنيد وهو تحريف

<sup>(</sup>٢) ابن بسام : الذخيرة ، القسم الأول ٢ / ٨٦ - ٨٧ .

خاصة إلى قوله « مما أصبت به عندى تذكرة » فهذه العبارة تدل على أنه وإنكان قد « عطل التاريخ » أى انقطع عن الكتابة المنظمة فانه لم يدع أبداً \_ حتى خلال تلك الأحداث \_ تسجيل ملاحظات أو « مذكرات » أعانته بعد ذلك على استدراك مافاته .

ونحن نرى فى لوم ابن حيان نفسه على مافرط فيه من تسجيل وقائع الفتنة تواضعاً كبيراً واشتطاطاً على نفسه ، فالحق أن الصفحات التى تركها لنا \_ أو التى بقيت من تاريخه حولها \_ من الدقة والتفصيل محيث لامزيد ، وليت شعرى أى استقصاء كان ابن حيان يريد أن يكتب به عن تلك الاحداث أكثر مما فعل ، وهو الذى لم يدع كبيرة ولاصغيرة إلا أحصاها ؟

ولعل أول ما مجله لنا ابن حيان من مشاهداته لأحداث قرطبة وهو بعد فى غضاضة الشباب ذلك النص الذى عقب به على مصرع الوزير عيسى بن سعيد اليحصيّ القطاع على يد الحاجب عبد الملك المظفر بن المنصور بن أبى عامر فى العاشر من ربيع الأول سنة ٣٩٧ه ( ٤ ديسمبر سنة ١٠٠٦م) ، وما أعقب ذلك من رفع رأسه على باب الزاهرة :

« وأعظم الناس قتل عيسى لجلالة قدره ، وسار منهم إلى الزاهرة خلق عظيم ينظرون إلى رأسه قال ابن حيان : وكنت في جملة من نظر إليه ، واستبنت الضربة نحده الأيمن »(١) .

فنى هذه الإشارة مايصوّر لنا ملكة ابن حيان الاخبارية منذ هذه الفترة من حياته ، وكان فى العشرين من عمره ، إذ هو يبدو لناكما لوكان من رجال الصحافة فى عصرنا الحاضر ، ممن يشعرون بأن واجبهم إذا وقع حدث أن يهرعوا إلى مكانه ويسجلوا ملاحظاتهم و «تحقيقاتهم » عنه فى مكان وقوعه .

وموقف آخر يسجله لنا هذا النص الفريد الذى احتفظ لنا به ابن بسام أيضا فى معرض الكلام عن موكب الحاجب عبد الملك المظفر وهو خارج إلى آخر غزواته إلى قشتالة مابين صفر وربيع سنة ٣٩٨ ه (خريف سنة ١٠٠٧م) .

« عهدىبه يوم فصوله لغزوته سنة ثمان وتسعين التي احتفل فيها لشانجه بن غرسية قومس قشتالة ) Sancho Garcia ) واستكثر فيها من العدة والعدد ، فيرز على جواد من مقرباته المنسوبة ،

<sup>(</sup>١) ابن بسام: الذخيرة، القسم الأول ١/١٠٧.

بأفخم تلك المراكب المسلسلة ، ولبوس درع فضية مطرزة بالذهب ، وعلى رأسه خوذة مثمنة الشكل ، محددة الرأس ، مرصعة الطرق بدر فاخر ، واسطته حجر ياقوت أحمر مرتفع القيمة ، قد لزم وسط الجيش ، وطرح الشعاع على سنة وجهه ، فما رأى الناس بعده ملكا بعدله فى المهاء والبهجة »(١) .

فهذا الوصف – عا نرى فيه من دقة بالغة وحيوية نابضة حتى كأننا نرى المشهد بأعيننا – الايصدر على هذا النحو من التفصيل الذي يكاد يكون تسجيلا « فوتوغرافيا » إلا ممن كان يقيد مذكرات يومية عا يشاهده ويجرى بين يديه ، أو بفضل ذاكرة قوية تخترق المشاهد والاحداث بحيث لايند عها شيء. وإذاكنا نعتقد فعلا أن ابن حيان كان يتمتع بهذه الذاكرة فإننا مع ذلك نكاد نقطع بأنه كان يسجل مذكرات يومية عما يقع في بلده منذ هذا التاريخ المبكر ، وهو في الواحدة والعشرين من عمره ، ولسنا في حاجة إلى الكثير من الأدلة على ذلك ، فقد سبق أن أشرنا إلى مانص عليه ابن حيان نفسه في مقدمة تاريخه إلى كتابته لمثل هذه « اليوميات » .

وقد كانت هذه المشاهدات هي آخر مارآه ابن حيان وسحله من أحداث الدولة العامرية التي لم يكن أحد يقدر حينئذ أن نهايتها موشكة على الحلول في أقرب وقت ، وأن العاصفة الهائلة التي كانت تتجمع في الأفق حينئذ سوف تقتلع الحلافة المروانية من جذورها وتحطم وحدة الأندلس إلى الأبد ، وستخط أول فصل في كتاب نهاية الإسلام وانقراضه من أرض تلك البلاد .

وتتعاقب أحداث الفتنة البربرية في سرعة مذهلة منذ ثورة محمد بن هشام المهدى على عبدالرحمن شنجول في ربيع الأول سنة ٣٩٩ه ( نوفمبر ١٠٠٨ م ) ، ولا تلبث الحروب الأهلية أن تأتى في غضون سنوات قليلة على عمران قرطبة ، ويكفينا في تصوير اضطراب الأمور في عاصمة الحلافة القديمة أن نذكر أن السنوات الثلاثة والعشرين التي انقضت بين ثورة محمد المهدى وإلغاء الحلافة المروانية بصفة نهائية في سنة ٢٧٤ه (١٠٣١م) قد شهدت ولاية تسعة من الحلفاء : ستة منهم من البيت المعلوى من بني حمود ، وأن أكثر هؤلاء تنصبوا على عرش الحلافة مرتبن ، وانتهوا كلهم إلى ميتة فاجعة مقتولين على أبشع صورة .

ولسنا نرى ضرورة للكلام عن هذه الأحداث ، إذ تكفينا في تتبعها تلك الصفحات المريرة

<sup>(</sup>١) ابن بسام : الذخيرة ، القسم الرابع ٢٠/١–٢٦.

الحزينة التي ساق فيها ابن حيان نفسه أخبارها في تفصيل لايكاد يعزب معه شي منها . ولكن مامهمنا هو أن نعرف كيف مضت حياة مؤرخنا خلال هذه الفترة .

ومن أسف أن ابن حيان وهو الذي كتب بهذا التفصيل عن أحداث قرطبة لم يترك لنا شيئا عن حياته في هذه السنوات العصيبة السوداء ، ولكن الذي نعرفه على وجه اليقين هو أنه لم يغادر قرطبة أبداً حتى وفاته ، فلسنا نعلم له رحلة عن بلده ولامقاما في أي مدينة أخرى من قواعد ملوك الطوائف . وهذا شي غريب حقا ، إذ أن المقام في قرطبة ولاسيا في أولى سنوات الفتنة كان مغامرة لاتومن عواقها ، وما أكثر مانقرأ في كتب التراجم عما سعله قلم ابن حيان نفسه من أخبار علماء ما أخبوا ولا أوضعوا في هذه الفتنة ولكنهم لقوا مصرعهم فيها ، ونذكر من بينهم أحد شيوخ ابن حيان ، وهو القاضي أبو الوليد بن الفرضي . وأما أكثر العلماء والأدباء من طبقة شيوخ ابن حيان أو أقرانه فقد نجوا بأنفسهم خارجين من قرطبة إلى غيرها من مدن الأطراف والثغور حيث كانت الحياة أكثر أمنا وأقل مغبة .

ومع ذلك فلا نسمع أن ابن حيان ولا أباه كاتب المنصور السابق تعرضا لسوء ، ولا أنهما رزئا في مال أو حرمة(١) . ولاشك في أن ابن حيان كان أسعد حظا في ذلك من الكثيرين من أمثاله .

وقد سبق أن رجحنا أنه لابد أن يكون ابن حيان وأبوه قد ركنا خلال هذه السنوات العجاف إلى مال مدخر استعانا به على معيشهما ، لاسيا وأننا لانعلم أن أحداً منهما تولى أى منصب من مناصب الدولة على عهد سنوات الفتنة كما فعل بعض أصحاب أبى مروان مثل صاحبه أبى محمد ابن حزم وأبيه الوزير أحمد بن سعيد بن حزم . وكان ابن حيان بغير شك أبعد نظراً وأسد رأيا حين لم يتلبس طوال هذه الفترة بأى علاقة تربطه بأمراء الفتنة وحكوماتها ، ولكن ينبغى أن يكون لدى مؤرخنا من أسباب الحياة ماكان يغنيه عن التطلع إلى مثل تلك العلاقة أو الطمع فى منصب من مناصب

<sup>(</sup>۱) كانت السلامة من الفتنة البربرية أمراً من الندرة والغرابة بحيث يستحق التسجيل ، فالفقيه أبو محمد ابن حزم صديق ابن حيان والذي عانى من هذه الفتنة الكثير على ما نرى من صفحات كثيرة فى كتابه «طوق الحمامة » – يذكر فيما نقله عنه ابن بشكوال فى ترجمة أستاذه حمام بن أحمد القرطبي أنه «كان شديد الانقباض ، لا أدرى أحداً سلم من الفتنة سلامته مع طول مدته فيها ، فما شارك قط فيها بمحضر و لا بيد و لا بلسان ، مع ذكائه وحزمه وقيامه بكل ما يتولى » ( الصلة ، رقم ٣٠٥٠ ص ١٥٣ ) .

الحكومة ، لاسيا بعد أن هانت تلك المناصب بانحطاط الدولة وأمرائها ، حتى لم يعد فيها مايغرى عاقلا بالسعى إليها أو الانتشاب فيها .

ويصور لنا هذه الحقيقة ان حيان نفسه إذ يقول فى عقب الكلام عن دولة عبد الرحمن المستظهر الذى ولى الحلافة نحواً من شهر ونصف فى سنة ٤١٤ه (١٠٢٣م).

« وكان قدم على جميع أشغاله وأعماله جماعة من بقايا بنى مروان وجماعة من الأغمار كانوا يذهب بهم العجب ، قدمهم على سائر رجاله ، \* فأحقد بهم أهل السياسة ، فانتقضت دولته سريعاً » .

ويسوق أن حيان بعد ذلك هذه الحطط والوظائف التي قدم إليها خاصته هوًالاء \_ وكان من بينهم بعض أصدقاء المؤرخ نفسه مثل أبي عامر بن شهيد ، وأبي محمد ابن حزم وابن عمه أبي المغيرة ابن حزم ، وأبي حفص ابن برد \_ ، ثم يعلق على ذلك فيقول :

« وهذا زخرف من التسطير وضع على غير حاصل ، ومراتب نصبت لغير طائل ، تنافسها طالبوها يومئذ بالأمل ، فلم يحلوا منها بنائل ، ولا قبضوا منها مرتزقا ، ولانالوا مرتفقا . وغرهم بارق الطمع وسط بلد محصور ، وعمل مغصوب ، وخراب مستول ، ومع سلطان فقير ، لايقع بيده درهم إلا من صبابة مستغل جوف المدينة ، أو نهب مغلول ممن تقلقل عنها ، يقيم منها رمقة ، ويفرق جملته على من تكنفه من جنده و دائرته ، ويتطرق إلى مايقبح من ظلم رعيته ، فلم يلبث الأمر أن تفرى به ، فسفك دمه ، وانحسم الأمل من دولته » .

ولعل خير مايمثل لنا هوان المناصب فى ظل هذه الفتنة بيتان رواهما ابن حيان لأحد أدباء قرطبة يقولهما فى حكم بن سعيد القزاز الذى ولى الوزارة لهشام المعتد آخر خلفاء الفتنة ( ولى بين سنتى ٤٢٠ و٤٢٢ه = ١٠٣٠ – ١٠٣١م )(١) .

هبك كما تــدعى وزيراً وزير من أنت يا وزير ؟ والله ما للأمــير ؟(٢)

Salar Andrew Commence of the C

 <sup>(</sup>١) انظر النص في ابن بسام : الذخيرة ، القسم الأول ٣٦/١ – ٣٧ ؛ وأبن عذارى : البيان المغرب ٣ / ١٣٧ – ١٣٨ مع بعض فروق في الرواية .

<sup>(</sup>٢) ابن عذاري : البيان المغرب ٣ / ١٤٧ .

ولسنا نشك فى أن ابن حيان لوكان خلال هذه السنوات يطمع فى أحد مناصب الدولة الكبرى لوصل إليه ، ولكنه كان أحصف من ذلك وأبعد نظراً ، وكان له أسوة بوالده الذى اعتزل السياسة منذ انهيار الدولة العامرية فلم يتورط فى أشراكها من بعد قط .

وقد یکون فی إصرار أبی مروان علی ملازه قرطبة مع کل ماکان بزهد فی المقام بها وماکان یکتنف هذا المقام من مخاطر سبب آخر عاطفی ، فان الذین عرفوا هذه المدینة أیام عزها الذی بلغت آوجه فی أواخر أیام العامریین وقضوا زهرة شبابهم فی ربوعها – کان یعسر علیهم أن یفارقوها مهما حدث . کان سحر قرطبة طاغیا علی من نعموا بالعیش فیها أیام کانت عروس مدن الغرب ومهد العمران وکرسی الجاعة . . هو هذا السحر الذی عرف الشاعر الفذ أبو عامر بن شهید کیف یصوره فی قوله :

« . . . هو العشق : باطل يلعب بالحق ، ليبين ضعف البشر ، وتلوح قدرة مصرٌ ف القدر ، والذى أشكو منه أغرب الغرائب ، وأعجب العجائب : بثُّ شاغل ، وبرح قاتل ، وصبر يغيض، ودمع يفيض ، لعجوز نخراء سهكة درداء ، تدعى قرطبة :

عجوز لعمر الصبا فانية لها في الحشا صورة الغانية فقد عنيت بهواها الحلو م فهي براحها عانيه ترديت من حزن عيشي بها غراماً ، فيا طول أحزانيه(١)

وهكذا شأن ابن حيان : ضرب من العشق والغرام ببلده ، فقد ظلت قرطبة وطنه الذى لم يكف أبداً عن الاعتزاز به حتى النهاية ، وإذا كان صاحباه ابن شهيد وابن حزم قد ألجأتهما الفتنة أخيراً إلى الاضطراب فى أنحاء الأندلس ، فان ابن حيان ظل وفيا لقرطبته لم يبغ بها بديلا حتى وفاته .

ولكن ابن حيان لم يلزم كسر بيته ، وماكان له أن يفعل وهو المؤرخ الطلعة الباحث عن الحقيقة أينما وجدت ، ومهما حف الوصول إلها من المخاطر . وهو يسجل لنا خلال هذه الفتنة

 <sup>(</sup>١) ابن بسام : الذخيرة ، القسم الأول ١ / ١٧٥ .

مشاهداته بما هو معهود فيه من دقة ملاحظة وتوسع فى التفاصيل وحيوية دافقة تجعلنا نشاطره حياته فى خضم هذه الحياة المضطربة النكداء.

فقد كانت تربط ابن حيان صلة الصداقة ببعض من خاضوا فى الفتنة واشتركوا فى أحداثها ، ونعرف من هؤلاء أبا حفص ابن بردكاتب عبد الملك المظفر بن المنصور العامرى ووزير سلمان بن الحكم المستعين وغيره من خلفاء الفتنة ، وكانت وفاته سنة ٤١٨ه (١٠٢٧م) ، وقد نقل عنه ابن حيان كثيراً من الأخبار المتعلقة بأواخر أيام العامريين وبالفتنة ، نذكر مها خبر مقتل عيسى بن سعيد القطاع ، وفى رواية ابن حيان له من التفصيل والإيعاب مالا يتوفر إلا لشاهد عيان(١) .

وقد أشرنا من قبل إلى الصداقة التي جمعت بين ابن حيان وبين أبي محمد ابن حزم وأبي عامر ابن شهيد ، وكان كلاهما ممن استوزرهم عبد الرحمن المستظهر في خلافته القصيرة التي لم تتجاوز شهراً ونصف شهر ، ويبدو أن مؤرخنا كان يعرف المستظهر معرفة شخصية ، وأنه كان يقدره ويعجب به ويتمنى عودة الحلافة المروانية على يديه ، وإن كان شاهد أحواله يدل على أن ذلك كان ضربا من المحال ، فني كلام ابن حيان عنه كثير مما يوحى بالميل إليه والأسف على فقده حينما انتقض أمره .

ويسجل ابن حيان أنه كان ممن حضروا المقصورة فى وجوه الناس يوم بويع لعبد الرحمن المستظهر ، وقد وصف لنا هذه البيعة بما عهدناه فيه من الدقة والإحاطة بكل التفاصيل(٢) .

أما ابن شهيد فقد كان أوثق صلة بمؤرخنا ، وقد روى لنا ابن حيان خبر أحد المجالس التى كانت تضمهما مع صديق ثالث من أمراء البيت العامرى، هو أبو عامر محمد بن الحاجب عبد الملك المظفر بن المنصور ، وكان ممن يأنس بالأدب ، وقد اقترح أبو عامر بن المظفر على ابن شهيد أن يرتجل شعرا فى وصف ذلك المجلس ، فأسعده ابن شهيد بذلك وقال أبياتا سجلها ابن حيان مخطه (٣) .

<sup>(</sup>١) نفس المرجع ١ / ١٠٢ – ١٠٧ .

<sup>(</sup>٢) نفس المرجع ١ / ٣٥ .

<sup>(</sup>٣) انظر الحبر في ابن بسام : الذخيرة ، القسم الأول ١ / ٢٥٩ – ٢٦٠ . وقد كان أبو عامر ابن المظفر بدوره صديقا حيها لأب محمد ابن حزم ، تحولا إلى هذه الصداقة بعد كراهية وعداوة شديدة قص ابن حزم خبرها في كتاب طوق الحمامة ، ص ٢١ – ٢٢ .

ونمضى مع قلم ابن حيان وهو يسجل لنا أحداث تلك السنوات التي شهدت احتضار الحلافة المروانية ، فنراه مرة أخرى ينقل لنا طرفا مما شهده بعينيه ، من ذلك قوله عن محمد بن عبد الرحمن المستكفى الذى خلف المستظهر في سياق الكلام عن ضعته وفسولته وهوان شأنه قبل أن يلى الحلافة :

« عضته الفتنة فأملق حتى استجاز طلب الصدقة . رأيته أيام الحسف بأهل بيته فى الدولة الحمودية — ولم يكن ممن لحقه الاعتقال لتحقير أمره — يقصد أهل الفلاحة أوان ضمهم لغلاتهم يسألهم من زكاتها تكليا ومخاطبة »(١) . ولابد أن ابن حيان رأى المستكفى على هذه الصورة المزرية قبل ولايته الحلافة فى غضون السنوات السبع المنقضية بين ٤٠٧ و ٤١٤ ، وهى التى كان خلفاء بنى حمود يتداولون فيها الملك بقرطبة .

ثم يدلى لنا ابن حيان من بين مشاهداته بوصف ذلك الموكب الرث المتواضع الذى دخل به هشام المعتد آخر خلفاء بنى أمية قرطبة فى ذى الحجة سنة ٤٢٠هـ (ينابر سنة ١٠٣٠م) :

« وركب جيش قرطبة لاستقباله ، فدخل فى زى تقتحمه العين وهنا وقلة ، وعدم رواء وبهجة وعدد وعدة ، فوق فرس دون مراكب الملوك بحلية مختصرة ، سادلا سمل غفارة إلى ماتحتها من كسوة رثة ، قدامه سبع جنائب من خيل الموالى العامريين صيروها معه للزينة ، دون علم ولامطرد ، يسير هونا والناس بهنئونه ويصيحون بالدعاء فى وجهه »(٢) .

ولنا أن نتصور المرارة الحزينة التي كان ابن حيان يتأمل بها هذا « الموكب » ، ومازالت في ذاكرته العجيبة التي كانت تخترق المشاهد وتستعيدها في اقتدار مذهل صور ذلك الموكب الآخر الذي رآه وسحله من قبل منذ اثنتين وعشرين سنة ، ونعني به موكب عبد الملك المظفر بن المنصور في سنة ١٩٩٨ه (١٠٠٧م) ، وهومتوجه إلى غزوته الأخيرة ، بما اشتمل عليه من فخامة وهيبة وجيوش كثيفة محكمة النظام ، وسلاح وعدد وعدة وبنود وأعلام وطبول ، وغير ذلك من مظاهر عزة الإسلام الأندلسي ، تلك العزة التي بدد تراثها أمراء الفتنة التعسون ومزقوا شمل البلاد ، وانحدروا بها إلى درك من الحزي والحذلان لم تعرفه الأندلس من قبل قط . .

<sup>(</sup>١) ابن بسام : الذخيرة ، القسم الأول ١ / ٣٠٨ .

ويختم ابن حيان هذه المشاهدات بوصف يكاد يكون المشهد الأخير فى مسرحية فاجعة : هشام المعتد نفسه بعد أقل من سنتين من ولايته ، وهو نازل إلى ساباط الجامع المفضى إلى المقصورة طارحا نفسه على جماعة الوزراء وبقية رجال الدولة ينشدهم الله فى مهجته .

وينقل ابن حيان عن بعض سدنة الجامع أن « أول ما سأل الشيوخ الداخلين عليه إحضار كسيرة من خبز يسد بها جوع طفيلة له كان قد احتضها ساتراً لها بكمه من قرّ ليلته تلك، كانت تشكو الجوع ذاهلة عما أحاط بها ، فتزيد في همه ، وسأل سراجا يأنس بضوئه مع نسائه ، فأبكى من كلمه اعتباراً بعادية الدهر »(١) .

وتنقضى دولة بنى مروان من الأندلس إلى الأبد ، وينادى فى الأسواق والأرباض بألا يبقى أحد من بنى أمية ولايكنفهم أحد ، ويصدر قرار شيوخ قرطبة وعلى رأسهم أبو الحزم جهور بن محمد بنجهور بإخراج هشام المعتد، ونفيه من قرطبة، وإعلان نهاية ذلك الملك الذى تداوله على طول ثلاثة قرون نفر من أعظم من رأى العالم الإسلامى من الحكام جلالة ومقدرة ، حتى أصبحت أسماؤهم مرتبطة بعزة الإسلام فى تلك البلاد .

ويكتب على مؤرخنا أن يعيش فى بلده قرطبة هذه السنوات البائسة التى يختم آخر فصولها فى الثانى عشر من ذى الحبجة سنة ٤٢٢ه ( ٣٠ نو فمبر ١٠٣١م ) . . وإذا كان ابن حيان قد سلم خلال هذه الفترة العصبية فى نفسه وماله ، فان الفاجعة التى رأى بعينيه أحداثها الدامية ، والتى كان وطنه معها يحتضر احتضارا بطيئا استمر قرابة ربع قرن كان لابد أن تخلف فى نفسه قرحا لايندمل أبدا ، لا سيا أنه هو الذى رأت عيناه النور ودرجت سنوصباه فى ظل تلك السنوات المشرقة التى وافقت آخر أيام المنصور بن أبى عامر وأيام ابنه المظفر .

ما أشد محنة ذوى الضائر الحية المرهفة ــ وليس هناك شك فى أن ابن حيان كان من هؤلاء ــ وهم يشهدون كيف ينحدر وطنهم إلى هذه الهؤة الرهيبة ، دون أن يستطيعوا القيام بأى شي لتجنب وقوع الكارثة ! . . .

ولم يكن لدى أبى مروان ــ وهو الذى ناط به القدر أن يكون مؤرخ الأندلس ــ إلا أن ينتضى قلمه ليسجل لنا هذه الأحداث على قسوتها وضراوتها وإيلامها للنفس ، عسى أن يكون

<sup>(</sup>١) ابن عذاري : البيان المغرب ٣ / ١٥١ .

فى تسجيلها عبرة لو نفعت العبر . ونو أنه كان يعرف أن دروس هذه المحنة ستنسى كما نسى غيرها من قبل :

« لا الآخر بما انتهى إليه من الأول معتبر ، ولا الغابر بما مر على المـــاضى مزدجر ، حكمة بالغة فما تغنى النذر ، إذ كل مقدر كائن ، وكل مربوب مسخر »(١) ! . . .

#### ابن حیان فی ظل بنی جهور:

( ۲۲۶ - ۲۲۶ ه / ۱۳۰۱ - ۲۰۰۱ م)

حينما أعلنت نهاية خلافة بنى مروان فى سنة ٢٧٤ه ( ١٠٣١) على أثرياً س القرطبيين من إعادة الروح إلى رفات الدولة النخرة كان ابن حيان ينتقل من الشباب إلى الكهولة ، فقد كانت سنه خسا وأربعين سنة . ولسنا بحاجة إلى أن نكرر ماذكرنا من قلة جدوى البحث فى مظان ترجمته عما يمكن أن يلقى ضوءاً على حياته خلال هذا النصف الثانى من عمره الطويل الذى زاد على تسعين سنة ، ويكون علينا من جديد أن نستقرئ كتابات ابن حيان لنتصيد إشارة هنا وإشارة هناك فى ثنايا هذه الكتابات مما يمكن أن يكشف لنا شيئاً عن نفسه وعن حياته .

وكان أبو الحزم جهور بن محمد بن جهور بعد إلغاء الحلافة الأموية قد ابتكر لأهل قرطبة نظاما جديداً للحكم أشبه مايكون بالنظم الجمهورية ، فانه لم يستبد بالسلطة استبداد غيره من ملوك الطوائف ، وإنماكون مجلسا للحكم من شيوخ أهل قرطبة وانتخب أمينا لهذا المجلس ، وكان لايصرف أمرا إلا بعد الرجوع إلى جماعة الشيوخ هؤلاء . وسرعان ما عاد هذا النظام « الديمقراطي » المبتكر نخير النتائج على قرطبة المنكوبة ، فعاد إليها بعض الصلاح ، واستتب بها الأمن ، ورخت الأسعار .. « فعجب ذوو التحصيل للذي أراه الله في صلاح الناس من القوة ، ولما تعتدل حال ، أو يهلك عدو ، أو تقو جباية ، وأمر الله تعالى بين الكاف والنون »(٢) .

واستمر هذا الحكم المستنبر طوال أيام أبى الحزم جهور حتى وفاته سنة ١٠٤٥ه (١٠٤٣م) ، فلما مات خلفه ابنه أبو الوليد محمد بن جهور ، فاقتنى خطى أبيه فى السياسة من درء الحدود

<sup>(</sup>١) من مقدمة ابن حيان لتاريخه الكبير – ابن بسام : الذخيرة ، القسم الأول ٢ / ٨٦ .

<sup>(</sup>٢) ابن بسام : الذخيرة ، القسم الأول ٢ / ١١٧ .

والرفق بالرعية وبسط الأمن ، وحاول أبو الوليد بذل مساعيه للاصلاح بين ملوك الطوائف الذين كانوا قد أحالوا أرض الأندلس إلى مسرح للتناحر العقيم الذي لم يكن وراءه إلا سفك دماء الرعية وانتهاك الحرم والأموال . وحسن استقباله للملوك المخلوعين عن عروشهم ، حتى أصبحت قرطبة ملاذا لكل من أخرج من بلده .

وظلت قرطبة على هذا النحو من الاستقامة والصلاح حتى بلغ الكبر مبلغه من أبى الوليد ابن جهور ، واشتد التنافس بين ولديه عبد الرحمن وعبد الملك ، فعمد فى أواخر أيامه إلى توزيع السلطة بينهما . ومن هنا بدأ الفساد يدب إلى الدولة الجهورية من داخل ، بينا كانت مطامع جيرانها من ملوك الطوائف تهدد سلامها من خارج ، فقد كان المعتضد بن عباد ملك إشبيلية من ناحية والمأمون بن ذى النون ملك طليطلة من ناحية أخرى يشحذان أسلحهما ويوجهان الحملة بعد الحملة المنتخد المنتخب على عاصمة الحلافة القديمة ، وألح المأمون على قرطبة حتى ضرب عليا حصاراً شديداً فى سنة ٤٦٧ه (١٠٧٠م) ، فاضطر عبد الملك بن محمد بن جهور وكان قد أصبع الحاكم الفعلى للمدينة وأبوه أبو الوليد حى بعد \_ إلى الاستنجاد بغريم الملك الطليطلي العتيد : المعتمد بن عباد ، وكان هذا قد خلف أباه المعتضد الذى توفى فى السنة السابقة ، واغتنمها المعتمد فرصة سائحة ، فوجه إلى قرطبة جيشا نجح فى إرغام المأمون بن ذى النون على فك الحصار عن قرطبة والانسحاب فوجه إلى بلده ، ولكن المعتمد بن عباد بنى جهور المستصرخين به \_ وما أكثر قصص الخدر فى العلاقات بين ملوك الطوائف \_ فاذ ا به يحتل قرطبة ويقبض قائد جيشه على بنى جهور ويزيل رسم دولهم ، ويأمر المعتمد بن عباد بني آل جهور جميعا بما فيهم الشيخ أبو الوليد إلى جزيرة شلطيش حيث يقضون آخر أيامهم ، وبهذا توول قرطبة إلى ملك المعتمد صاحب إشبيلية بعد أن استعصى أمرها على أبيه المعتضد طبلة حياته .

وبقيت قرطبة منذ هذا التاريخ حتى سنة ٤٨٤ه (١٠٩١م) حينًا فتحها المرابطون تحت حكم المعتمد بن عباد ، ولم تخرج من ملكه إلاعدة أشهر من سنة ٤٦٧ه (١٠٧٥م) آلت خلالها إلى حوزة المأمون بن ذى النون .

فى السطور السابقة حاولنا أن نرسم صورة تقريبية للأوضاع السياسية التى عاشتها قرطبة خلال هذه الحقبة الطويلة الممتدة على طول نحو نصفقرن مابينسنتى ٤٢٢هـ (١٠٣١م) و٢٦٩هـ (١٠٧٧م) وهي التى تضم مابتى من حياة مؤرخنا ابن حيان .

فى هذا العصر كتب على أبى مروان أن يعيش مجترًا آلامه وأحزانه وهو برى بناء أمته الأندلسية ينتقض ركنا ركنا . وفى ظل هؤلاء الأمراء « الهمل » - على حد تعبيره - كان عليه أن يسجل تاريخ بلده الذى كان يحبه ويعتر به ، وإن كان يشهده وهو ينزلق قليلا إلى مصير كان ابن حيان بحسه المرهف وضميره الواعى مدى نهايته ومنهى مآله .

وقد اختار ابن حيان المقام في قرطبة في ظل الجهاورة ، ولعل هؤلاء كانوا أقل أمراء الطوائف سوءاً ، فقد نالت عاصمة الحلافة القديمة على أيديهم من الاستقرار والأمن وصلاح الأحوال مالم تنله أي إمارة أخرى من إمارات الطوائف . ولهذا فلعلها كانت خير بيئة يستطيع فيها أن يسجل أحداث عصره . ثم إن قرطبة كانت في مركز متوسط من الأندلس يسمح بأن يتابع منها أخبار جميع أطراف شبه الجزيرة ، فضلا عن أنها كانت لم تفقد بعد مكانتها الروحية القديمة بين مدن الأندلس ، فظلت هي العاصمة العلمية والثقافية نحو خمسن سنة قضاها ابن حيان في بلده ومسقط رأسه ، وهي في النهاية جماع هذا العصر المشئوم المعروف باسم عصر الطوائف ، وإذا كنا قد عرفنا الآن طرفا من حياة قرطبة خلال هذه السنوات فلنر ما الذي حفظته لنا صحائف التاريخ من عياة ابن حيان نفسه ، ومدى صلاته بالبيئة الصغيرة التي عاش منذ سنة ٢٢٤ه (١٠٣١م) وهو في سن الكهولة حتى أتاه أجله وقد جاوز التسعين سنة .

الذى نستنتجه من الأخبار النزرة التى جاءتنا عن ابن حيان هو أنه واصل سلوكه الذى تحدثنا عنه فيا سبق فى تجنبه الانتشاب فى الحياة السياسية فى بلده ، وأن الله وقاه ذل الحاجة فلم يترام على أعتاب ملوك الطوائف ، أما فعل معظم كتاب عصره وشعرائه ممن لم يجدوا مفرا – فى سبيل لقمة العيش – من التشبث بخدمة السلطان . ومع ذلك فقد بلغ أبو مروان مكانة كبيرة بين هوالاء الملوك ، وبث الله هيته فى نفوسهم ، ولكن ذلك أتيح له بالصفة الوحيدة التى لم يشأ أبدا أن يتلبس بغيرها ، وهى كونه مؤرخا .

يقول ابن بسام : « و لما تحدث بتاريخه فى ملوك الطوائف بأفقنا استشرفت طائفة منهم إلى مطالعة غرره ، وعروها من فرص العمر وغرره ، واهتزوا لقطف زهره ، واستهدوه إياه ، وأجزلوا على ذلك قره »(١) .

<sup>(</sup>١) الذخيرة ، القسم الأول ٢ / ٨٤ .

والحقيقة هي أن هذا الذي يذ كره ابن بسام في معرض الثناء على ابن حيان والإشادة بذكره كان من الممكن أن بجر مؤرخنا إلى خيانة ضميره ، والجناية على ما ألزم به نفسه في الكتابة من الحياد والنزاهة ، فان ملوك الطوائف ما كانوا ليجزلوا القرى لكاتب لا يعرف المحاملة ولا الملق مثل ابن حيان ، ومع ذلك فقد سلم أبو مروان من معرتهم : سلم من بيع قلمه لهم من ناحية ، ومن ناحية أخرى – وهذا أغرب واعجب – سلم من غضباتهم على ماسطر في تاريخه من هجوم عنيف علمهم كلهم بلا استثناء . « فرب شامخ بأنفه ، ثان من عطفه ، قد مر في كتابه بفصل جرده لوضع حسبه ، وخلده أحدوثة باقية في عقبه ، فيرده ورد الظمآن الرنق ، ويلبسه لبس العريان الحلق »(۱)، حسبه ، وخلده أحدوثة باقية في عقبه ، فيرده ورد الظمآن الرنق ، ويلبسه لبس العريان الحلق »(۱)، أبو الوليد ، فلم يعرض لذكرهما إلا نحير (۲) . وهذا صبح إلى حد ما ، فقد أحسن الثناء عليهما أبو الوليد ، فلم يعرض لذكرهما إلا نحير (۲) . وهذا صبح إلى حد ما ، فقد أحسن الثناء عليهما وإن لم يبعد عن الصدق فيا قال ، والمقارنة بين ابني جهور وغيرهما من ملوك الطوائف تدل على أبهما جديران فعلا بتلك العبارات التي أضفاها عليهما المؤرخ ، ولكن ابن حيان كان كالعهد به مقتصداً في ثنائه ، بل إنه لم نحل أميرى بني جهور من بعض نقده في عدة مواضع من تاريخه(۳) .

#### ابن حيان ووظائف الدولة:

جاء فى إشارتين عارضتين لأبى بكر ابن خير الإشبيلى وللمقرى وصف لابن حيان بأنه و صاحب الشرطة »(؛)، وهو شي لم نجد عليه أى دليل فيا كتبه من ترجم لابن حيان من المؤرخين المتقدمين الجديرين بقدر أكبر من الثقة مما يستحق ابن خير والمقرى . ثم إن هذه الحطة بطبيعتها بعيدة كل البعد عن مجال عمل ابن حيان ونشاطه الفكرى . ولو صحت نسبتها إليه – وهو ما نستبعده –

<sup>(</sup>١) ابن بسام : الذخيرة ، القسم الأول ٢ / ٨٥ .

<sup>(</sup>٢) نفس المرجع ، ٢ / ١١٤ .

<sup>(</sup>٣) نجمعة أمثلة على هذا النقد في الذخيرة لابن بسام : القسم الأول ٢ / ١١٦ ؛ والحلة السيراء لابن الأبار ٣١/٢ والبيان المغرب لابن عذاري ٣ / ١٩٨ – ١٩٩ ؛ وأعمال الأعلام لابن الخطيب ص ١٤٨ – ١٤٩ .

<sup>( )</sup> أبن غير فهرسة : ص ٣٦٦؛ المقرى: نفح ١٠٢/٢ . وانظر مناقشة الراهب ملتشور أنطونيا ك والاستاذ غرسيه عومس لهذه المسألة في بحث هذا الأخير : « حول ابن حيان » ، مجلة الأندلس ، المجلد الحادى عشر ، سنة ١٩٤٦ . E. Garcia Gomez : A proposite de lbn Hayyan, Al-Andalus, vol. XI, 1946, pp. 401-402 (= 7-8)

وقد أحسن كلا الباحثين صنعا حينًا شكا في صحة هذا الحبر .

فاننا لا نجد لها إلا تفسيرا واحدا ، وهو أن يكون قد أضى عليه هذا اللقب على نحو تشريني أو « فخرى » كما نقول الآن ، لا على أنه خطة بمعنى الكلمة . وكان منح هذه الألقاب النظرية قد أصبح تقليداً جاريا منذ أيام الحكم المستنصر ، واستمر طوال الدولة العامرية ، ولا نستبعد أن يكون قد بقى في ظل حكومة الجهاورة . وقد كان من بين من حملوا لقب « صاحب الشرطة » على سبيل المثال دون تمرس بالحطة نفسها وتحمل أعبائها عالم لغوى كبير هو أحمد بن أبان بن سيد صاحب ألى على القالى والمتوفى أيام العامرين سنة ٣٨٧ه ( ٩٩٢م )(١) .

على أننا نعرف من تلك الصفحات القيمة التى أمدنا بها ابن بسام أن ابن حيان لم يبق بمعزل تماما عن وظائف الدولة فى ظل بنى جهور ، فهو يقول نقلا عن أبى مروان نفسه فى معرض الحديث عن أبى الوليد محمد بن جهور :

« وكنت ممن جادته سماء هذا الرئيس أبى الوليد الثرة ، وكرم فى فعله ابتداء من غير مسألة ، فأقحمنى فى زمرة العصابة المبرزة الحصل ، مع كلال الحد ، وضعف الآلة ، واهتدى لمكان خلتى ، وقد أرتشف الدهر بلالتى ، بأن قلدنى إملاء الذكر فى ديوان السلطان ، المطابق لصناعتى ، اللائق بتحرفى ، راتب واسع »(٢) .

ولعل هذا هو العمل الوحيد الذي أسند إلى ابن حيان في سنة لا نستطيع تحديدها ، ولكنها واقعة على كل حال خلال حكم أبي الوليد ابن جهور ( ٤٣٥ – ٤٦٢ ) وإن كنا نرجح أن ذلك كان في أوائل عهد أبي الوليد . أما « إملاء الذكر في ديوان السلطان » وهو العمل الذي يصرح ابن حيان بأنه المطابق لصناعته اللائق بتحرفه فلا يمكن أن يكون إلا إملاء التاريخ . ويبدو أن هذه الخطة الجديدة الغريبة إنما اختر عت اختراعا لكي يتولاها ابن حيان ، فهذه هي أول مرة نسمع فيها عن مؤرخ يملي ما يكتبه في ديوان السلطان و براتب واسع توظفه له الدولة ، وهذا شئ أشبه بما نراه في إسبانيا حتى اليوم في مختلف مدنها من وظيفة من يعرف باسم «المؤرخ الرسمي للمدينة » (Cronista Oficial)

ولسنا نعرف إلى متى ظل أبو مروان فى هذا العمل بذلك « الراتب الواسع » ، فهو لا يعود للحديث عنه بعد ذلك ، ولا يشير أحد ممن ترجم له إليه .

<sup>(</sup>٢) ابن بسام : الذخيرة ق ١ – ١١٨/٢ .

على أنه لا هذه الوظيفة ولا « الراتب الواسع » منعا ابن حيان من أن يمضى فى كتابة تاريخه بما كان يمليه عليه ضميره ونزاهته ، فابن حيان لم يتحول أبداً إلى مؤرخ « بلاطى » من طراز من سبقوه مثل ابن القوطية أو عيسى بن أحمد الرازى ، ولا من تلوه مثل ابن الصيرفى بالنسبة للمرابطين أو ابن صاحب الصلاة وابن القطان بالنسبة للموحدين :

#### محنة ابن حيان:

والدليل على ما نقول هو أن حياة أبى مروان فى ظل الجهاورة لم تمض وادعة مطمئنة كما كانت توحى بذلك علاقته الطيبة بهم ، وأغلب الظن أن صراحته واحترامه لقلمه وكبرياءه على ذوى السلطان – كل ذلك أدى إلى تكدير صفو العلاقات بينه وبين بنى جهور ، بل إن أبا مروان تعرض من جراء ذلك لمحنة كادت تؤدى به إلى التهلكة . ولسنا نعرف الكثير من تفاصيل هذه المحنة ، فالنص الوحيد الذى يقص علينا خبرها – وهو بقلم ابن سعيد – مبتور الأول لسوء الحظ . ونورد فيا يلى ما بنى منه :

«... أبا الحرم ، فقال : والله لقد صدق ، وإنى والله ما أصلح لهذا الأمر ، ولكن مكرها لزمته . وحلف عبد الملك بن جهور أن يسفك دمه ، فأحضره أبو الوليد وقال : والله لئن طرأ على ابن حيان أمر لا آخذن فيه سواك ! أتريد أن يضرب بنا المثل فى سائر البلدان بأننا قتلنا شيخ الأدب والمؤرخين ببلدنا تحت كنفنا ، مع أن ملوك البلاد القاصية تداريه وتهاديه ؟! »(١) ه

ويدل هذا النص على أن ابن حيان تعرض لأبى الوليد ابن جهور بنقد لاذع شديد ذكر فيه أنه ما كان يصلح لولاية الأمر فى قرطبة ، وأن الحمية ثارت بابنه عبد الملك ، وكان على ما نعرفه من صفة المؤرخين ولاسيا ابن حيان لشخصيته شديد العجب بنفسه مهورا سريعا إلى الشر ولنذكر مثلا على جسراته المنكرة سطوه بوزير أبيه ابن السقاء وإقدامه على قتله دون أن يعبأ بتحذير والده وإنذاره — . وأقسم عبد الملك على الفتك بابن حيان . غير أن أبا الوليد — وهو السياسي الحصيف المحنك — بادر مجاية ابن حيان والوقوف دونه . وإن كنا نحس فى العبارات التي وصفه بها أن شعوره نحو مؤرخنا كان أقرب إلى الاحترام المشوب بالحوف منه إلى الحب أو المودة .

<sup>(</sup>١) ابن سعيد : المغرب ١ / ١١٧ .

والحديث عن مداراة ملوك الطوائف لابن حيان ومهاداتهم إياه يدل على أن هذا الشعور كان لديهم أعمق وأوضح ، فالحق أن ابن حيان لم يكن يتردد كثيراً فى صك مسامعهم بما يكرهون و بما يعرب عن إحتقاره إياهم واشمئز ازه منهم، ومع ذلك فلم نسمع عن أحد منهمأنه تعرض بسوء لأبى مروان ، مع كون القسوة المفرطة والفظاظة العمياء هى الصفة الغالبة على كثرتهم . ولا يفسر هذا إلا أن ابن حيان إنما كان لسانا ينطق بما كان يجيش فى نفوس رعاياهم : يعلن إذ يسرون ، ويصرح إذ ينافقون . وهكذا لانظننا بعيدين عن الصواب إذا قلنا إن ابن حيان الذى دمغ سياسة ملوك الطوائف جميعا بأحكامه الصريحة الحشنة قد تحول فى نظر الأمة الأندلسية إلى « بطل » ملوك الطوائف جميعا بأحكامه الصريحة الحشنة قد تحول فى نظر الأمة الأندلسية إلى « بطل » شعبى تحف به هالة من الإجلال والإكبار ، فلم يقدم أحد من أمراء الفتنة ــ فيا عدا هذا الحبر المنسوب إلى عبد الملك بن جهور ــ على التعرض له بسوء ، ووقاه الله غائلتهم لحسن حظه وحظ التاريخ الأندلسي ، ولو أننا لا نشك فى أنهم كانوا يضيقون به ، ويستثقلون طلعته ، ويودون لو التاريخ الأندلسي ، ولو أننا لا نشك فى أنهم كانوا يضيقون به ، ويستثقلون طلعته ، ويودون لو التاريخ المن عارضة قلمه .

### عثرات في سلوك ابن حيان:

لعل خير ما يصور محنة رجال القلم في عصر ملوك الطوائف بيتان رواهما أحد أدباء قرطبة :

الحَمْدُ لِلهُ على أَنى كَضِفْدَعِ فِي لُجَّةِ اليَمِّ النَّمَ النَّمَ النَّمَ النَّمَ النَّمَ النَّمَ (١) إِنْ هِي قَالَتْ مَالَتْ مِنَ الغَمِّ(١)

ولم يكن ابن حيان ممن بخلدون إلى السكوت ، بل قال وأكثر ، ووصف ملوك عصره بما هم أهل له ، وخاض لجة هذا اليم راكبا مخاطره ، فوقاه الله مغبة هذه الصراحة التي لم تكن دائما مأمونة العواقب .

ولكن لكل قاعدة استثناء. وإذا كان ابن حيان قد حاول السلامة من كل صلة تربطه بملوك الطوائف ، فاننا نقدر ظروف هذا العصر الذى كان بجعل من المستحيل على مفكر أو كاتب أو شاعر أن ينجو من ذلك . حتى أجلة الفقهاء والمحدثين لم يستطيعوا تنكب الأمراء أو تجنب الانتشاب فى خدمهم . ويكفى أن نشير فى هذا المقام إلى اثنين من أئمة الفقه والحديث من جيل ابن حيان

<sup>(</sup>١) ابن بشكوال : الصلة ص ٩٣٥ .

ومعاصريه: هما أبو عمر بن عبد البر النمرى (ت ١٠٧١-١٠٧١) الذى طرحت به الفتنة ، فحضى يجوب الأندلس من شرقها إلى غربها متصلا بسلاطينها متوليا القضاء على كررهم ، مداريا لهم على جلالته وفضله ؛ وأبو الوليد الباجى (ت ٤٧٤-١٠٨٢) الذى « كثرت القالة فيه لمداخلته الرؤساء ، وولى قضاء أماكن تصغر عن قدره » ، وعوتب على صحبة السلطان فقال : « لولا السلطان لنقلتني الذر من الظل إلى الشمس(١) » .

وقد اجتهد ابن حيان فى التمسك بمبدئه فى تجنب السلاطين وتحرير قلمه من كل ربقة ، ولكنه اضطر راغما فيما يبدو لنا إلى الإغضاء عن هذا المبدأ فى مناسبات قليلة على كل حال . فنحن نرى فيما حفظه لنا ابن بسام من أخباره مظاهر لهذا التناقض فى سلوك ابن حيان .

وأول هذه المظاهر اهداؤه تاريخه الكبير إلى المأمون بن ذى النون ملك طليطلة ، وهو يصور في مفتتح هذا التاريخ ما يشبه أن يكون شعوراً بالإثم والمهانة من أجل ذلك ، فيقول :

« وكنت اعتقدت الاستثثار به لنفسى ، وخبأه لولدى ، والضن بفوائده الجمة على من تنكب إحادى به إلى ذمى ومنقصى ، طويت على ذلك كشحا وأمضيته عزما ، إلى أن رأيت زفافه إلى ذى خطبة سنية أتتنى على بعد الدار : أكرم خاطب ، وأسنى ذى همة ، الأمير الموثل الإمارة المأمون ذى المحدين ، الكريم الطرفين ، يحيى بن ذى النون »(٢) .

والحق أننا لا نعرف كيف فعل ابن حيان لكى يقدم إلى المأمون هذه « الهدية » من تاريخه ، وهو الذى وصف من مساوئ أسلاف ابن ذى النون ومفاسد حكمهم مالا نعتقد أنه يعجب هذا الأمير أو ينال منه أدنى قبول .

والأعجب من ذلك فى هذا التناقض هو ما تراه فى فقرات أخرى ينقلها ابن بسام من رقعة كتبها أبو مروان إلى المعتمد بن عباد يهنئه بفتح قرطبة وظهوره على المأمون بن ذى النون الذى كان قد بعث بجنوده لحصار قرطبة فى الأحداث التى سبق لنا أن أشرنا إليها فى سنة ٤٦٧ (١٠٧٠) والغريب هنا هو أن ابن حيان يرمى المأمون بن ذى النون بأسوأ التهم ، مع أنه هو الذى أهدى إليه من قبل تاريخه وطرزه باسمه .

<sup>(</sup>۱) المقرى : نفح الطيب ۲ / ۲۷۳ ، ۲۷۸

<sup>(</sup>٢) ابن بسام : الذخيرة ق ١ ـ ٢ / ٨٨ .

والحق أن هذه سقطة من ابن حيان لا يتأتى له فيها عذر ، ولا تتوجه حجة . وقد كنا نتمنى أن يسمو ابن حيان بقلمه عن التنزل إليها . ولكن ألم يكن فى ذلك تكليف له ولأمثاله بما لا يطيقون ؟ وهل كان فى وسع مؤرخنا أن يتجرد تجرداً خالصا من كل ما يربطه بملوك هذا العصر الذين هانت عليهم دماء الناس وحرماتهم إلى أبعد حد يمكن تصوره ؟

وقد وقع أبو مروان أيضا فى مثل ذلك التناقض فى حديثه عن أبى الحسن إبراهيم بن محمد بن يحيى المعروف بابن السقاء وزير أبى الوليد محمد بن جهور ، وتصيد ابن بسام هذه العثرة من مؤرخنا الكبر ، فعقب على فصل له فى ذم ابن السقاء بقوله :

« وقد رأیت ابن حیان مدح ابن السقاء فی غیر ما موضع من کتابه »(۱) ، ثم أورد نصوص هذا المدح وقارن بینها وبین ما کتبه ابن حیان بعد مقتله علی ید عبد الملك بن جهور (۲) .

و فطن ابن حيان إلى ما قد يلاحظه القارئ من تناقض ، فأقبل يعتذر عن ذلك بقوله :

« وقد كنت كتبت من وصف ظاهر محاسنه أوان اعتلاقه بقهرمة أميرنا محمد بن جهور ، وعددت من محاسن خصاله مالم يبعد عن الصدق عنه ، لأخذنا بظاهر ما تموه فى العيون وقت بنائه لنفسه ، وتنفيقه لكساده ، من طأة الحلق ، وحسن الاحمال ، ولين الجانب ، وخفة المواطأة ، وجودة الوساطة ، معرضين فيه عن ذكر ما لم يكن لنا التفات ( فى الأصل : النفت ؟! ) عنه مما فى باطنه من نذالة الحيم ، ونطف الصحبة ، وتهمة الحلوة . . . وأغرى بذوى الهيئات ، وحملة المروات ، فأزال صوتهم . . وحط أقدارهم . . . فارتفع الأمر بالمعروف جملة ، ووسع أهل السلامة الدخول تحت التقية ، فصرنا ممن أخذ بذلك فى ذكره فيما كتبناه من ظاهر أخباره مدة ستر الله عليه ، إلى أن ارتفعت بزوال سلطانه ، وأمان عدوانه ، ففارقنا الحزم فى ذكره ، ولزمنا العذر عنه بالنقض لما أسلفناه من تقريظه »(٣) .

<sup>(</sup>١) نفس المرجع ، القسم الرابع ١ / ١٨٦ .

<sup>(</sup>٢) فصل ابن حيان واقعة مقتل ابن السقاء القرطبي فيما ينقله عنه ابن بسام : الذخيرة ق ٤ – ١٨٦/١ – ١٩١٠ ؛ ابن عذارى : البيان المغرب ٣ / ٢٥٥ – ٢٥٧ ؛ ابن الخطيب : أعمال الأعلام ص ١٤٩ ؛ وانظر كذلك ابن الأبيار : الحلة السير اء ٢ / ١٨٦ حيث ينقل عن ابن حيان أبياتا قالها أبو عبيد البكرى في مدح ابن السقاء .

<sup>.</sup> ابن بسام : الذخيرة ق t=1 / ۱۸۷ – ۱۸۸ .

ولا يسعنا نحن أن نلتمس هذا العذر لابن حيان ، ولكننا نجد فى عصره وسلوك رجاله على عهد ملوك الطوائف ما يفسر مسلكه هذا إن لم يبرره أو يقم بعذره . . .

ورحم الله أبا مروان ، فقد كان قائل الحق في أيامه كالسائر على جمر الغضي ! . . .

### أخبار عن صداقات ابن حيان وحياته الخاصة :

وإذا كان ما نعرفه عن حياة ابن حيان العامة قليلا فإن ما نعرفه عن دائرة صداقاته وحياته الحاصة أقل.

أما أصدقاؤه فقد أشرنا من قبل إلى نفر من أهل الفكر عرفهم واتصل بهم فى عالم الفتنة البربرية المضطرب ، أو ممن كانت صلته بهم ترجع إلى شبابه المبكر حيمًا كان أبوه واحداً من رجالات الدولة العامرية . وذكرنا من هؤلاء أبا محمد بن حزم ، وأبا عامر بن شهيد الذى كان مؤرخنا أوثق صلة به وإخلاصا لمودته .

ولسنا نعرف من صداقات ابن حيان على عهد دولة بنى جهور التى استغرقت الشطر الأعظم من عمره إلا عدداً آخر بالغ القلة . ويبدو لنا أن ابن حيان كان بطبيعته رجلا كثر المعجبون به ولكن قل أصدقاؤه . ومن هؤلاء القلة الشاعر الكبير أبو الوليد أحمد بن عدالله بن زيدون ( ١٠٧١ – ١٠٠٣/٤٦٣ – ١٠٠٣) ، وكان ابن زيدون يقيم فى كنف بنى جهور حتى سنة ٤٤١ ( ١٠٤٩ – ١٠٠٩) حينما اجتذبه بلاط المعتضد ابن عباد فى إشبيلية « فخلا بالحضرة مكانه وكثر الأسف عليه »(١) . والفقرات التى أفردها ابن حيان للحديث عن أبى الوليد بن زيدون تدل على اعجاب متبادل ببن الرجلين ، وعلى تقدير كبير من ابن حيان لبلديه الذى لم يلبث أن أصبح وزير إشبيلية المشار إليه بالبنان المقرب إلى ملكها المعتضد ثم إلى ابنه المعتمد من بعده . وقد أمد أبو الوليد مؤرخنا ببعض الأخبار التى تضمنها كتابه كما سنرى عند الحديث عن مصادره (٢) .

<sup>(</sup>١) ابن بسام : الذخيرة ق ١ ـ ١ / ٢٩١ .

<sup>(</sup>۲) نذكر بهذه المناسبة أن أبا الوليد بن زيدون كان إلى جانب شهرته فى ميدان الشعر ذا مساهمة فى علم التاريخ ، فقد ألف كتاب « التبيين فى خلفاء بنى أمية بالأندلس » على غرار كتاب « التعيين » فى خلفاء المشرق للمسعودى « انظر رسالة ابن سعيد فى التذييل على رسالة ابن حزم فى فضل الأندلس ، فى المقرى : نفح الطيب ٤ / ١٧٣ ، وكتاب بونس بويجس : المؤرخون والجغرافيون الأندلسيون ، ص ١٤٧) .

وقد استمرت هذه الصلة بعد ذلك بين ابن حيان وابن صديقه أبى بكر محمد بن أبى الوليد ابن زيدون على الرغم من فارق السن بين الرجلين ، وكان أبو بكر قد خلف أباه على وزارة المعتمد ابن عباد ، ثم رافق أميره العبادى إلى قرطبة حيما فتحها فى سنة ٤٦٢ ( ١٠٧٠) ، واستقر فى موطن أبيه وزيراً للفتح بن المعتمد الملقب بالمأمون(١) . وكان أبو بكر وفيا لصديق أبيه مواصلا له ، وينص ابن حيان على ذلك إذ ينص فى الحديث عنه أنه كان على « . . . اشتداد فى رعاية متقادم الذمة ، لم يفقد إخوان أبيه معها إلا عينه ه(٢) .

وتشهد بذلك رسالة من أبى بكر بن زيدون إلى أبى مروان مع هدية وجه بها إليه ، مع اعتذار عن نزارة الهدية وضآلها ، ومراجعة ابن حيان له عن رسالته . ومنها نعرف أن الهدية كانت تشتمل على أحمال من القمح والزيت والدهن . ويبدى ابن حيان فرحه بهذه الصلة التى أتته فى وقت وافق عدما من القوت والزاد . ويستخلص غرسية غومس من هذه الرسالة أن ابن حيان كان فقير ا(٣) ، ولسنا نزعم أنه كان ذا مال وثروة ، فالذين من طراز ابن حيان لم يكن من الممكن أن يتمولوا ويغتنوا ، ولكن التعبير عن الشكر على الهدية والفرح بوصولها لا يقتضى بالضرورة أن يكون الفقر هو عملي تلك العبارات .

<sup>(</sup>١) عهد إليه المعتمدين عباد بعد ذلك بمهمة سياسية بالغة الخطر، هي السفارة التي وجهها إلى يوسف بن تاشفين لاستصراخه ودعوته إلى نجدة ملوك الطوائف الذين كان الأذفوش ( الفونسو السادس ) قد ألح عليهم بالغزوات والمفارم منذ أن استولى على طليطلة سنة ٢٧٨ ( ١٠٨٥ ) . ولكن أبا بكر بن زيدون كان من رجال المعتمد أولا وأخيراً ، فلما قرر يوسف ابن تاشفين خلع ملوك الطوائف جميعا كان أبو بكر بمن حرضوا المعتمد على المقاومة ، وأرسل ابن تاشفين جيشا إلى قرطبة بقيادة جرور الحشمي فحاربه على أبوابها الفتح بن المعتمد الملقب بالمأمون و كان يقوم بأمره الوزير أبو بكر ، فلما اقتحم المرابطون قرطبة قتل الفتح ووزيره ابن زيدون هذا في سنة ١٨٤ ( ١٠٩١ ) . انظر في ترجمته ابن بسام : الذخيرة ، المرابطون قرطبة قتل الفتح ووزيره ابن زيدون هذا في سنة ١٨٤ ( ١٠٩١ ) . انظر في ترجمته ابن بسام : الذخيرة ، الزيرى : التبيان عن الحادثة الكائنة بدولة بني زيرى ، بتحقيق الأستاذ ليني بروفنسال ، القاهرة سنة ١٩٥٥ ، ص ١٧٠ و القاهرة سنة ١٩٥٠ ، بتحقيق ليني بروفنسال ص ١٨٠ ؛ ابن عبد المنعم الحميرى الروض المطار في خبر الأقطار ، القاهرة سنة ١٩٧٠ ، بتحقيق ليني بروفنسال ص ١٨٠ ؛ ابن عبد المنعم الحميرى الروض المطار في خبر الأقطار ، القاهرة سنة ١٩٧٠ ، بتحقيق ليني بروفنسال ص ١٨٠ .

<sup>(</sup>٢) ابن بسام : الذخيرة ق ١ ـ ١ / ٣٥٦ .

<sup>(</sup>٣) غرسية غومس : حول ابن حيان ، ص ٤٠٣ ( ٩ من الفصلة ) . ونلاحظ بهذه المناسبة أن صاحب المقال ظن أن موجه الهدية هو الشاعر أبو الوليد بينها هو في الحقيقة ابنه أبو بكر . . .

ويعرف من إحدى هذه القطع من رسائل ان حيان التى احتفظ بها ان بسام صداقته لذى الوزارتين أبي القاسم بن عبد الغفور(۱) ، وقد نقل صاحب « الذخيرة » فقرات من رسالتين إليه يذكره فى إحداها بحاجة لدى سلطانه – ولابد أنه يعنى المعتمد بن عباد – (۲) ، ويرجوه فى الأخرى أن يرد له سفراً من تاريخه كان قد أعاره إياه (۳) ، ويرى ابن حيان ينص فى هذه الرسالة الأخيرة على أن هذا السفر هو ختام « تاريخه » ، ونعتقد أن تاريخ هذه الرسالة – مثل سابقتها – ينبغى أن يكون بعد سنة ٤٦٤ ( ١٠٧٠ ) وهى التى استولى فيها المعتمد على قرطبة ، وأبو مروان ينبغى أن يكون بعد سنة ٤٦٤ ( ١٠٧٠ ) وهى التى استولى فيها المعتمد على قرطبة ، وأبو مروان قد بلغ نحو خمس وثمانين سنة . وكان فى هذا الوقت يشعر بأنه أدى رسالته وختم حياته العلمية بعد أن فرغ من كتابة تاريخه حتى وقته . فني ذلك تفسير لهذا « السفر الأخير » الذى أنهى به مؤرخنا مدونته الكبرى ، وأعاره إلى أحد أصدقائه لكي يؤنسه برأيه فيه .

كذلك نعرف من أصدقاء ابن حيان فقيها نبيها مؤرخا أورد ابن بسام فصلا لأبى مروان فى نعيه وتأبينه (٤) ، وهو أبو القاسم سوار بن أحمد بن سوار القرطبى . ونعرف مما احتفظ لنا ابن بشكوال والقاضى عياض – وكلاهما يعتمد على ابن حيان – أنه كان فقيها حافظا للمسائل فصيح اللسان محببا إلى الناس معظا لديهم ، وأنه كان «حافظا لأخبار قرطبة وسير ملوكها المروانيين » ، ويذكر عنه أن كان « لا يلتى السلطان ولا يتصرف له ولا يأتى الحكم ولا يشهد عندهم لعلة أوجبت ذلك » . وكان مولده سنة السلطان ولا يتصرف له ولا يأتى الحكم ولا يشهد عندهم لعلة أوجبت ذلك » .

<sup>(</sup>۱) أبو القاسم محمد بن عبد الغفور الكلاعى الإشبيل ، كان صاحباً للمعتمد بن عباد قبل أن يخلف أباه على ملك إشبيليه ، ثم تولى له الوزارة بعد ملكه . وتوفى فى أيامه . وهو فى عنفوان شبابه فى سنة لم يحددها من ترجوا له . وكان من أسرة توارثت الوزارة والكتابة فى إشبيلية ، فقد ولى الكتابة كذلك ابنه أبو محمد وحفيده أبو القاسم . وهذا الأخير هو صاحب كتاب « أحكام صناعة الكلام » الذى وقف على تحقيقه ونشره الأستاذ محمد رضوان الداية ، ، بيروت سنة ١٩٦٦ . وانظر حول أبي القاسم بن عبد الغفور المذكور هنا ابن سعيد : المغرب ١ / ٢٤١ ؛ ومقدمة كتاب « الأحكام» المشار إليه ص ٧ والمصادر المنبتة فى هذين الموضعين .

<sup>(</sup>٢) ابن بسام : الذخيرة ق ١ – ٧/٣٩ .

<sup>(</sup>٤) الذخيرة ق ١ - ٢ / ١٠٩ .

<sup>(</sup>ه) انظر ترجمة سوار بن أحمد في الصلة لابن بشكوال ، رقم ٣٣٥ ؛ وترتيب المدارك للقاضي عياض ، المجلد الثاني ص ٧٨٦ .

هذه الأخبار أن هذا التعفف عن ملابسة السلطان فضلا عن الإشتراك في الإهمام بالأخبار التاريخية كان مما وثق أواصر الصداقة بنن الرجلين .

إلى ابن بسام يرجع الفضل فى الاحتفاظ بهذه القطع القليلة من مكاتبات ابن حيان أوردها المؤلف نماذج لنثره ورسائله ، ولكنها لا تهمنا من هذه الناحية ، فان أروع نماذج نثر ابن حيان إنما هى صفحات تاريخه كله ، أما هذه الرسائل التى وجهها إلى هذا أو ذاك من السلاطين أو الوزراء والكتاب حتى إلى أصدقائه الأثيرين لديه فانها نازلة عن طبقة نثره الجزل القوى الرائع الذى أودعه كل مادته التاريخية ، وإنما قيمتها فى أنها تتضمن أخباراً تلتى أضواء على حياة مؤرخنا وصلاته بأهل عصره .

ونلحق فى النهاية بهذه الطائفة من الأخبار رسالة نقلها صاحب « الذخيرة » أيضا كان مؤرخنا قد بعث بها إلى صاحب الصلاة ابن زياد(۱) . والرسالة طريفة حقا ، فنحن نعرف منها أن ابن حيان كان قد ضاق أشد الضيق بجارية له « فلت غربه ، وفرت كبده ، ونظمت أشتات المصائب في سلكه » ، فقد دأبت على سرقة ما اشتملت عليه دار أبى مروان متواطئة مع جارتين لها خييئتين هما ابنتا قباط الحناط ، وكانتا تسكنان في الدار الواقعة في ظهر دار ابن حيان ، فمازالت خادم مؤرخنا « تناولها ما تسلله في الفلتات والخرجات حتى استأصلت متاع البيت » .

وكان أبو مروان قد شكا جاريته إلى صاحب المدينة ، فعزم هذا على اعتقال هاتين الجارتين وثقافها ، لولا أن ابن زياد \_ ربما لفضل طيبته فيه وسلامة نية \_ بادر فتشفع فيهما واستنقذهما ، ويبدو أنه كان يحسب السلطان (ولابد أن المقصود هنا أبو الوليد ابن جهور أو ابنه عبد الملك ) منحرفا عن ابن حيان ، فتدخل في الأمر على هذا النحو ، على أن أبا مروان ينفى عن خاطر ابن زياد هذا الوهم ، ويعاتبه أشد العتاب على ما كايده به في شأن الجارتين الحبيثتين ، ثم يدعوه إلى أن يترك لصاحب المدينة تنفيذ ما تقضى به العدالة .

<sup>(</sup>١) ابن بسام : الذخيرة ق ١ – ٩١/٢ – ٩٣ . ولابد أن ابن زياد المقصود هنا هو الفقيه أبو عبد الله زياد بن عبد الله بن محمد بن زياد الأنصارى الذى ترجم له ابن بشكوال فى الصلة ، فقال إنه كان الحطيب بالمسجد الجامع بقرطبة وصاحب صلاة الفريضة به ، ولد سنة ٣٩٧ ( ١٠٠٢ ) وروى فى الأندلس عن القاضى يونس بن عبد الله بن مغيث ، وكانت له رحلة إلى المشرق . وكان فاضلا ناسكا محببا إلى الناس رفيع المنزلة عندهم معظما لدى السلطان وتوفى سنة ٤٧٨ ( ١٠٨٥ ) . انظر الصلة ٣١١ .

ولسنا نعرف إلام انتهت هذه القضية ، ولكن ما نقله ابن بسام من رسالة أبى مروان يسمح لنا على الأقل بأن نطلع من هذه الكوة الصغيرة على دار ابن حيان ، ونتعرف على بعض أسرار بيته وحياته اليومية .

## السنوات الاخيرة:

(1.73 - 1.7. / 1.7. - 1.7.)

إلى هنا ينتهى ما جمعناه من أخبار ان حيان ، ويبدو لنا أن هذه الأخبار تنقطع – كما ينقطع عنا تاريخه – فى نحو سنة ٤٦٣ ( ١٠٧١ ) ، وهو قد شارف الحامسة والثمانين . على أن الذى نعرفه هو أن أبا مروان ظل قويا ممتعا بحواسه كلها حتى هذه السن . أما السنوات الست أو السبع الباقية من عمره فيلوح لنا أنه قضاها آمن السرب فى كسر داره القرطبية راضيا عن العمل الكبير الهائل الذى حققه على طول السنوات الماضية فى نشاط وحيوية لم يعرفا النصب أبداً .

لقد أدى أبو مروان الرسالة كخير ما يكون الأداء ، وحقق الغاية من حياة أملت عليه منذ البداية أن يصبح « حامل لواء التاريخ فى الأندلس » كما قال عنه أحد تلاميذه . ولم يبق عليه بعد هذه الحياة الخصبة الطويلة إلا أن ينتظر النهاية فى سكينة وطمأنينة ، شأن كلمن أدىالواجب وبلغ الأمائة .

وأخيراً تأتى هذه النهاية يوم الأحد لثلاث بقين من ربيع الأول سنة ٤٦٩ (٣٠ أكتوبر ١٠٧٦) . . . في يوم من أيام الخريف القرطبي الدافئ . وتنطفئ شعلة هذا القلم الفذ الذي حمله أعظم مؤرخ عرفته أرض الأندلس . . .

## ثقافة ابن حيان العامة:

أبو مروان بن حيان من النماذج الفذة على سعة الثقافة وحسن الإدراك ، والاستفادة الحقة من محصولة فن القراءات . والذى يتأمل ما بقى لنا من إنتاجه الهائل يزداد اقتناعا بأنه كان من أجمع علماء العصور الوسطى لعلوم الإسلام ، ولكن الذى يلاحظ لأول وهلة هو أنه كان عميق الإدراك لرسالة حياته الحقيقية ، وهى كتابة التاريخ ، فهو لم يفتح على نفسه باب التنويع والتفريع ، أو

الإستطالة بسعة العلم ليكتب « في غير ما فن » كما تسمع عن كثير من علماء عصره، جانبن بذلك على الذي كان يمكن أن بجيدوه من التأليف لو فرغوا له وانقطعوا إليه . لا . . . كان ابن حيان ممن فطنوا إلى قيمة « النخصص » الدقيق بالمفهوم الحديث لهذا اللفظ . فقد كان بحسبه أن يفرغ لكتابة التاريخ ، وحتى في هذا الفن لم يوسع على نفسه الحرق ، فلم يخطر بباله أن يكتب تاريخ الشرق والغرب أو الأمم القديمة والمحدثة ، وإنما اقتصر على تاريخ بلده منذ الفتح الإسلامي حتى عصره ، دون أن يتجاوز ذلك إلى غيره .

ومن هنا نرى أن مشاركة ان حيان فى غير التاريخ من العلوم كانت جانبية ثانوية ، وحتى فروع الثقافة الآخرى لم تكن إلا جداول أو روافد تمد تيار علمه الحقيقي الذى كرس له حياته ، وهو علم التاريخ . وهكذا نرى أن مفهوم ابن حيان لمادة كتابته كان أشبه ما يكون بمفهومنا الحديث للتخصص العلمي الحق .

ومع ذلك فإن معاصرى ابن حيان ومن أتى بعده حتى من تلاميذه والمعجبين به لم يدركوا هده لحقيقة ، ويبدو لنا ذلك مثلا فى فهرسة أبى بكر بن خير الإشبيلى التى يخرج قارئ الفقرات الخاصة بابن حيان فيها بنتيجة غريبة : وهى أن أبا مروان كان مجرد راوية لبعض كتب اللغة أو لبعض مسانيد الحديث ، أما ابن حيان المؤرخ فلا نرى له وجوداً هناك .

وقد شارك ابن حيان حقا في هذين الميدانين ، فروى بعض الكتب في اللغة والأدب والحديث ، وأدلى بآراء قيمة في تلك الميادين وفي النقد الأدبى وفي المسائل الفقهية ، تراها مبثوثة في ثنايا ما كتب ولكنا نحسب ابن حيان نفسه لم يعركل ذلك إلا قيمة ضئيلة ، ولعله فعل لحرد « الإحاض » أو ترويح النفس من عناء عمله المتواصل الدؤوب في الميدان الذي لم يكد يخرج عنه إلى غيره ، وهو ميدان التاريخ .

ولنر الآن هذه المشاركة الضَّليلة المتواضعة لابن حيان في غير مجال الكتابة التاريخية :

نجد أولا من مظاهر اهتمامه بالأدب روايته لكتاب « الفصوص » لصاعد البغدادى . وقد سبق أن أشرنا الى أن ابن حيان نص على قراءتة هذا الكتاب على مؤ لفه صاعد منفرداً فى داره سنة ١٩٠٩ ( ١٠٠٨ ) ، (١) ، وكان ابن حيان آنذاك يناهز العشرين ، ومع ذاك فإن هذه الرواية

<sup>(</sup>١) ابن بشكوال : الصلة ، ترجمة صاعد البغدادي ، رقم ٤٠، ، ص ٢٣٣ .

كفلت لابن حيان مكانا بارزا بين رواة اللغة والأخبار . ولعل ذلك يرجع إلى ندرة كتاب الفصوص بعد أن ألح فى نقده والهجوم عليه كثير من أدباء قرطبة ، وأمر المنصور بن أبى عامر بتغريقه فى النهر حينا أخذ الناس يتندرون بأكاذيب صاعد ومخرقاته .

وقد روى ابن خبر هذا الكتاب عن أبى محمد بن عتاب عن ابن حيان عن صاعد ، وهى الرواية الوحيدة التى يسجلها المؤلف للكتاب(١) ، ثما يدل على أن ابن حيان قد أصبح المستودع الوحيد له فى عصره . وقد استفاد أبو مروان من «الفصوص » فى تاريخه «المقتبس » ، إذ اقتطف منه بعض الحكايات يذكرها استطرادا فى التعليق على نادرة وقعت فى الأندلس(٢) . وقد كان من المعتقد أن هذا الكتاب ضاع واندثر إلى الأبد ، ولكن البحث قد أثبت أن هناك الآن منه نسختين مخطوطتين فى المغرب الأقصى ، وأغلب الظن أن كلتهما من رواية ابن حيان الذى لم يعد فى الأندلس من يقرئ هذا الكتاب سواه(١) .

ولم تكن هذه هي مشاركة ابن حيان الوحيدة في رواية كتب اللغة ، فنحن نجد في فهرسة ابن خبر أيضا أن روايته لكتابين من كتب يعقوب بن السكيت(٢) كانت عن طريق ابن حيان :

<sup>(</sup>۱) فهرسة ابن خير ص ۳۲۶ .

<sup>(</sup>٢) القسم الثالث من المقتبس ، بتحقيق الراهب ملتشور أنطونيا ، ط . باريس سنة ١٩٣٧ س ١٤ .

<sup>(</sup>٣) إحدى هاتين النسختين محفوظة في مجموعة من الكتب النادرة كانت ملكا للمالم المحدث المغربي الشيخ عبد الحي الكتاني - غفر الله له - وقد ضمت هذه المجموعة إلى الخزانة العامة في الرباط. وقد كان من حظى أن اطلعت على هذه المخطوطة في رحلة لى إلى المغرب ما بين ١٤ و ٣٠ يولية سنة ١٩٦١ من أجل البحث عن بعض المخطوطات الأندلسية الحديدة ، وكانت تلك النسخة تحمل رقا موقتا هو ١٦٦٨ ك. أما الأخرى فهي محفوظة في مكتبة جامع القرويين بمدينة فاس تحت رقم ١٩٦٧ . أما الأخرى فهي محفوظة في مكتبة جامع القرويين بمدينة فاس تحت رقم ١٩٦٧ . والحقيقة أن الكتاب على الرخم من كل ما أتهم به صاعد ذخيرة بالغة القيمة ، ويستحق أن تتضافر الجهود على نشره . (انظر حول هذا الكتاب تقريراً كتبته عن الرحلة المذكورة ونشر في صحيفة معهد الدراسات الإسلامية بمدريد ، المجلدين التاسع والعاشر ، ١٩٦١ - ١٩٦١ ص ٥٠٠ ، ٥٠٤ من القسم العربي ) .

<sup>(</sup>٤) أبو إسحاق يعقوب بن إسحاق بن السكيت من كبار علماء اللغة ، أخذ عن الأصمعي وأبي عبيدة من البصريين وعن الكسان والفراء من الكوفيين ، ونادم الحليفة العباس المتوكل غير أن هذا الحليفة أمر بقتله لتشيع كان يظهره في سنة ٢٤٤ ( ٨٥٨ ) . انظر في ترجمته بروكلمان : تاريخ الأدب العربي ، ترجمة الدكتور عبد الحليم النجار ، ط . دار المعارف ، القاهرة سنة ١٩٦١ ، ٢٠٥/٢ – ٢٠٩ ؛ والزبيدي طبقات اللغويين والنحويين ، بتحقيق الأستاذ محمد أبو الفضل إبرهيم ، المقاهرة سنة ١٩٦١ ، ص ٢٢١ – ٢٧٣ .

- ــ أولها كتاب « الألفاظ » الذى رواه أبو مروان بن حيان عن أبى عمر أحمد بن عبد العزيز الن أبى الحباب عن آبى على القالى(١) ؛
  - ــ والثانى كتاب « إصلاح المنطق » ، وقد رواه أيضا بنفس السند(٢) .

كذلك نقل ابن خير تعليقا لابن حيان على أحد كتب العالم اللغوى الأندلسى الكبير أبى غالب تمام بن غالب المعروف بابن التيانى ( المتوفى سنة ٤٣٦-١٠٤٤ )(٣) يدل على تضلع ابن حيان فى علوم اللغة وممارسته لها . ونجد مثل هذه التعليقات فى مواضع مختلفة من « المقتبس » .

أما علم الحديث فلم يؤثر عن ابن حيان فيه إلا تعليق ينقله تلميذه أبو على الغسانى شيخ محدثى الأندلس عنه عن أبى الوليد بن الفرضى حول مصنف أبى على بن السكن ، ثم خبراً عن ابن السكن يرويه ابن حيان عن شيخه المحدث النسابة أبى القاسم بن أبى يزيد المصرى(٤) . وربما دلنا اهمام ابن حيان بإيراد ثناء شيخه ابن الفرضى على مصنف ابن السكن ونقله بعض أخباره على أن هذا الكتاب كان من بن مرويات مؤرخنا وإن لم نجد نصا صريحا على ذلك .

و ناحية آخرى من ثقافة ابن حيان تستحق منا الإشارة هي كتاباته في ميدان الجغرافية الأندلسية ، وقد أفرد الدكتور حسين مؤنس هذا الجانب بالدراسة في بحثه القيم عن « تاريخ الجغرافية

<sup>(</sup>۱) تمام السند: أبو بكر بن خير عبد الرحن بن أحمد بن رضا المقرئ أبو الوليد مالك بن عبد الله العتبى ابن حيان ابن أبى الحباب أبو على القالى محمد بن القاسم بن بشار الأنبارى أبوه القاسم بن بشار عبد الله بن محمد بن رستم مستملى يعقوب بن السكيت ابن السكيت . انظر الفهرسة ص ٣٢٩ .

(٢) تمام السند: ابن خير الشريف بن الأحمر القرشى أبو عبيد البكرى ابن حيان ابن أبى الحباب أبو على القالى ، ثم بقية السند كما هو في الحاشية السابقة حتى ينتهى إلى ابن السكيت . انظر الفهرسة ص ٣٣٨ . هذا وقد نشرت دار المعارف كتاب « إصلاح المنطق » في سنة ١٩٤٩ بتحقيق الأستاذين عبد السلام هارون والشيخ أحمد شاكر .

<sup>(</sup>٣) ابن خير : فهرسة ص ٣٦٠ – ٣٦١ .

<sup>(</sup>٤) ابن خير : فهرسة ص ١٢٥ . وقد وردت نسبة ابن أبي يزيد في هذا النص « القصرى » بدلا من « المصرى » ، وهى تحريف . وقد اعتمدنا على هذا النص في إثبات تلمذة ابن حيان على هذا المحدث الذي كان قد قدم من مصر إلى الأندلس في سنة ٤٩٣ ( ٢٠٠٤ ) وبتى في قرطبة حتى الفتنة القرطبية ثم عاد إلى مصر فتوفى بها . أنظر ما سبق أن كتبناه في الحديث عن شيوخ ابن حيان .

والجغرافيين في الأندلس »(١) ، وقد كان التاريخ بطبيعته متصلا بالجغرافية ، وكان التقليد الجارى بين مؤرخي الإسلام في العصور الوسطى أن يبدأوا مؤلفاتهم التاريخية بمقدمات جغرافية طويلة . ويظن الدكتور مؤنس أن ابن حيان نقل بالفعل في مقدمة كتاب « المقتبس » الجزء الجغرافي الذي صدر به أحمد بن موسى الرازى تاريخه ، بدليل أن هناك قطعا كثيرة من هذا القسم قد وصلت الينا منسوبة إلى ابن حيان ، أو مما نص ابن حيان على نقلها عن الرازى . هذا فضلا عن الفوائد الجغرافية الكثيرة التي يضيفها ابن حيان في ثنايا تاريخه شرحا أو تعليقا أو تحديداً للمواضع وخطط المدن والحصون والقرى والكور ، حتى إن هذه الفوائد الجغرافية التي يمكن استخراجها من تاريخ ابن حيان تكاد تؤلف كتابا صغيراً . وهذا صبيح ، على أنه لا يكني لعد ابن حيان من المشتغلين المسلمين بالجغرافية ، وإن كان يكفيه فضلا أنه قد تخرج على يده واحد من أعظم الجغرافيين المسلمين في العصور الوسطى ، وهو أبو عبيد البكرى .

ولا يبقى علينا بعد ذلك فى معالجة إسهام ابن حيان فى غير ميدان الكتابة التاريخية إلا ما نسب إليه من الضرب بسهم فى قول الشعر ، والإشارة الوحيدة إلى ذلك هى التى وجدناها فى كتاب «المغرب » لابن سعيد(٢) حيث يقول فى ترجمته المبتورة الأول ؛

و وأنشد له نظا وقال : سبحان من جعله إذا نثر في السماء ، وإذا نظم تحت تخوم الماء» .

ولم تحدثنا الترجمة عن صاحب هذا الحكم النقدى الذى يعنى أن شعر ابن حيان كان نازلا كثيراً عن طبقة نثره ، ولا يسهل علينا التحقق من صحة هذا النقد إذ لم يبق لنا من نظم ابن حيان بيت واحد ، ولو أننا نرجح صواب الحكم . وعلى كل حال فإن ابن حيان لم يفقد شيئا بفقد ما قد يكون نظمه من شعر ، فإن ذلك لم يكن من أدواته ، وما كان ليضيف إلى فضله قليلا ولا كثيرا .

على كل حال كانت هذه هى « الحملات » الوحيدة لأبى مروان بن حيان خارج ميدان تخصصه الحقيق ، وهو كتابة التاريخ . ولكنها على تواضعها وقلتها نالت من اهمام كتاب التراجم والطبقات والبرامج أكثر مما استحقه جهده التاريخي الهائل ، فقد كان هؤلاء بطبيعة عملهم وتكوينهم الثقافي أكثر تهما برواية الحديث منهم بتتبع كتب التاريخ .

<sup>(</sup>١) نشر معهد الدراسات الإسلامية بمدريد سنة ١٩٦٧ ، ص ١٠١ – ١٠٢ .

<sup>. 114/1 (1)</sup> 

#### تلاميذ ابن حيان:

أما تلاميذ ابن حيان فإننا نعرف منهم عددا غير قليل ، ولكنه لا يقارن بعدد من كان يتردد عليه على مجالس شيوخ الفقه والحديث ، ويظهر لنا أن هذا العدد من خاصة تلاميذه كان يتردد عليه في داره ، إذ لا نعلم أن أبا مروان تحلق في أحد المساجد حيث تكتظ المجالس بطلبة العلم .

وأهم ثبت بأسماء تلاميذ ابن حيان وتراجمهم هو الذي استطعنا استخراجه من « صلة » ابن بشكوال. ونورد فيما يلي أسماء هؤلاء التلاميذ :

۱ – طاهر بن مفوز المعافرى الشاطبى ( ۲۷۷ – ۱۰۳۲/۶۸۶ – ۱۰۹۱ ) وكان تلميذاً لأبى عمر بن عبد البر النمرى مختصا به ، كما روى كذلك عن العذرى وأبى الوليد الباجى فضلا عن أخذه عن ان حيان(۱) .

٢ ــ أحمد بن سليمان بن خلف الباجى (ت ١١٠٠/٤٩٣) ، وهو ابن الفقيه المالكي المشهور أبي الوليد الباجي وخليفته في حلقته بعد وفاته(٢) .

٣ – مالك بن عبدالله العتبى السهلى ( نسبة إلى سهلة المدور ) ٤٣٧ – ١٠٤٥/٥٠٧ – ١٠٤٥/٥٠٧ من رواة كتاب « الألفاظ » لابن السكيت عن ابن حيان .

عبدالله بن محمد بن درى التجيبي الركلي (ت ١١١٩/٥١٣ – ١١٢٠) . وكان من أصحاب الفقيه أنى الوليد الباجي وابن حيان(٤) .

عبد الرحمن بن محمد بن عتاب ( ٤٣٣ – ١٠٤١/٥٣١ – ١١٣٧ ) ، وهو من أجل الشيوخ المحدثين . وكان ممن أجاز لهم ابن حيان رواية « الفصوص » لصاعد البغدادي(٥) .

<sup>(</sup>١) ابن بشكوال : الصلة ، رقم ه ٤ ه .

<sup>(</sup>٢) صلة ، رقم ١٥٣ .

<sup>(</sup>٣) صلة ، رقم ١٣٩٤ .

<sup>(</sup>٤) صلة ، رقم ٩٤٠ .

<sup>(</sup>ه) صلة ، رقم ٧٤٧ .

7 – أبو الوليد أحمد بن عبدالله بن طريف بن سعد (ت ١١٢٦/٥٢٠) ، ولعله من أهم هؤلاء التلاميذ ، إذ ينص ابن بشكوال على أنه من رواة تاريخ ابن حيان الكبير ، كتبه نخطه . وعن هذه النسخة أثبت ابن بشكوال معظم نقوله عن ابن حيان . وهي بحكم طبيعة اهمام مؤلف الصلة لاتكاد تتجاوز تلك الأخبار الموجزة العارية ، إذ هي متصلة بأسماء الرجال ومواليدهم ووفياتهم وشيوخهم وتلاميذهم . ومن أسف أن ابن بشكوال لم يستخرج لنا من تاريخ ابن حيان ووفياتهم وشيوخهم عليه قيمة كبيرة – كما وكان بين يديه – مادة أوفر كان من شأنها أن تثرى كتابه وتضفي عليه قيمة كبيرة – كما أضفت النقول عن ابن حيان على الذخيرة ، بل إنه في تدينه البسيط رأى لزاما على نفسه أن يحذف كل ما من شأنه أن يتعرض فيه ابن حيان بالنقد لسلوك المترجم له .

ونختم هذا الثبت بثلاثة نعتبر هم أهم تلاميذ ابن حيان(١) :

٧ - أما الأول فهو ابنه عمر بن حيان بن خلف ، وقد قدمنا ذكره لا لتميز خاص في هذا الباب من الناحية العلمية ، وإنما لكونه ابن مؤرخنا العظيم من ناحية ، ثم بسبب الظروف الفاجعة التي وقع فيها مصرعه . ولسنا نعرف الكثير عن عمر هذا ، إذ تقتصر السطور القليلة التي كتبها عنه ابن بشكوال والضبي (٢) أنه تلمذ على أبيه وعلى الفقيه أبي محمد بن حزم والمحدثين ابن عتاب وحاتم ابن محمد المعروف بابن الطرابلسي . ويذكر الضبي أنه رأى مخط يد هذا الشيخ الأخير إجازة له مؤرخة في سنة ٤٤٨ ( ١٠٥٦ ) ، ووصفه أبو الحسن بن مغيث شيخ ابن بشكوال بأنه كان من أهل النبل والذكاء والفصاحة الكاملة ، ثم يضيف إلى ذلك قوله : « وقتله المأمون الفتح بن محمد بن عباد بللدور سنة ٤٧٤ ( ١٠٨١ ) ومثل به » . وكان الفتح بن محمد ( المعتمد ) بن عباد عاملا لأبيه على قرطبة ، ولسنا نعرف الأسباب التي حملته على الفتك بعمر بن حيان ، فابن بشكوال لا يضيف شيئا إلى ماذكره في ذلك النص المقتضب ، ولكنها على كل حال جريمة أخرى شنعاء توضع في حساب هؤلاء الأمراء الجائر بن المرخصين لدماء الناس وحرماتهم من أمراء الطوائف . وقل كان تاريخ بني عباد في ذلك أحفل تواريخهم بالجراثم السود : شرعها المعتضد بن عباد وواصلها ابنه المعتمد — الذي نال من عطف الناس والمؤرخين ومن رئائهم بعد ذلك ما لا يستحق — ، ثم ابنه المعتمد — الذي نال من عطف الناس والمؤرخين ومن رئائهم بعد ذلك ما لا يستحق — ، ثم

<sup>(</sup>١) انظر مقدمة الصلة ، ص ٨ ، وترجمة ابن طريف رقم ١٧٠

<sup>(</sup>٢) الصلة ، رقم ٨٦٦ ؛ البغية ، رقم ١١٦٣ .

أبناؤه من بعده، على أن الفتح «المأمون» هذا دفع ثمن جريمته وغيرها مما أرتكبه بعد ذلك بعشر سنوات، إذ قتله المرابطون عند محاصرتهم وفتحهم قرطبة سنة ٤٨٤ (١٠٩١) بعد أن خان هو وأبوه قضية الإسلام في الأندلس. ورحم الله عربن حيان، فلعله دفع بدمه ثمن تلك العبارات القاسية مع أنها لم تخرج قط عن الصدق والعدل ما التي دفع بها أبوه حكم أولئك الأمراء الجبناء ممن خضعوا وذلوا أمام أعداء دينهم وأمتهم، وصبوا بأسهم كله على رعاياهم، حتى أدال الله دولهم، وطهر المرابطون من رجسهم أرض الأندلس.

۸ – والثانى هو المحدث الكبير أبو على الغسانى حسين بن محمد المعروف بالجيانى ( ٢٧٧ – ١٠٣٦/٤٩٨ – ١٠٣٦/٤٩٨ )، وكان رأس المحدثين بقرطبة ، فضلا عن علمه الواسع بكتب اللغة ورواية الأشعار وكتب التواريخ . وإلى أبى على الغسانى المذكور ترجع الأخبار القليلة التي أوردها ابن بشكوال حول ابن حيان ، وبعض عبارات الثناء التي تدل على وفائه لذكرى أستاذه وتقديره العميق له(١) .

9 – وآخر من نذكره من هؤلاء هو الجغرافي اللغوى العظيم أبو عبيد البكرى (ت ١٠٩٤/ ١٠٩٤)) وقد كان لعبد الله بن عبد العزيز البكرى – وهذا هو اسمه – مكانة خاصة في نفس ابن حيان يوسم فيه الذكاء والنجابة منذ شبابه الغض حيما قدم إلى قرطبة مع أبيه الذي كان المعتضد بن عباد قد خلعه عن إماراته في ولبة وشلطيش سنة ٤٤٣ ( ١٠٥١ – ١٠٥١) ، فقد أثنى عليه ابن حيان حينئذ قائلا إنه « بذ الأقران جالا وبهاء وسروا وأدبا ومعرفة »(٣) . ويبدوأن أبا عبيد البكرى لازم ابن حيان خلال إقامته في قرطبة ، بل لعل شيخه أبا مروان هو الذي وجهه إلى الاشتغال بعلم الجغرافية الذي كان وثيق الارتباط بكتابة التاريخ(١٠) . ونحن نعرف أن لأبي عبيد

<sup>(</sup>١) الصلة ، رقم ٣٢٩ .

<sup>(</sup>٢) الصلة ، رقم ٦٣٢ .

<sup>(</sup>٣) ابن الأبار : الحلة السيراء ١٨٢/٢ ، ابن عذارى : البيان المغرب ٢٤٢/٣ . وقد قدر الدكتور حسين مؤنس سن أبي عبيد فى ذلك الوقت بما يتراوح بين عشرين وخس وعشرين سنة . انظر تاريخ الجغرافية والجغرافيين فى الأندلس ، ص ١١٥ .

<sup>(</sup>٤) أشار الدكتور حسين موأنس في بحثه الذي أشرنا إليه (ص١١٦) إلى ما ذكره ابن بشكوال من تلمذة البكرى على ابن حيان ، ولكنه شك في صحة هذا الخبر محتجا بأن ابن حيان لم يختصه إلا بمادة قليلة لا تغنى كثيراً في التعريف به . ولسنا نجد في ذلك أي غرابة ، فقد كان أبو عبيد آنذاك شابا في سن الطلب ، ولم يكن قد بلغ من السن ولا العلم ولا المكانة ==

كتابين فى الجغرافية أحدهما « معجم ما استعجم » ، والآخر هو « المسالك و المالك » الذى يعتبر – على حد تعبير الدكتور مؤنس صاحب خير دراسة صدرت عن الجغرافيين الأنداسيين حتى اليوم – « قمة من قمم التأليف الجغرافي فى هذا النوع عند المسلمين »(١) . ولا شك عندنا فى أن إحاطة البكرى الواسعة باللغة والأدب ، واهمامه فى سياق جغرافيته بالأخبار التاريخية ، وما اتسم به من شمول النظرة ودقة التحقيق – كل ذلك مما نرى فيه أثر ابن حيان العميق فى تلميذه ماثلا لاخفاء به(٢)

## کتب ابن حیان:

كان المستشرق الإسباني الأستاذ غرسية غومس على حق حينا نبه في سنة ١٩٤٦ إلى خطر الاهمام المبالغ فيه من جانب الباحثين المحدثين بالكتب الضائعة أو المفقودة للمؤلفين القدامي على حساب كتبهم التي سلمت لنا من غائلة الزمان(٣). وليس هناك شك في قيمة البحث حول ما ضاع أو اندثر من كتب ، فهو لازم لبحث شخضية المؤلف في مجموعها ، وهو ألزم لتتبع ما يمكن أن يكشف عنه أو يعثر عليه من هذه الكتب كلها أو أجزاء منها ، ولكن الحوف هو من أن يجور مثل هذا البحث على دراسة ما هو موجود فعلا وميسر بين الأيدي من الكتب ، ثم إن من الأجدي على البحث العلمي بغير شك توجيه العناية إلى هذه الطائفة الأخيرة من الكتب ، وتعمق تحليلها واستصفاء فوائدها .

وقد عنى كثير من الباحثين السابقين بتعداد مؤلفات ابن حيان ، وحملتهم رغبة ساذجة في إعلاء شأن مؤرخنا وتضخيم شخصيته على أن ينسبوا إليه عددا هائلا من الكتب دون تحقيق ولا تمحيص،

<sup>=</sup> ما يستحق معه أن يفرد له ابن حيان أكثر مما أفرد ، بل إن ثناء أبي مروان عليه في العبارة التي ذكرناها ، وهو بعد فتي صغيرا إنما يدل على نفوذ نظر ابن حيان وصواب حكمه على تلاميذه و تمييزه للنابهين منهم . وعلى كل حال فإن تلمذة أبي عبيد على شيخ مور خي الأندلس ثابتة توكدها - فضلا عن نص ابن بشكوال في ترجته - تلك الإشارة الواردة في فهرسة ابن خير الإشبيلي عن سندروايته لكتاب « إصلاح المنطق » ليعقوب بن السكيت ( ص ٣٣٢ ) ، إذ جاء فيها : « . . وقرأته أيضا على الشيخ الوزير أبي عبيد عبد الله بن عبد العزيز البكري ، قال : حدثني به الشيخ أبو مروان حيان بن خلف بن حيان . . » (ويبدو أن الدكتور حسين موانس لم يطلع على هذا النص ) .

<sup>.</sup> ١٤٨ ص (١)

 <sup>(</sup>٢) عن البكرى ومراجع ترجمته وقيمة مؤلفاته الجغرافية انظر هذا البحث القيم الذي أشرنا إليه للدكتور مؤنس
 س ١٠٨ – ١٤٨ .

<sup>(</sup>٣) انظر مقاله « حول ابن حيان » ص ٤٠٦ ( = ص ١٢ من الفصلة ) .

فنحن نرى بونس بوبجس مثلا يقول إنه « نظم شعراً كثيراً (؟!) وألف كتبا كثيرة في علوم الدين ومباحث الكلام (علم اللاهوت) وفي غير ذلك من المعارف ، حتى إن ما ينسب إليه من كتب لا يقل عن خمسين »(١) . فهذا حكم خاطئ من أوله إلى آخره . إذ لم يعرف لابن حيان شعر كثير ولا قليل ، ولا حفظ عنه أنه كتب في أى مبحث ديني أو كلامى . وأما عدد كتبه فإنه لا يكاد يجاوز أصابع اليد الواحدة كما سنرى .

ولنر الآن كتب ابن حيان كما وصلت إلينا أخبارها فى المراجع المتأخرة :

#### ١ ـ المقتبس:

وهو الكتاب الذي نقدم هذه الصفحات لإحدى القطع التي وصلت إلينا من أصله المحطوط .

وليس هناك إجاع على صورة لعنوان هذا الكتاب ، فعنوان القطعة المخطوطة التي نشرها الراهب الإسباني ملتشور أنطونيا في باريس سنة ١٩٣٧ عن أصل محفوظ في المكتبة البودلية بأوكسفورد هو « المقتبس في تاريخ رجال الأندلس » ، بينا عنوان القطعة التي كانت محفوظة في مكتبة ورثة سيدي حمودة بقسنطينة ( الجزائر ) والتي استنسخ منها المستشرق الإسباني فرانسيسكو كوديرا المخطوطة المحفوظة في مكتبة المجمع التاريخي الملكي بمدريد هو « المقتبس في أخبار بلد الأندلس » . أما ابن الأبار فإنه يذكر الاسم في هذه الصورة : « المقتبس من أنباء أهل الأندلس » ، وهكذا جاء في موضعين من كتابين له (٢) . أما القطعة التي نقدم لها بهذه الصفحات فلا تحمل عنوانا ، إذ هي مبتورة الأول .

والحقيقة أن المثونة هينة في هذا الحلاف ، فالكتاب قد اشتهر باسم « المقتبس » فحسب ، بل إن الشائع في كتابات المؤرخين عنه هو الحديث عنه باعتباره قسما من « التاريخ الكبير » لابن حيان ، وأما الصيغ المختلفة لعنوان الكتاب فهي لا تغير من جوهر الأمر شيئا .

وأما لفظ « المقتبس » فقد أطبق المستشرقون الذين سبقوا إلى الاهمام بالكتاب مثل دوزى وبونس بويجس وملتشور أنطونيا وليني بروفنسال وغرسية غومس على نطقه بكسر الباء ، أى بصيغة اسم الفاعل ، وليس لنا اعتراض على تسمية الكتاب مهذه الصورة ، فهي تحتمل وجها من

<sup>( 1 )</sup> المؤرخون والجغرافيون الأندلسيون ، ص ١٥٢ .

<sup>(</sup>٢) أبن الأبار : الحلة السيراء ١/٠٩٠ ؛ إعتاب الكتاب ص ١٧٢ .

التأويل لا يبعد عن الصواب ، ولكنا نوثر أن ندعوه « المقتبس » بفتح الباء بصيغة اسم المفعول ، فهذا هو الأشيع في عناوين الكتب(١) . والخطب هين على كل حال .

وموضوع « المقتبس » هو تاريخ الأندلس منذ الفتح العربى فى سنة ٩١ ( ٧١١ ) حتى قريب من عصر المؤلف ، وقد انهينا من بحث هذه المسألة ــ كما سنرى ــ إلى أنه فى الواقع ينهى بهاية خلافة الحكم المستنصر على وجه التقريب . وقد كان كتاب المقتبس من بين الكتب التى افتخر بها الفقيه أبو محمد بن حزم فى رسالته فى فضل الأندلس ، إذ يقول :

« ومنها كتاب التاريخ الكبير فى أخبار أهل الأندلس تأليف أبى مروان بن حيان ، نحو عشرة أسفار ، من أجل كتاب ألف فى هذا المعنى ، وهو فى الحياة بعد ، لم يتجاوز الاكتهال »(٢) . ويعلق ابن سعيد على هذا النص فيقول :

« وأما التواريخ فكتاب ابن حيان الكبير المعروف بالمتين فى نحو ستين مجلدة . وإنما ذكر ابن حزم كتاب « المقتبس » وهو فى عشر مجلدات ، والمتين يذكر فيه أخبار عصره ، ويمعن فيها مما شاهده ، ومنه ينقل صاحب الذخيرة »(٣) .

هذا وسوف نتحدث بمزيد من التفصيل عن كتاب « المقتبس » ، وعن المشكلات التي يثير ها النصان السابقان حول تحديد موضوعات كل من كتابى ابن حيان الرئيسيين فى موضع ملائم من هذا التقديم .

<sup>(</sup>١) يذكرنا هذا بالخلاف حول نطق عنوان كتاب آخر في تاريخ الأندلس ، هو « المسهب في أخبار المغرب » للحجارى ، فقد أشكل المقطع الأول من الاسم على القراء إلى حد جعل المعتمد بن عباد ملك إشبيلية يرسل إلى اللغوى الكبير أبي الحجاج الأعلم الشنتمرى يستفسره عن صحة قراءة الاسم ، وهل هو بفتح الهاء أم بكسرها . وأجاب الأعلم برد طويل يحتج لقراءته بالكسر ( انظر المقرى : نفح الطيب ٥/٢١٦ – ٢١٩ ) ، ولو أن الكثيرين قبلوا في الاسم القراءتين معا واعتبروهما صوابا . ورجح المقرى أن يكون بكسر الهاء لمسا يقتضيه المقطع الثاني من السجعة ، إذ ينتهى بلفظ « المغرب » بكسر الراء . على أن هذا لا ينطبق على عنوان « المقتبس » ، فآخر المقطع الثاني ، وهو الأندلس ينطق بضم اللام ، وهكذا لا يوائم اللفظة الأولى سواء أكانت بفتح الباء أم بكسرها .

<sup>(</sup>٢) المقرى : نفح الطيب ١٦٧/٤ .

<sup>(</sup>٣) نفس المرجع ١٧٢/٤ .

#### ٢ \_ المتن:

وهو الذي وصفه ابن سعيد في النص الذي أوردناه بأنه الكتاب الذي يذكر ابن حيان فيه أخبار عصره ويمعن فيه مما شاهده ، وأنه كان يتألف من ستين محلدة . وقد ضاع هذا الكتاب ، ولكن في كتب المؤلفين التالين لعصر ابن حيان نقولا كثيرة منه أهمها وأوفرها ما نجده في كتاب « الذخيرة » لابن بسام الشنتريني ، حتى إنه لو استخرجت تلك النقول من مختلف أقسام الذخيرة المطبوعة والمخطوطة ومن بعض المراجع الأخرى مثل الجزء الثالث من البيان المغرب لابن عذاري وكتب ابن الأبار ومغرب بن سعيد وصلة بن بشكوال وترتيب المدارك للقاضي عياض – لأمكن « إعادة بناء » جزء كبر من « المتن « .

ويبدأ التأريخ في « المتين » على ما ترجح بأحداث الفتنة البربرية التي انفجرت في الأندلس – على بصر ابن حيان وبين يديه – في سنة ٣٩٩ ( ١٠٠٨ ) ، وينتهي قبل موت مؤرخنا بسنوات قليلة – في نحو سنة ٤٦٣ ( ١٠٧١ ) ، فهذا على الأقل هو التاريخ الذي تنقطع فيه نقول ابن بسام من كتاب « المتين » ، أي أنه يتناول تأريخ نحو أربع وستين سنة من حياة الأندلس المعاصرة لابن حيان ، وهي معظم هذا العصر الذي يعرف باسم « عصر ملوك الطوائف » .

وهناك مسألتان تعرض لهما الباحثون قبلنا عند الحديث عن التمييز بين كتابى المقتبس والمتين — ولنصرف النظر الآن عن كتاب « أخبار الدولة العامرية » الذى سنفرده بالبحث بعد ذلك — :

أما الأولى فقد كان المستشرق الهولندى العظيم راينهارت دوزى هو أول من تعرض لها ، فقطع فيها برأى تلقفه جميع الباحثين من بعده وتبعوه عليه ، وهو أن « المقتبس » كان أول كتب ابن حيان فى الظهور ، وهو شئ يبدو منطقيا بعد أن رأينا نص ابن حزم السابق حول « تاريخ » ابن حيان ، وتفسير ابن سعيد لهذا النص بأنه لا يقصد إلا « المقتبس » دون غيره ، لاسيا وأن ابن حزم يصف فيه ابن حيان بأنه لم يجاوز الاكتهال . واستنتج دوزى من ذلك أن « المقتبس » هو كتاب ابن حيان وهو في طور الشباب ، بينها كان « المتن » هو ثمرة إنتاجه إبان شيخوخته ونضجه (۱)

<sup>(</sup>١) انظر مقدمة دوزى لنشرته لكتاب البيان المغرب .

Reinhardt Dozy: Histoire de l'Afrique et de l'Espagne entitulée Albayano l-mogrib, ed. Leyde, 1848, intrd., p. 73.

وردد هذا الحكم كل من مورينو نييتو Moreno Nieto فى بحثه: «دراسة نقدية للمؤرخين الأندلسين »، (وهو الخطاب الذى ألقاه عند استقباله عضوا فى المجمع الملكى التاريخى الإسبانى فى ٢٩ مايو ١٨٦٤)(١)، ثم بونس بوبجس(٢)، وملتشور أنطونيا(٣).

وقد يكون صيحا إلى حد ما أن ابن حيان أخرج « المقتبس » إلى الناس قبل أن يخرج المتين ، فالكتاب الأول محكم موضوعه الذى يتناول تاريخ الأندلس حتى آخر خلافة الحكم المستنصر كان من الممكن استيفاؤه واستكماله دون أن تكون هناك مئونة على المؤلف فى إخراجه ، ولا ضرورة لإعادة النظر وتكراره فيه ، بيها كان « المتين » محكم معالجته للتاريخ المعاصر محتاجا إلى تنقيح مستمر وإضافات يقتضيها تتابع الأحداث الواقعة تحت بصر ابن حيان وبين يديه .

ولكن الذي لا نراه مقبولا هو أن يفرق بين الكتابين على أساس أن « المقتبس » نتاج شباب و « المتين » نتاج شيخوخة . فالذي نتصوره هو أن ابن حيان لم يسر حسب خطة موضوعة تقضى بتأليف « المقتبس » أولا ، حتى إذا فرغ منه بدأ بكتابة المتين ، بل كان شروعه في العملين في وقت واحد . أما المقتبس فهو في جملته يعتمد على المدونات التاريخية السابقة ، أي أنه كان يتطلب جهداً من البحث في مختلف المراجع والمقارنة بين رواياتها وتسجيل نتائج هذه الأبحاث ، فهو جهد أشبه بما يبذله الباحث منا اليوم حينا بجمع مادة موضوعه من مختلف المراجع القديمة ، واضعاً إياها أمامه ، ومرتباً مادتها ، وراجعا إلى هذا الكتاب مرة ، وإلى ذاك مرة أخرى . وهو عمل لا يكاد يعوز ابن حيان فيه إلا مكتبة غنية بالمصادر ، ولحظات هدوء ، وعكوف على القراءة والتقييد . وأما « المتين » فهو كتاب مختلف مهج كتابته عن ذلك كل الاختلاف ، فهو تسجيل للتاريخ المعاصر الذي يعيشه المؤلف وتتلاحق أحداثه بين يديه ، وكان لذلك لا يقتضي من أبي مروان

Moreno Nieto: Estudio critico sobre los distoriadores aràbigo-españoles, ed.( ) Madrid, 1882.

<sup>(</sup>٢) الجغرافيون والمؤرخون الأندلسيون ص ١٥٤ .

<sup>(</sup>٣) فى الرسالة التى تقدم بها لنيل الدكتوراه من جامعة مدريد فى سنة ١٩٣٣ بعنوان « ابن حيان القرطبي و تاريخه للأندلس » ص ٣٣. وقد نشرت هذه الرسالة بعد مقتل مؤلفها الراهب الإسبانى فى سنة ١٩٣٧ (فى الحرب الأهلية الإسبانية ) وذلك فى مجلة « دفاتر تاريخ اسبانيا » التى يصدرها « معهد تاريخ الثقافة الإسبانية فى العصور الوسطى و الحديثة » التابع لكلية الفلسفة و الآداب بجامعة بوينوس أيرس ( الأرجنتين ) ، المجلد الرابع ، سنة ١٩٤٦ ، ص ٥ – ٧٧ .

Melchor Antuña: Ibn Hayyan de Cordoba y su Historia de la España musulmana, en Cusdernos de Historia de España, vol. IV, 1946, Buenos Aires, pp. 5-72.

الرجوع إلى كتاب ، وإنما يحتاج إلى استقاعبا الأخر من مصادر أخرى : منها النزول إلى الشوارع والأسواق ، والتجول في أنحاء المدينة لكى يرى ويشاهد ما يقع ، ثم يسجل ما رآه ، ويجتمع بالناس في المحالس العامة والحاصة ، فيسمع منهم ما يروى من أخبار ، وما يتناقل من إشاعات ، ومايأتى به القادمون من هذه المدينة أو تلك إلى قرطبة — فهو لم يغادر بلده أبداً طيلة حياته — ، ثم يعود المورخ إلى داره ، فيقيد كل ما شهده وما سمعه ، فاذا أعوزه خبر من مكان بعيد من بلاد الأندلس كتب إلى نفر من أصدقائه أو « مكاتبيه » كما يسمهم — ضرب من « المراسلين الحاصين » كما يقال اليوم بلغة الصحافة — ، لكى ينبئوه بما جد لديهم من أخبار ، ويتلنى رسائلهم فينعم النظر فيها ، وينتنى منها في كتابه ما يراه متفقا مع منهجه في الكتابة بعد أن يصوغها بأسلوبه ويسمها بميسمه الحاص الذي لا بجارى .

« المقتبس » إذن جهد باحث مخلد إلى العمل فى هدوء مكتبته بعيداً عن صخب المدينة وضجيجها ، وأما « المتين » فهو ثمرة تسجيل هذا الصخب والضجيح نفسه لا فى قرطبة فحسب بل وفى كل أنحاء الأندلس . . . هو أشبه بجهد رجل من رجال صحافة اليوم يتشمم الأخبار و « يبحث عن المتاعب » جريا وراء الحقيقة أينها كانت ! . . .

والذى نكاد نقطع به – وهو الذى يقتضيه منطق الأمور – هو أن ابن حيان – فى جهده « لتغطية » تاريخ الأندلس كله حتى وقته – إنما كان يقوم بالعملين معا وفى وقت واحد ، بل إننا نعرف مما سبق أن ذكرناه أنه كان يسجل مشاهداته وذكريات أبيه خلف كاتب المنصور منذ أواخر أيام الدولة العامرية وهو دون العشرين ، وترجح أنه كان يكتب « يوميات » يقيد فها كل ما يرى ويسمع أو يبلغه عن ثقة . وظل على ذلك طوال سنوات الفتنة وما بعدها . ولابد أنه كان كلا تجمعت له مادة عن تاريخ الأندلس الذى كان يعيشه يوما بيوم رتبها وهذبها وأعدها لتتألف منها بعد فصول « المتين » ، فاذا أتيح له وقت فراغ عاد إلى كتاب « المقتبس » الذى كان أخف مئونة عليه ، إذ هو التاريخ الذى لا خشية من ضياعه ولا نسيانه ، يمكم أن مراجعه من الكتب السابقة متوفرة بين يديه . وهكذا مضى أبو مروان فى كتابيه معا ، ولعله يكون قد فرغ من السابقة متوفرة بين يديه . وهكذا مضى أبو مروان فى كتابيه معا ، ولعله يكون قد فرغ من والمقتبس » قبل أن تكتمل له من « المتين » مادة ير تضها الإخراج أول « طبعة » منه إلى الجمهور ، وإن كنا نعتقد أن الفارق الزمني بين الكتابين ليس طويلا على كل حال .

ونقول أول «طبعة » كما نقول اليوم لأن « المتين » باعتباره التاريخ الحي المتحرك كان في حاجة دائما إلى تكرار النظر والإضافة أو الحذف والاستدراك . وقد تبينا من الأخبار التي جمعناها عن هذا الكتاب أن ابن حيان أخرج نسخا منه مختلفة بمضى الزمن .

ويبدو أن إحدى هذه « الطبعات » \_ وليست أولها بغير شك \_ كانت متداولة فى الأندلس قبل سنة ٥٠٥ ( ١٠٦٣ ) ، وذلك لأننا نرى ابن بسام \_ فيما ينقل عنه ابن عذارى(١) \_ يقول عن واقعة بطرنة (Paterna) التي هزم المسلمون فها فى تلك السنة :

« لم يقع إلى خبر وقعة بطرنة فى كتاب ابن حيان ، فكنت أوليه حكمه ، وأعتمد فيه وصفه الراثق ونظمه » .

وما كانت هذه الواقعة الشنيعة لتفوت قلم ابن حيان ، ولهذا فإن التفسير الوحيد الممكن لذلك هو أن ابن بسام إنما رجع إلى إحدى نسخ المتين التي كتبت قبل سنة ٤٥٥ .

وفى « المغرب » لابن سعيد (٢) نص آخر له د لالته . فنى ترجمة أبى القاسم سراج بن عبدالله ابن سراج قاضى الجهاعة بقرطبة بعد أبى بكر يحيى بن محمد بن يبقى بن زرب ينقل ابن سعيد عن ابن حيان قوله بعد ذكر ولايته القضاء سنة ٤٤٨ (١٠٥٦) ؛ « وهو مقيم على حاله إلى وقت إملاء هذا الكتاب وقد نيف على الثمانين » . فإذا عرفنا أن سراج بن عبد الله المذكور توفى سنة ٤٥٦ هذا الكتاب عن ٨٦ سنة (٣) كان معنى ذلك أن ابن حيان قد أخرج هذه النسخة التى اطلع عليها ابن سعيد من « المتين » بعد سنة ٤٥٠ وقبل ٤٥٦ .

ويبدو أن ابن بسام بعد ما كتب ماذكرناه وقعت له نسخة أخرى من « المتين » تناول فيها أخبار سنة ٤٥٦ ، ومنها نقل خبر خوض أهل قرطبة فى الذى رأوه من تنافس ولدى أبى الوليد محمد بن جهور : عبد الرحمن وعبد الملك إلى آخر الخبر (؛) . ويعقب ابن بسام على ذلك بقوله :

« إلى هذا الموضع انتهى ما وجدته من أخبار الدولة الجهورية من كتاب ان حيان وقت

<sup>(</sup>١) البيان المغرب ٢٥٣/٣ .

<sup>(</sup>٢) المغرب ١٦٢/١ .

<sup>(</sup>٣) انظر ترجمته فى ابن بشكوال : الصلة ، رقم ١٧ه ؛ والضبى : البغية ، رقم ٧٨٠ .

١٢١ – ١٢٠/٢ – ١ الذخيرة ق ١ – ١٢٠/٢ – ١٢١ .

تجردى للفراغ من تتميم هذا الديوان ، واستعجلت لإخراج هذه النسخة المقررة منه ، وأعيانى تتبعه لآثارهم ، وشرد على وجود لفظه ونظمه لبقية أخبارهم ، ولم أجد بدا من نظامها ، لتجئ أخبارهم بتمامها ، فرقعت الضحى بالغاس ، وجمعت بين حافر العير وجبة الفرس »(١) .

ومع ذلك فنحن نرى فى الذخيرة أخباراً تلى ما يذكره هنا ، منها كاثنة بربشتر التى استولى عليها المجوس ( النورمانديون ) فى سنة ٤٥٦ ( ١٠٦٤ )(٢) ، وقضية اغتيال الأديب أبى مروان عبد الملك بن زيادة الله الطبى سنة ٤٥٧ ( ١٠٦٥ )(٣) ، ويظهر أنها مستمدة من نسخة أخرى تلى التى تقدمتها .

ثم وقعت لابن بسام مخطوطة تبدو هي الأخيرة ، إذ نجد فيها تسجيل أحداث سنى ٢٦٤ و٣٦٤ ( ١٠٧١ – ١٠٧١ ) نذكر منها حدثا وقع في سوق إشبيلية بسبب نزاع بين بهودى ومسلم في ١٣ من ذى الحجة سنة ٢٦٤ ( ٥ نوفير ١٠٧٠ ( ، وتنتهى هذه الأخبار بذكر وفاة الشاعر أبي الوليد ابن زيدون في رجب سنة ٣٦٤ ( أبريل ١٠٧١ )(٤) . وهذا هو آخر ما نعلم أن ابن حيان قد سجله في تاريخه ، إذ أن وفاته لم تتأخر بعد ذلك إلا ست سنوات . ولعل ابن حيان كان آنذاك يضع اللمسات الأخيرة لآخر « طبعات » المتين ، وإلى هذا التاريخ ترجع إعارته « السفر الأخير » من الكتاب لصديقه الأديب أبي القاسم بن عبد الغفور كما سبق أن أشرنا إلى ذلك(٥) . وكان ابن حيان آنذاك في نحو الحامسة والثمانين . وإنما نرجح ذلك لاننا لم نر في الذخيرة ولا غيرها من الكتب نقولا حول أحداث تلى تاريخ سنة ٤٦٣ ( ١٠٧١ ) .

أما المسألة الثانية المتعلقة بالتمييز بين كتابى « المقتبس » و « المتين » فإننا نقصد بها ما افترضه دوزى ومن تابعه على رأيه من الباحثين من وجود « فروق جوهرية » بين أسلوب ابن حيان فى هذا الكتاب وفى ذاك ، وقد أرجع دوزى هذه الفروق إلى ما سبق أن ذكره من أن « المقتبس » هو

١٢٣ - ١٢٢/٢ - ١٢٣ .

<sup>(</sup> ٢ ) الذخيرة ، القسم الثالث ، مخطوطة معهد الدراسات الإسلامية بمدريد ، ورقة ٢٢ ب – ٢٤ ا ؛ والبيان المغرب « ٣٠ – ٢٥ ؛ والمقرى : نفح الطيب ١٩١/٦ – ١٩٨ ( وكلاهما ينقل عن ابن بسام ) .

<sup>.</sup> (7) (7) (7)

٢٥١ - ٢٥٤/١ - ١ الذخيرة ق ١ - ٢٠٥١ - ٢٥٥٣ .

<sup>(</sup> ه ) الذخيرة ق ١ – ٩٧/٢ ؛ وانظر ما سبق أن كتبناء عن ذلك في ص ٣٦ .

كتاب ابن حيان الناشئ الحديث العهد بالكتابة التاريخية ، بينما المتين هو كتاب مؤرخنا حيثما تقدمت به السن وحككته التجارب فبلغ مرحلة النضوج. فهذه المسألة إذن كما يرى مترتبة على الأولى متفرعة عنها.

وإذا كنا قد أثبتنا أنه لا أساس لذلك التفريق الزمنى بين الكتابين فإننا نرى أن هذه « الفروق » لا وجود لها فى الحقيقة ، وإنما هناك طريقتان استخدمها ابن حيان فى كتابة شطرى تاريخه نتيجة لاختلاف طبيعة الموضوع هنا عنه هناك واختلاف المصادر التى اعتمد عليها المؤرخ فى كتابة كل منهما تبعا لذلك .

ويصل دوزى فى توهم تلك « الفروق » إلى حد القول بأنه « مهما كانت مميزات « المقتبس » فإن هذا الكتاب لا يزيد على كونه واحداً من « التقاييد التاريخية » (chronique) ، صحيح أنه خير من كل ما ألفه المؤرخون السابقون عليه ، ولكنه ينتمى إلى هذه الطائفة من الكتابات ، أما « المتين » الذى سحل ابن حيان فيه تاريخ بلده المعاصر فهو الذى يعتبر « تاريخا » (histoire) حقيقيا ممعنى الكلمة »(١) .

وكرر من أتى بعد دوزى من المستشرقين هذا الرأى بغير مناقشة فيا عدا الأستاذ غرسية غومس الذى تنبه بحسه المرهف وذوقه الأدبى خطأ ذلك الحكم المتواتر ، ففطن إلى أنه ليست هناك فروق أسلوبية بين « المقتبس » و « المتين » ، وإنما نجمت هذه الفروق المزعومة من « أن ابن حيان كان يعتمد فى « المقتبس » على مؤرخين سابقين له فيأتى فى معظم صفحاته بنصوصهم وكلامهم ، بينا المتين كله من إنشائه هو . أما المواضع التى ينص فيها ابن حيان على كلامه – وهى فى الغالب تعليقات أو تلخيص للآراء السابقة وإعطاء خلاصة لها مع الإدلاء برأيه – فأسلوب ابن حيان فيها هو نفس أسلوبه فى المتين دون أدنى فارق »(٢) .

<sup>(</sup>۱) دوزى : مقدمة البيان المغرب ص ٧٣ . والباحث يفرق بين « التقييد التاريخى » أى الكتاب الذى يكتنى بمجرد التسجيل البارد للأحداث وبين « التاريخ » الذى تبرز فيه شخصية الكاتب وآراوً، وفلسفته .

<sup>(</sup>٢) انظر مناقشة غرسية لآراء أو لئك الباحثين السابقين ورأيه الذي أوردنا هنا خلاصة في مقاله « حول ابن حيان » ص ٤١٢ – ٤١٨ ( == ١٨ – ٢٤ من الفصلة ) .

ونحن نوافق غرسية غومس على هذا الرأى فى خطوطه العامة ، ولكنا لا نسلم له بأن « المقتبس » ليس إلا نسيجا من الكتب التاريخية السابقة وأن ابن حيان اقتصر فيه على مجرد النقل عمن سبقه من المؤرخين . على أننا سنعود إلى بحث هذه النقطة فيا بعد .

## ٣ ـ اخبار الدولة العامرية:

يشهد بوجود هذا الكتاب بن مؤلفات ابن حيان معظم من كتب عنه كابن الأبار (١) وعبد الواحد المراكشي (٢) وابن سعيد (٣) وابن الحطيب (٤) والمقرى (٥) . ويزيدنا ابن الحطيب بيانا بهذا الكتاب في موضع آخر ، فيقدم لنا فائدة طيبة عن حجم الكتاب وأجزائه ، إذ يقول : « ذكر أبو مروان حيان بن خلف في كتابه الذي أنافت على المائة أسفاره المسمى بأخبار الدولة العامرية المنسوخة بالفتنة البربرية ، وما جرى فيها من الأحداث الشنيعة »(٦) . أما هذه الأسفار المائة فهو شي يتوقف على ما يفهمه ابن الحطيب من لفظ سفر ، فهو شي نسبي يرجع إلى التقدير ، وقد يكون السفر كراسة أو ملزمة (٧) ، هذا مع التسليم بأن الكتاب لابد أن يكون بالفعل بالغ الضخامة .

أما عنوان الكتاب فلم محدده بدقة إلا ابن الحطيب فى نفس النص السالف ، ونظن فعلا أن العنوان الطويل الذى ساقه هو عنوان الكتاب كما وضعه ابن حيان ، فقد كان مؤرخنا يميل إلى هذه العناوين الطويلة المفصلة ، أما العنوان الذى يفيدنا به عبد الواحد المراكشي وهو « المآثر العامرية » فيبدو أن عبد الواحد إنما خلط فيه بين هذا الكتاب وكتاب آخر بهذا العنوان لحسين

<sup>(</sup>١) الحلة السيراء ٢/٧٧ ، ٢٦٩ .

<sup>(</sup> ٢ ) المعجب في تلخيص أخبار المغرب ، بتحقيق الأستاذين محمد سعيد العريان ومحمد العربي العلمي ، القاهرة ١٩٤٩ س ٣٨ .

<sup>(</sup>٣) المغرب ١٩٩/١ حيث يقول في ترجمة المنصور بن أبي عامر إن لابن حيان فيه «كتابا مفردا » .

<sup>( ؛ )</sup> أعمال الأعلام ص ٤٨ .

<sup>(</sup> o ) نفح الطيب ٣٧٦/١ حيث يذكر لابن حيان « كتابا مخصوصا بالدولة العامرية » .

<sup>(</sup>٦) أعمال الأعلام ص ٩٨.

<sup>(</sup>٧) كتاب « جذوة المقتبس » للحميدى ، الذى نشر فى مجلد واحد فى ٣٩٠ صفحة مقسم فى الأصل إلى عشرة أجزاء . وهذا مثل واحد يمكن أن نضيف إليه الكثير ، وهو يحملنا على أن نلزم جانب الحذر فى تقدير ما يذكره المؤلفون القدامى حول أجزاء الكتب التى يشيرون إليها وأسفارها .

أبن عاصم(١) ، ومثل هذه الأخطاء كثيرة فى كتاب « المعجب » الذى وضعه مؤلفه وهو فى المشرق معتمداً فيه على ذاكرته بعيداً عن كتبه وأدوات عمله .

وتواجهنا مشكلة بشأن هذا الكتاب: لقد اصطلح من كتبوا عن ابن حيان على أن تاريخه الكبير يتألف من « المقتبس » و « المتين » ، فما مكان هذا الكتاب بينهما ؟ وهل يعتبر عصر الدولة العامرية من الفترة السابقة على ابن حيان فيكون أقرب إلى اللحاق بالمقتبس ؟ أو من الفترة التي عاشها المؤلف وعاصرها فيكون أشبه بأن يدرج في المتين ؟ فابن حيان قد ولد في ظل الدولة العامرية وقضى صباه وأولى سنى شبابه في ظلها ( بين ٣٧٧ و ٣٩٩) .

ولهذا فقد تتبعنا النقول المحتملة عن هذا الكتاب في المصادر المتأخرة ، فوجدنا ابن الحطيب مثلا – وهو الذي نقل عنوان الكتاب كاملا وقدم لنا وصفا له – ينقل عنه كما يغلب على ظننا في موضعين : أحدهما قطعة كبيرة حول أيام عبد الملك المظفر بن المنصور العامري(٢) ، والآخر هو الذي يعلق فيه ابن حيان على القران الفلكي الواقع في سنة ٣٩٧ ( ٢٠٠٦ – ١٠٠٧) وإرجاف الناس به وتطيرهم منه وتأويلاتهم له بقرب وقوع فتنة مدمرة(٣) . غير أن الغريب في الأمر هو أن ابن الخطيب في كلا الموضعين ينص على أنه ينقل عن « المتين » بينما الأولى أن تكون هذه النصوص مستخرجة من كتاب « أخبار الدولة العامرية » . كذلك نلاحظ أن ابن بسام أورد كثيراً من الأخبار الخاصة بالعامرين دون أن يشير إلى عنوان كتاب ابن حيان الذي ينقل من ، ولكن لابن سعيد نصا صريحا في أن كل ما أورده ابن بسام في كتابه من تاريخ ابن حيان فإنه من كتاب « المتين » . وابن سعيد نفسه يورد ترجمة لابن دراج القسطلي ( ت ٢١٠٤-١٠٣٠ ) من كتاب الدولة العامرية » إذ أن ابن دراج وإن كان قد لحق الفتنة وعاش بعدها نحواً من عشرين المناص على أنه ينقلها عن « المتين » إذ أن ابن دراج وإن كان قد لحق الفتنة وعاش بعدها نحواً من عشرين سنة فهو شاعر العامريين الأكبر وربيب دولهم ومكانه أقرب إلى أن يوضع في الكتاب الخاص سنة فهو شاعر العامريين الأكبر وربيب دولهم ومكانه أقرب إلى أن يوضع في الكتاب الخاص

<sup>(</sup>۱) عن كتاب المسآثر العامرية لحسين بن عاصم انظر رسالة ابن حزم فى فضل أهل الأندلس ، فى نفح الطيب للمقرى ١٦٧/٤ ؛ ابن بشكوال : صلة ، رقم ٣٢٤ ؛ الحميدى جذوة ، رقم ٣٧٥ ؛ الضبى : بغية ، رقم ٢٥٠ ؛ ابن الأبار : تكلة ، رقم ٣٧ ؛ وانظر كذلك كتاب بونس بويجس عن المؤرخين والحفرافيين الأندلسيين ص ١٢٢ .

٨٩ – ٨٤ ص ١٤ الأعلام ص ٨٤ – ٨٩ .

<sup>(</sup>٣) نفس المرجع ص ١٢٧ -- ١٢٨ .

<sup>(</sup> ٤ ) المغرب ٢٠/٢ .

بهذه الدولة من أن يجعل في كتاب « المتين » . وكل هذا يوحي بأن « أخبار الدولة العامرية » كان أقرب صلة إلى « المتين » وأشبه بأن يكون قسما منه . ولكنا مع ذلك نجد المقرى ينقل عن ابنحيان ترجمة للشيخ أبى الوليد الفرضي وفيها قصة استشهاده على أيدى البربرسنة ٤٠٣ (١٠١٣)(١) والغريب في الأمر هو نص المقرى على أنه ينقل هذا الحبر عن « المقتبس » ، مع أن ابن الفرضي قضى الشطر الأعظم من حباته في ظل الدولة العامرية وكان مصرعه في الفتنة التي أعقبت سقوط دولتهم .

على أن ابن الأبار يوفر علينا مئونة البحث والتخمين ، فهو يدلى لنا بإيضاح عظيم القيمة فيه تفسير لهذا الإضطراب الواقع بين المؤرخين ، وذلك إذ يقول فى معرض الكلام عن غزوات المنصور بن أبى عامر :

« وغزواته فى كل صائفة متصلة أزيد من خمسين ، عدها ابن حيان فى كتابه الموضوع فى أخبار الدولة العامرية ، وجعله لمن شاء خزله عن تاريخه الكبير أوضمه إليه »(٢) .

وقد يكون ابن حيان نفسه اضطرب فى تحديد مكان تاريخه للدولة العامرية ، وذلك بحكم كون هذا التاريخ فى مركز وسط بين تاريخ دولة بنى أمية والفتنة التى أسفرت عن قيام ملوك الطوائف ، وباعتباره يعالج فترة تاريخية مستقلة قائمة بذاتها ، فاعتبره مرة نهاية للمقتبس ، ومرة أخرى بداية أو مقدمة للمتين ، ثم أفرده بذاته وجعل لقارئه الخيار فى أن يضمه إلى حيث شاء من «تاريخه الكبر».

أما الفترة التي يعالجها كتاب « أخبار الدولة العامرية » فمن رأينا أنها تنحصر بين ولاية هشام المؤيد الخلافة سنة ٣٦٦ ( ٩٧٦ ) ثورة محمد بن هشام المهدى على العامريين في سنة ٣٩٩ ( ١٠٠٨ ) وإطاحته بهذه الأسرة التي ظلت خلال ثلث القرن الماضي مستبدة بالسلطة حاجبة عنها الخليفة الشرعى . وربما دل على صواب هذا التحديد أن ابن الخطيب يدرج فيما نقله عن كتاب « الدولة العامرية » ذكر بيعة هشام المؤيد وجلوسه على عرش الخلافة بعد وفاة أبيه الحكم المستنصر سنة ٣٦٦ (٣) .

<sup>(</sup>١) نفح الطيب ٣٣١/٢.

<sup>(</sup>٢) الحلة السيراء ١/٢٩٧ .

<sup>(</sup>٣) أعمال الأعلام ص ٤٨ .

فإذا صح استنتاجنا هذا فإنه يكشف لنا بالضبط عن مادة الكتب الثلاثة التي تحدثنا عنها حتى الآن :

١ ــ « المقتبس » : ويتناول تاريخ الأندلس منذ الفتح العربي -عتى آخر خلافه الحكم المستنصر ( ٩١ ــ ٣٦٦ــ٧١١ ــ ٧٧٩ ) .

 $\gamma = 4$  أخبار الدولة العامرية  $\gamma$  : منذ تولى هشام المؤيد الخلافة حتى ثورة المهدى ومصرع عبد الرحمن شنجول بن المنصور ( $\gamma = 1000 - 1000$ ) .

٣ \_ ﴿ الْمُتِن ﴾ : منذ الفتنة حتى قرب وفاة ابن حيان ( ٣٩٩ – ٣٩٦ ـ ١٠٠٨ – ١٠٧١ ) .

### ٤ \_ البطشة الكبرى:

في يوم الأحد لتسع بقين من شعبان سنة ٤٦٢ (أول يونية ١٠٧٠) وقع في قرطبة حدث ارتجت له الأندلس كلها . فإن المعتمد بن عباد — ولم يمض على تولية ملك إشبيلية إلا عدة شهور بعد وفاة أبيه المعتضد — استطاع أخبراً أن يستولى على قرطبة ، وأن تخطب منابرها باسمه ، بعد أن استعصت على أبيه مع ضراوته وصرامته وتكرر محاولاته لافتتاحها . وكان ذلك بعد خدعة غادرة اعتدناها من أولئك الأمراء الصغار الذين لم يكن لهم هم في ضآلة مطامحهم وضعة نفوسهم إلا أن يشب كل منهم بجبرانه محاولا أن يقتطع من مملكته ما يستطيع ، مع أن خطر المالك المسيحية في الشيال كان بزداد ويستفحل مهددا جميعهم بمحو سلطانهم وبحسرظل الإسلام عن الأندلس كلها، وله الشيال كان بزداد ويستفحل مهددا جميعهم بمحو سلطانهم وبحسرظل الإسلام عن الأندلس كلها، أنه البطل المغوار الذي لا كفاء له . وكان هذا أمر قرطبة ، فقد كانت تعرضت لغزو المأمون ابن ذي النون الذي ضرب عليها حصاراً كثيفا ، فبادر عبد الملك بن جهور إلى الاستنجاد بالمعتمد ابن عباد ، كما سبق أن ذكرنا عند الكلام عن أخبار الدولة الجهورية ، ولكن جيش المعتمد لم يبث أن غدر بابن جهور وخلعه عن رياسة قرطبة ، وأعلنت في المدينة الدعوة للمعتمد ، وتقرر يلي من بني من بني جهور ولى شلطيش حيث مات عميدهم أبو الوليد بعد نكبهم بأربعين يوما .

وما كان هذا الحادث الجلل الواقع فى قرطبة ليفوت قلم ابن حيان الذى سجل حتى الآن وما كان هذا الحداث ملوك الطوائف. وهكذا قرر أن يختصه بكتاب مفرد اتخذ له هذا العنوان الروائى المعبر: « البطشة الكبرى ». ولابد أن هذا الكتاب الذى ألفه ابن حيان وسنه تناهز الحامسة والثمانين هو آخر ما خطه قلم مؤرخنا الدؤوب الذى لم يعرف الراحة ولا الكلال.

ويقول ابن الخطيب فى وصف هذا الكتاب : « وقد أفرد أبو مروان ابن حيان لهذه النكبة الجهورية كتابا سماه « البطشة الكبرى » ، وكلامه فيه من لباب بلاغته »(١) ؛ أما ابن بسام فإنه يقول : « فصح عندى أنه وصف كيفية خلعهم وإخراجهم من قرطبة فى جزء كبير سماه « البطشة الكبرى » فى مجلد كبير لم يقع إلى وقت هذا التحرير »(٢).

\* \* \*

من هذه الكتب الأربعة التى تحدثنا عنها يتألف ما يعرف باسم « التاريخ الكبير » لابن حيان ، وهذا هو ما فهمه ابن حيان وفهمه معاصروه حين وضع هذه المجموعة من الكتب التى تضم بين أربعتها تاريخ الأندلس كله منذ الفتح العربى حتى قرب وفاة ابن حيان ، أى على طول أكثر من ثلاثة قرون ونصف قرن . وهذا هو الذى يفسر لنا أن معظم المؤرخين حينا ينقلون عن ابن حيان لا يهتمون كثيراً بأن يثبتوا أن النص المنقول ينتمى إلى هذا الكتاب أو ذاك ، وإنما حسبهم أن يقولوا إنه من « تاريخ » ابن حيان أو « تاريخه الكبر » .

ونحن نعتقد أن إنتاج ابن حيان يقف عند حد هذه الكتب التي يمكن أن بجمعها مؤلف واحد حافل كبير . ولا يضير ابن حيان في شيء ألا يكون قد كتب غيره .

أما الكتب الأخرى التي مازال كثير من الباحثين يصرون على نسبتها إلى ابن حيان فهى لا تخرج عن كونها أجزاء أو مقتطفات من «تاريخه الكبير »، سواء أكانت من هذا أم من ذاك من الكتب الأربعة التي يتألف منها هذا التاريخ :

<sup>(</sup>١) أعمال الأعلام ص ١٥١ .

<sup>(</sup>۲) الذخيرة ق ۱ – ۱۲۹/۲. وقد أضاف بروكلمان هذا الكتاب إلى ذيل تاريخه للأدب العربي في الحديث عن ابن حيان . انظر الجزء الأول ص ۷۸ه . وبهذه المناسبة نذكر أن الدكتور حسين مونس – في حاشية له تعليقا على النص الوارد في الحلة السيراء (۲۹۹۱) عن كتاب الدولة العامرية لابن حيان – قال إن هذا الكتاب هو الذي يحمل عنوان والبطشة الكبرى » وإنه هو الكتاب الذي ينقل عنه ابن بسام في الذخيرة . وهذا غير صحيح من وجهين : أن كتاب «البطشة الكبرى » لا يمت بصلة إلى الدولة العامرية ، إذ موضوعه هو نكبة بني جهور كما رأينا ، ثم إن ابن بسام يعتر ف صراحة بأنه لم يطلع على هذا الكتاب ، وقد كرر الأستاذ عبد الرحن الحجي في تقديمه للقطعة التي نشرها من المقتبس هذا الخطأ (ص ١٤) ثم نسبه إلى مغرب ابن سعيد وإلى كتاب تاريخ الفكر الأندلسي لجونثالث بالنثيا – ترجمة الدكتور حسين مونس ، ويقول الأستاذ الحجي في موضع آخر (ص ١٥ حاشية) إن « البطشة الكبرى » يمكن أن يكون أحد أجزاء المقتبس أو ملخصا له (كذا!!).

- (۱) فدوزى مثلاً ينسب إلى ابن حيان كتاباً بعنوان « تاريخ فقهاء قرطبة »(۱) ، ونحن نجد فعلا لدى المؤرخين التالين لابن حيان ذكراً لهذا العنوان منسوباً إلى ابن حيان(۲) . وقد سلم لدوزى بهذا الرأى كل من جونثالث بالنثيا(۳) . وغرسية غومس(٤) .
- (ب) وينسب بونس بويجس(ه) إليه كتاب « أنتخاب من أخبار القضاة » مستنداً إلى إشارات لامن الأبار في التكملة(٦) .
- (ج) وينسب بونس إليه أيضا كتاب « الجمع بين كتابى القبشى وابن عفيف » معتمدا على إشارة لابن الأبار(٧) . وقد وافق غرسية غومس على إدراج هذين الكتابين الأخرين في قائمة مؤلفات ابن حيان .
- (د) وينسب إليه بونس تهذيبا لتاريخ أبى عمر بن عفيف من الواضح أنه هو نفسه الذى يدعى عند ابن الأبار(^) « الجمع بين كتابى القبشى وابن عفيف » .
- (ه) وسنضرب صفحا عن كتب أخرى ثبت بطلان نسبتها إلى ابن حيان مثل كتاب «معرفة التابعين » الذى وضعه بونس بين مؤلفاته ونبه ملتشور أنطونيا من قبل إلى أن هذا خطأ مصدره ميخائيل الغزيرى مفهرس مخطوطات الإسكوريال العربية ، إذ اختلط عليه اسم المؤلف الحقيقي وهو ابن حبان البستى ، فصحف الاسم إلى ابن حيان(٩)

R. Dozy: Scriptorum Arabum Loci di Abbadidis, Leyden, 1846, I, p. 218.

<sup>(</sup>١) انظر كتابه الحامع « الحامع لأحبار بني عياد » :

<sup>(</sup>٢) انظر ابن الحطيب : الإحاطة في أخبار غرناطة ، ط . القاهرة سنة ١٣١٩ ه . ، ١-٧ ؛ والطبعة المحققة بعناية الأستاذ محمد عبد الله عنان ٩١/١ ؛ السخاوى : الإعلان بالتوبيخ لمن ذم أهل التاريخ ، ضمن مجموعة الدراسات التي قام بها فرانز روزنتال Franz Rosenthal حول « علم ائتاريخ عند المسلمين » ، ترجمة الدكتور صالح أحمد العلي ، ط . بغداد سنة ١٩٦٣ ، ص ٦٣٧ من نص « الإعلان » الملحق بالدراسة .

<sup>(</sup>٣) تاريخ الفكر الأندلسي ، ترجمة الدكتور حسين مؤنس ، القاهرة ١٩٥٥ ، ص ٢٠٨ .

<sup>. ( )</sup> في مقاله  $_{\text{\tiny (K - 4)}}$  حيان  $_{\text{\tiny (K - 4)}}$  ص  $_{\text{\tiny (K - 4)}}$  من الفصلة ) .

<sup>(</sup>ه) فى كتابه عن المؤرخين والجغرافيين ص ١٥٣.

<sup>(</sup>٦) التكلة ، ط. كوديرا ، ص ٩١ ، و ط. ألاركون وبالنثيا ، مدريد ١٩١٥ ، ص ١٦٨ و ١٩١ .

<sup>(</sup> v ) التكلة ، ط . كوديرا ، ص ٤٦ ه .

<sup>(</sup> ٨ ) الحلة السير إد ٢٠٦/١ .

<sup>(</sup>٩) غرسية غومس : حول ابن حيان ص ٤٠٨ ( = ١٤ من الفصلة ) .

ومن الواضح أن جميع الكتب السابقة التي تبدو حقا لابن حيان مثل « تاريخ فقهاء قرطبة » أو « أخبار القضاة » أو « تهذيب تاريخ ابن عفيف » أو « الجمع بين كتابي القبشي وابن عفيف » كتب يمكن أن تكون شيئا واحداً ، ونحن نقطع بأنها ليست كتبا مستقلة ، وإنما هي ما كان المؤلفون المتأخرون يستخرجونه من « تاريخ ابن حيان الكبير » الذي يتألف من الكتب الأربعة الرئيسية التي أشرز اليها . وفات كثيراً من الباحثين أنه حيها يورد مؤلف مثل ابن الأبار عبارة مثل هذه في سياق الترجمة لأحد الفقهاء أو القضاة : « . . . ذكره ابن حيان في أخبار القضاة » أو ذاك ، « . . . في تاريخ فقهاء قرطبة » فإنه لا يعني كتابا مفرداً لابن حيان يحمل هذا الاسم أو ذاك ، وإنما يقصد أنه تحدث عنه في الفصول الحاصة بالقضاة أو الفقهاء في ثنايا كتابه . كذلك الحديث عن تهذيب ابن حيان لكتاب ابن عفيف أو جمعه بين كتابي القبشي وابن عفيف ، فهذان ليسا عن تهذيب ابن حيان الكبير لمادتهما وتهذيبه كتابين مستقلين بذاتهما ، وإنما المقصود هو استصفاة ابن حيان في تاريخه الكبير لمادتهما وتهذيبه أو تنقيحه لها في الفصول التي أفردها مؤرخنا للفقهاء والقضاة من كتاب التاريخ سواء كان ذلك في المقتبس أو المتين أو غيره .

ويكفينا أن نضرب على ذلك مثلا واحداً: يورد ابن الأبار ترجمة لأحد قضاة الجاعة بقرطبة هو على بن أبى بكر الكلابى المعروف بيوانش والمتوفى سنة ٢٣١ هم، ويختم هذه الترجمة بقوله « من كتاب ابن حيان فى أخبار القضاة »(١) ، وقد فهم بعض الباحثين من ظاهر النص – ولعل لهم عذراً فى ذلك – أن هذا عنوان كتاب ابن حيان ، غير أنه فى الحقيقة لا يعنى به إلاما كتبه أبو مروان فى سياقه لأخبار القضاة من تاريخه . وكلام ابن الأبار هنا منقول برمته من الفصل الخاص بقضاة قرطبة أيام عبد الرحمن الأوسط بن الحكم من القطعة التى نقدم لها بهذه الصفحات من كتاب « المقتبس » . ومثل ذلك يمكن أن يقال عن بقية المواضع التى جاء فيها ذكر لما يوحى لأول وهلة بأنه « كتب » مستقلة لابن حيان .

والكتاب الوحيد الذي يمكن أن نقبل نسبته ــ مع بعض التحفظ ــ إلى ابن حيان فضلا عن

<sup>(</sup>١) التكلة ، ط . ألاركون وبالنثيا ، رقم ٢٢٦٤ ص ١٩١ . وجدير بالذكر أن هذا النص بالذات كان من بين النصوص التي اعتمد عليها بونس بويجس وغرسية غومس فى الظن بأن لابن حيان كتابا بعنوان « أخبار القضاة» أو «انتخاب من أخبار القضاة » .

« تاريخه الكبير » هو « الانتخاب الجامع لمآثر بني خطاب »(۱) . وحتى هذا لا نقطع به ، إذ أن تعبير « الانتخاب الجامع » الوارد في العنوان يلتي ظلالا من الشك على كونه كتابا مستقلا منفرداً بذاته ، وهو يوحى بأن الأمر لا يحرج عن كونه مستخرجا من تاريخ ابن حيان الكبير قد يكون نفس المؤلف قام به ليهديه إلى أحد أعلام هذه الأسرة الشريفة التي توارثت الرياسة في مرسية . وقد يكون مؤلف آخر استصفى من تاريخ ابن حيان المواضع الحاصة بأسرة بني خطاب ، فجمع بعضها إلى بعض ولفق منها كتابا صغيراً في مآثر هم وقدمه إلى بعضهم تقربا وزلني .

# منهج ابن حيان في كتابة التاريخ:

حييا شرع ان حيان في كتابة « تاريخه الكبير » بشطريه القديم والمعاصر تأمل مناهج الكتابة التاريخية التي اتبعها المؤلفون من قبله في المشرق والأندلس . فرأى بينها خلافا أدى إليه إختلافهم في الثقافات أو ضروب الاهمام : كان من بينهم من اتبعوا طريقة الحوليات أى الكتابة على ترتيب السنين ، وهو المنهج الذى سار عليه محمد بن جرير الطبرى في المشرق ، وفي الأندلس عريب ابن سعد والرازيان أحمد بن محمد بن موسى وابنه عيسى وغيرهم ، وهي طريقة لها مزاياها بغير شك ، إذ هي تضمن تسلسل الترتيب الزمني ، ولكنها كثيراً ما تقطع وحدة الأخبار والأحداث ؛ وكان هناك من عالجوا تاريخ الملوك والحلفاء على أساس أن يكتب عن دولة كل منهم على حدة ، وهو ما نلاحظه في تاريخ ابن القوطية ، وإلى حد ما في كتاب « أخبار مجموعة » ؛ وكان من بينهم من اهتموا بالتاريخ الثقافي مكتفين بمقدمات موجزة عن التاريخ السياسي ، وإلى هذا النوع تنتمي كتب الطبقات والتراجم مثل كتاب تاريخ علماء الأندلس لابن الفرضي ومن وصله أو ذيل عليه ، أو الذين قصروا اهمامهم على الفقهاء أو القضاة ، مثل الحسن بن مفرج القبشي وابن عفيف وابن عبد البر والحشي ، أو على الشعراء والكتاب مثل عبادة الشاعر ابن ماء الساء أو سكن بن إبراهم على الكاتب .

وأتى ابن حيان فكرر نظره فى كل هذه المناهج المختلفة ، فرأى أن بعضها يكمل بعضا ، وهكذا قرر ــ فى طموحه النبيل إلى أن يكون أعظم مؤرخى الأندلس وأجمعهم ــ أن يستفيد من كل هذه المناهج ، حتى يصبح « تاريخه الكبير » أو عب ما كتب عن بلده حتى عصره .

<sup>(</sup>١) نص على هذا الكتاب ابن الأبار فى التكلة ، ط . كوديرا ص ٢٨٠ ، وأشار إليه مرة أخرى إشارة عابرة فى الحلة السيراه ٢/ ٨١٨ .

ونظرة فاحصة إلى القطعة التي بين أيدينا اليوم تؤكد ما نقول ، وهي تتضمن آخر سنوات حكم الأمير عبد الرحمن الأوسط والجزء الأكبر من إمارة ابنه محمد ، وسنورد فيما يلى على ضوء استعراض هذه القطعة الحطوط العامة لمنهج ابن حيان في الكتابة :

يبدأ بعرض للأحداث المحيطة بتولى الأمير الحكم عرضا مفصلا ، ثم يعقبه بأحكام عامة على شخصيته وسيرته وأخلاقه وقيمة عمله ، مع ملاحظات دقيقة ثاقبة تكشف عن قدرة عجيبة على التحليل النفسى العميق وعلى النظرة الشاملة . وبعد ذلك تأتى فصول طويلة يترجم فيها لرجال الدولة في عصر هذا الأمير من حجاب ووزراء ، ويورد في سياق ذلك حكايات وأخباراً طريفة تلطف من جفاف السرد التاريخي ، فضلا عما تتضمنه من أخبار بالغة القيمة حول الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية والعمرانية للبلاد . ثم يتكلم عن أفراد أسرة الأمير وعلاقاتهم به ويترجم لأعلامهم تراجم مفصلة يورد في أثنائها طائفة كبيرة من الرسائل والأشعار . وتلى ذلك أخبار عن العمران في عصر هذا الأمير وأهم منشآته المدنية والعسكرية ، وفي غضون ذلك ترد أخبار كثيرة تلقى أضواء كاشفة على الطرز المعارية والحياة الفنية . ثم يفرد فصولا لأخبار العلم والعلماء في عصر الأمير المذكور موضحا في لمسات قوية عامة حياة البلاد الثقافية خلال ذلك العصر ، ويترجم لأهم العلماء في عصر الأمير أو الدقائق الصغرى من حياة الناس اليومية .

وبعد هذه المقدمات التي كثيراً ما تحتل جزءاً كبيراً من الكتاب \_ وهي في القطعة التي بين أيدينا تصل إلى نصف الكتاب كله \_ يفصل الكلام عن الأحداث على نسق السنين ، فيسوقها حسب منهج الحوليات المعروف سنة بعد سنة ، فإذا رأى أن هذا التقسيم سوف يقطع وحدة الأحداث فلا بأس في أن يعدل عنه ، ويستطرد حتى يستكمل الموضوع الذي شرع في معالجته بصرف النظر عن التقسيم الزمني .

فإذا فرغ من ذلك أتى بنبذ عامة يترجم فيها لأعيان أهل الدولة من حجاب ووزراء وكتاب وقواد وقضاة ، وهو يفصل هذه التراجم إلى حد يمكن معه أن يستخرج من كتابه التاريخي الكبير أجزاء كاملة خاصة بهذه الموضوعات الفرعية التي تدخل في باب تاريخ الطبقات .

وينهى ابن حيان عمله بذكر الوفيات على ترتيب السنين سنة فسنة ، والتراجم هنا تتفاوت

طولا وقصرا ، فإذا عرض لشخصية سبق أن تحدث عنها بالتفصيل فإنه يكتنى فيها باشارة عابرة مقتضبة اعتماداً على ما سبق أن ذكره فى الفصول السابقة ، وإذا لم يكن قد فعل فإن التراجم تكون فى نهاية من الإسهاب والاستقصاء.

وهكذا نرى ان حيان يستعين في تاريخه بكل المناهج التي استخدمها المؤرخون من قبله: ففيه النظرة الشاملة إلى كل أمير ، وفيه التاريخ « الداخلي » الذي لا يقتصر على كبريات الأحداث السياسية والعسكرية المرتبطة بالحاكم ، وإنما يلتي ضوءاً على حياة الشعب العامة والحاصة وعلى أحواله الاجتماعية والاقتصادية ، وفيه التأريخ الثقافي والفكرى ، وفيه سرد الأحداث بترتيب السنين ، وفيه التراجم المفصلة لرجالات الدولة وطبقاتهم من حجاب ووزراء وكتاب وقضاة ، فضلا عن أن فيه فصولا تعتبر معاجم لتراجم العلماء من كل صنف .

على أن ابن حيان لم يخضع كتابته التاريخية لمنهج واحد يطبقه على كل ما يكتب ، بل كان من المرونة وسعة الأفق بحيث يستخدم لكل حقبة ما يلائمها . فنحن نجد مثلا أنه فى الجزء الذى أفرده للأمير عبدالله بن محمد يختص الثوار والمنتزين فى النواحى والأطراف بأخبار مفصلة عن أولياتهم وسير حياتهم وأحداث ثوراتهم . وقد اقتضت ذلك طبيعة الموضوع نفسه ، ونجده فى الجزء الخاص ببعض سنوات خلافة الحكم المستنصر يفيض إفاضة واسعة فى أخبار السفارات القادمة إلى سدة هذا الخليفة والحفلات والعروض المقامة لاستقبال أولئك على نحو أولاه عناية عظيمة ، وهذا يرجع إلى الاهتمام الخاص الذى كانت الخلافة الأموية فى هذا العصر تنظر به إلى هذه السفارات ، ثم إلى المادة الوافرة الخصبة التى تهيأت لابن حيان حول هذا الموضوع وحول تلك السنوات بصفة خاصة ، حتى إن التأريخ هنا يصبح مرتبا لا على السنين ، وإنما على الشهور، بل كثيراً ما تراه يتابع السرد للأحداث يوما بيوم .

وهذا الكلام الذى تحدثنا به عن منهج ان حيان فى الكتابة ينسحب أكثر ما ينسحب على كتابى المقتبس وتاريخ الدولة العامرية ، حينما كانت هناك سلطة مركزية واحدة تخضع لها البلاد ، ويمكن أن تتخذ محوراً ثابتا بجرى الحديث حوله ، حتى مع وجود بعض الثورات ومظاهر التمرد الداخلية . أما فى تأريخ ان حيان لعصر ملوك الطوائف حينما زالت تلك السلطة المركزية وخلفتها حكومات دويلات صغيرة متناثرة هنا وهناك فقد رأى ابن حيان نفسه مضطراً إلى استخدام

منهج مغاير . ولسنا نعرف هذا المنهج على وجه التحديد ، إذ لا تسمح بذلك القطع التي وصلتنا من هذا الكتاب بفضل المؤرخين المتأخرين ، ولا سيما ابن بسام في « الذخيرة » . ولكن الحطوط العامة توحى بأن ابن حيان قد جرى فيه على أن يطبق على الأندلس تقسيما إقليميا سياسيا ، فيفرد لكل دولة من دول الطوائف فصلا يتتبع فيه تاريخ الدولة منذ نشأتها حتى عصره مرتبا الأحداث ترتيبا زمنيا ، مع الاهتمام — كشأنه في سائر كتابته التاريخية — ببيان الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية والعلاقات المتشابكة بين تلك الدويلات بعضها ببعض ، والترجمة لرجالات كل دولة وطبقات علمائها وفقهائها وقضاتها وكتابها وشعرائها .

### مصادر ابن حيان:

كان ابن حيان عميق الشعور برسالته ، مدركا لقيمة عمله تمام الإدراك ، واعيا للمنهج السليم الذى ينبغى لمؤرخ من مستواه أن يتبعه . ولهذا فقد اجتهد فى أن يجمع أكبر عدد من المصادر ، تنوعت بتنوع الموضوعات التى عالجها فى تاريخه منذ الفتح الإسلامى للأندلس حتى عصره .

### ( أ ) مصادر « القتبس » :

ونلاحظ بوجه عام أن مصادر ابن حيان خلال العصور التي لم يدركها أي منذ الفتح العربي للأندلس حتى الدولة العامرية – وهي موضوع كتاب « المقتبس » – كانت تقوم قبل كل شئ على كتب من سبقه من المؤرخين.

ولن من الباحثين أن اجتهدوا في دراسة مصادر القطعتين اللتين كانتا معروفتين من هذا الكتاب لغيرنا من الباحثين أن اجتهدوا في دراسة مصادر القطعتين اللتين كانتا معروفتين من هذا الكتاب قبل أن نوفق إلى العثور على القطعة الثالثة التي نقدمها بهذه الصفحات. ونعني بهما مخطوطة أوكسفورد الحاصة بعصر الأمير عبدالله بن محمد ، ومخطوطة المجمع التاريخي الملكي بمدريد التي تتناول بضعة سنوات من خلافة الحكم المستنصر. فقد عني الراهب الإسباني ملتشور أنطونيا في رسالته التي أسلفنا الإشارة إليها بتقديم عرض مفصل لمصادر ابن حيان في القطعتين المذكورتين(١) صحيح أن هذا البحث قد قدم به العهد ، ثم إن الدراسات الأندلسية أحرزت تقدما كبيراً منذ أن

<sup>(</sup>١) ابن حيان القرطبي وتاريخه ص ٣٤ – ٣٣ ، وقد أورد أنطونيا موجزاً للفصل الخاص بمصادره وضمنه المقدمة الفرنسية التي صدر بها طبعته لمخطوطة أوكسفورد المتعلقة بالأمير عبد الله ، باريس سنة ١٩٣٧ ، ص ١٤ – ١٨ .

أعد أنطونيا رسالته فى سنة ١٩٣٣ وإن كان نشرها قد تأخر حتى سنة ١٩٤٦ ، فأصبحنا نعرف عن أولئك المؤلفين أضعاف ما كان يعرف الراهب الإسبانى ، مما يجعل بحثه كله مستحقا لإعادة النظر(۱) . غير أننا نرى قلة الجدوى من مثل هذا البحث ، فهو لن يزيدنا شيئا على النتيجة التى نجمل خلاصتها هنا ، وهى أن ابن حيان بحسه التاريخي الدقيق قد عرف كيف يستفيد من جميع الكتب السابقة مستصفيا أقيم ما فيها من مادة تاريخية .

ويكنى هنا أن نعرض ـ مجرد عرض ــ أسماء المؤلفين أو الرواة الذين رجع إليهم ابن حيان في القطع الثلاث التي نشرت حتى الآن من المقتبس ــ بما فيها قطعتنا ــ :

من الأندلسين: محمد بن وضاح ، فرج بن سلام البزاز ، ابن الأشعث القرشي الإشبيلي ، يحيى بن إسحاق الطبيب ، ابن عبد ربه ، إسحاق بن سلمة القيني ، ابن النظام ، سكن بن إبراهيم الكاتب ، محمد بن موسى الأقشتين الكاتب ، ابن عبد البر ، منذر بن سعيد البلوطي ، معاوية ابن هشام الشبينسي ، عريب بن سعد ، أحمد بن موسى الرازي وابنه عيسى ، الحكم المستنصر ، ابن القوطية ، الزبيدي ، محمد بن حارث الحشي ، ابن الفرضي ، صاعد البغدادي ، عبادة بن ماء السهاء الشاعر ، الحسن بن محمد بن مفرج القبشي ، الفقيه أبو محمد ابن حزم .

ومن الغرباء : محمد بن يوسف الوراق القيروانى ( وإن كان ابن حزم يعده أندلسيا لمولده بالأندلس ووفاته بها ) ، وأبو جعفر أحمد بن إبراهيم بن الجزار القيروانى .

ومعظم كتب هؤلاء الذين ذكرنا فى عداد المفقودة اليوم ، فلابن حيان إذن فضل الاحتفاظ لنا بكثير من مادتها التاريخية المندثرة .

على أن ابن حيان في استقصائه لكل المصادر الممكنة كان يجتهد في الإطلاع على بعض وثائق الدولة . نرى ذلك مثلا في تسجيله للبيان الذي أصدره الحكم بن هشام بعد ثورة الربض المشهورة

<sup>(</sup>١) هذا فيها يتعلق بمصادر القطعتين المذكورتين ، أما مصادر ابن حيان فى القطعة التى نقدمها هنا فقد استوفينا فى تعليقاتنا المسلحقة بالنص دراسة مفصلة للمؤلفين الذين رجع إليهم صاحب « المقتبس » ولكتبهم ومظان ترجماتهم بما يغنى عن تكراره هنا .

سنة ٢٠٢ ( ٨١٨ )(١) ، ولتفاصيل الهدية التي رفعها ابن شهيد للخليفة عبد الرحمن الناصر (٢) ، والهدية التي أهديت للحكم المستنصر يوم ولايته (٣) ، والمعلومات الإحصائية الدقيقة التي أوردها عن بناء الناصر لمدينة الزهراء سنة ٣٠٥ ( ٩٣٧ )(٤) . غير أنه من المحتمل جدا أن يكون ابن حيان قد نقل هذه الوثائق عن كتب المؤرخين الذين سبقوه ، وإن كان من الجائز أيضا أن يكون أبوه خلف بن حسين كاتب المنصور قد احتفظ لنفسه بنسخ من بعض الوثائق القديمة من سجلات الدولة شهأت له بصورة أو بأخرى أثناء عمله في ديوان السلطان (٥) . فني الكلام عن بناء مدينة الزهراء نجد ابن حيان – فيما ينقله عنه المقرى – يقول : «ألفيت بحظ ابن دحون الفقيه : قال مسلمة ابن عبد الله العريف المهندس : بدأ عبد الرحمن الناصر بعارة الزهراء سنة ٣٠٥ . . . » ، ثم يمضى في ذكر معلومات إحصائية دقيقة عما كان ينفق في هذه العارة من مواد البناء ، وما كان يستخدم من الدواب ، وغير ذلك . فنحن لا نعلم إن كانت هذه الوثيقة التي نقلها ابن دحون عن يستخدم من الدواب ، وغير ذلك . فنحن لا نعلم إن كانت هذه الوثيقة التي نقلها ابن دحون عن بذاتها ثم اطلع علها ابن حيان بشكل أو بآخر .

# (ب) مصادر « أخبار الدولة العامرية » و « المتين » :

أما في هذين الكتابين \_ ويمكن أن نلحق بهما كتاب « البطشة الكبرى » الذي فقد ولم يبق له أثر \_ فإن مصادر ابن حيان قد اختلفت تماما عن مصادره في « المقتبس » ، فنحن هنا لا نكاد

<sup>(</sup>١) أشار لينى بروفنسال فى تاريخه للأندلس ( ١٦٥/١ – ١٦٦ ، والحاشية رقم ١ ( إلى هذا البيان قائلا إنه ورد فى القطعة التى كانت لديه من « المقتبس » والتى لا تعرف لها اليوم مستقراً .

E. Lèvi-Provençal: Histoire de l'Espagne Musulmane, ed. Paris-Leiden, 1950, I, pp. 165-166.

<sup>(</sup>۲) المقرى : نفح الطيب ٣٣٣/١ وما بعدها .

<sup>(</sup>٣) نفس المرجع ٢٥٨/١ – ٣٥٩ .

<sup>(</sup> ٤ ) نفس المرجع ٢٧/٢ – ٦٨ .

<sup>(</sup>ه) نظن أن هذا هو السبيل الممكن لسكى يطلع ابن حيان على بعض وثائق الدولة ، لا كما ذكر ملتشور أنطونيا في دراسته عن ابن حيان (ص ٢٧) من أنه كان «يعكف على وثائق دار المحفوظات في القصر الملسكى لخلفاء بني أمية » . وقد سبق لغرسية غومس أن أنكر هذا الرأى (حول ابن حيان ص ٤١٤ = ٢٠ من الفصلة) . والحق أن رأى أنطونيا يبدو لنا ضربا من الإغراق في الحيال ، وإلا فيعلم الله أين ذهبت « دار المحفوظات » هذه وما فيها من وثائق أثناء موجات التدمير العارمة التي عصفت بقرطبة وقصورها المللكية منذ سنة ٣٩٩ ( ١٠٠٨) وسن ابن حيان حينئذ فوق العشرين بقليل .

نجده يرجع إلى كتاب. وما كان في حاجة إلى ذلك ، فذكريات الدولة العامرية كانت لا تزال طرية في الأذهان ، بل إنه هو نفسه قد أدرك طرفا من الدولة التي كان أبوه أحد رجالاتها ، ولهذا فلعل أهم مراجع ابن حيان في تسجيل أخبار العامريين إنما كان أبوه خلف بن حسين كاتب المنصور المقرب إليه الحظى لديه . وقد أمده أبوه فعلا \_ كما سبق أن رأينا عند الحديث عنه في أول هذا التقديم – بطائفة كبيرة من الذكريات التي كان بملها عليه . ولكن ان حيان لم يكتف بما نقله عن أبيه ، بل استعان أيضا بغيره من كتاب المنصور . فنحن نجد فيما ينقله ابن الخطيب في « أعمال الأعلام » مجموعة من أقيم الوثائق كتب بها إليه بعض زملاء أبيه في العمل. فنحن نقرأ في بعض هذه المواضع : «كتب إلى أبو القاسم محمد بن مرشد أحد بقايا وجوه الكتاب المستأخر بن المتمتعين بالنظر والمعرفة على كبر السن معرفا بأشياء سألته عنها من هذا الباب سنة ٤٣٦ أثبتها نقلا من كتابه ، وهي : . . . الخ(١) » ، ثم يثبت معلومات دقيقة عن مبلغ الجباية في أيام المنصور ابن أبي عامر ووجوه النفقات. وينقل ابن حيان وثائق أخرى مما كتب به إليه أبو محمد عبدالله ابن مروان « آخر حذاق كتاب المحاسبة اليوم وممن لحق طرفا من تلك الدولة(٢) » حول حاصل الأطعمة في الأهراء عند شروع المنصور في غزوة برشلونة سنة ٣٧٤ ( ٩٨٤ – ٩٨٥ ) ؛ وكذلك أبو عبد الله بن سعيد التجاني(٣) حول عدد صنوف الجنود العامريين من مختلف طبقاتهم وأنواع عددهم وأسلحتهم . . . الخ ؛ والمزاني الكاتب(؛) حول أحال الحطب التي كانت تدخل قرطبة وقيمة ما كان يباع بها من السمك المملوح المسمى بالسردين خاصة . . . الخ .

وأما كتاب المتين فقد تعدددت فيه مصادر ابن حيان وتنوعت تنوعا كبيرا ، فكان من أولها مشاهداته هو التي سبق أن عرضنا لها في الكلام عن سيرة حياته ، فإذا غاب عليه شيء عمد إلى استكماله ممن رأوا الأحداث وشهدوها ، بل واشتركوا فيها في كثير من الأحيان . وقد تبين لنا أن من أهم من أمدوا ابن حيان بكثير من أخبار الفتنة البربرية ورأوها رأى العين الفقيه أبو المطرف عبد الرحمن بن محمد بن عون الله بن حدير القرطبي الذي تكرر نقل ابن حيان عنه على طول سرده الغني بالتفاصيل خلال السنوات القليلة الحافلة بالأحداث والمنحصرة بين سنة ٣٩٤ ( ١٠٠٤)

<sup>(</sup>١) ابن الخطيب ، أعمال الأعلام ص ٩٨ .

<sup>(</sup>٢) نفس المرجع ص ٩٩ .

<sup>(</sup>٣) نفس المرجع ، ص ٩٩ – ١٠٤ .

<sup>(</sup>٤) نفس المرجع ص ١٠٤ .

و ۳۹۹ ( ۲۰۰۹ ) ، وهى التى انتهت بمصرع عبد الرحمن ( شنجول ) بن المنصور العامرى(١) . وقد كان هذا الفقيه على ما نرى مسجلا دقيقا للأخبار قوى الملاحظة ، وكان قد لحق هذه الفتنة وسلم منها وطال عمره بعدها(٢) . كذلك نقل ابن حيان كثيراً من أخبار الفتنة عن صديقه وصديق أبيه الكاتب أحمد بن برد الذى عمل لكثير من خلفاء الفتنة المتعاقبين(٣) ، وعن صديقه الشاعر الوزير أبى الوليد بن زيدون الذى أمده نخبر قصة وقعت بين حبوس بن ماكسن الصنهاجي ملك غرناطة ومحمد بن عبد الله البرزالي(٤) ، وبخبر آخر يرويه ابن زيدون عن ابن الباجي كاتب الرسائل في تصوير شخصية أبى جعفر أحمد بن عباس وزير زهير الصقلبي صاحب المرية(٥) .

وكانت لان حيان صداقات متينة تربطه ببعض العلماء والوجهاء الذين كانوا يعيشون في مختلف مدن الأندلس، ويبدو أنه كان يكلفهم بتتبع الأخبار الواقعة في بلدانهم، فإذا قدموا إلى قرطبة لبعض شئونهم اجتمع بهم وأخذ من أحاديثهم ما يستكمل به تاريخه حول أمصار الأندلس وأخبارها. وقد احتفظ لنا ابن حيان بأسماء الكثيرين من هؤلاء ، نذكر منهم أبا بكر الرشتشاني النقيه الذي عنه أخباراً مهمة حول باديس بن حبوس الصنهاجي ملك غرناطة (المتوفى سنة ١٠٧٣/٤٦٥)(١)، وذلك بمناسبة فتك المعتضد بن عباد بأبي نصر بن أبي نور القرِّيِّ أمير رندة ، واهتياج عصبية

<sup>(</sup>۱) انظر ابن عذاری : البیان المغرب ۱۰/۳ ، ۱۵ ، ۱۰ ، ۳۳ ، ۳۹ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۹ ، ۲۹ ، ۲۹ . ۲۹ ، ۲۹ . وقد ورد الاسم فی بعض المواضع محمد بن عون الله ، ویبدو أنه خطأ من ابن عذاری .

<sup>(</sup>۲) أنظر ترجمة ابن عون الله في ابن بشكوال : الصلة ، رقم ۷۰۷ ( وهو يعتمد فيها على ابن حيان ) ، وقد جاء فيها أنه ولد سنة ۳۵۷ ورحل إلى المشرق في سنة ۳۷۸ ، فلتى عدداً كبيراً من الشيوخ في القيروان ومصر ومكة ، ثم عاد إلى قرطبة فأصبح أحد العدول المشاورين . وكان فاضلا ناسكا ، وولى إمامة الصلاة في مسجد عبد الله البلنسي ، وتوفى سنة ٤٤١ عن أربعة وثمانين عاما .

۳) ابن بسام : الذخيرة ق ۱ – ۱۰۵/۱ .

٤٠٥ - ٤٠٤/١ - ١ نفس المرجع ق ١ - ١٠٤/١ - ٥٠٤ .

۱۷۷ - ۱۷۹/۲ - ۱ المرجع ق ۱ - ۱۷۹/۲ - ۱۷۷

<sup>(</sup>٦) ابن الخطيب : الإحاطة بتحقيق الأستاذ عنان ، ص ه ١٤ وما بعدها . أما أبو بكر الرشتشانى – وقد ورد في نص الإحاطة المذكور « الوسنشانى » وهو تحريف – فقد ترجم له ابن بشكوال في الصلة ( رقم ١٤٧٧ ) فقال إنه يحيى ابن عبد الله بن أحمد الغافقي القرطبي ، رحل إلى المشرق ، وأخذ عن شيوخ مصر ، ثم عاد فكتب لبعض قضاة قرطبة ، وتوفى سنة ٤٧٤ ( ١٠٩١ ) .

باديس لعشيرته من البربر وعزمه على الإيقاع برعيته من أهل الأندلس. وينقل الرشتشاني هذا الحبر عن « ثقة له من أصادقة التجار » كان حضر مدينة غرناطة عند وقوع تلك الحادثة.

ومن هؤلاء الذين اعتمد عليهم ابن حيان شخصيات لم نتمكن من التعرف علمها . ولكنهم كانوا على كل حال في غاية من دقة التصوير لما يشاهدونه . نذكر منهم القرشي المعروف بالقط (ويبدو أنه كان من سلالة الأسرة المروانية التي انقرض ملكها(١)) ، وينقل عنه ان حيان خبراً برويه بدوره عن بلقين بن حبوس الصهاجي أخي باديس ملك غرناطة حول مصرع الوزير أبي جعفر أحمد بن عباس ومخدومه زهير الفتي صاحب المرية على يد باديس وبرابرته الصنهاجيين سنة ٤٢٧ ( ١٠٣٦ )(٢) . ومنهم أبو الفتح البرزالي الذي يروى عنه ابن حيان خبر مقتل يحيي المعتلى بن على بن حمود . وجدير بالذكر أن أبا الفتح هذا هو ابن عم محمد بن عبدالله البرزالي صاحب قرمونة وحليف إسماعيل بن عباد ، وكان كلاهما قد اشترك في إلحاق الهزيمة بيحبي المعتلى على باب قرمونة سنة ٤٢٧ ( ١٠٣٦ ) . ولنا أن نتصور مدى دقة هذه الرواية التي يثبتها ان حيان إذا ذكرنا أن أبا الفتح البرزالي صاحبها كان شاهد عيان لكل ما وقع ، بل إنه اشترك بنفسه في أحداث المعركة التي انتهت بمقتل يحيي الحمودي(٣) . ومنهم أبو أمية بن هاشم القرطبي الذي يصفه ابن حيان بأنه « كان من وجوه من خرج عنا أيام الفتنة واستوطن ثغر تطيلة ، وما رأيت مثله في أولى البيوتات فضلا » . وقد أمد أبو أمية هذا مؤرخنا بخير بالغ القيمة حول اجتياز شانجه ابن غرسيــة قومس قشتالة (Sancho García, Conde de Castilla) بباب تطيلة في أول أيام منذر بن يحيى التجيبي صاحب سرقسطة للاجتماع بالقومس ريمند صاحب برشلونة (Ramón Berenguer, Conde de Barcelona) لعقد المصاهرة بينهما(؛). وكان شانجه

<sup>(</sup>۱) إنما نقول ذلك لأن لقب « القط » كان شائعا على بعض المروانيين لقب به أكثر من واحد ( انظر ابن حزم : جمهرة أنساب العرب ، بتحقيق الأستاذ عبد السلام هارون ، الطبعة الثانية ص ۹۷ ، ۹۹ ) . أما نسبته « القرشي » فإننا للاحظ أن المروانيين بعد انهيار خلافتهم وإعلان الناس بالكراهية لهم قد عملوا على تعمية نسبهم المرواني أو الأموى ، وأصبحوا لذلك يدعون أنفسهم بالقرشيين .

<sup>(</sup>٢) أبن بسام : الذخيرة ق ١ – ١٧١/٢ وما بعدها .

<sup>(</sup>٣) ابن بسام : الذخيرة ق ١ – ٢٧١/١ وما بعدها ؛ ابن عذارى : البيان المغرب ١٨٨/٣ .

١٥٦ – ١٥٤/١ – ١١٤ الذخيرة ق ١ – ١/١٩٥ – ١٥٩ .

عند اجتيازه بتطيلة قد أرسل يستدعى قوما من أعيانها لكى يشرح لهم سبب مروره ويسألهم تأمين مسيرته عبر بلاد المسلمين ، فكان أبو أمية نفسه من بين أعضاء الوفد الذى توجه للاجماع به ومخاطبته . وفى الحبر تصوير شاهد عيان حريص على تسجيل كل شئ ، فهو يصف مضرب شانجه وعدة عساكره ومجلسه « وهو جالس على مرتبته عليه ثياب من ثياب المسلمين ورأسه مكشوف أصلع كهل لم يغلب عليه الشعب . . . الخ » ، بل إن فيه معلومات فى نهاية الدقة عن صفات القومس المسيحى وخلاله بحيث تعين على رسم جوانب شخصيته بما يتفق مع ما انتهت إليه الأبحاث الطويلة التي قام بها المؤرخون الإسبان المدققون لهذا الأمير وعصره .

وفى بعض الأحيان لا يذكر ابن حيان اسم راوى الحبر ، غير أن لنا أن نثق فى صدقه وتحريه الحقيقة . فمن ذلك قوله فى الكلام عن موكب مبارك ومظفر الصقلبيين المنتزيين على بلنسية بعد الفتنة : « حدث من رأى مركب هذين العبدين الزلمتين فى بعض أيام الجمع للمسجد الجامع ببلنسية عا أنسى مركب المظفر عبد الملك بن أبى عامر مولاهما » ، ثم يفصل وصف هذا الموكب ، ويختم الحبر بقوله : « قال لى المحدث : وكنت أعرفها عبدى مهنة لمولاهما مفرج العامرى . . . » إلى آخر الحبر (١) .

ويأتى بعد ذلك نوع آخر من مصادر ابن حيان ، وهو المكاتبات التى كانت ترد إليه من أصدقائه و « مكاتبيه » فى هذه المدينة أو تلك من مدن الأندلس . ومن أمثلة هذه المكاتبات ذلك الخطاب الطويل الذى وجه به إلى ابن حيان صديقه ابن جابر الأديب فى وصف الإعذار الذنونى المشهور فى طليطلة سنة ٥٥٤ ( ١٠٦٣ ) . ويبدو أن ابن حيان كان يطلب إلى من يكاتبه أن يستبلغ فى الوصف ويورد كل التفاصيل الممكنة ، وذلك حتى يتفق ما يورده من مخاطباتهم مع متهجه فى الاستقصاء إلى أبعد درجة . وفى خطاب الأديب ابن جابر الذى اعتمد عليه أبو مروان مثل طيب على ذلك ، إذ فيه وصف للحفل من التفصيل محيث نكاد براه(٢) .

على أننا نلاحظ أن ابن حيان في كل ما ينقله إما شفاها أو كتابة من أصدقائه ومكاتبيه

<sup>(</sup>١) ابن بسام : الذخيرة ق ٣ ( مخطوطة معهد الدراسات الإسلامية بمدريد ) ورقة ١ ا ؛ ابن عذارى : البيان المغرب ١٦١/٣ – ١٦٢

حول هذه الأخبار لم يكن يثبت ما يقولون بحرفه – كما لم يثبت نصوص من سبقه من المؤرخين بلفظها في « المقتبس » – ، بل كان يعيد كتابته بأسلوبه ، ولهذا فإننا نجد الأسلوب على طول تلك الروايات وتعدد مصادرها مستويا متسقا يتفق مع خصائص كتابة ابن حيان ونثره الذي لم يقلد فيه أحداً ولا استطاع أحد أن يقلده . وكان أبو مروان لا يشترط على محدثيه أو مكاتبيه إلا صدق الرواية وتحرى الحقيقة ، أما الباقي فمن شأنه هو . ولا يمكن أن نتصور أن النصوص المنسوبة إلى أولئك الرواة – وكان بيهم فقهاء متوسطو العلم وتجار وقواد من البرابرة وأصحاب شرطة وغيرهم من لا يفترض فيهم سمو ثقافة ولا جودة أسلوب – نقول إن هذه النصوص لا يمكن أن تكون من صنع أولئك الرواة ، وإنما أخذ ابن حيان رواياتهم فأعاد صياغها وفقاً لأسلوبه هو ومنهجه ، من صنع أولئك الرواة ، وإنما أخذ ابن حيان رواياتهم فأعاد صياغها وفقاً لأسلوبه هو ومنهجه ، عاما كما تفعل اليوم دور الصحف الكبرى حيها يقوم فيها كتاب مجيدون بإعادة تحرير ما يكلف باعداده المحققون الصحفيون والمراسلون ممن لا يشترط في عملهم إلا تحرى الحقيقة والتدقيق في باعداده المحقون الصحفيون والمراسلون ممن لا يشترط في عملهم إلا تحرى الحقيقة والتدقيق في النفاصيل . ولدينا على ما نقول عن ابن حيان نص صريح يعلق به هو نفسه على خطاب الأديب ابن جابر المذكور ، فيقول :

« هذا آخر خطاب ابن جابر إلى بوصف ذلك الإعذار ، وجمله التي بسطتها من إدماجه وسبكتها من نقده »(١).

فهو إذن لا ينقل رسائل مكاتبيه كما ترد إليه ، بل يتخير منها و « يبسط من مدمجها ويسبك من نقدها » أى أنه بجرى قلمه فيها بتصرف كثير ، فيحتفظ منها بكل ما هو مفيد من التفاصيل التي يعرف بحسه التاريخي المرهف أنها مفيدة ويحذف منها ما يراه ، كما سينص بعد ذكر رسالة ابن جابر على أنه حذف مما اشتملت عليه من الأشعار ما رأى ألا قيمة له . وهكذا يقدم ابن حيان لنا بعد ذلك من كل هذه الروايات . . . نصوصا «حيانية » خالصة .

. . .

ونأتى أخيراً إلى مناقشة مسألة كان المستشرق الكبير راينهارت دوزى أيضا أول من أثارها . ومجملها أن متأمل الأخبار التي يوردها ابن حيان سواء في « المقتبس » أو في « المتين » يهوله ما يرى فيها من معرفة مؤرخنا الدقيقة بكل ما يتعلق بإسبانيا المسيحية وممالكها وأمرائها وأنسابهم وسنوات

<sup>(</sup>١) نفس المرجع ، ص ١٠٦ .

حكمهم ووفياتهم وأحوال بلادهم الداخلية . بل هو يقدم لنا أحيانا بعض الأخبار عن تاريخ إسبانيا على عهد الرومان ، مثل كلامه عن أكتبيان Octavianus ثانى قياصرة الروم ومبانيه فى الأندلس(۱) ؛ وتاريخ قنطرة قرطبة التى بنيت قبل الفتح العربى بنحو مائتى سنة (۲) ؛ وعن المائدة المنسوبة إلى سليان النبى بن داود ، ونذكر بهذه المناسبة أنه يبدد هذه الحرافة الشائعة ويورد التفسير المنطقي التاريخي الوحيد الذي يمكن قبوله حول هذه المائدة ؛ وعن لذريق آخر ملوك القوط ونسبه ، وأنه لم يكن من أبناء الملوك ولاصحيح النسب في القوط (۳) ، وعن قصة بنت يليان ، وغدر أصحاب لذريق به في موقعة وادى بكة التي هزم فها أمام المسلمين (٤) ، وعن فتوح المسلمين في شمال الأندلس وامتدادهم إلى الأرض الكبيرة (فرنسا) ، كل ذلك مسجلا في دقة بالغة (٥) ؛ وفي ذكر ما استرده الملك النصراني فرويله (Fruela) من المسلمين في الفتنة التي سبقت ووافقت مقدم عبد الرحمن بن معاوية الداخل وحروبه مع يوسف بن عبد الرحمن الفهرى (٢) .

وفى القطعتين المنشورتين من كتاب « المقتبس » من التفاصيل الدقيقة حول أخبار إسبانيا المسيحية ما جعل مؤرخى إسبانيا فى العصور الوسطى يعكفون عليهما عكوف من عثر على كنز ثمين ، فيستخرجون منهما ما صحح كثيراً من الأخطاء الشائعة المتناقلة فى التواريخ القديمة ويزيد صورة التاريخ الإسبانى بشطريه الإسلامى والمسيحى جلاء وبيانا .

أما القطعة التي نقدمها الآن من المقتبس فسيرى القارئ فيها من التأريخ الدقيق لإسبانيا المسيحية بمختلف ممالكها ، بل وكذلك لجوانب من التاريخ الفرنسي القديم ، ما يعتبر كشفا جديداً لاكفاء لقيمته . بل إننا نقدم من الآن حكما علينا تبعته ولا نظننا نبعد فيه عن الصواب ، وهو أن ابن حيان ينبغي أن يجعل في طليعة من يرجع إليهم عند الحديث عن تاريخ إسبانيا المسيحية حتى أواخر القرن العاشر الميلادي ، ولا مناص أبداً من جمع أخباره وتقصيها ودراستها قبل إصدار أحكام قاطعة حول ذلك التاريخ . وأذكر بهذه المناسبة أن صديقي العالم الإسباني الكبير الأستاذ كلاوديو سانتشث ألبورنوث (Claudio Sánchez Albornoz) عميد الاستشراق في الأرجنتين ومدير «معهد تاريخ الثقافة الإسبانية في العصور الوسطى » كان قد علم بأنني أزمع نشر هذه القطعة

<sup>(</sup>١) المقتبس كما ينقل عنه المقرى في النفح ٢٦/٢ . (٢) نفس المرجع والصفحة .

۲۱۷ - ۲۱۲/۱ نفس المرجع ۲۳۲/۱ - ۲۱۷ .

 <sup>(</sup>ه) نفس المرجع ١/٥٥٥ - ٢٥٦.

من المقتبس وطلب إلى أن أبعث إليه ببعض ما تضمنته من أخبار حول إسبانيا المسيحية ، فبعثث إليه ما طلب ، وكان يقوم بإعداد دراسة جديدة شاملة حول إسبانيا فى القرن التاسع الميلادى ، فلما تلقى ما بعثت به إليه من مادة كتب إلى يقول: إنه رأى من التسرع أن يصدر دراسته الموعودة قبل أن تصدر هذه القطعة من المقتبس ، وهكذا قرر أن يؤجلها حتى تتاح له الفرصة لقراءتها والاستبلاغ فى تقصى فوائدها واعتصار مادتها .

أما المتين فان القطع التي عرفت منه عن طريق « الذخيرة » لان بسام قد أعانت كذلك على تصحيح كثير من أخطاء كتاب المدونات المسيحية واستنتاجات الباحثين المحدثين حول بعض الأحداث الواقعة خلال القرن الحادي عشر الميلادي . ويكفينا أن نشير إلى مثلين نجنزئ بهما للدلالة على ما نقول : الأول هو خبر المصاهرة التي تمت بين ابن ريمند قومس برشلونة (Ramón Borrell III) وابن شانجه قومس قشتالة (Berenguer Ramón) ، وذلك بزواج ابن الأول وولى عهده برنجار بن ريمند (Berenguer Ramón) من شانجه ما تبين من نص ابن حيان المنقول في « الذخيرة » (۱) بابنة الثاني . وقد أعدت هذه المصاهرة – كما تبين من نص ابن حيان المنقول في « الذخيرة » (۱) في سرقسطة وبتدبير من منذر بن يحيي التجيبي ملك الثغر الأعلى . وكان الذي استقر في أذهان الباحثين منذ قديم أن هذا الزواج تم بين ابن قومس برشلونة وابنة قومس غشقونية ولم تكن الباحثين منذ قديم أن هذا الزواج تم بين ابن قومس برشلونة وابنة قومس غشقونية ولم تكن (في جنوب غربي فرنسا) ، حتى اكتشف دوزي نص ابن بسام في مخطوطة الذخيرة (ولم تكن قد نشرت بعد) ، فصحح ذلك الحطأ الشائع (۲) ، وأتت بعد ذلك شواهد جديدة توكد رأى دوزي بعد أكتشاف مزيد من النصوص الأندلسية (۲) .

<sup>(</sup>١) الذخيرة ق ١ – ١٥٤/١ – ٥٥٠ .

<sup>(</sup>٢) دوزى : أبحات حول تاريخ إسبانيا وأدبها في العصور الوسطى :

R. Dozy: Recherches sur l'histoire et la litterature de l'Espagne pendant le Moyen Age, ed. Leiden, 3° ed., 1889, I, pp. 203-210.

<sup>(</sup>٣) من الطريف أن هذا الشاهد أتى في ديوان شعر ، ونعني به ديوان ابن دراج القسطلي الذي قت بتحقيقه ونشره في دمشق سنة ١٩٦١ ( انظر القصيدتين رقمي ٣٤ و ٤٤ ص ١٥١ – ١٦٦ في مدح منذر بن يحيى التجيبي و تهنئته ، وتعليقنا على أبيات القصيدة الأولى في ص ١٥١ – ١٥٢ من الديوان و كذلك في مقالنا عن « إسبانيا المسيحية في ديوان ابن دراج القسطلي » :

Mahmud A. Makki: La Espana cristiana en el diwan de lbn Darray, Boletin de la Real Academia de Buenas Letras de Barcelona, nº. XXX, 1963-1964, pp. 88-93 = (20-31).

والمثل الثانى هو تفصيل ابن حيان لكائنة بربشتر التى احتل فيها المجوس (النورمند) هذه المدينة الأندلسية الواقعة فى أقصى الشمال على سفوح جبال البرتات (البيرينية) فى سنة ٢٥٦ (١٠٦٤)، ثم استردها المسلمون فى السنة التالية(١). فأخبار هذه الواقعة مفصلة لدى ابن حيان على نحو يدل على معرفة دقيقة بأوضاع المالك المسيحية لا فى شبه الجزيرة فحسب ، بل كذلك فما وراء جبال البرتات إلى الشمال.

هذا الإطلاع الواسع من ابن حيان على كل ما يتصل بالمالك المسيحية فى أورباكان مثار دهشة الباحثين الأوربيين المحدثين ، وعلى رأسهم دوزى أول من أكتشف تلك النصوص ونبه إلى قيمها . وهكذا مضوا يبحثون عن تفسير لهذه الظاهرة الغريبة الى يتضح مها أن ابن حيان كان أكثر معرفة بأحوال إسبانيا وأوربا المسيحية من كثير من المؤرخين المسيحيين المعاصرين له ، بل وحمى التالين لعصره . وكان مما قاله دوزى فى تفسير ذلك أنه لابد أن ابن حيان كان يعرف « عجمية الأندلس » (أى اللغة اللاتينية الدارجة الى تولدت عها اللغة الإسبانية الحديثة ) وأن ذلك مكنه من الاطلاع على أحوال إسبانيا المسيحية عن طريق الاتصال ببعض المستعربين ( المسيحيين الذين كانوا يعيشون فى ظل الحكومة الإسلامية ) ، ورأى دوزى أن هذا نفسه لا يكنى لإمداد ابن حيان على مدونات مسيحية قديمة فقدت اليوم ولم يبق لها أثر .(٢) وأخذ ملتشور أنطونيا بهذا الرأى على رسالته عن ابن حيان () .

<sup>(</sup>۱) ابن بسام: الذخيرة ، القسم الثالث ، مخطوطة معهد الدراسات الإسلامية بمدريد ، ورقة ٢٢ب - ٢٤ ا ، وقد نقل مقتطفات من هذا النص ابن عذارى : البيان المغرب ٢٢٥ - ٢٢٨ ، ٢٥٤ - ٢٥٥ ؛ المقرى : نفح ١٩٦٦-١٩٩٦ وانظر كذلك ابن عبد المنعم الحميرى : الروض المعطار ، بتحقيق ليني بروفنسال ، ط . القاهرة ١٩٣٧ ، ص ٠٠ - ١٠ أبو عبيد البكرى : المسالك والممالك ، قطعة خاصة بجغرافية الأندلس وأوربا ؛ بتحقيق الأستاذ عبد الرحمن على الحجى ، ط . بيروت سنة ١٩٦٨ ، ص ٢٧ - ٥٠ ؛ وانظر دراسة دوزى لهذه الواقعة في الحزء الثاني من « أبحاثه » ص ٣٣٢ وما بعدها .

<sup>(</sup>٢) دوزى : أبحاث ، الطبعة الثالثة ، ١/٨١ .

<sup>(</sup>٣) ملتشور أنطونيا : ابن حيان القرطى ص ٣٥ – ٣٧ ، وقد قرر أنطونيا هذا الرأى في مقدمة نشرته لمخطوطة أو كسفورد من المقتبس ص ١٥ – ١٦ .

وأتى بعد ذلك غرسية غومس ، فأعاد نظر هذه القضية ، فقال: إن الحجج التى اعتمد عليها عليها دوزى وأنطونيا فى إثبات معرفة ابن حيان اللاتينية الدارجة وفى افتراض نقله عن مدونات مسيحية ضاعت اليوم -- كلها مبنية على الأخبار الواردة فى « المقتبس » . وهذا نفسه يضعف تلك الحجج ، بل وينقضها من أساسها ، إذ أن مادة المقتبس مأخوذة فى جملها عن المؤرخين السابقين على ابن حيان . فاذا كانت هناك معرفة بلغة عجم الأندلس أو نقل عن مدونات مسيحية فان ذلك ينبغى أن ينسب لا إلى ابن حيان ، وإنما إلى المؤرخين الذين نقل عنهم . وكان غرسية غومس حذراً فى تعليقه على رأى دوزى وأنطونيا ، فقال: إن اعتراضه ليس على الرأى نفسه ، فهو لا يملك أن ينكر على ابن حيان معرفته لعجمية الأندلس أو استطاعته بشكل أو بآخر استخدام مدونات مسيحية مكتوبة ، وإنما الاعتراض على الأدلة التى ساقها الباحثان فى البرهنة على ذلك الرأى .

والحقيقة أن المسألة من العسر بحيث لا نستطيع القطع فيها برأى ، على أننا نوافق غرسية غومس على قوله إن ما ذكره دوزى وأنطونيا لا ينهض حجة على إثبات ما زعماه من معرفة ابن حيان بلغة عجم الأندلس أو نقله عن مدونات مسيحية مكتوبة ، فنصوص المقتبس وحدها لا تكفى لذلك .

غير أن بين أيدينا ما ذكره ابن حيان فى « المتين » حول المالك المسيحية فى شمال إسبانيا ، وهو حافل بما يدل على معرفته الدقيقة بأخبارها إلى حد لا يقل عما يصوره كتاب المقتبس.

والذي نتصوره نحن أن ابن حيان كان يعرف عجمية الأندلس فعلا ، فقد كانت هذه اللغة شائعة بين جميع معاصريه كما ثبت الآن بالأدلة القاطعة ، حتى أصبح من القضايا المسلمة . وأى غرابة في أن تعرف روح طلعة كابن حيان ما لم تكن هناك مئونة في معرفته ، ولا استعصت عليه وسائله وأدواته ؟ ولكن رجوعه إلى مصادر مسيحية مكتوبة هو الذي نستبعده حتى يقوم عليه دليل ملموس(٢) . وإذا كانت المدونات المسيحية التي وصلت إلينا لا تكاد تقارن في الضبط

<sup>(</sup>۱) غرسیه غومس : حول ابن حیان ص ۱۷ 2 - 10 = (77 - 77) من الفصلة ) .

<sup>(</sup>٢) لا يشير ابن حيان إشارة صريحة واضحة إلى « رواة العجم » إلا فى النص الذى ينقله المقرى عن المقتبس حول المسائدة المنسوبة إلى سليمان ( نفح الطيب ٢٠١١ – ٢٥٠ ، ٢٧٠ – ٢٧١ ) ولكن لا يظهر من هذه الإشارة ما إذا كان المقصود بها مصدرا مكتوبا أو شفويا .

وصحة الأخبار وتفصيلها بما جاء فى تاريخ ابن حيان، فكيف يسوغ أن ننسب تميز مؤرخنا بهذه الصفات إلى اعتماده على مثلها مما لم يحفظه لنا الزمن ؟ وربما كان المعقول هو أن يكون ابن حيان فى شرهه إلى الأخبار وتحريه مع ذلك ضبطها وصحتها كما هى عادته قد رجع إلى ثقات له من مستعربى أهل قرطبة العارفين بأخبار المالك المسيحية فى الشمال ، كما كان يفعل بالنسبة لتاريخ الأندلس الإسلامية بالنسبة للثغور ومدن الأطراف القصية التي لم يغب عنه من أخبارها شيء . على أنه كان لا يقيد من هذه الأخبار إلا ما يتحقق من صحته ويعرضه على حسه التاريخي كشأنه فى كل ما أثبت في تاريخه .

## مكانة ابن حيان مؤرخا ، وخصائص كتابته التاريخية :

يعتبر ابن حيان بحق « صاحب لواء التاريخ بالأندلس » كما وصفه بذلك تلميذه أبو على الجيانى ، وهو فى الحقيقة بالفعل قمة الكتابة التاريخية فى هذا القطر ، ويتمثل فيه نضوج هذا اللون من ألوان الثقافة الأندلسية .

والذي يتنبع تطور الكتابة التاريخية في الأندلس يمكنه أن يقدر الوثبة العظيمة التي أتيحت لهذا العلم من عبد الملك بن حبيب الإلبيري أول مؤرخي الأندلس (ت ٨٥٢/٢٣٨) حتى ابن حياب أي على طول نحو قرنين ونصف من الزمان . وكانت بداية علم التاريخ على يد ابن حبيب طموحة متواضعة في الوقت نفسه : طموحة في نبل الغاية الذي دفع بهذا المؤلف الأندلسي في مثل ذلك الوقت المبكر من مولد الثقافة العربية في الأندلس إلى أن يقوم بكتابة تاريخ عام للعالم قبل أن يكتب الطبري تاريخه بأكثر من نصف قرن ، أما تواضعها فهو في النتيجة الذي انتهت إليها هذه المحاولة إذ أتى تاريخ ابن حبيب من الفجاجة والنقص بحيث كان ينتظر ، على أن جرأة الفقيه الإلبيري في إقدامه على هذا التأليف تدعو في ذاتها إلى الإعجاب بهذا العالم المتوسط الثقافة الذي أراد أن في إقدامه على هذا التأليف تدعو في ذاتها إلى الإعجاب بهذا العالم المتوسط الثقافة الذي أراد أن

<sup>(</sup>١) سبق أن قمنا بدراسة مفصلة لتاريخ ابن حبيب ونشر الفصول الخاصة منه بالأندلس حسبالنسخة المخطوطة الوحيدة المحفوظة فى المكتبة البودلية بأوكسفورد رقم ١٢٧ مع بحث المصادر الأولى للتاريخ الأندلسى وارتباطها بنفوذ الثقافة المصرية وذلك فى مقالنا عن «مصر والمصادر الأولى للتاريخ الأندلسى » فى صحيفة معهد الدراسات الإسلامية بمدريد :

<sup>(</sup>Mahmud A. Makki: Egipto y los origenes de la historiografia arabigo- espanola, en Revista del Instituto de Estudios Islamicos en Madrid, vol. V, 1957, pp. 157-248).

وكنا ننتظر من أول مؤرخ تنجبه أرض الأندلس أن يفيض فى الحديث عن أخبار الفتح العربى لبلده وفى تاريخها بعد الفتح ، ولكن ابن حبيب مضى يفتح على نفسه باب الحديث الواسع عن قصة العالم وتاريخ الأنبياء والرسل وسيرة النبى صلى الله عليه وسلم والحلفاء الراشدين وغير ذلك مما لم يكن بوسعه أن يجيده أويقدم فيه شيئا له قيمته، فلما وصل إلى الفصول التى اختص بها الأندلس إذا به يخيب الأمل فيه فيملأ كتابه بمجموعة من الأحاديث الحرافية مما نقله عن شيوخه المدنين والمصريين وهكذا بدأت كتابة التاريخ الأندلسي في ظل ما يشبه أن يكون « وصاية » للفقهاء والمحديين والقصاص المصريين .

ولكن الكتابة في هذا الميدان لا تلبث أن تسير في طريق النضوج بسرعة ملعوظة ، ولا يأتى القرن الرابع حتى ترتفع تلك « الوصاية » المصرية ، ويظهر بين الأندلسيين من يوصلون هذا اللون من الكتابة إلى مستوى رفيع من الإجادة والتنوع في الوقت نفسه . أما التنوع فقد ظهرت مولفات تعنى بتسجيل جوانب معينة من حياة الأندلس ، فبعضها خاص بتراجم رجال الأندلس وفقها مها وعلما مثل كتاب ابن الفرضى ، وبعضها أكثر تحديداً ، إذ لم يتجاوز تأريخ قضاة قرطبة مثلا كما نرى في كتاب الخيشى ، أو طبقات اللغويين والنحويين كما هو شأن كتاب الزبيدى ، هذا فضلا عن جمع الأخبار التاريخية بمعنى الكلمة على نحو ما نرى في عديد من كتب هذا العصر ، مثل تاريخ عريب بن سعد وكتاب « أخبار مجموعة » المجهول المؤلف و « تاريخ افتتاح الأندلس » لابن تاريخ عريب بن سعد وكتاب « أخبار مجموعة » المجهول المؤلف و « تاريخ افتتاح الأندلس منذ القوطية . وأما الإجادة فأنها تتمثل في بنى الرازى الذين توارثوا الاهمام بتسجيل الأندلس منذ جدهم محمد بن موسى الرازى ( ت ١٩٥٩ /١٨ ) وتقدمت الكتابة التاريخية بعد ذلك على يد ابنه المؤرخ الجغرافي أحمد بن موسى الرازى ( ت ١٩٥٩ /١٨ ) وتقدمت الكتابة التاريخية بعد ذلك على يد ابنه المؤرخ الجغرافي أحمد بن محمد بن موسى الرازى ( ت ١٩٥٩ /١٨ ) وتقدمت الكتابة التاريخية بعد ذلك على يد ابنه المؤرخ الجغرافي أحمد بن موسى ( ت عمد ( ت ١٩٥٩ /١٠ ) ثم على يد عيسى بن أحمد الرازى ( ت ١٩٧٩ /١٠ ) .

<sup>(</sup>۱) اقتصرنا في هذا العرض الموجز السريع على الإشارة إلى الكتب التي سلمت من غائلة الزمن فبقيت حتى الآن كلها أم أجزاء كبيرة منها تصلح لتكون فكرة سليمة عنها ، وإلا فإن إنتاج الأندلسيين في ميدان الكتابة التاريخية بما ضاع معظمه أكثر من هذا بكثير . ولمن يريد الإلمام بتاريخ « التأريخ » الأندلسي حتى عصر ابن حيان أن يرجع إلى المقدمة الشاملة حول هذا الموضوع والتي صدر بها راينهارت دوزى نشرته لكتاب « البيان المغرب » (ليدن ١٨٤٨ – ١٨٥١) ثم الفصل الطويل الذي يولف القسم الأول من كتاب بونس بويجس عن « المؤرخين والجغرافيين الأندلسيين » (ص ٢٧ – ١٢٥) ، وقد أحصى المؤلف فيه أكثر من مائة اسم من أساء هولاء المؤرخين .

ويصور ابن سعيد هذا الاهمام بالتاريخ لدى الأندلسيين فيقول وإن كان كلامه غير مرتبط بعصر معين : « وعلم الأدب المنثور من حفظ التاريخ والنظم والنثر ومستظرفات الحكايات أنبل علم عندهم »(١) .

وقد أتى ابن حيان أخيراً فى القرن الحامس الهجرى ، فكان تتوبجاً لهذه الحركة التاريخية الأندلسية التى تقدمت بسرعة مطردة خلال القرن السابق ، فاعتبر بحق « أمير مؤرخى الأندلس » ، إذ فاق كل من مضوا قبله ، ولم يتح لهذا القطر أن يخرج قريناً له بعده .

. . .

وأول ما نلاحظه من خصائص الكتابة التاريخية عند ابن حيان الاستبلاغ في الدقة والضبط، فقد فاق في هاتين الصفتين كل مؤرخ قبله، ونحن نرى في ابن حيان دائما كاتبا نخضع كل ما يقرأه أو يشاهده أو يبلغه لميزان نقدى علمي يبدو سابقا لعصره في تلك الأيام حتى كأنه من نتاج عصرنا الحديث.

ولم يكن لابن حيان بد في تأريخه للعصور السابقة عليه من الرجوع إلى الكتب التي ألفت قبله ، ولكنه \_ على عكس ما تصور الكثيرون \_ لم يكن مجرد ناقل ، بل إن شخصيته القوية تهيمن على كل ما يورده ونحس بها تطل علينا من جميع صفحات تاريخه التي يسندها إلى هذا المؤرخ أو ذاك ، سواء في أسلوب الكتابة أو في الميزان النقدى الصارم الذي حقق به الروايات المختلفة ومحصها وقارن فيا بينها على نحو جدير بالإعجاب . أما في تأريخ ما عاصره \_ وهو موضوع كتاب « المتين » \_ فان هذه الروح أكثر بروزا ، إذ كان ابن حيان مطلق اليد فيا يكتب غير مازم بأن يرجع إلى أي كتاب يتميد انطلاقه .

وتبدو دقة ابن حيان في مظاهر شي منها احتفاله في تحديد التواريخ بالأيام في كثير من الأحيان، بل إنه يوفر على الباحث المعاصر الجهد، فيثبت ما يقابل التقويم الهجرى من « التاريخ العجمى » (أي التقويم الميلادي) ، وهو في ذلك دائما مصيب لا يخطئ ؛ ومنها مقابلته بين الروايات وتحكيم المنطق التاريخي والعقلي في المفاضلة بينها إذا تعددت ، ومنها نبذه للأساطير والأحاديث الحرافية ولاسيا ما نسج منها حول فتح العرب للأندلس مما ملا كتب المؤرخين قبله ومما نرى له مثلا صاريحا

<sup>(</sup>١) ابن سعيد ، حسبها ينقل عنه المقرى في نفح الطيب ٢٠٦/١ .

فى كتاب ابن حبيب . وقد سبق أن ضربنا مثلا لهذا التدقيق فى نبذه للتفسير الأسطورى لأصل « مائدة سليمان » وإثباته تفسير أ آخر له يتفق مع المنطق العقلي والتاريخي .

ومن الحصائص التي تستوقف النظر وتستأثر بالإعجاب في تاريخ ابن حيان التفصيل الواسع الذي لا يكاد يعزب عنه شي مها دق أو صغر ، مع الإدراك الواعي لقيمة هذه الأشياء الصغيرة أو الدقيقة ، فهناك فرق كبير في الكتابة التاريخية ببن ماهو صغير وماهو تافه . فالتفاصيل الصغيرة كثيراً ما تكمل الصورة الكبرى للأحداث أو الشخصيات ، ولهذا فان لها من القيمة مالا يقل عن تسجيل عظائم الأمور ، والحط الواهي الدقيق الذي يفصل بين الأمرين شي لا يفطن إليه إلا ذو الحاسة التاريخية الدقيقة التي تشبه الإلهام في الشعر : لا تتأتى بكثرة العناء ولا تكتسب بالانكباب على القراءة ولا بكثرة النسطير في الورق ، بل هي شي أشبه ما يكون بما قاله مهيار الديلمي في ميدان الشعر :

تحت القريض فظنوا أنهم حملوا لطول ما قرعوها أنهم وصلوا أن يجتني من هبيد الحنظل العسل وحمت قوما وما مالت رقابهم وقعقعوا دونه الأبواب فاعتقدوا وحظهم منه حظ الناقفات رجت

و ما أكثر ما قعقع كثير من المتلبسين بمهنة التاريخ قبل ابن حيان وبعده الأبواب، فسطروا الكثير، ولكنهم لم يصلوا إلى شئ، إذا اسستعصت عليهم هذه « الحاسة التاريخية » التي فطن إليها ابن خلدون في قلة من المؤرخين. وهذه الحاسة هي التي كانت تهدى ابن حيان حيما كان يسجل لنا وصف موكب عبد الملك المظفر في آخر غزواته إلى بلاد الشهال بمافي هذا الوصف من تفاصيل تكون تكون تكون « فوتوغرافية » ، وحيما كان يصف لنا في تلك الأقاصيص والنوادر الصغيرة حياة الأمير محمد من عبد الرحمن حي في نزهه ومجالسه مع حجابه ووزرائه ، وحيما رسم لنا تلك الصورة الرائعة للحصار الذي ضربه الأمير محمد على « قلعة الحنش » التي اعتصم بها ابن مروان الجليقي . . . إلى غير ذلك مما سنراه على طول هذه القطعة التي نقدمها اليوم من كتاب « المقتبس » ، وهو يكتب بهدى هذه الحاسة حيما يسجل لنا في دقة « صحفية » خبر تلك الجريمة الغامضة الغريبة التي راح ضحيتها الأديب الأندلسي أبو مروان عبد الملك بن زيادة الله الطبني في جوف داره(١) »

<sup>(</sup>١) نقل ابن بسام هذا الوصف بطوله فى الذخيرة ق ١ – ٣/٣٥ – ٥٧ . وقد وقعتهذه الجريمة فى سنة ٧٥٤ (١٠٦٥)

أو خبر ذلك الاكتشاف الأثرى الكبير الذي وقع في مجريط (مدريد) وعثر فيه ــ أثناء احتفار أحد الخنادق ــ على عظام حيوان هائل من حيوانات ما قبل التاريخ(١) .

وفضلا عن هذا التفصيل والتوسع فإن ابن حيان في إحاطته الشاملة بالتاريخ الإسلامي في المشرق والمغرب كان سريع الإدراك والتنبه للمشابهات والمفارقات بين المشرق والأندلس . نرى ذلك في مقارناته الدقيقة بين أحداث الأندلس وما ماثلها أو خالفها مما كان يدور في مختلف أقطار المشرق أو بين الشخصيات الموجهة للتاريخ هنا وهناك : نذكر من أمثلة ذلك مقارنته بين الفتنة البربرية الواقعة في الأندلس والمفرقة لشمل الجاعة والفتنة الحادثة بالمشرق ، وهو ينص في سياق ذلك على أنه التسيى في كتابة تاريخ هذه الفتنة بمستأخرى أصحاب التاريخ بالمشرق مثل أبي محمد الحصني وأبي بكر بن القواس القاضي والفرغاني(٢) ، ومن هذه المقارنات ما عقده بين تلقيب الحكم المستنصر مولاه غالباً بلقب « ذي السيفين » امتثالا لما فعله الأمير أبو أحمد الموفق باسحاق بن كنداج الحزري عامله على الجزيرة (٣) .

وفى معرض المقارنة بين شخصيات الأندلس والمشرق نذكر هذه الفقرات الرائعة التي تحدث فيها عن عبد الرحمن بن معاوية الداخل « صقر قريش » وأبى جعفر المنصور العباسي (؛) ، والتي

<sup>(</sup>۱) ابن حيان حسبما ينقل عنه ابن عبد المنهم الحميرى في الروض المعطار ص ١٨٠ ، وقد بحث صديقي المستشرق الكبير الاستاذ خايمي أوليفر أسين مدير مدرسة الأبحاث العربية في مدريد هذا الاكتشاف في كتابه عن «تاريخ اسم مجريط» ( Historia del nombre de Madrid, Madrid, 1958 ) ص ١٣٥ ، حاشية ٢ وص ٢٧٦ ، حاشية ١ ، ويبدو أن العظام المذكورة كانت لحيوان من عائلة « الماموث » جد الفيل الحالي ( Elephas antiquus كما يدعى باللاتينية ) . ومن غريب الموافقات أنه تم في سنة ٢٥٦ اكتشاف آخر مماثل للذي سجله ابن حيان هنا في إحدى ضواحي مدريد لعظام حيوان هائل من حيوانات ما قبل التاريخ كانت شغل المتخصصين في هذا النوع من الدراسات .

<sup>(</sup>٢) ابن بسام : الذخيرة ق ١ – ٨٠/٢ – ٨٨ ؛ ولم نهتد إلى ما يزيد نا بيانا عن المؤرخين الأولين . أما الثالث فلابد أنه عبد الله بن أحمد بن جعفر الفرغانى ( ولد سنة ٨٩/٥٢٨ وتوفى سنة ٩٧٢/٣٦٢ / ٩٧٣ ) وهو صاحب « صلة تاريخ الطبرى » الذى نقل عنه ياقوت الرو مى كثيراً فى كتاب « إرشاد الأريب » ( معجم الأدباء ) ، وقد أثنى عليه ابن القفطى وامتدح ما فيه من تفصيل وبسط . ( انظر فرانز روزفتال : علم التاريخ عند المسلمين ، ترجمة الدكتور صالح أحمد العلى ، ط . بغداد سنة ١٩٦٣ ، ص ١١٧ – ١١٨ ) .

<sup>(</sup>٣) المقتبس ، نشر عبد الرحن الحجي ص ٢٢١ – ٢٢٢ .

<sup>(</sup> ٤ ) أبن حيان حسبها نقل عنه المقرى : نفح الطيب ٢١٠/١ – ٣١١ .

قارن فيها بين شخصيى محمد بن عبد الرحمن المستكفى المروانى وسميه العباسى(١) وبين المعتضد ابن عباد ملك إشبيلية وأحمد المعتضد بن أبى أحمد بن المتوكل العباسي(٢).

وإذا كان ابن حيان مند البدء قد عرف حدود عمله فلم يتجاوز الأندلس إلى غيرها فان هذه الملاحظات تصور طرفا من إطلاعه الكامل على أخبار المشرق وكثرة استقرائه لها . أما المغرب فان علمه بتاريخ الشال الإفريقي كله كان لا يقل عن علمه بالأندلس ، ولكنه لم يقصده لذاته ، بل اقتصر منه على ما لا غي عنه في تأريخ العلاقات المتصلة المتشابكة بين الأندلس ودول المغرب العربي على امتداد السواحل الإفريقية . وقد نص ابن حيان في إحدى قطع المقتبس ـ وهي الخاصة بسنوات من خلافة الحكم المستنصر ـ على أخذه عن اثنين من المؤرخين الإفريقيين هما ابن الوراق وابن الجزار القيروانيين ، وصفحات هذه القطعة من المقتبس حافلة بالأخبار القيمة عن المغرب ، وفي القطعة الى نقدمها اليوم من نفس هذا الكتاب أخبار أخرى جديدة تماما عن العلاقات بين أمراء قرطبة المروانيين وإمارتي الأغالبة في القيروان والمدراريين في سحلاسة خلال عن العلاقات بين أمراء قرطبة المروانيين وإمارتي الأغالبة في القيروان والمدراريين في سحلاسة خلال القرن الثالث الهجري (التاسع الميلادي) . كذلك نشير إلى قطعة كبيرة من تاريخ ابن حيان احتفظ لئا بها صاحب كتاب « مفاخر البر بر » حول سياسة المنصور بن أبي عامر في المغرب ، وهذه القطعة وحدها تبلغ نصف الكتاب كله(٣) .

وأهم ما يميز كتابة ابن حيان التاريخية – فضلا عن الدقة والتفصيل – نزاهته وصدقه وتجرده من الهوى ، وهى صفة كثيراً ما ألح على بيانها من كتبوا عن ابن حيان أو نقلوا من تاريخه سواء من القدماء أو المحدثين ، ولعلها بالفعل أعظم صفاته وأكثر ها استحواذاً على اهتمام القارئ وإعجابه . فهو يعرف تبعة الكتابة التاريخية ، ويدرك ما تعنيه ، ويحترم قلمه فلا يضعه فى خدمة أحد . ولسنا فى حاجة إلى ضرب أمثلة على هذه الصفة ، فهى تطل من جميع صفحات تاريخه ، حيث نرى كيف يرتفع المؤرخ على المداهنة والمجاملة ، بل يخضع الأحداث والشخصيات لميزانه النقدى

<sup>(</sup>١) ابن بسام : الذخيرة ق ١ – ١/٣٧٩ – ٣٨٠ ؛ ابن عذارى ؛ البيان المغرب ١٤١/٣ .

<sup>(</sup> ٢ ) ابن الأبار : الحلة السيراء ٢//٢ .

 <sup>(</sup>٣) نبذ تاريخية في أخبار البربر في القرون الوسطى ، منتخبة من المجموع المسمى ١ مفاخر البربر ، لمؤرخ مجهول
 الاسم ألفه سنة ٧١٢ ، بتحقيق الأستاذ لبنى بروفاسال ، ط . الرباط سنة ١٩٣٤ ، من ٣ – ٣٧ .

والحلق الصارم ، فيعطى لكل حقه دون إسراف في الثناء ، ولا خروج إلى ضد ذلك من التجنى أو الظلم . وقد كادت هذه الصراحة تؤدى بابن حيان إلى ما لا تحمد عقباه في ظل بني جهور كما سبق أن ذكرنا في الحديث عن سبرة حياته ، ولكنه مع ذلك بتى وفيا لمبادئه ، حريصا على الصدق ، لم يحد عن ذلك الحط إلا في مناسبات قليلة قد تكون الظروف أو التسرع في الحكم قد ألجأته إليها . ولولاها « لكمل لو أن بشراً يكمل » — على حد تعبره هو . وقد سبق أن نبهنا على هذه الاستثناءات القليلة في سياق كلامنا عن حياته .

## عقيدة ابن حيان وآراؤه السياسية:

غير أن نزاهة ابن حيان وصدقه لا يعنيان أنه كان مجرد مسجل للأخبار يلتزم فيها أقصى ما يستطاع من الدقة والضبط . لا . . . فابن حيان كان قبل كل شئ رجلا له مثله الحلقية وعقيدته السياسية ، ووجهة نظره التى كانت تتفق مع تلك العقيدة والمثل . وقارئ تاريخه يحس بهذه العقيدة دائما فى خلفية ما يكتبه سواء عن تاريخ الأندلس القديم أو المعاصر .

وأول العناصر التي كانت تتألفها من جاعها عقيدة ان حيان – أو تفكيره الإيديولوجي كما يقال بلغة اليوم – هو عصبيته لقوميته الأندلسية ، واعتداده بها أشد الاعتداد ، واعتقاده بأن الأندلس ينبغي أن نحتل مكانا من أمكنة الصدارة في العالم الإسلامي ، وتشيع هذه الروح في كل كتابات ابن حيان ، إذ يستشف القارئ من وراء كل سطر يكتبه في تاريخه ذلك الحب الذي أشربه لوطنه(۱) . وهو يتفق في تلك العصبية مع هذا الجيل من الكتاب والمفكرين الذين أدركوا أواخر أيام خلافة بني مروان وعاشوا في ظل ملوك الطوائف ، وأبرزهم صديقاه أبو عامر بن شهيد وأبو محمد بن حزم صاحب الرسالة المشهورة في فضل الأندلس ، وهي تعتبر من أروع نماذج العصبية الفكرية للقومية الأندلسية (۲) .

<sup>(</sup>۱) كان على ابن حيان جل اعتماد ابن سعيد فى كتابه « الشهب الثاقبة فى الإنصاف بين المشارقة والمغاربة » الذى رد فيه على الفصول الخاصة بالأندلس من كتاب بن حوقل النصيبى الجغرافى الرحالة « صورة الأرض » حيث نرى فقرات كثيرة فى تنقص الأندلسيين والهجوم عليهم . وقد نقل المقرى فى نفح الطيب صفحات عديدة من كتاب ابن سعيد المذكور ( انظر النفح ١٩٦/١ وما بعدها ) .

<sup>(</sup>٢) لابن حزم بيت ركز فيه عصارة هذه العصبية القومية وأورده في كتابه طوق الحمامة ( بتحقيق الاستاذ حسن كامل الصير في ، القاهرة ١٩٦٧ ، ص ٦١ ) . :

ويا جوهــر الصين سحقا فقد خنيت بيـــاقوتة الأندلس

والمفارقة الصارخة التى تبدو عجيبة لأول وهلة هو أن هذا الجيل الذى أشرنا إلى مدى اعتداده بقوميته وبوطنه(۱) ، والذى يمكن أن نطلق عليه اسم « جيل الفتنة البربرية » – كان أكثر كتاب الأندلس ومفكريها إلحاحا على نقد شعبهم، وحدة فى إظهار عيوبه ، وصراحة فى الحديث عن وجوه النقص فى طبائعه ومقومات شخصيته . ومرة أخرى نعود إلى تذكر هذا الجيل من مفكرى إسبانيا النقص فى طبائعه ومقومات شخصيته . ومرة أخرى نعود الى تذكر هذا الجيل من الأمريكية واستمر أثره خلال النصف الأول من القرن العشرين . وكانت هذه الحرب قد عصفت بالبقية الباقية أثره خلال النصف الأول من القرن العشرين . وكانت هذه الحرب قد عصفت بالبقية الباقية من أمجاد إسبانيا وجردتها من ثياب امبر اطوريتها القديمة ، وكشفت عن عوامل الفساد التى أدت بإسبانيا إلى هزيمها الفاجعة . ومن هنا ظهرت هذه الطائفة من المفكرين الذين كانوا يحبون بلدهم ويعتزون ، ولكن ذلك لم يمنعهم من نقد شعبهم أمر النقد وأوجعه ، بل لعل ذلك الحب هو الذى حملهم على الإبلاغ فى النقد إلى أبعد حد ممكن .

وهذا هو ما نجده لدى هؤلاء المفكرين الأندلسيين الذين ظهروا فى أندلس القرن الحامس ، وعلى رأسهم ابن حزم وابن حيان ممن حاولوا أن يضعوا أصابعهم على موطن الداء ، والتعرف على الأسباب الباطنة الحفية التى أدت إلى الانهيار المفاجئ المذهل لذلك البناء العتيد الذي كان يبدو منذ سنوات قليلة نموذجا للحكم الصالح والدولة المستنيرة – أو إذا استعرنا أحد مصطلحات الفلسفة «للمدينة الفاضلة ».

وما أكثر ما ترد فى ثنايا تاريخ ابن حيان ملاحظات وتعليقات نفذ بها إلى الكشف عن العيوب الدفينة فى نظام الدولة الأندلسية ، هذه العيوب التى أدت شيئا فشيئا إلى تحللها وتصدعها ، وكأنه السرطان الخنى يستشرى فى باطن جسد ظاهره الصحة والقوة . وهى عيوب بدأت منذ أيام الحكم المستنصر ، ثم استفحل داؤها على عهد الدولة العامرية . غير أن الأمجاد العسكرية والقوة الظاهرية كانت تلقى عليها حجابا كثيفا سترها عن الأنظار . لقد كانت الفتنة تجثم تحت هذه القشرة الظاهرة من القوة والعظمة ، فلما تصدعت واجهة الدولة بعد وفاة المظفر بن المنصور

<sup>(</sup>١) المستشرق الإسباني غرسيه غومس صفحات بديعة في تحديد مبادئ هذه الطائفة من الأدباء والكتاب القرطبيين وقد وفق هذا الباحث في بيان الحصائص العامة التي كانت تجمع بينهم . انظر مقدمته للترجمة الإسبانية لكتاب طوق الحمامة لابن حزم ص ٢٦ – ٢٧ :

E. Garcia Gomez: El collar de la paloma, Madrid, 1952.

ابن أبى عامر إذا بهذا البنيان الشامخ ينهار فى لحظات، وإذا بنيران الفتنة المبيرة تندلع معلنة بداية نهاية الإسلام فى الأندلس.

ونضرب مثلا على ملاحظات ابن حيان بعبارة يوردها ابن حيان على لسان ابن مامه دونة (Sancho García, Conde de Castilla) المدين شانجه بن غرسية قومس قشتالة (علم المستعين وبرابرته أثناء الحرب الأهلية ، وهي عبارة تركزت الذي كان حليفا لسليان بن الحكم المستعين وبرابرته أثناء الحرب الأهلية ، وهي عبارة تركزت فيها محنة الشعب الأندلسي : « كنا نظن أن الدين والشجاعة والحق عند أهل قرطبة ، فإذا القوم لا دين لهم ولا شجاعة فيهم ولا عقول معهم ، وإنما اتفق لهم ما اتفق من الظهور والنصر بفضل ملوكهم ، فلما ذهبوا انكشف أمرهم »(١) .

وروح القومية الأندلسية عند ابن حيان هى التي جعلته يكن للبربر كراهية شديدة تشيع على ظاهر صفحات تاريخه ، فهو يندد بقسوتهم وحقدهم الدفين على الدولة الأندلسية ورغبتهم المسعورة فى نقض بناء الحضارة الأندلسية منذ أول لحظة يتهيأ لهم فيها ذلك(٧) .

ولكن أبن حيان كان دائما حريصا على النزام النزاهة ، فهو إذ يدين القسوة من جانب البربر لا يتردد في إدانتها كذلك من جانب الأندلسيين ، نرى ذلك في حملته العنيفة على جبن عشيرته أهل قرطبة وفي تعبيره عن النفور الشديد مما ارتكبوه من التمثيل بجثة حباسة بن ماكسن الصنهاجي الذي قتل في معركة أرملاط في أثناء الحروب الأهلية بين الأندلسيين والبربر سنة ٤٠٢ (١٠١٢) :

« فركبوه بكل عظيمة ، واجتمعوا إليه اجتماع البغاث على كبير الصقورة ، فجروه فى الطرق وطافوا به الأسواق . . . جريا على ذميم عادتهم فى قبح المثلة ولؤم القدرة »(٣) .

<sup>(</sup>۱) ابن عذاری : البیان المغرب ۹۰/۳ .

<sup>(</sup>۲) انظر على سبيل المثال تعليقه على ماكان باديس بن حبوس الصنهاجي ملك غرناطة قد اعترمه من استئصال رعيته الأندلسية بعد أن بلغه إيقاع المعتضد بن عباد أبي نصر القرى ( ابن الخطيب : الإحاطة ، نشر الأستاذ عنان ص ٤٤٤ – ٤٤٤) وحديثه عن جسارة البربر على الاغتصاب حتى اغتصاب الموتى في قبورهم في معرض الكلام عن مصرع الأديب أبي الفتوح ثابت بن محمد الجرجاني على يد باديس ( الإحاطة ص ٤٦٦) وكذلك كلامه عن زاوى بن زيرى الصنهاجي بمناسبة نعيه ( ابن بسام : الذخيرة ق ١ – ٩٩/٢) .

<sup>(</sup>٣) ابن الخطيب : الإحاطة (ط. الأستاذ عنان) ص ٤٩٤ – ٤٩٥ .

وعلى الرغم من هذه الكراهية للبربر \_ وهي كراهية لا ترجع إلى أي سبب عنصرى وإنما بسبب ما أحدثوه من الفتنة \_ فإننا نلمح دائما في كتابات ابن حيان عن حروبهم إعجابا عميقا ببسالتهم وقدرتهم على الجلاد ، كما رأينا في نفس هذا النص السابق حول مصرع حباسة بن ماكسن وفي أحاديث كثيرة عن وقائع أمراء البرابر المتغلبين على عديد من مدن الأندلس . ونلمس من وراء كل ذلك أسف ابن حيان على أن تتبدد هذه الطاقة العظيمة التي اختص بها البربر على خوض المعارك، وأن تنصب على إخوانهم في الدين والوطن من أهل الأندلس . فهو لا يكف أبداً عن التنديد بأهل قرطبة لرفضهم كل صلح مع البربر وللجاجتهم في ذلك مع العجز والضعف . ويلوح لنا أن بأهل قرطبة لرفضهم كل صلح مع البربر وللجاجتهم في ذلك مع العجز والضعف . ويلوح لنا أن ابن حيان كان يتمنى أن تعود الأمة إلى الائتلاف بربرها وأندلسيوها وأن توجه تلك الطاقة البربرية إلى الأعداء الخارجيين الذين كانوا يتربصون بالإسلام الدوائر بدلا من أن يكون بأسهم فها بيهم .

فالحقيقة هي أن أبرز معالم تفكير ابن حيان السياسي هو الاعتداد و بالجاعة » أو وحدة الأندلس التي اكتملت في ظل خلافة بني أمية ثم أطاحت بها الفتنة البربرية إلى الأبد . فقارئ تاريخ ابن حيان سواء منه المقتبس أو المتين بحس دائما بإيمان ابن حيان بقضية الوحدة الأندلسية ، وبالمرارة العميقة التي ولدها في نفسه انفصام عرى هذه الوحدة على عهد ملوك الطوائف . وقد كانت هذه العقيدة هي التي أملت على ابن حيان ماكتبه عن أمراء بني أمية وخلفائهم من صفحات مشبعة بالتقدير والإعجاب والثناء الخالص .

وقد يبدر إلى الظن أن الولاء الذى ربط بين أجداد ابن حيان وبين عبد الرحمن الداخل مجدد دولة بنى أمية فى الأندلس كان له أثر فى تأكيد النزعة الأموية لدى أبى مروان ، وهى صلة عاطفية روحية ربما لم ينج منها ابن حيان ، غير أنه من الحطأ أن ننسب إليها حبه للمروانية وإشادته بأمرائهم وخلفائهم ، فهى لا تزيد عن كونها عاملا ثانوياً صغيراً ، ثم علينا أن نقدر أن أول من ولى منصبا كبيراً فى ظل الدولة الأموية كان أباه خلف بن حسين ، ولكن صلة خلف وارتباطه إنما كانا بالمنصور بن أبى عامر ، وهو أول من حجر على الحليفة الأموى ونزع عنه كل سلطة فعلية . وأهم من ذلك أن مؤرخنا إنما عاش معظم عمره فى عصر ملوك الطوائف بعد انقضاء دولة المروانيين وحينا أصبح موالى بنى أمية وصنائعهم القدماء بجهدون فى التبرؤ منهم ، والانتفاء من ولائهم ، والتنكر

لتلك الأسرة التي قلب الدهر لها ظهر الحبن فذلت بعد عز (١) . فأى فائدة لابن حيان إذن فى الإشادة ممآثر هذه الدولة المروانية المنقرضة إن لم يكن الإيمان العميق بقضية لم يعد من بجروً على الدفاع عنها إلا القليل؟ الحقيقة أن هذا الموقف من ان حيان دليل جديد على نزاهته وجرأته فى الحق .

والشواهد كثيرة على هذه النزعة الأموية عند ابن حيان ، نرى منها بعض النماذج فى نفس القطعة التى نقدمها اليوم من « المقتبس » ، لعل أوضحها فيا نحن بصدده تعليقه على فقرات ساقها أبو بكر عبادة بن ماء السماء الشاعر يشتم منها الطعن على الأمير محمد بن عبد الرحمن :

« ومن دواهى أصحاب الحبر القاذفين بالغيب ، المتقحمين على الريب ، ما أصبته لأبى بكر عبادة بن عبدالله الحزرجى الشاعر وبخطه فى غض هذا الأمير الجزل محمد بن عبد الرحمن يعزوه إلى كثير من ثقات دولته ، على أنه هو (أى عبادة) وسلفه لم يزالوا أظناء فى بنى مروان ناكبين عنهم قد جاهروا لهم بالحلاف عليهم ، فما إن يؤمن مع ذلك على الاختلاق لمعايبهم والتنبث (أى النبش) « عن مساويهم »(٢) .

فأبن حيان كما نرى هنا يشك فى كل ما يورده عبادة ، ويضع أيدينا على السر فى تهجمه على بنى أمية ، فقد كان هو وسلفه يتهمون بالتشيع والتعصب على بنى مروان .

والأسلوب الذي كتب به ابن حيان عن الثوار والمنتزين على أمراء بني مروان وخلفائهم في جميع قطع المقتبس المعروفة حتى الآن بما فيها قطعتنا الحالية يكشف عن إنكار ابن حيان على هؤلاء المتمردين الذين نزعوا إلى الفرقة وصدعوا وحدة الدولة .

ولابن حيان فى « المتين » صفحات مليئة بالحزن المرير كتبها عن خراب قصور الزهراء التى مازالت أطلالها قائمة حتى اليوم تشهد بعبقرية منشئها عبد الرحمن الناصر وبعظمة الحلافة المروانية . بقول ابن حيان :

<sup>(</sup>۱) انظر مثلا لذلك في أسرة بني سراج القرطبيين ، وكانوا من بيت شهير في موالى بني أمية ، ذكر ابن حيان عن جدهم سراج بن عبد الله أنه كان يصرح بولائهم لبني أمية ويفخر بكتاب عتق جدهم الأكبر سراج من عبد الرحمن بن معاوية الداخل ، أما الوزير سراج بن عبد الملك بن سراج العالم اللغوى المشهور فقد «كان ينتق مواليه بني أمية » ويدعي أن جدهم هو سراج بن قرة الكلابي الوافد على رسول الله صلى الله عليه وسلم . انظر مناقشة القاضي عياض لهذه القضية في « ترتيب المدارك » ، الحجلد الثاني ص ٨١٥ – ٨١٦ .

<sup>(</sup>٢) المقتبس ، مخطوطة جامع القرويين ، ورقة ٢٥٨ ب .

د . . . وطمست أعلام قصر الزهراء . . . فطوى بخرابها بساط الدنيا وتغير حسما ، إذ كانت جنة الأرض ، فعدا عليها قبل تمام المائة من كان أضعف قوة من فارة المسك ، وأوهن بنية من بعوضة النمروذ ، والله يسلط جنوده على من يشاء ، له العزة والجبروت »(١) .

ونشعر بمثل هذا الأسف فى حديث ابن حيان عن المحاولتين الفاشلتين اللتين حاول فيهما أنصار المروانية تنصيب عبد الرحمن المرتضى خليفة على الأندلس فى سنة ٤٠٩ (١٠١٨)(٢)، ثم عبد الرحمن المستظهر فى سنة ٤١٤ ( ١٠٢٣)(٣). فابن حيان فى تعليقه على هذين الحدثين لم ميخف حزنه لفشل هذه المحاولات الأخيرة المستيئسة لإعادة ملك بنى أمية.

ولكن تعصب أبى مروان للأمويين لم يمنعه أبداً من نقد أمرائهم وخلفائهم حيثًا رآهم يستحقون النقد ، فهو لم يتردد فى التنديد ببعض معايب الأمير عبد الله بن محمد ، وأهمها البخل والإسراع إلى سفك الدماء(٤) . وهو على الرغم من إعجابه الكبير بشخصية الخليفة العالم الحكم المستنصر لم يخله من نقد عنيف ، وذلك فى أمرين فطن مؤرخنا — فى قدرته الفائقة على الربط بين الأسباب والنتائج — إلى أنهما كانا من أكبر العوامل التى قدر لها أن تؤدى إلى انهيار الدولة المروانية كلها :

الأول هو توليته العهد ابنه هشاماً المؤيد وهو لا يزال غلاما لم يبلغ الحلم بعد :

« إلا أنه – تغمد الله خطاياه – مع ما وصف من رجاحته كان ممن استهواه حب الولد وأفرط فيه وخالف الحزم في توريثه الملك بعده في سن الصبا ، دون مشيخة الإخوة ، وفتيان العشيرة ، ومن يكمل للإمامة بلا محاباة ، فرط هوى ووهلة ، انتقدها الناس على الحكم وعدوها الجانية على دولته ، وقد كان يعيبها على ولد العباس قبله ، فأتاها هو مختاراً ، ولا مرد لأمر الله »(٥).

والثانى هو استكثاره من استجلاب فرسان البرابرة العدويين :

« فكان ذلك سببا لتقدمهم طوائف الجند الأندلسي وهدمهم للملك العادى ( أي القديم المؤثل )

 <sup>(</sup>١) ابن بسام : الذخيرة ق ١ – ٢٨٢/١ .

<sup>(</sup>٢) ابن بسام: الذخيرة ق ١ – ١/٣٩٧ – ٤٠٠ ؛ ابن عذارى: البيان المغرب ١٢٥/٣ – ١٢٨ .

<sup>(</sup>٣) ابن بسام : الذخيرة ق ١ – ٣٦/١ ؟ ابن الأبار : الحلة السير ا. ١٣/٢ .

<sup>(</sup>٤) المقتبس ، نشر أنطونيا ص ٣٩ -- ١١ .

<sup>(</sup> ٥ ) ابن بسام : الذخيرة ق ٤ - ٢٠/١ ؛ المقرى : نفح ١٥/٤ .

والقاحهم للفتنة البربرية الحالقة ، قضاء من المهمين لم تكن لديه من دونه كاشفة »(١) . ويشير ابن حيان بعد ذلك إلى أن المنصور بن أبى عامر لما استولى على مقاليد الأمر وحجر على الحليفة هشام استظهر بهؤلاء البرابرة وعلاهم على طبقات أجناده ، وانتهى الأمر بهم « إلى ما هم الآن بصدده: من إبطال الحلافة ، وتفريق الجماعة ، والتمهيد للفتنة ، والإشراف بالجزيرة على الهلكة »(٢) .

وقد كان خلف بن حسين والد ابن حيان كما نعرف أحد كتاب المنصور بن أبي عامر ، ولعله كان أخف هو لاء الكتاب على قلبه وأكثرهم حظوة لديه ، وكان المنتظر لذلك هو أن يستبلغ أبو مروان في الثناء على العامريين الذين أفرد لدولتهم كتابا خاصا . وقد احتفظ لنا المؤرخون الناقلون عن ابن حيان بقطع كثيرة من هذا الكتاب يبدو منها بالفعل إعجاب مؤرخنا بشخصية المنصور ولاسيا بآثاره في الجهاد وفي إعزاز كلمة الأندلس في شبه الجزيرة . ولكن ذلك لم يحل بين ابن حيان وبين توجيه النقد للمنصور واعتبار حجره على الخليفة أول عوامل انتقاض الدولة وانشقاق كلمة الجاعة . على أنه مع ذلك رأى في العامريين أهون الشرين ، فقد ظلت الدولة على الأقل خلال أيام المنصور وابنه المظفر مناسكة موحدة ، وكانت وحدة الأمة كما ذكرنا أعظم ما دافع عنه ابن حيان من مثل . ولهذا فقد أغضى عن بعض خطايا العامريين مقدراً ما كان لهم من فضل الجهاد والحفاظ على قوة الدولة ما لا يسع أحداً إنكاره وما يشفع لهم ما ارتكبوا من أخطاء. من فضل الجهاد والحفاظ على قوة الدولة ما لا يسع أحداً إنكاره وما يشفع لهم ما ارتكبوا من أخطاء بناءها وأزالوا معها رسوم الحلافة الأموية :

« وكان أهل قرطبة من قلة الرضا عن أملاكهم العامريين بحال من الجور عظيمة ، إلى أن وثبوا عليهم ، فأهلكوا الدولة ، وبها حان حينهم . والله يحكم لا معقب لحكمه ،(٣) .

وقد كان هذا الاعتداد بالجاعة وبوحدة الأندلس التي حافظ عليها الأمويون دائما هو الذي جعل ابن حيان ينفر كل النفور من ملوك الطوائف الذين مزقوا تراث الحلافة ثم لم يحسن أحد مهم الحفاظ على ما وقع في سهمه ، بل أدى تفريطهم وأنانيتهم وتناحرهم الأخرق إلى تضييع ما في أيديهم وتضييع الأمة الأندلسية كلها معهم.

<sup>(</sup>١) المقتبس ، نشر الحجي ، ص ١٨٩

<sup>(</sup>٢) نفس المرجع ، ص ١٩٣.

<sup>(</sup>٣) ابن عذارى : البيان المغرب ١٣/٣ .

ولهذا فقد كان ابن حيان سيئ الرأى في جميع هؤلاء الملوك بغير استثناء ، وأحكامه عليهم جميعا جملة وأفراداً تتسم بهذه القسوة التي لا نظن أحداً ينكرها عليه أو يستكثرها من مؤرخ نزيه جعل شعاره قول الحق مها آلم وأغضب.

ويكفينا أن نشير هنا إلى الفصل الذى كتبه ابن حيان عن محنة مدينة بربشتر التي اقتحمها الأردمانيون ( النورمند ) في سنة ٤٥٦ ( ١٠٦٤ ) ، ففيه إجمال لرأى ابن حيان في ملوك الطوائف جميعهم :

«إلى أن طرق الناعى بها قرطبتنا فجأة من صدر شهر رمضان من العام ، فصك الأسماع وأطار الأفئدة ، وزلزل أرض الأندلس قاطبة ، وصير للكل شغلا تسكع الناس فى التحدث به والتسآل عنه والتصور لحلول مثله ، إذا لم يفارقوا فيها عادتهم من استبعاد الوجل ، والاغرار بالأمل ، والإسناد إلى أمراء الفتنة الهمل ، الذين هم مهم ما بين فشل ووكل : يصدونهم عن سواء السبيل ، ويلبسون عليهم وضوح الدليل . ولم ترل آفة الناس منذ خلقوا فى صنفين منهم هم كالملح ، فيهم الأمراء والفقهاء ، قل ما تتنافر أشكالم : بصلاحهم يصلحون ، وبفسادهم يردؤون ، فقد خص الله تعالى هذا القرن الذي نحن فيه من اعوجاج صنفيهم لدينا هذين بما لا كفاية له ، ولا تخلص منه . فالأمراء القاسطون قد نكبوا بهم عن نهج الطريق ذياداً عن الجاعة ، وجريا إلى الفرقة ، والفقهاء فالأمراء القاسطون قد نكبوا بهم عن نهج الطريق ذياداً عن الجاعة ، وجريا إلى الفرقة ، والفقهاء غليم صموت عنهم ، صدوف عما أكد الله عليهم فى النبين لهم ، قد أصبحوا بين آكل من حلوائهم غابط فى أهوائهم ، وبين مستشعر مخافتهم ، آخذ بالنقية فى صرفهم ، وأولئك هم الأقلون فيهم . فأقول فى أرض فسد ملحها الذى هو المصلح لجميع أغذيتها ؟ هل هى إلا مشفية على بوارها في أرض فسد ملحها الذى هو المصلح لجميع أغذيتها ؟ هل هى إلا مشفية على بوارها في بربشتر إلا الفزع إلى حفر الخنادق ، وتعلية الأسوار ، وشد الأركان ، وتوثيق البنيان ، كن عندهم لهذه الحادثة النكراء كاشفين لعدوهم عن السوأة السوآء من إلقائهم بأيديهم إليهم : أمور قبيحات الصور ، موذنات الصور ، عوذنات الصدور بأعجاز تحل الغر :

# أمسور لو تدرها حبكم إذن لهي وهبب ما استطاعها

ت . . وقد أفشينا فى شرح هذه الفادحة مصائب جليلة مؤذنة بوشك القلعة ، طالما حذر عليها أسلافنا لحاقها بما احتملوه عمن قبلهم من آثاره . ولأشد مما أفشينا عند أولى الألباب ما أخفيناه مما دهانا

من داء التقاطع ، وقد أمرنا بالتواصل والألفة ، وأصبحنا من استشعار ذلك والتمادى عليه على شفا جرف يودى إلى الهلكة لا محالة ه(١) .

ونحن نرى فى هذه العبارات نبوءة صادقة بمصير الإسلام فى الأندلس . صحيح أن هذه النهاية تأخرت بعد صدور هذه الكلمات أكثر من أربعة قرون ، ولكنها كانت نتيجة منطقية لما يقوله ابن حيان فى هذه الصفحة الرائعة النابضة بالإحساس بهول المأساة التى كانت تشرف البلاد علما وأمراؤها فى غيهم سادرون .

ويكاد رأى ابن حيان فى ملوك الطوائف وفى المتلبسين بخدمهم من الفقهاء والعلماء يكون هو رأى صديقه ابن حزم الذى يقول فى إحدى رسائله :

« وأما ما سألتم عنه من أمر هذه الفتنة وملابسة الناس بها مع ما ظهر من تربص بعضهم ببعض فهذا أمر امتحنا به ، نسأل الله السلامة ، وهي فتنة سوء أهلكت الأديان إلا من وقي الله تعالى . . وعمدة ذلك أن كل مدبر مدينة أو حصن في شيء من أندلسنا هذه ـــ أولها عن آخرها ـــ محارب لله تعالى ورسوله وساع في الأرض بفساد . . . فلا تغالطوا أنفسكم ولا يغرنكم الفساق والمنتسبون إلى الفقه واللابسون جلود الضأن على قلوب السباع ، المزينون لأهل الشر شرهم ، الناصرون لهم على فسقهم ، فالخلص لنا فيها الإمساك للألسنة جملة واحدة ، إلا عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، وذم جميعهم . فمن عجز منا عن ذلك رجوت أن تكون التقية تسعه »(٢) .

وجانب أخر من جوانب عقيدة ان حيان وتفكيره السياسي هو نزعته « الأرستقراطية » . وينبغي أن نكون على حرص وحذر في فهم هذا اللفظ ، فهو لا يعني التعالى على الشعب أو احتقاره وإنما هو يعني البعد عن الابتذال ودعوات الهريج السياسي التي شاعت في الأندلس بعد ثورة محمد ابن هشام المهدي على دولة العامرين . وما أكثر ما نجد في كتابة ابن حيان عن أحداث الفتنة من سعرية مريرة من توثب الغوغاء على رسوم الدولة وخططها منذ أن فتح المهدى باب الفتنة ، كما

<sup>(</sup>۱) ابن بسام : الذخيرة ، مخطوطة معهد الدراسات الإسلامية بمدريد ، ورقة ۲۲ ب – ۲۴ ا . وقد نقل مقتطفات من هذا النص ابن عذارى فى البيان المغرب ۲۰۶/۳ – ۲۰۵ ؟ والمقرى : نفح ۱۹۱/۳ – ۱۹۸ .

<sup>(</sup>۲) ابن حزم : رسالة التلخيص لوجوه التخليص ، ضمن مجموعة رسائل ابن حزم بعنوان « الرد على ابن النغريلة اليهودى ورسائل أخرى ، بتحقيق اللاكتور إحسان عباس ، بيروت ١٩٦٠ ، ص ١٧٣ — ١٧٤ .

نقرأ في وصفه لاقتحامه قصور الزاهرة بمن كان معه « من العنازين والجزارين والسفلة وسائر غوغاء الأسواق »(١) . وفي موضع آخر يتحدث عن تقديم يحيي بن على بن حمود الملقب بالمعتلى إلى الوزارة محمد بن الفرضي الكاتب : « فكان أعدى من الجرب على دولته ، وارتقب أهل اللب حلول المحنة ، فقدما استعاذوا بالله من وزارة السفلة »(٢) . ويتحدث عن ابن السقاء مدبر ملك بني جهور فيقول : « ثم خلط لأول ترقية في الرياسة بأن اتخذ لنفسه جند سوء مال به طبعه الرذل الى الاستظهار بهم على أقادم الجند بقرطبة ممن مرن على الاستقامة ، فتخبر هو من أراذل الطبقات ومصاص شرار الناس ، وانتقاهم من أصناف الذعرة والدائرة والأساود والرقاصة ، نخل من كل طبقة مرفوضة ما بعث على الناس منهم ذئابا عادية ، وأعدهم ليوم الكريمة فلم يغنوا عنه شيئا لما حاق به قضاؤه »(٣) . وقد كانت هذه الظاهرة الناجمة عن الفتنة موضعا لسخرية بعض كتاب ذلك الجيل الذي ينتمي إليه ابن حيان مثل ابن شهيد في رسالة «التوابع والزوابع »(٤) .

وفى وسعنا أن نتفهم وجهة نظر ابن حيان فى هذه الحملة على ما يبدو فى ظاهره من علائم ما يمكن أن يسمى فى اصطلاحنا الحديث بالروح الديمقراطية . فالواقع هو أن الدولة المروانية ظلت خلال القرون الثلاثة الماضية تضع ثقتها فى عدد من البيوتات القرطبية ذات الأصول العريقة سواء منها العربية أو البربرية أو من الموالى . فتر ددت المناصب والحطط فى تلك البيوتات يتوارثونها كابراً عن كابر ، وكان منهم حقا عدد من أكفأ رجال الدولة وقوادها ووزرائها وحجابها ، وارتبطت دولة بنى أمية بهذه الأسر حتى أصبحوا جزءاً لا يتجزأ منها ، بل تحولوا إلى أوتاد الدولة الراسخة . ولكن المنصور بن أبى عامر حينا استبد بالسلطة وحجر على الخليفة رأى فى هذه الأسر فن الدخول فى حزبه أو بإذلالهم وكسر شوكتهم والقضاء على كرامتهم . ومن هنا بدأ اختلال نظام الدولة فى حزبه أو بإذلالهم وكسر شوكتهم والقضاء على كرامتهم . ومن هنا بدأ اختلال نظام الدولة الذى انتهى بانهيارها كلها . ولم يعن استخدام محمد المهدى ولا غيره من خلفاء الفتنة لأمثال

<sup>(</sup>۱) ابن عذاری : البیان المغرب ۲/۳ه ؛ و انظر کذلک ص ۷۰ .

<sup>(</sup>٢) ابن بسام : الذخيرة ق ١ – ٢/١٥ ؛ وابن عذارى : بيان ١٣٢/٣ .

<sup>.</sup> ابن بسام : الذخيرة ق t=1/4/4-1/4 . ( $\pi$ )

<sup>( ؛ )</sup> انظر محاورة ابن شهيد في رحلته الحيالية إلى الجنة لبغلة صاحبه أبي عيسى وقوله لها حينما سألته عن عهده بأصحابها في قرطبة : « . . . ومن إخوانك من بلغ الإمارة وانتهى إلى الوزارة » — ابن بسام : الذخيرة ق ١ – ٢٠٤/١ .

أولئك العنازين والجزارين وغيرهم من سواد أهل السوق أى إصلاح « دممقراطي » حقيق ، وإنما كان مظهراً من مظاهر انحطاط الدولة وابتذال خططها واستشراء الفساد فها .

وهذا هو ما جعل ابن حيان وأمثاله من الغيورين على صلاح بلدهم يحملون بشدة على هذا المظهر . بل إن ابن حيان يبالغ فى التنديد به إلى درجة السخرية من أبى الحزم بن جهور من أجل احتفاله فى حضور جنازة لامرأة من العامة(١) .

## ابن حيان وقضية الثلب:

كانت صراحة ابن حيان الخشنة والمرارة التي تطل من كتابته عن تاريخ بلده على عهد الفتنة البربرية وعن ملوك الطوائف مما ألحق بمؤرخنا تهمة ظل كل من تعرض له يرددها واحداً عن واحد، وهي تهمة الثلب والوقوع في الأعراض.

فابن بشكوال الذى اعتمد فى كثير من تراجم صلته على تاريخ ابن حيان ينقل فى ضرب من التدين الساذج خلال ترجمته للمؤرخ قول أبى عبد الله محمد بن أحمد بن عون أنه رأى أبا مروان فى النوم بعد وفاته فسأله : ما فعل الله بك ؟ فقال : غفر الله لى . « فقلت له : فالتاريخ الذى صنعت ، ندمت عليه ؟ فقال : أما والله لقد ندمت عليه ، إلا أن الله بلطفه عفا عنى وغفر لى »(٢).

وغفرالله لابن بشكوال تصوره لندم ابن حيان على تاريخه! وإلا فعلام يندم؟ أعلى أنه كتب عن معاصريه ما لعله أصدق ما عرفه التاريخ الإسلامى على الإطلاق؟ أم على أنه دمغ أمراء عصره بما هم أهل له؟ أم على أنه خلص كتابته من ربقة « البلاطية » التي طالما زيفت حقائق التاريخ إذ أخضعها لمقتضيات الملتى الرخيص والنفاق المهن؟

إن أكثر ما يشكو منه مطالع كتب المؤرخين فى العصور الوسطى ــ وسواء فى ذلك المسلمون وغيرهم ــ هو أن كثيراً منها كتب فى ظل الرغبة أو الرهبة ، فلم تخل من شر آفة يمكن أن تلحق

<sup>(</sup>١) ابن بسام : الذخيرة ق ١ – ١٠٦/٢ – ١٠٠٠ .

<sup>(</sup>۲) ابن بشكوال فى ترجمة ابن حيان ، رقم ه ٣٤ . أما أبو عبد الله بن عون المعافرى فهو فقيه روى عن ابن عتاب وغيره من كبار المحدثين وأجاز له أبو عمر ابن عبد البر والعذرى . وكان فقيها فاضلا ورعا منقبضا عن الناس مواظبا على الصلاة بالمسجد الحامع كثير الكتب جامعا لها . ولد سنة ٤٤ وتوفى فى آخــر سنة ١٢٥ . ( انظر ابن بشكوال : الصلة رقم ١٢٦٠ .

بمدون التاريخ ، وهي الكذب والتزوير . ولو أننا استعرضنا التاريخ الأندلسي قبل ابن حيان وبعده لرأينا أن أكثر كتبه لم تنج من هذه الآفة . فابن عبد ربه وآل الرازى وابن القوطية وعريب بن سعد وغير هم في ظل دولة بني أمية ، فجاءت كتبهم محشوة بالتمدح بأمراء هذه الدولة وخلفائها . والذبن تلوا ابن حيان ممن كتبوا عن عصور المرابطين والموحدين وبني الأحمر كانوا واقعين تحت تأثير صلتهم بتلك الدول . فابن الصير في هو مؤرخ دولة المرابطين ، وأما الموحدون فقد كتب عنهم ولم مؤرخون مثل البيذق وابن صاحب الصلاة وابن القطان ، لم يروا في الدنيا فضيلة إلا نسبوها المهم ، ولا نقيصة إلا وألصقوها بأعدائهم . وبلغ بعضهم في ذلك إلى ما هو ضرب من الكذب الصريح والنزلف الصفيق والقحة في مجافاة الحقيقة(١) .

أما ابن حيان فلعله واحد من عدد بالغ القلة من المؤرخين حرروا أقلامهم من ربقة الخوف والطمع ، وهكذا خلف لنا ذخيرة من المادة التاريخية لا نكاد نعرف لها مثيلاً في الصدق والنزاهة .

وقد بدا ابن حيان بدعا فى ذلك ، فلم يفهمه الكثيرون حتى من معاصريه والمعجبين به ، فابن بسام الذى تورك عليه فى « ذخيرته » والذى اعتبره « خاتمة المحسنين » يقول : « وأكثر ما وجدت من كلام هذا الشيخ الباقعة فنى هذا الباب أعنى الذم »(٢) ، ولهذا فإنه حيبا نقل فصولا لابن حيان فى الحديث عن بعض معاصريه رأى من « التعفف » أن كذف أسماء الأشخاص المعنيين « رغبة بكتابى عن الشين ، وبنفسى عن أن أكون أحد الهاجيين »(٣) على حد قوله : وأضاع علينا بذلك الفائدة التاريخية التى كان بمكننا استخلاصها من التعرف على من قصدهم ابن حيان بقوله فى تلك الفصول الرائعة التى تعد من أجمل ما عرفناه فى باب تصوير طائفة من النماذج البشرية المختلفة ، والتحليل النفسى الدقيق لها(٤) .

<sup>(</sup>١) من أمثلة ذلك القطعة التي سبق لى تحقيقها ونشرها من كتاب « نظم الجمان ، لترتيب ما سلف من أخبار الزمان » لابن القطان المراكثيي ، ط. تطوان ( المغرب ) ١٩٦٤ . انظر تقديمنا لهذا الكتاب .

<sup>·</sup> ١١٤/٢ - ١ الذخيرة ، ق ١ - ١١٤/٢ .

۹۷/۲ نفس المسرجع ۹۷/۲ .

<sup>( ؛ )</sup> توصلنا مع ذلك بفضل المقارنات التاريخية إلى التعرف على بعض هؤلاء ، فالقطعة التي نقلها ابن بسام في الذخيرة ( ق ١ - ٩٧/٢ - ٩٨) في الكلام عن أحد الفقهاء الموثقين إنما يقصد بها بغيرشك الفقيه المعروف بابن الهندى ، وهو أبو عمر أحد بن سعيد الهمداني المتوفي سنة ٩٨٩ ( ١٠٠٩) . انظر في ترجمته ابن بشكوال : الصلة ، رقم ٢١ ؟ ابن سعيد المغرب ٢١٧/١ ؛ القاضى عياض : ترتيب المدارك ، المجلد الثاني ص ٢٤٩ ؛ ابن فرحون : الديباج المذهب ص ٣٨٠ .

ومثل هذا بجد عند الحجارى صاحب كتاب المسهب فيا ينقل عنه ابن سعيد ، وذلك فى معرض ترجمة الشاعر عبدالله بن خليفة المعروف بالمصرى ، وكان أحد شعراء المأمون ابن ذى النون ملك طليطلة ، وكان ابن حيان قد ذكر هذا الشاعر وأساء الثناء عليه وعلى شعره ، وكان ابن جار له من التجار فى قرطبة رحل إلى العدوة فظل سنوات هناك ، ثم عاد مدعيا أنه مصرى . فقد نقل الحجارى حكم ابن حيان على ابن خليفة هذا ، وعقب عليه بقوله : « ما كان عنده ذنب إلا جواره فبئس الذمام »(١) . والغريب بعد ذلك أن ابن سعيد ينقل بعد ذلك عن الحجارى نفسه وعن أبى بكر ابن اللبانة الدانى فى كتابه « سقيط الدرر » عن الشاعر المذكور من الذم والثلب ما هو أشنع بكثير عيان عيان .

ويبدو أن كل ذلك أكد فى أذهان الأدباء الأندلسين صورة ابن حيان بصفته الطعانة الثلابة الذى لم يكن لكتابة التاريخ عنده معنى إلا النيل من الحرم والوقوع فى الأعراض ، حتى إن ابن سعيد فى ترجمته للأديب أنى عبد الله محمد بن الصفار الزمن الأعمى ( المتوفى سنة ١٧٤٠-١٧٤٢) يقول : « وكان هذا الشيخ باقعة قد أخذ نفسه بالوقوع فى الأعراض مأخذ ابن حيان »(٧) . ثم ينقل ابن سعيد فصولا من نثر هذا الشيخ تدليلا على قوله ، فاذا بها كلها هجاء قبيح سقيم الذوق تتردد فيه الكلمات النابية وعبارات الأدب المكشوف ، فى أسلوب بمجه السمع ، ويأباه كل ذى حس سليم ، وقد يكون ابن حيان شديد العارضة حديد الاسان ، ولكن فى مقارنته بهذا المتأدب صاحب الهجاء البذىء والذوق الغليظ ظلها ما بعده ظلم لشخصية أبى مروان .

وواقع الأمر هو أن الأدباء والمؤرخين الأندلسيين كانوا قد جروا على أن يكتبوا تراجم من طراز ما راه في كتابي الفتح بن خاقان من فصول تبدأ بمثل هذه العبارات المسجعة : « غرة الأوان ، وإنسان عين الزمان ، وصاحب البيان الذي يسمع الصم ، ويستنزل العصم » إلى ما أشبه هذا الهراء الذي أصبح معه كل متلبس بحرفة أدب هو علمه المفرد ، وعبقريه الأوحد . وما أكثر ما جني هؤلاء المتحذلقون المتنطعون من أمثال ابن خاقان على التاريخ والأد ب بمثل هذه الأماديح التي لا تفيدنا بشئ في التعرف على شخصية المترجم له ، فضلا عن أننا نعرف قلة ما فيها من صدق

<sup>(</sup>١) ابن سعيد : المغرب ١٣١/١ .

<sup>(</sup>٢) نفس المسرجع ١١٨/١ .

وإخلاص ، إذ هي لا تخرج عن كونها قوالب محفوظة تردد بشكل أو بآخر في كل ترجمة . أما عن أثر أمثال هذه الكتب في الأدب فإن أسوأ ما في الأمر هو أنها أصبحت تعد المثل الأعلى للتعبير الأدبي ، بما يعنيه ذلك من إفساد للأذواق ، وإحالة للأدب إلى نوع من التمارين اللفظية المبنية على القعاقع الجوفاء الحالية من كل روح وإحساس . وهذه هي محنة الأدب في عصور تخلفه منذ تربع على عرشه أمثال الفتح بن خاقان هذا ، ومنذ عكف المتأدبون على تدارس كتبه والعناية بها حتى إن أحد أدباء المغرب المتأخرين رأى كتاب « قلائد العقيان » جدير ابأن يصنع له شرحا طويلا مع أن هذا الكتاب من أسوأ نماذج الأدب العربي وأتفهها .

وقد درج كتاب التراجم على تسطير مثل ذلك النفاق حتى أصبح الصدق لديهم شيئا مستغربا ، فإذا جاءهم مثل ابن حيان بكلام يبدو منه أن المترجم له ليس « بغرة الأوان » ولا « إنسان عين الزمان » ، بل هو بشر له ما له وعليه ما عليه فإن هذا في نظرهم هو عين الثلب وغاية الوقوع في الأعراض .

بل إننا حينا نتأمل ما بقى لنا مما كتبه ان حيان عن معاصريه ونقارنه بما كتبه غيره من معاصريه لنكبر أكثر ما نكبر هذا الكاتب الذى كان يعرف معنى الكرامة ، فلم يمهن قلمه فى تسطير زخرف من القول يعرف أنه زور وكذب ، ولنأسف أشد الأسف على ما ضاع من تاريخ ابن حيان ، وعلى أن ابن بشكوال فى تورعه الساذج الذى يقارب الغفلة قد اقتضب تراجم ابن حيان ، فلم يثبت منها إلا المدح وجردها من كل ما اشتم منه رائحة النقد أو الطعن(١) ، مع أننا حيما تقصينا أخبار هؤلاء المترجم لهم فى المصادر التاريخية الأخرى تبين لنا أن ابن حيان لم يبعد أبداً عن الصدق فى كل ما أخذه علمهم وذكره من معايهم.

<sup>(</sup>١) تبين لنا تصرف ابن بشكوال فيها نقله عن ابن حيان عند مقارنة تراجم بعض قضاة قرطبة التي اعتمد فيها على مؤرخنا بمثيلاتها في المغرب لابن سعيد عن هو لاء الأشخاص أنفسهم ، وقد كان ابن سعيد أكثر أمانة من ابن بشكوال ، إذ نقل نصوص ابن حيان بما فيها من مدح وقدح . قارن مثلا ترجمة القاضي عبد الرحمن بن بشر المعروف بابن الحصار في الصلة رقم ١٩٨٨ و و ترجمة يونس بن عبد الله بن مغيث المعروف بابن الصفار في الصلة رقم ١٩٨١ و و ترجمة أبي محمد عبد الله بن أحمد المعروف بابن المكوى في الصلة رقم ٢٠٨ و و ترجمة أبي محمد عبد الله بن أحمد المعروف بابن المكوى في الصلة رقم ٢٠٦ و و ترجمة أبي بكر يحيى بن محمد و ترجمة أبي بكر يحيى بن محمد ابن يترب في الصلة رقم ١٩٧١ و المعرب ١٩١١ و ترجمة أبي بكر يحيى بن محمد ابن يتي بن درب في الصلة رقم ١٤٧١ و في المغرب ١٩١١ .

والذى لا نخلى ابن حيان منه على كل حال هو تلك السخرية المريرة اللاذعة التى تشيع فى كتاباته ، وهى التى أضفت عليها توهجا وحيوية بعدا بها عن مجرد التسجيل التاريخي البارد . والأمثلة على هذه السخرية كثيرة يحفل بها تاريخه ، غير أننا سننتخب منها مثلا واحدا فى تصوير الخليفة المسكين هشام المؤيد بن الحكم المستنصر الذى جرت بلاهته وتخلفه العقلي على الأندلس أوخم العواقب . يقول ابن حيان بعد أن ذكر إخلاده إلى الدعة وانهماكه فى نزهه وانقطاعه إلى مظاهر تدينه التي هي أقرب إلى العته :

« ونال في مدة هذا الانهماك والدعة أهل الاحتيال من الناس عندهم [ أى عند حاشية المؤيد ] الرغائب النفيسة ، بما از دلفوا به من أثر كريم ، أو زخرفوه من كذب صريح ، حتى لقد اجتمع عند نساء القصر ثمانية حوافر عزى جميعها إلى حار عزير المستحيى بالآية الباهرة ، واجتمع عندهن من خشب سفينة نوح عليه السلام وألواحها قطعة جليلة ، وظفرن من نسل غنم شعيب عليه السلام بثلاث ، وكلفن من هذا ومثله لعفهن وزهد صاحبهن بأشياء توجهت على أموالهن من قبلها أعظم حيلة ، ولهجه مع ذلك بطلب ذوى الأسماء الغريبة من الناس الموافقة أسماؤهم لمن اجتباه الله من خلقه مثل عبد النور وعبد السميع وعبد اللطيف وعبد المؤمن وحزب الله ونصر الله وفضل الله ، ومثل ياسين واليسع ومن جانسه ، يصر الرجل من هؤلاء في الحاشية ، ويستعمل على وكالة جهة ، ولا يبعد أن يتمول في أقرب مدة ، وإن اتفق مع ذلك أن يكون ذا لحية عثلوية ، وصاحب سبال وهامة ، يعمد أن يتمول في أقرب مدة ، ولا نمان حليته حمراء قانية ، فإنها أجدى عليه من دار البطيخ غلة ، فلا يسأل عما وراء روائه من أصل ولا فضيلة ، ولو كان مردداً في بني اللخناء . . . »(١) .

#### ابن حيان أديبا:

لعل أعظم ما ميز ابن حيان المؤرخ وجعله نموذجاً فريداً في التاريخ الإسلامي هو كونه أديبا في الوقت نفسه ، والأدب والتاريخ يمتزجان في كل ما سطره قلمه مزاجا غريبا لا نعرف فيه أبن يبدأ هذا ولا أبن ينتهي ذاك . وكل صفحات تاريخه الكبير ، ولاسيا كتابه « المتين » ، تعتبر من أروع نماذج النثر الأندلسي على الإطلاق . وهذا شي لم يتح ولا يتاح للكثير من المؤرخين ، لاسيا إذا النزموا مع ذلك التسجيل الدقيق المفصل ، فالتاريخ معدود من العلوم ، غير أنه تحول على يد ابن حيان إلى أدب خالص محض .

<sup>(</sup>١) أبن بسام : الذخيرة ق ٤ – ٦٣/١ .

وقد أعان ابن حيان على ذلك امتلاكه لناصية اللغة على نحو لا نراه توفر لمؤرخ قبله ولا بعده ، وثروة عظيمة من مفردات اللغة يستخدمها فى سهولة وانسياب ، وقدرة عجيبة على الربط بين المعانى ، وملكة قصصية كانت تؤهل أبا مروان لكى يصبح كاتبا روائيا من الطراز الأول .

وتبدو قوة شخصية ابن حيان في تفرده بأسلوب لم يتبع فيه ناثري عصره الذبن كان تكلف السجع والمحسنات البديعية اللفظية قد طغى عليهم ، فبرئ من التصنع ، وأصبح نثره محكما لكل لفظ فيه قيمته ، محيث لا يكاد المرء بملك إزاءه تصرفا من حذف أو إضافة ، فكل شي فيه مقدر محساب ، وإن كان القارئ بمضى فيه فيظنه لقوة الطبع أسلوبا جري به قلم الكاتب دون عناء ولا احتفال ، هذا مع الإيجاز الذي يبدو معه أنه هو نفسه المعنى بعبارة قالها في الكلام عن بلاغة صديقه أبي عامر ابن شهيد : « يبلغ المعنى ولا يطيل سفر الكلام » (١) .

ويحفل نثر ابن حيان بالصور التي تبهر النظر ترد بسيطة بلا افتعال ، ولا تصنع بلاغي ، ولا قعقعة رنانة . وكثيراً ما يستخدم التشبيه والاستعارة والكناية وغيرها من أدوات البيانيين في غير حللقة ولا تعالم . ولننظر مثلا إلى هذه القطعة التي يتحدث فيها عن أولية ابن السقاء القرطبي مدبر ملك بني جهور ووزيرهم :

« كان أبو الحسن إبراهيم بن محمد بن يحيى المعروف بابن السقاء قد كابد من شظف العيش في فتاء سنه ما لا شئ فوقه ، إذ كان يعالج السقط بسويقة ابن أبي سفيان في قرطبة ببضاعة نزرة ، وأعلى ما انتقل إليه عند إكداء تلك الحرفة الاستخراج في جهة الأحباس ، وإرثه عن والده محمد السقاء ، وبأسبابها خدم القضاة وتمرن مع الفقهاء ، وهو يقتات معيشته مياومة ، ويأوى ليله إلى بيت في دويرة والده محمد بجوفي المسجد الجامع محاضر فيه جماعة إخوة لا بجد بينهم إلى مد ساقه سبيلا ، وما هو إلا أن حمل الأمانة على كاهله ، فوضعها أسفل رجله ، وتذكر عض الكلاب لعصاه ، فتحول جرذاً للسرق والحيانة ، وابتنى القصور المنيعة ، واقتنى الضياع المغلة ، إلى أملاك لا تحصى كثيرة » (٢) .

فلنتأمل هنا ما أودعه ابن حيان من معان في قوله وهو يصور شظف عيش ابن السقاء وضيق

<sup>(</sup>١) نفس المسرجع ، ق ١ – ١٦١/١ .

۱۸٦/۱ - ٤ الذخيرة ق ع - ١٨٦/١ .

زاك « الدورة » التي كان يأوى إليها مع جماعة إخوته : « لا يجد بينهم إلى مد ساقه سبيلا » ، وكذلك إشارته إلى « عض الكلاب لعصاه » ، ثم قوله في الكلام عن خيانته الأمانة واحتجانه الأموال بعد اعتلائه إلى الوزارة : « فتحول جرذاً للسرق والحيانة » . فهو يركز في تلك الكلمات القليلة ما لا يسع غيره التعبير عنه إلا بمطاولة الكلام .

ولننظر إلى قوله فى الحديث عن وثوب عبد الله بن حكم بابن عمه منذر بن يحيى التجيبي ملك سرقسطة واغتياله إياه فى صميم قصره:

« فجاء بفتكة أسقطت كل من فتك فى الإسلام قبله ، ولم يفكر فى ابن ذى النون خال منذر لمادنا إليه ، وفعل ذلك بسليمان بن هود وقد جاء ناشرآ أذنيه ، فحاربه ودافعه »(١) .

فنحن ترى فى هذه الكناية « ناشراً أذنيه » صورة حسية مركزة تغنى عن كثير من الكلام . وانظر كذلك إلى قوله عن سليمان بن الحكم المستعين والتفاف شعراء قرطبة حوله يرجون منه ما لم تكن تسعف به المقادير :

« واغتنمته شعراء العامرية والدولة الأموية ، وقد نسجت على أفواههم ومحاريبهم العناكب أيام الحرب والفتنة ، واشتدت فاقتهم ، وحمت طباعهم . وكانوا كالبزاة الفذة الجياع ، انقضت لفرط الضرورة على الجرادة ، فلم يبل (في الأصل : يبال) صداهم ، ولا سد (في الأصل : شد) خلتهم ، لاشتغاله بشأنه ، واشتداد حاجة سلطانه »(٢) .

فنى هذه السطور من التصوير الحى ما يغنى عن الإسهاب فى الوصف ، فالكناية عن خمول الشعراء بنسج العناكب على أفواههم ومحاريبهم ، وتشبيههم بالبزاة الفذة الجياع انقضت على الجرادة مما لا يتأتى إلا لقلم مفتن بمده خيال خصب ، فى غير إبعاد ولا إحاطة فى توليد الصور .

فالحقيقة هي أن أجمل ما يتميز به أسلوب ابن حيان هو مزجه بين الوصف الدقيق الواقعي الذي يصور لك الحدث فكأنك في صميمه ، أو يحلل لك الشخصية ، فيكشف عن باطن سرها تراها كما ترى راحتك ، وخطرات الحيال التي تعين على إبراز الألوان والظلال ، فتزيد التصوير

<sup>(</sup>١) ابن بسام : الذخيرة ق ١ ـ ١٥٧/١ ؛ وابن عذاري ّ: البيان المغرب ١٧٩/٣ – ١٨٠ .

<sup>(</sup>٢) ابن الخطيب: أعمال الأعلام ص ١٢٢.

واقعية وصدقا ، تماما كما عرف كيف يمزج بين الكتابة التاريخية والنثر الفي مزجا لم يتهيأ ولا نظنه يتهيأ لكثير من المشتغلن بصناعة التاريخ .

والملكة القصصية لدى ابن حيان جديرة بأن نمعن فى تأملها ، والواقع أن ابن حيان لو لم يكن مؤرخا لكان من أعلام فن كتابة الرواية والقصة ، هذا دون أن يخل بالسرد التاريخي الصحيح الصادق . وما أكثر ما نجد فى كتابته التاريخية من أخبار تتألف مها قصص متكاملة بعضها يمكن أن يتحول إلى رواية طويلة ، وأخرى فها من تصوير النماذج البشرية وتحليل نفسياتها فى لمحات ولمسات خاطفة ما يبدو تخطيطاً لمحموعة من أروع نماذج القصة القصرة .

وهو كثيراً ما يلجأ إلى الحوار ، فيزيد روايته التاريخية حيوية وتوهجا ، ونكاد نرى أنفسنا أمام مشهد تكتمل فيه عناصر العمل المسرحى لولا أنه مأخوذ من صميم الحياة الواقعة . وفى القطعة التي نقدم بين يديها بهذه الصفحات من كتاب المقتبس أمثلة كثيرة لذلك ، منها قصة مهلك نصر الخصى المؤتمر بمولاه عبد الرحمن الأوسط ، وبعض الحكايات عن هذا الأمير نفسه فى علته التي مات فيها نراه فيها لا سلطانا جباراً وحاكما من أعظم من شهدتهم أرض الأندلس، وإنما إنسانا رقيقا ضعيفا يسأل خدمه أن يطلعوه على مرقبة يتملى بها جال الدنيا ويسرح بصره فى الحقول المحيطة بقصره ، فإذا رأى راعى غنم مخلداً إلى نومه المطنن دمعت عيناه وتمنى ألا يكون قد انتشب فى أمور الحكم والسلطة لقاء أن ينع بتلك اللحظات الغافية الوادعة التي كان يتمتع بها أقل رعاياه شأنا .

وترى مثل ذلك فى القصة المفصلة التى يرويها عن تولى محمد بن عبد الرحمن الحلافة ، وكثيرا من النوادر التى ترد فى عرض تراجمه لحجاب الأمير محمد ووزرائه ورجال دولته ، مما يبد و إعداداً لقصص جديرة بأن تأخذ سبيلها إلى دفة كتاب مستقل أو روايات قصد بها أن تمثل على خشبة مسرح .

وابن حيان فى ذلك كله نسيج وحده ، لم يقلد أحداً من قبله ، وقلده بعض من أتى بعده فلم يلحقوا غباره ، واضطر أحدهم مثل ابن بسام الشنريني إلى الاعتراف فى تواضع حيما ألجأه شرود لفظ ابن حيان عنه فاستكمل بعض رواياته التاريخية بفقرات من نتاج قلمه بأنه « رقع الضحى بالغلس وجمع بين حافر العير وجبة الفرس »(1).

<sup>(</sup>۱) دوزی فی مقدمته لنشرته لکتاب البیان المغرب لابن عذاری ص ۷۳ وانظر کذلک کتابه اللاتینی « الحامع لأخبار بنی عباد » ۲۱۸/۱ – ۲۱۹ .

وقد كان المستشرق الهولندى الكبير راينهارت دوزى ، بحسه الأدبى المرهف وذوقه السليم ، أول باحث محدث تنبه إلى هذا الكنز التاريخى الأدبى الذى يتمثل فيما بتى من تاريخ كاتبنا القرطبى ، فأشاد بأسلوب ابن حيان وأفاض فى الثناء عليه ومدح فيه الفحولة والجزالة مع الدقة والإحكام والإيجاز ، على أنه أتبع هذا الحكم بقوله إنه أسلوب « مشبع بالروح الأوربية »(١).

وإذا كنا قد امتدحنا فى دوزى دائما هذه الحساسية الدقيقة حين فطن إلى تميز ابن حيان على غيره من المؤرخين وإلى اختصاصه دونهم بهذا الأسلوب الأدبى الذى جعله فى مصاف أكبر الناثرين العرب فإننا لا تملك إلا العجب من هذه العبارة الأخيرة التى أراد أن ينسب تميز ابن حيان فيها إلى « تشبعه بالروح الأوربية » ! . . .

فنحن نرى هنا كيف تلحق بهذا الباحث العظيم ذيول العصبية الأوربية التي لا تكاد ترى مفكراً أو أديبا منقطع القرين في عالم الإسلام أو العروبة حتى تحاول أن تستأثر به وتحرم منه أمته بجرة قلم . وإلا فلم لا يعد ابن حيان — كما كان فعلا — مؤرخا خالص العروبة مسلما شديد الاعتزاز بقوميته وعروبته ودينه ولغته ؟ وأين مظاهر هذه « الروح الأوربية » في كتابته ؟ ولقد كان كتاب المدونات المسيحية في العصور الوسطى سواء في إسبانيا أو في غيرها من بلاد القارة أكثر تشبعا بالروح الأوربية من ابن حيان بغير شك . فلم لم يظهر من بينهم من يستحق أن يقرن بابن حيان من قريب ولا من بعيد ؟

الحقيقة أن هذه إحدى شطحات دوزى ، نفس فيها على الفكر التاريخي العربي أن ينجب مثل ابن حيان ، فاستكثره على أمته . وكنا نتمني أن يكون هذا الباحث صاحب الفضل الكبير على التراث العربي أكثر تجرداً ونزاهة .

## ابن حيان ناقدا:

ولعل مما يكمل لنا صورة ابن حيان الكاتب الأديب تتبع أحكام ابن حيان الناقد الأدبى و فالنقد عند أبى مروان جانب جدير بأن نوليه بعض العناية . بل إننا نزعم أن تلك الأحكام التى أصدرها على أدباء الأندلس فى ثنايا تاريخه ترفعه إلى مكان بارز فى الصف الأول من النقاد . وابن حيان ينبع فيها عن نفس الروح التى كانت تمد دائما كتاباته التاريخية ، فكما لم يكن أبو مروان

۱۲۲/۲ – ۱ الذخيرة ق ۱ – ۱۲۲/۲ .

مجرد سارد للأحداث ، بل هو دانما يتخلل هذا السرد هنا وهناك بأحكام تدل على نفاذ النظرة واستشفاف أعماق الأحداث والشخصيات \_ فكذلك كان عند حديثه عن الأدب والأدباء : لم يقتصر على الترجمة لهم أو الاختيار من قولهم ، وإنما شفع ذلك بالحكم لهم أو عليهم معطياً لكل حقه .

ولسنا نستطيع هنا تقصى هذه الأحكام الأدبية ، فهى منتشرة فى كل كتاباته سواء فى القطع التى بقيت لنا من « المقتبس » أو فيما حفظه لنا ابن بسام وابن الحطيب وغيره من كتاب « المتين » . ولو أن هذه الأحكام كلها جمعت – على كونها جزءاً صغيراً مما بتى لنا من إنتاج ابن حيان الغزير – لأمكن أن تصبح مادة لدراسة طيبة عن النقد الأدبى فى الأندلس كما يمثله هذا الكاتب الفذ الذى ملك عنانى الأدب والتاريخ .

على أننا سوف نختار من أحكام ابن حيان الأدبية مجموعة قليلة نرى منها كيف نفذ عن طريق قليل الكلام إلى ما يعتبر خلاصة لدراسة تحيليلية عميقة :

يقول عن أبي محمد ابن حزم:

« كان أبو محمد حامل فنون من حديث وفقه وجدل ونسب وما يتعلق بأذيال الأدب ، مع المشاركة في كثير من أنواع التعاليم القديمة من المنطق والفلسفة ، وله في بعض تلك الفنون كتب كثيرة . . . وكان يحمل علمه هذا ويجادل من خالفه فيه على استرسال في طباعه ، ومذل بأسراره ، واستناد إلى العهد الذي أخذه الله على العلماء من عباده ليبيننه للناس ولا يكتمونه ، فلم يك يلطف صدعه بما عنده بتعريض ، ولا يزفه بتدريج ، بل يصك به معارضه صك الجندل ، وينشقه متلقيه إنشاق الحردل ، فينفر عنه القلوب . . . وأكثر معايبه ــ زعموا ــ عند المنصف له جهله بسياسة العلم التي هي أعرض من إيعابه ، وتخلفه عن ذلك على قوة سبحه في غماره ، وعلى ذلك فلم يكن بالسليم من اضطراب رأيه ، ومعيب شاهد علمه عند لقائه ، إلى أن يحرك بالسوال ، فيفجر منه يحر علم لا تكدره الدلاء . . . وعلى ذلك فليس ببدع فيا أضيع منه ، فأزهد الناس في عالم أهله وقبله أردى العلماء تبريزهم على من يقصر عنهم . والحسد داء لا دواء له » (۱) .

ولسنا نعلم أحداً عرف كيف يغوص على حقيقة ابن حزم وقيمة جهده العلمى وماله وما عليه كما فعل ابن حيان فى تلك الصفحات الدسمة التى ترجم فيها لابن حزم التى اقتطفنا منها العبارات السالفة .

١٤٤ – ١٤٠/١ – ١ الذخيرة ق ١ – ١٤٠/١ – ١٤٤

ويقول عن أبى عامر ابن شهيد :

« كان أبو عامر يبلغ المعنى ولا يطيل سفر الكلام . . . والعجب منه أنه كان يدعو قريحته إلى ما شاء من نثره ونظمه فى بديهته ورويته ، فيقود الكلام كما يريد من غير اقتناء للكتب ، ولا اعتناء بالطلب ، ولا رسوخ فى الأدب ، فإنه لم يوجد له — رحمه الله — فيما بلغنى بعد موته كتاب يستعين به على صناعته ، ويشحذ من طبعه إلا ما لا قدر له ، فزاد ذلك من عجائبه وإعجاز بدائعه . وكان فى تنميق الهزل والنادرة الحارة أقدر منه على سائر ذلك . وشعره حسن عند أهل النقد ، وتصرف فيه تصرف المطبوعين ، فلم يقصر عن غايتهم »(١) .

وفى موضع آخر يشير ابن حيان إلى الكاتب أبى جعفر أحمد بن عباس وزير زهير الفتى صاحب المرية ، فيقول :

« ومن عجبه أنه . . . تنقص أديبهم ( أديب قرطبة ) أبا عامر ابن شهيد ، ولم يك يصلح مستملياً له »(٢) .

ولعل ما نقلناه عن ابن حيان حول انقياد الكلام لابن شهيد شعره ونثره دون عناية بالطلب من أوضح الأدلة على إرهاف حسن ابن حيان الأدبى وجودة تذوقه وفطنته إلى عنصر الإلهام فى فن الأديب المبدع . وإشارة ابن حيان إلى قلة ما وجد لدى أبى عامر من الكتب ملاحظة نافذة تدل على إدراك ثاقب لذلك العنصر الذى كان قوام إنتاج ابن شهيد الأدبى .

ولنقرن هذا الحكم بكلام ابن حيان عن أحد علماء اللغة المبرزين ذوى الصيت الطائر والمكانة المشهود بها ، وهو أبو القاسم ابن الإفليلي :

« وكان أبو القاسم . . . قد بذ أهل زمانه بقرطبة فى علم اللسان العربى والضبط لغريب اللغة فى ألفاظ الأشعار الجاهلية والإسلامية ، والمشاركة فى بعض بيانها . وكان غيوراً على ما يحمل من ذلك الفن . . . راكبا رأسه فى الحطأ البين إذا تقلده أو نشب فيه . . . واستكتبه محمد بن عبد الرحمن المستكفى بعد ابن برد ، فوقع كلامه جانبا من البلاغة ، لأنه كان على طريقة المعلمين المتكلفين ، فلم يجر فى أساليب الكتاب المطبوعين ، فزهد فيه »(٣) .

١٦٢ – ١٦١/١ – ١٦٢ – ١٦٢ .

<sup>(</sup>٢) نفس المرجع: ق ١ – ١٧٦/٢ .

<sup>(</sup>٣) نفس المرجع: ق ١ – ٢٤٠/١ - ٢٤١ .

فابن حيان يتنبه بحسه الأدبى إلى أن العلم باللغة وغريبها وحفظ الأشعار قديمها ومحدثها لا يخلق الأديب ولا الشاعر ، كما لم يضر أبا عامر ابن شهيد فى شئ قلة عنايته بالطلب ولا بعده عن استظهار الكتب .

وهذا هو ما جعل ابن حيان حريصا فيما يختاره فى ثنايا تاريخه من المنظوم والمنثور ، مدققا فيه ، منقراً عن قيمته الفنية ، فهو لا يورد النصوص الأدبية جزافا ، بل يمعن النظر فيما يأتى به على نحو قد يبدو غريباً من مؤرخ لم يكن عليه فى ذلك من مئونة ، مع أن مؤلفى المنتخبات الأدبية الذبن وقفوا تما ليفهم على هذا الجانب كثيراً ما يعنون الباحث فى الأدب بما يسوقونه من غث النظم ومرذول النثر . وحتى إذا اضطر ابن حيان إلى إيراد ما لا يرضاه من النصوص الأدبية وإنما أثبته لمكانة قائله أو لدلالة خاصة فإنه لابد أن يتبعه رأيه فيه .

ونذكر من أمثلة ذلك أبياتا أثبتها ابن حيان فى القطعة التى ننشرها اليوم من « المقتبس » نقلا عن معاوية بن هشام الشبينسى لأبى قصى يعقوب بن الأمير عبد الرحمن بن الحكم . فهو يعقب عليها بقوله : « وصفه بالشعر ثم لم ينشد له منه ما يصدق وصفه » ويدلل ابن حيان على رأيه بالتنبيه على إحالة بعيدة ألجأت القافية إليها ذلك الأمير المنسوب إلى الشعر فى أحد أبيات قطعته(١) .

ومثل آخر يقدمه لنا فى معرض اختياره لأبيات أحد ملوك الطوائف ، هو جبر الدولة ذو الرياستين أبو مروان عبد الملك بن هذيل بن خلف بن لب بن رزين ملك سهلة بنى رزين . فقد رأى ابن حيان بعد إيراد تلك الأبيات أنها من الضعف والتفاهة بحيث لا تستحق منه كبير نقد ، وإنما أجمل وصفها بقوله بعد أن سخر بغرور هذا الأمير المتعالم الذى أراد أن يقحم نفسه فى زمرة الشعراء:

« وشعره . . . جسم بلا روح ، وليل بلا صبوح » ، ثم يقول بعد إيراده تلك القطع : « . . . إلى غير هذا من سخفه » (٢) .

<sup>(</sup>١) انظر هذه القطعة من « المقتبس » ، ورقة ١٩٥ ا من الأصل المخطوط . وقد نقل ابن الأبار هذه الأبيات وتعليق ابن حيان عليها في الحلة السيراء ١٢٥/١ .

<sup>(</sup>۲) ابن عذارى : البيان المغرب ٣٠٩/٣ – ٣١٠ . ويستوقف النظر أن الأمير المشار إليه ولى حكم سهلة بنى رزين (۲) التى مازالت تعرف إلى اليوم باسمها العربي Albarracin) ، فيما بين سنتى ٤٣٦ و ٤٩٦ ( ٤٩٦ – ١٠٤ ) ، أى أن الحياة امتدت به بعد ابن حيان أكثر من ربع قرن . وكان ابن حيان يعرف بغير شك أن حكمه عليه لابد أن يبلغه ، فلم يمنعه ذلك من أن يعبر عن رأيه فيه بما هو معهود من صراحة خشنة لا تعرف المجاملة ولا المواربة .

ونذكر بهذه المناسبة أن مؤلفين أفردا كتابهما للمختارات الأدبية هما ابن بسام الشنريي والفتح بن خاقان عرضا لهذا الأمير المتشاعر فكان مذهبهما إزاءه أبعد ما يكون عن مذهب ابن حيان.

أما ابن بسام فقد ساق لنا من غث شعره ما سود به صفحات كثيرة من كتابه بعد أن قدم له بقوله : « وأما ذو الرياستين فكان له طبع يدعوه فيجيب ، ويرمى ثغره الصواب عن قوسه فيصيب » ، على أنه مع ذلك كان مقتصداً في مدحه ، ولم يخله من نقد لمذهبه في شعره(١) .

وأما ابن خاقان فقد أفرد له أحد فصوله المعهودة . . . من نوع تلك التراجم التي لا يظهر المرء فيها إلا بسجعات يصك السمع رنين ألفاظها الأجوف ، اللهم إلا ما حشاها به من الملق والكذب ، فقد بدأ بأن جعل ابن رزين هذا « غيثا للندى ، وليثا على العدى ) كذا ! ، مع أنه لم تعلم عن هذا « الليث » غزوة على عدو ، ولا أثر عنه انتصار في معترك ! ( ، وبدراً في المحفل ، وصدراً في الجحفل » . . . ثم مضى يورد قطعا له من نوع ذلك الهذر الذي لم يتردد ابن حيان في وصفه بالسخف ، مقدما لها بقوله : « وله نظم ونثر ما قصراً عن الغاية ، ولا أقصرا عن تلتى الراية ، وقد أثبت منهما نبذا تروق شموسا ، وتكاد تشرب كوئوسا »(٢) .

وهذه المقارنة بين ابن حيان وهو رجل صناعته التاريخ وابن بسام وابن خاقان وهما أديبان كان يفترض فيهما أن يكونا أدق اختياراً وأشد احترازاً محكم طابع كتابيهما ــ إنما تدلنا على أن أبا مروان كان أجود منهما ذوقا وأعمق إحساسا بتبعة الاختيار الأدبى . أما الصدق فى المقال والقصد فى الوصف فلا مجال لأى مقارنة بين ابن حيان وأمثال ابن خاقان من ذوى التحذلق والرقاعة . . .

وإن إحساسنا عمدى تحرى ابن حيان فى اختياراته الأدبية ليزداد عمقا وتأكداً ونحن نتأمل الفصل الطويل الذى ساقه للحديث عن شعراء الإعذار الذنونى الذى ضرب به المثل فى الأندلس فى الفخامة والإسراف . وكان المأمون يحيى بن ذى النون ملك طليطلة قد أقام هذا الإعذار فى سنة ٥٥٥ ( ١٠٦٣ ) واستدعى له مبرزى شعراء حضرته . وبدأ ابن حيان فساق وصف الإعذار نقلا عن خطاب كتب به إليه الأديب ابن جابر ، يقول بعد الفراغ منه :

<sup>(</sup>١) ابن بسام : الذخيرة ، القسم الثالث ، مخطوطة معهد الدراسات الإسلامية بمدريد ، ورقة ١٣ ب – ١٦ أ ، وقد نقل ابن عذارى عنه بعض عباراته حول ابن رزين فى البيان المغرب ١٨٤/٣ .

<sup>(</sup>٢) الفتح بن خاقان : قلائد العقيان ، ط . بولاق سنة ١٢٨٣ ه . ، ص ٥١ و ما بعدها .

« هذا آخر خطاب ابن جابر إلى بوصف الإعذار . . . خلا أنه سامني ذكر مقطوعات حشا بها كتابه إلى من صنعة صديقه عبد الله بن خليفة المصرى تعاور المغنون في تلك الليلة الغناء بها وجميعها عندى في نهاية من الضعف والتخلف ، والتبرؤ من صنعة الشعر ، يبغى بها توشيح هذا المشهد الجليل الذي قيلت فيه بنظمها في عقده ، فلم أسعده على ذلك ترفيعا به عن هجنتها ، وتبرثة لنقدى على استجادة سبكها ، ومذمة لزمن غفل أقحم قائلها في زمرة الشعراء » .

ثم يتبع ابن حيان كلامه بأحكام مفصلة على شعراء ذلك المشهد: فيتحدث عن ابن خليفة والمصرى » الذي حقق ابن حيان أصله ، فإذا به لا بمت إلى مصر بصلة ، وإنما كان ابن جار له من تجار الحفافين رمت به النوى إلى بلاد العدوة ، فتر دد بها ، ثم «عاد على زعمه مصريا صليبة ، وأديبا باقرة ، وشاعراً باقعة » ، وقد أور دنا ما ذكر ابن حيان في نقده لشعره . ثم يتحدث عن ابن شرف القيرواني الذي أنشد قصيدة « أطال فيها التشبيب فخلص إلى الهنئة وقد استفرغ القريحة وطول فما أتى بطائل » ؛ وقام بعده محمد بن زكى الأشبوني فأنشده شعراً ركب فيه سنن من قبله . وغتم ابن حيان هذا الفصل بأسفه على أن لم يكن في هذا المشهد إدريس بن الهمان اليابسي الذي يعتبره ابن حيان فحل شعراء الأندلس في ذلك العصر .

ومع ذلك فقد أورد ابن حيان على عادته فى الإيعاب بعض ما اختاره من قصائد هؤلاء الشعراء « لتلا يخلو جيد التأليف من مخشلها »(١) .

وأغرب ما نقرأ لابن بسام بعد أن نقل هذا الفصل عن ابن حيان هو قوله: «وأثبت ابن حيان في كتابه لتلك الطائفة المنشدة يومثذ عدة قصائد، ولم يسلك فيها سبيل ناقد » (!) وليت شعرى أي كتابه لتلك الطائفة المنشدة يومثذ عدة قصائد، ولم يسلك فيها سبيل ناقد » (!) وليت شعرى أي نقد كان يريده ابن بسام أحكم ولا أصدق مما قدم به ابن حيان ببن يدى ما اختاره ؟ مع أنه لو كان ابن بسام في هذا المشهد لأقبل يكيل لنا من ذلك «الخشلب » ما لا يطيق قراءته ولا سماعه لا أولو الحول والقوة بعد أن يصوغ في مدحه ما رأينا مثله من قبل في كلامه عن « سخف » ذي الرياستين ابن رزين . . .

<sup>(</sup>١) انظر هذا الفصل بطوله في ابن بسام : الذخيرة ق ٤ – ١٠٦/١ – ١٠٠ .

### ابن حيان في نظر التأخرين:

ربما كان من عيوب الاستكثار في التأليف أن تداول الكتب المطولة في العصور الوسطى – مع عدم الطباعة وثقل مؤونة الاستنساخ – كان أمراً بالغ العسر ، وأخطر ما فيه هو تعرض تلك الكتب للضياع . وقد كان ذلك بالفعل هو ما وقع لكتب المؤلفين ذوى النفس الطويل من أمثال ابن حزم وابن حيان في الأندلس . إذ لم يصل إلينا من إنتاجها الهائل الغزير إلا ما لا يكاد يذكر قلة . ونحن من أجل ذلك نشعر بعميق الامتنان لمؤلف مثل ابن بسام ، فقد حفظ لنا في و ذخيرته ، من تاريخ ابن حيان ما يعد وحده ذخيرة لا تقدر بثمن .

وقد كان ابن حيان في عصره وبعد ذلك بوقت طويل موضع إعجاب الأدباء والمؤرخين ، ولكنا لا نجرو مع ذلك على أن نقول إنه كان صاحب « مدرسة » في كتابة التاريخ ، فهو شخصية متفردة بذاتها ، ولم يكن لعمله من يواصله على نفس مستواه . وإذا كان هناك عدد معروف لا بأس به من تلاميذه فإن الحذر يقتضينا ألا نتسرع في اعتبارهم من رجال مذهبه أو مدرسته . حتى أولئك الذين نعرف عنهم أنهم كتبوا صلات أو ذيولا على تاريخه لا يسهل اعتبارهم من هذا الضرب . وأما الذين استكثروا في النقل عنه فإن تأملنا لما كتبوه يدل على أن تأثرهم بابن حيان قد وقف عند حد النقل الحرفي ، وليس هذا في الحقيقة من التأثر في شي .

ولهذا فإن الإطالة في بحث ما دعاه بعض من تعرضوا لدراسة مؤرخنا « بنفوذ ابن حيان في المؤرخين المتأخرين » أمر يبدو لنا فيه كثير من المبالغة ، فضلا عن أنه قليل الجدوى .

ولسَّنَا نعلم ممن كتبوا صلات لتاريخ ابن حيان إلا اثنين :

أولها القاضى ابن حبيش ، وهو عبد الرحمن بن محمد بن عبد الله بن يوسف ، وكان من أهل المرية ، ولد فيها سنة ٤٠٥ ( ١١١٠ ) و درس فيها وفى قرطبة ، ثم عاد إلى المرية وأدرك محنتها حيما احتلها ملك قشتالةالسليطين (ألفونسو السابع الملقب بالامبر اطور Alfonso VII, el Emperador) سنة ٤٧٥ ( ١١٤٧ ) ، ويذكر عنه أن علمه بالتاريخ نجاه من المكروه ، إذ حمل إلى الملك المسيحى ، فقال له ابن حبيش إنه يعرف نسبه إلى هرقل ( كذا ! ) ، ثم ساق له ذلك النسب كاملا ، فأعجب به الملك وخلى سبيله ، فانتقل من المرية مع أهله وعياله إلى جزيرة شقر حيث ولى الصلاة ، ثم إلى مرسية فولى هناك القضاء والصلاة . وكانت وفاته سنة ١٨٨ ( ١١٨٨ ) .

وتلمذ عليه الكثيرون من علماء الأندلس ، منهم الضبى صاحب « بغية الملتمس » وابن دحية صاحب « المطرب » وابن حوط الله المحدث وغيرهم(١) . ويذكر ابن الأبار أن له تعليقات على تاريخ ابن حيان رآها بخطه ونقل منها في عدة مواضع من كتابه(٢).

والآخر هو أبو الحجاج يوسف بن محمد البياسي ، ولد فى بياسة سنة ٥٧٣ ( ١١٧٧ ) ، وجاب أنحاء الأندلس ، ثم انتقل إلى تونس حضرة الحفصيين ، فحظى لديهم وقربه سلاطيهم حتى وفاته سنة ٦٥٣ ( ١٢٥٥ ) ، وقد عرفه ابن سعيد وتلمذ عليه ووصفه بأنه من أشياخ المؤرخين حافظا لنكت تواريخ الأندلس حديثا وقد عا(٣).

وقد ذكر ابن سعيد أن لأبى الحجاج البياسي تاريخا ذيل به على « المتين » ووصله إلى عصره(1) .

ولم يصلنا شئ من تعليقات ابن حبيش ولا من تذييل البياسي حتى نستطيع أن نحكم على هذين الكتابين أو نتبين مدى جدارتهما بأن يعدا تكملة حقيقية لتاريخ ابن حيان ، ولكن ما عرفناه من كتابات هذين العالمين في غير هذا الميدان بجعلنا في شك من ذلك ، فهو لا يرقى إلى أسلوب ابن حيان ، بل لا يكاد يقاربه في شئ .

وقد أشار غرسية غومس(٥) إلى ناحية من نواحى تأثر المؤرخين الأندلسيين المتأخرين بابن حيان ، وهى أكثر تعلقا بالشكل مها بالمضمون ، واستشهد على ذلك بما يقدمه لنا تاريخ ابن صاحب الصلاة (ت ١١٩٨/٥٩٤)(٦) من وصف مفصل لحياة البلاط الموحدى وفخامة استقبالاته

<sup>(</sup>١) انظر فى ترجمة ابن حبيش الضبى : بغية رقم ٩٨٨ ؟ ابن الأبار : التكلة رقم ١٦١٧ ؟ وبونس بويجس : المؤرخـــون والجغرافيون الأندلسيون ص ٢٥٣ – ٢٥٤ والمراجع المذكورة .

<sup>(</sup>٢) ابن الأبار : الحلة السيراء ١١٦/٢ – ١١١ ، ٣١١ .

<sup>(</sup>٣) انظر فى ترجمته ابن سميد : المغرب ٧٣/٢ ؛ واختصار القدح المعلى لابن خليل ، بتحقيق الأستاذ إبرهيم الإبيارى ، القاهرة ١٩٥٩ ، ص ٩٤؛ السيوطى : بغية الوعاة ، ط . القاهرة ١٣٢٦ ه . ، ص ٩٢٤ ؛ المقرى : نفح الطيب ١٧٢/٤ ؛ وانظر كذلك بونس بويجس : المؤرخون والجغرافيون الأندلسيون ص ٢٩٠ والمراجع الواردة هناك

<sup>(</sup>٤) ابن سعيد : المغرب ٧٣/٣ ؛ المقرى : نفح ١٧٢/٤ .

<sup>(</sup> o ) في مقاله : حول ابن حيان ص ٤٢٢ ( = ٢٨ من الفصلة ) .

<sup>(</sup>٦) يقصد السفر الثانى من كتاب « المن بالإمامة على المستضعفين بأن جعلهم الله أئمة وجعلهم الوا رثين » . . وقد كان الكتاب حيثا تحدث عنه غرسيه غومس فى سنة ١٩٤٦ لا يزال مخطوطا بعد ، والأصل الحطى الوحيد منه هو المحفوظ فى المكتبة البحدية بأوكسفورد . على أنه قد نشر أخيراً بعناية الباحث المغربي الأستاذ عبد الهسادي التازى، وطبع في بيروت سنة ١٩٦٤ .

واحتفالاته وأخبار الوفود والسفارات وغير ذلك مما ساقه مؤرخ الموحدين فى دقة متناهية ، فقد رأى غرسية غومس فى ذلك احتذاء لما فعله ابن حيان – أو بتعبير أصح : عيسى بن أحمد الرازى – حين استبلغ فى وصف هذه المظاهر « البلاطية » فى قرطبة على عهد الخليفة الأموى الحكم المستنصر ، مما حفظه لنا مخطوط المحمع التاريخي الملكي ممدريد .

وعلينا كذلك أن نشر في النهاية إلى لسان الدين ابن الخطيب اللوشي الغرناطي (ت ٢٧٦/ ١٣٧٤) الذي كان بالنسبة لأندلس عصره – بعد أن تضاءلت وانحصرت في مملكة غرناطة الصغيرة – كابن حيان في محيط بيئته وزمانه . وقد ترسم ابن الخطيب في كثير من جوانب كتاباته التاريخية خطوات ابن حيان ، وهو يعتبر بحق أعظم مؤرخي عصره وواحداً من أعظم كتاب الأندلس على أن بين الرجلين من الفرق ما بين أندلس القرنين الرابع والخامس بما كانت تحفل به من التفتح والنضج الفكري والثقافي الموروث عن عصر الخلافة المروانية وأندلس القرن الثامن التي كانت قدما في طريق الاضمحلال والانهيار . وإن كان الحق يقضي علينا بأن نقول إن ابن الخطيب كان بارقة من العبقرية في ذلك العصر تشبه ومضة الذبالة المتوهجة قبل أن ينطفئ المصباح ويلف الظلام كل شئ . . . .

#### \* \* \*

أما الذين نقلوا من تاريخ ابن حيان والذين محكن أن يعينونا بنقولهم هذه على «إعادة بناء » جزء كبير من هذا التاريخ فإن تتبعهم أمر ليس له كبير جدوى إلا إذ قصدنا إلى هذا الهدف على وجه الحصوص. وقد سبق للباحث الإسباني ملتشور أنطونيا أن أفرد هذه المسألة بالدراسة في محثه عن ابن حيان(۱). فأورد قائمة طويلة بأسماء المؤرخين الذين نقلوا عنه ذكر مهم : ابن بسام وابن بشكوال وابن الأبار وابن سعيد وابن عذارى وابن الخطيب وابن خلدون والمقرى والناصرى السلاوى. غير أن ملتشور أنطونيا كان قد أنجز دراسته المذكوره قبل أن تظهر إلى النور كتب ونصوص أندلسية كثيرة وتكتشف مخطوطات عديدة ، ولهذا فإن قائمته تبدو اليوم ناقصة محتاجة إلى إعادة النظر. وعلى كل حال فلسنا في حاجة إلى التدليل على أن كل المؤرخين التالين لابن حيان كانوا عالة على تاريخه : ينهلون من مورده كلما تهيأ لهم ذلك . ونحن نحمد الله على ما فعلوا ، فقد حفظوا لنا من كتبه المفقودة مايعتبر ذخيرة ثمينة لاكفاء لها .

\* \* \*

<sup>(</sup>١) ابن حيان القرطبي وتاريخيه ، ص ٤٠ وما بعدها .

وأما أحكام المؤرخين المتأخرين عليه ففيا عدا انهامه بالثلب والوقوع فى الأعراض ــ وهى القضية التى ناقشناها من قبل ــ فإننا نجد إجاعا على التسليم لابن حيان بإمارة علم التاريخ فى الأندلس ويكفينا هنا أن نأتى بشاهدين نجتزئ بهما فى الحديث عن مكانة ابن حيان :

أولها لفيلسوف التاريخ العربى ابن خلدون الذي يقول في مقدمته :

« وجاء من بعدهم ( بعد الجيل الأول من كبار المؤرخين المسلمين مثل الطبرى والمسعودى وغيرهما ) من عدل عن الإطلاق إلى التقييد . . . فقيد شوارد عصره ، واستوعب أخبار أفقه وقطره ، واقتصر على تاريخ دولته ومصره ، كما فعل ابن حيان ( فى الأصل : أبو حيان وهو خطأ ) مؤرخ الأندلس والدولة الأموية بها وابن الرقيق مؤرخ إفريقية والدولة التى كانت بالقبروان ، ثم لم يأت من بعد هؤلاء إلا مقلد ، وبليد الطبع والعقل أو متبلد ، ينسج على ذلك المنوال ، ويحتذى منه بالمثال ، ويذهل عما أحالته الأيام من الأحوال ، واستبدلت به من عوائد الأمم والأجيال فيجلبون الأخبار عن الدول ، وحكايات الوقائع فى العصور الأول : صوراً قد تجردت من موادها ، وصفاحا انتضيت من أغمادها »(١) .

والشاهد الآخر مما كتبه المستشرق الهولندى العظيم دوزى أول من وجه النظر إلى ابن حيان ونشر قطعا من تاريخه :

« إن كتاب العرب عندحون في كتب ان حيان صدق الرواية بقدر ما يعجبون بجزالة لغته ورنين عباراته . وأنا أويدهم في ذلك كل التأييد ، ولا أتردد في القول بأن كتبه لوبقيت لألقت على تاريخ الأندلس الغامض ضياء باهرة ولصورته لنا أحسن تصوير ، ولوجدنا أنها تبلغ من الامتياز مبلغا بجعلنا نستغني بها عن غيرها من الكتب التي تتناول تاريخ هذه العصور . إن ابن حيان سيال الأسلوب ، ولكنه مع ذلك لا يتعثر في الإطناب والقعقعة اللفظية ، كما فعل غيره من أصحاب الروايات المسهبة التي لا تنتهي . إنه ليسوق التاريخ مساق من يبدى رأيه وحكمه فها يعرض من القضايا ، ويبحث عن أسباب الأشياء ، ويناقشها عن علم وفهم وذكاء ، كما سيفعل من بعده مؤرخون نقادون كابن سعيد وابن خلدون . ويمتاز ابن حيان إلى ذلك بأسلوب صاف ناصع ، لا يبط إلى الركاكة التي تثير السخط ، ولا يقع كذلك في التفصح والإسراف في قعاقع الألفاظ .

<sup>(</sup>١) مقدمة تاريخ ابن خلدون ، ط . المكتبة التجارية ، القاهرة بدون تاريخ ص ه .

رغم التزامه هذه السهولة لا يهمل جانب الجال فى أسلوبه ، ويبعث فى كلامه دائما حاسا وغنى وطابعا غالبا من الجد . نعم ، إنه يلجأ فى بعض الأحيان إلى التشبهات وضرب الأمثلة . ولكنه وطابعا غالبا من الجد . نعم ، إنه يلجأ فى بعض الأحيان إلى التشبهات وضرب الأمثلة . ولكنه رغم امتيازه بفصاحة القدماء - لا يولع بما أولع به معاصروه . ونخرج من هذا كله بأننا لا نجد من بين مؤرخى العرب إلا القليلين ممن نستطيع أن نقارتهم به ، ولن نجد بينهم من نقدمه عليه »(١) ؟

#### المقتبس ـ مخطوطاته وما نشر منه:

كان كتاب « المقتبس » لابن حيان يتألف \_ كما سبق أن ذكرنا \_ من عشرة أسفار ، وقد كرر المؤرخون المتأخرون هذه العبارة في كل ما كتبوه عن ابن حيان من ابن سعيد إلى حاجى خليفة . وقد كان من حسن الحظ أن قطعا من هذا الكتاب الجليل قد وصلت إلينا في مخطوطات تتفاوت جودة وضبطا ، فضلا عن النقول الكثيرة التي يوردها مؤرخو الأندلس بعد ابن حيان من هذا الكتاب . وسنورد فيا يلي بيانا بهذه القطع ما نشر منها وما لا يزال مخطوطا ، مرتبة ترتيبا زمنيا :

1 – الأولى قطعة مخطوطة كبيرة حصل عليها المستشرق الفرنسي الأستاذ ليني بروفنسال من الخزانة العامة لجامع القروبين في فاس بالمغرب الأقصى . وهي تضم كل إمارة الحكم بن هشام الربضي (١٨٠ – ٢٠٦) والشطر الأعظم من إمارة ابنه عبد الرحمن الأوسط (٢٠٦ – ٢٣٢) ، وكانت تقع في ١٨٨ ورقة . وقد انتفع ليني بروفنسال كثيراً من هذه القطعة في عديد من أبحاثه ولاسيا كتابه الجامع عن و تاريخ إسبانيا الإسلامية » الذي نشره في باريس بين سنتي ١٩٥٠ و ١٩٥٥ في ثلاثة أجزاء .

ولم يترك لنا المستشرق الفرنسي وصفا مفصلا لهذه القطعة ، ولكننا نأخذ من بعض إشاراته إليها في تاريخه أنه كان قد حققها تحقيقا كاملا وأعدها للنشر منذ سنة ١٩٣٨ ، وأنه أرسلها إلى إحدى الجامعات المصرية لكي تنشر هناك ولكن الجامعة المذكورة لم تعتن بإخراجها على الرغم

<sup>(</sup>١) دوزى: جامع أخبار بنى عياد ١٩٠/١، ١٩٠/، وقد اعتمدنا على الترجمة العربية التى قام بها الدكتور حسين مؤنس لكتاب تاريخ الفكر الأندلسي لأنخل جونثالث بالنثيا. إذ كان النص من بين ما أورده المؤلف في سياق ترجمة ابن حيان (انظـــر ص ٢١١).

من مضى اثنى عشر عاما على الفراغ منها وإرسالها(١) . ولا شك فى أن لينى بروفنسال يعنى بذلك جامعة الإسكندرية ، فالمعروف أنه كان قد فاوض الأستاذ عبد الحميد العبادى رحمه الله فى أن تقوم تلك الجامعة بنشر المقتبس ، وأنه بعث إليه بمصورة للمخطوط ، ولكن الذى نعرفه هو أن لينى بروفنسال لم يكن قد أتم تحقيق المخطوط ، وإلا فإنه لم يكن ليعدم الوسائل لنشر مثل هذا الكتاب الجليل فى أى مكان آخر بدلا من هذا الانتظار الطويل . ويبدو أن لينى بروفنسال كان بريد أن يشرك معه الأستاذ العبادى أو غيره من المشتغلين بالأندلسيات فى تحقيق الكتاب ، ولكن ذلك لم يتيسر واسترد المستشرق الفرنسي مصورة المخطوطة ، وظلت فى حوزته حتى وفاته سنة ١٩٥٧ .

ومنذ هذا الوقت لم يعرف أحد لهذه القطعة مستقراً ، وقد اجتهدنا فى البحث عنها لدى من يمكن أن تكون لديه ، فسألنا عنه أرملة الأستاذ بروفنسال وأصدقاءه من المستشرقين فلم يهتد أحد إلى مآلها . ولو انتهى أمرها إلى الضياع لكان ذلك خسارة كبيرة لتراث الأندلس وتاريخها . على أننا لم نفقد الأمل بعد فى إمكان العثور على هذه القطعة الجليلة أو الاطمئنان إلى أنها ستقع فى أيد أمينة تحرص على أن تنشر بما هى جديرة به من عناية أو تعرف على الأقل مدى قيمتها ونفاستها .

٧ — القطعة الثانية هي التي تلي السابقة مباشرة ، وكانت تؤلف معها مخطوطا واحدا . وقد عرفنا بنبأ وجودها في مكتبة جامع القرويين بفاس من الأستاذ ليني بروفنسال نفسه ، فقد اطلع عليها واستفاد من بعض نصوصها في كتابه عن تاريخ الأندلس . وكنا في خوف من أن تكون قد اندئرت أو ضاعت حتى أكد لنا وجودها هناك الأستاذ الجليل محمد عبد الله عنان صاحب الفضل الكبير على الدراسات الأندلسية بما نشر من كتب قيمة في هذا الميدان ، ثم سنحت لى الفرصة للاطلاع على هذه المخطوطة في فاس في إحدى رحلاتي إلى هذه المدينة الجميلة عاصمة المغرب الثقافية والروحية . وتفضل القائمون على أمر المكتبة بالسهاح لنا بتصوير هذه القطعة . وأنا أقدم على ما أبداه من كرم ومروءة واههام بإعانة الباحثين على أداء رسالهم . والحقيقة أن هذه لم تكن على ما أبداه من كرم ومروءة واههام بإعانة الباحثين على أداء رسالهم . والحقيقة أن هذه لم تكن المرة الأولى التي يبذل الأستاذ العابد الفاسي مثل هذا العون الكريم النبيل لكاتب هذه السطور . فقد سبق أن تفضل بمثله حيها كنت أشرع في تحقيق ديوان ابن دراج القسطلي ، إذ تكرم بإهدائي

<sup>(</sup>١) انظر ليني بروفنسال : تاريخ إسبانيا الإسلامية ١٥١/١ ، حاشية رقم ١ .

مصورة لقطعة من هذا الديوان كانت محفوظة فى تلك الخزانة فى حوافظ الأوراق المتفرقة (الدشت) ، وأعانتنى هذه القطعة على استكمال بعض الفجوات والحروم فى الديوان . وأنا أسحل شكرى من جديد للعالمين الفاضلين الأستاذين عبدالله عنان والعابد الفاسى على ما أوليانى به من كريم العناية .

وقد كانت هذه القطعة فى إحدى حوافظ الأوراق المتفرقة فى خزانة القروبين ، وهى تبدأ من حيث تنتهى القطعة السابقة أى من سنة ٢٣٧ حتى ٢٦٧ ، فهى تاريخ الأندلس خلال السنوات الأخيرة من إمارة عبدالرحمن الأوسط بن الحكم ( ٢٣٢ – ٢٣٨ ) ثم معظم إمارة محمد بن عبد الرحمن ( ولى بين سنتى ٢٣٨ و ٢٧٣ ) . وترقيم الأوراق متصل بترقيمها فى القطعة السابقة ، فهو يبدأ برقم ١٨٩ وينتهى بـ ٢٨٤ ، أى أنها تشتمل على خمس وتسعين ورقة .

٣ – القطعة الثالثة هي التي نشرها الراهب الإسباني الأب ملتشور أنطونيا في باريس سنة ١٩٣٧ عن الأصل المخطوط المحفوظ في المكتبة البودلية تحت رقم ٥٠٩ ، وتتناول إمارة عبدالله بن محمد (٣٠٠ – ٣٠٠) ، وتضم مائة وسبع ورقات .

\$ — القطعة الرابعة هي التي عثر عليها مؤخراً في خزانة القصر الملكي في الرباط عاصمة المغرب. والحقيقة أن نبأ وجودها في تلك الحزانة ليس جديداً تماما. فقد عرف ملتشور أنطونيا نفسه بذلك، إذ أشار إلى أنه اطلع في قائمة لكتب الحزانة السلطانية في مكناس (حيمًا كان ملوك المغرب يتخذون هذه المدينة عاصمة للبلاد) على مخطوط كان يحمل رقم ١٢٨٣ أثبت أمامه أنه القسم الخامس من كتاب « المقتبس » وأنه متعلق بسنوات من خلافة عبد الرحمن الناصر. ولم يسعدنا الحظ برؤية هذه النسخة مما لا يسمح لنا بالحكم عليها.

• \_ القطعة الخامسة هي مخطوطة المجمع التاريخي الملكي بمدريد، وهي مخطوطة حديثه كان المستشرق الإسباني فرانسسكو كوديرا قد قام باستنساخها عن أصل قديم كان محفوظا في مكتبة ورثة سيدي حمودة في قسنطينة (الجزائر) تحمل رقم ٣٣٩. وفي سنة ١٩٤٢ تبين أن المخطوط الأصلي قدفقد وذهب أثره ، وهكذا أصبحت نسخة كوديرا هي الأصل الوحيد لهذه القطعة من الكتاب . وقد اضطلع بنشر هذه القطعة في بيروت أخيراً ( في سنة ١٩٦٥ ) \_ الأستاذ عبد الرحمن الحجي . وهي تعالج أحداث خمس سنوات غير كاملة من خلافة الحكم المستنصر بالله (٣٦٠ \_ ٣٦٤) .

ولنر الآن مدى اتساق ما نعرفه من قطع المقتبس التي وصلت إلينا مع ما يردده من ترجموا لابن حيان أو تحدثوا عن كتبه من أمر تلك الأسفار العشرة التي كان يتألف منها « المقتبس » .

فنجد أولا أن القطعتين الأولى والثانية وتتألف من كلتهما مخطوطة جامع القرويين بفاس كانتا تؤلفان – على ما يبدو – السفر الثانى كاملا من الكتاب . وإذا كنا لم نستطع الاطلاع على القطعة الأولى التى كانت فى حوزة لينى بروفنسال فإن القطعة الثانية التى نقدمها اليوم تنص صراحة على ذلك ، فهى تنهى – بعد الفراغ من ذكر أحداث سنة ٢٦٧ بهذه العبارة : « كمل السفر الثانى محمد الله تعالى ، يتلوه فى الثالث مبتدأ نجوم عمر بن حفصون كبير الثوار فى الأندلس » . فإذا كان هذا السفر الثانى هو المتضمن أحداث الأندلس من مبتدأ خلافة الحكم بن هشام حتى قرب نهاية محمد بن عبد الرحمن ( من سنة ١٨٠ حتى ٢٦٧ )(١) فإن السفر الأول من المقتبس لابد أنه كان يتناول المقدمة الجغرافية التى برجح أن ابن حيان صدر بها تاريخه(٢) ، ثم فتح العرب للأندلس، وعهد الأمراء التابعين لحلافة بنى أمية فى دمشق إلى يوسف بن عبد الرحمن الفهرى ( من سنة ١٩ حتى سنة ١٣٨ ) ثم إمارتى عبد الرحمن بن معاوية الداخل وابنه هشام ( ١٣٨ – ١٨٠ ) . أى أن

<sup>(</sup>١) وفيها يلى أقسام هذا السفر الثانى الذى يضم قطعة لينى بروفنسال وقطعتنا الحالية ، وقد رجعنا فى معلوماتنا عن القطعة الأولى إلى ما أورده المستشرق الفرنسي في تاريخه عنها :

١ - القسم الأول عن خلافة الحكم بن هشام الربضي (ولى بين سنتي ١٨٠ و ٢٠٦) وهو يشغل في المخطوطة من الورقة الأولى حتى رقم ١٠٠٣. ( انظر ليني بروفنسال : تاريخ اسبانيا الإسلامية ١٥٠/١ ، حاشية ٢) .

٢ - القسم الثانى عن إمارة عبد الرحمن الأوسط بن الحكم (ولى بين سنتى ٢٠٦ و ٢٣٨) ، ويشغل فى المخطوطة من الورقة ١٠٣ حتى ١٠١٥ . ( انظر لينى بروفنسال : تاريخ ١٩٣/١ ، حاشية ٢ ) . وقد توزع هذا القسم بين قطعة بروفنسال وقطعتنا . فبتى لديه الجزء الأكبر منه ( من ١٠٣ حتى ١٨٨ ) ، ووقع إلينا باقية ( من ١٨٩ إلى ٢٠٣ ) . النريب أن المستشرق الفرنسي يقول فى الموضع الذى أشرنا إليه قبل فى وصف هذا القسم إن المخطوط يبدأ بمقدمات عامة حول حكم عبد الرحن الأوسط ثم يأخذ فى سرد الأحداث مرتبة على السنين حتى يصل إلى سنة ٢٣٢ فينقطع السرد عند الورقة ٢٠٣ . وليس هذا صحيحا فإن السرد إنما ينقطع عند الورقة ١٨٨ التى ينتهى بها الجزء الذى كان فى حوزته فقط ، وإلا فإنه يستمر بعد ذلك فى قطعتنا حتى الورقة ٣٠٣ . ويدلنا هذا على أن بروفنسال – وإن كان قد اطلع على قطعتنا – لم يفحصها بعناية ولم يستفد منها فى تاريخه على ما كان ينتظر .

٣ - القسم الثالث عن إمارة محمد بن عبد الرحن ، وهو يبدأ بالورقة ١٢١٥ حتى نهاية المخطوطة في الورقة ٢٨٤
 بأحداث سنة ٢٦٧ كما ذكرنا .

<sup>(</sup> ٢ ) انظر الدكتور حسين مؤنس : تاريخ الجغرافية والجغرافيين ، ص ١٠١ ، وما سبق أن ذكرنا .

هذا السفر الأول كان يضم تأريخا لنحو تسعين سنة من حياة الأندلس . وليس هذا السفر مجهولا لنا تماما ، فقد أورد المقرى في « نفح الطيب » نقولا كثيرة منه ، ولاسيا في الجزأين الأول والرابع (من طبعة الشيخ محيى الدين عبد الحميد) .

أما القطعة الثالثة وهي التي نشرها ملتشور أنطونيا عن مخطوطة أوكسفورد فإن ظاهر ما ذكره الناشر أنها تضم القسم (أو السفر) الثالث من الكتاب كاملا. ولكن الحقيقة هي أن ما نشر ليس الا جزءاً من هذا السفر. فنهاية القطعة التي ننشرها اليوم تنص على أن السفر المذكور يبدأ بنجوم عمر بن حفصون وأحداث ثورته. كما أنه لابد أن يكون قد تضمن سرد الأحداث بين سنتي ١٢٦٧ التي ينتهي بها مخطوطنا و ٢٧٥ التي يبدأ بها السرد في مخطوطة أوكسفورد. وإذا كان المتوقع من ابن حيان التفصيل الواسع في أحداث ثورة ابن حفصون وغيره ممن قد يكون ابن حيان أشار اليهم من الثوار في أواخر أيام الأمير محمد فإن هذه الفجوة بين قطعتنا وقطعة أنطونيا – وتدخل فيها كذلك إمارة المنذر بن محمد ( بين سنتي ٢٧٣ و ٢٧٥ ) – لابد أن تكون كبيرة وأن السفر الثالث كان يبلغ ضعف ما نشر أو نحو ذلك .

ونأتى بعد ذلك إلى القطعة الرابعة ، وهي مخطوطة القصر الملكى في الرباط آخر ما اكتشف من قطع « المقتبس » ، ولم تتح لنا معرفة شي عنها إلا أنها تؤرخ لسنوات من خلافة عبد الرحمن الناصر الطويلة التي امتدت على طول خسين سنة ( ٣٠٠ – ٣٥٠) . وقد ذكر أنطونيا فيا نقله عن الفهرس القديم لمكتبة القصر السلطاني في مكناس أن هذه المخطوطة تؤلف القسم ( أو السفر ) الحامس من الكتاب . وربما كان لنا أن نفهم من ذلك أن خلافه عبد الرحمن الناصر قد تكون استغرقت القسمين الرابع والحامس ، بل وربما السادس أيضا من الكتاب ، فهي من أجل عهود التاريخ الأندلسي وأحفله بالأحداث . ولابد أن ابن حيان قد أسهب في الحديث عنها كل الإسهاب .

وأخيراً نصل إلى القطعة الأخيرة ، وهي مخطوطة المجمع التاريخي الملكي بمدريد المستنسخة عن مخطوطة قسنطينة بالجزائر ، والمنشورة مؤخراً بعناية الأستاذ الحجي . ولم يسجل عليها إلى أي أسفار المقتبس تنتمي . وإذا كان كتاب « أخبار الدولة العامرية » يبدأ بولاية هشام بن الحكم المؤيد في سنة ٣٦٦ كما سبق أن رجحنا فإن هذا بجدد لنا مشكلة توزيع « المقتبس » على الأسفار العشرة التي يذكرها من تحدثوا عن تاريخ ابن حيان . فقد استنتجنا أن خلافة عبد الرحمن الناصر ربما استغرقت سفرين أو ثلاثة على أكثر تقدير أي حتى السفر السادس . فلا يبتى إذن من سياق التاريخ

إلا خلافة الحكم المستنصر . فهل تستحق هذه الحلافة التي لم تتجاوز أكثر من ستة عشر عاما أن يخصص لها ما بتى من أسفار « المقتبس » ، وهي أربعة على الأقل ، حتى ولو افترضنا أن ابن حيان يكتب عنها بأقصى تفصيل ؟

لا . . . لسنا نظن الأمر كذلك ، فنحن نعتقد أن قصارى ما يكون المؤرخ قد أفرده لحلافة الحكم لا يتجاوز سفراً واحداً . وبذلك لا نجد تفسيراً للمسألة إلا بأن ابن حيان كان قد جعل كتابه في « أخبار الدولة العامرية » في أول الأمر جزءاً من « المقتبس » ، ونحن نعرف مما يذكره المؤرخون حول هذا الكتاب ومدى ما فصل ابن حيان فيه الحديث عن العامريين أنه ربما استحق أن يشغل ثلاثة أسفار أو أربعة من « المقتبس » . ثم بدا لابن حيان بعد ذلك أن بجعل له عنوانا خاصا تاركا الأمر بالحيار لقارئه « فمن شاء خزله عن تاريخه الكبير أو ضمه إليه » كما قال ابن الأبار في عبارة سبق لنا أن علقنا عليها في موضعها(۱) . ولا عبرة هنا بما يقوله ابن الحطيب من أن كتاب « أخبار الدولة العامرية » قد « أنافت على المائة أسفاره »(۲) ، فإن مثل هذه التجزئة لو صحت لكانت شيئا أم يقصده ابن حيان ، وإنما من عمل النساخ أو الوراقين ، وربما كان السفر لديهم لا يتجاوز عشرين أو ثلاثين ورقة .

#### المخطوط:

القطعة التى نقدمها اليوم من « المقتبس » هى ثالثة القطع التى تنشر منه ، بعد مخطوطة أوكسفور د ومخطوطة المحمع التاريخى الملكى بمدريد . وكانت توالف مع تلك التى كانت فى حوزة لينى بروفنسال سفراً واحداً محفوظاً فى خزانة جامع القرويين بفاس . على أن قطعتنا لم تكن تبلغ إلا نحو ثلث هذا السفر ، إذ تبدأ من الورقة ١٨٩ وتنتهى بنهاية السفر المذكور فى الورقة ١٨٩ ، فهى تشتمل على أربع وتسعين ورقة ( إذ ضاعت منة ورقة واحدة ) . وليس على المخطوط عنوان ولا تاريخ ولا اسم ناسخ . وربما ورد شئ من ذلك على أول أوراق الأصل فى القطعة التى لم نعثر على أثر لها بعد وفاة لينى بروفنسال .

<sup>(</sup>١) أبن الأبار : الحلة السيراء ٢٦٩/١ . وأنظر ما سبق أن كتبناه عن ذلك في كلامنا عن كتب ابن حيان في الفقرات الحاصة بكتاب « أخبار الدولة العامرية » ص ٦٢ .

<sup>(</sup>٢) أعمال الأعلام : ص ٩٨ ، وقد سبق أن علقنا كذلك على هذه العبارة .

والطريف فى شأن قطعتنا هذه أنها ليست بقلم ناسخ واحد ، بل تنقسم أوراقها إلى مجموعتين متمنزتين :

- المحموعة الأولى بخط أندلسى دقيق بميل إلى اللبن والتدوير ، وهى الأوراق ما بين رقمى ١٨٩ و١٨٥ . ثم تنقطع هذه المحموعة بعد ذهاب ورقة واحدة هى رقم ٢٣٦ . وتلى ذلك أوراق المحموعة الأخرى المكتوبة بخط محتلف حتى نهاية الورقة ٢٧٥ . ونعود ابتداء من الورقة ٢٧٦ حتى نهاية المخطوط فى الورقة ٢٨٤ إلى رؤية خط الناسخ الأول .

- والمجموعة الثانية هي الواقعة في الفاصل الذي أشرنا إليه ، وتنتظم الأوراق بين رقمي ٢٣٧ و المجموعة و ٢٧٥ ، والحط بقلم ناسخ آخر مختلف عن الأولى ، وهو بحرف أغلظ قليلا من حرف المجموعة الأولى ، كما أنه أكثر ميلا إلى تحديد الزوايا ، وهو على العموم أجمل من خط المجموعة الأولى وأوضح .

فالقطعة التى بين أيدينا ليست محطوطا واحداً ، وإنما هى نسخة ملفقة من محطوطتين مختلفتين للكتاب . ولكن بعض الاضطراب لحق عمل من قام بهذا التلفيق أو لم يسعفه تتابع الأوراق وهو ملأ فجوة المخطوط الأول بأوراق من الثانى . فقد وضع رقم ٢٦٧ مثلا على ورقة كان حقها أن تتأخر ، فنحن نجد فها جزءاً كبراً من نفس النص الوارد فى أولى ورقات الحلقة الثانية من المحموعة الأولى بعد الفجوة التى أشرنا إلها .

وقد حملنا هذا الاضطراب على إعادة ترتيب الأوراق فى بعض المواضع . أما النص الوارد فى الورقة رقم ٢٧٦ والمكرر فى رقم ٢٦٧ فقد توفر لنا بذلك منه أصلان قابلنا أحدهما على الآخر . وسيرى القارئ تفاصيل ذلك كله فى الحواشى الخاصة بتحرير النص والملحقة فى ذيول الصفحات . كذلك قمنا فى أحد المواضع ببعض التقديم والتأخير حرصا على اتساق السياق .

ويبلغ عدد السطور فى الصفحة من أوراق المجموعة الأولى ما بين ٢٧ و٢٨ سطراً . أما أوراق المجموعة الثانية فنى الصفحة نحو اثنين وعشرين سطراً على ما نقدر . وإنما نقول ذلك لأنه لم تسلم لنا من هذه المجموعة ورقة واحدة كاملة ، فتقدير نا افتراض مبنى على أساس حجم الصفحة ومساحات الهوامش .

#### منهجنا في العمل:

والحقيقة هي أن العمل في نشر مثل هذه المخطوطة على أصل وحيد كان من أشق ما يمكن أن يقاسيه محقق . فقد لحق هذا الأصل من التشويه والقطوع ما جعل الإقدام على نشره أشبه بمخاطرة غير مأمونة العواقب . وذلك لأن عدد الأوراق التي سلمت – إلى حد ما – من أوراقه الأربع والتسعين لا يعدو ثماني ورقات (١٨٩ – ١٩٦) . أما الباقية فقد أتت الرطوبة والأرضة على الجزء الأسفل من كل ورقة حتى نهاية المخطوط . فذهبت سطور برمتها ، ولم تسلم من سطور أخرى إلابقايا كلمات وحروف متناثرة لاتتركب منها جمل ولا حتى ألفاظ مفيدة وهذا هو ماجعل ليني بروفنسال ، وهو أول من اهتم بهذه القطعة وحاول أن يستفيد منها ، يقلع تماما عن محرد التفكير في نشرها ، حتى إنه يقول في التعليق عليها :

و وقد فحصت أوراق هذه المخطوطة بعناية ، وانتهيت من دراستى لها إلى هذه النتيجة : وهى أنها \_ لسوء الحظ \_ من التلف بفعل الرطوبة والأرضة بحيث يعد من المستحيل من الناحية العملية الحروج منها بأدنى فائدة »(١) .

وقد كانت النية في أول الأمر معقودة على أن يشترك في إخراج هذه القطعة الدكتور حسين مؤنس مع كاتب هذه السطور ، وأعلنا عن ذلك فعلا ، وذلك حيما كنا نعمل معا في معهد الدراسات الإسلامية بمدريد . على أن شواغل الدكتور مؤنس الكثيرة حالت بينه وبين العمل فيه ، فاضطلعت به وحدى . وكثيراً ما هممت بالعدول عنه جملة بسبب ما كان يحف به من مشقات مضنية ، غير أن قيمة النص وفائدته الكبيرة كانت تدفع في إلى المواصلة والمثارة ، فضلا عن أنى أعترف بأن هذه المشقات نفسها كانت من المغريات بالمضى في العمل حتى أتممته على خير ما استطعت وبقدر ما سمحت معرفتي .

وقد كان العمل في مثل هذا الخطوط الذي أفسدته القطوع و ناله التشويه البالغ ولم تكد تبقى منه ورقة سليمة كان أشبه بترميم أثر معارى تحطمت أحجاره وتناثرت وذهب بعضها إلى غير رجعة . واقتضى ذلك منى الاستعانة بكل المصادر الممكنة وباعتصار السطور المشوهة واستخلاص

<sup>(</sup>١) ليني بروفنسال : تاريخ اسبانيا الإسلامية ٢٨١/١ ، حاشية ١ .

أقصى ما يمكن أن تدل عليه بقايا الكلمات . واستطعت بالفعل أن أصل إلى استكمال النص فى كثير من المواضع . وإن كنت قد التزمت الحذر ، فلم أثبت إلا ما اطمأننت إلى أنه من كلام ابن حيان إذا كان الاعتماد على مصدر ينص على النقل منه ، أو إذا كان ابن حيان نفسه ينقل عن مصدر سابق تيسر لنا وجوده مطبوعا أو مخطوطا .

وهذا مع ملاحظة شئ كشف لنا عنه هذا النص وغيره مما نشر لا بن وهو أن مؤرخنا حيباً كان يعتمد على مؤرخ سابق له لم يكن ينقل عنه نقلا حرفيا ، فهو ـ وإن احتفظ بجوهر النص ـ يؤثر التعبير عنه بأسلوبه هو . ولهذا فقد كان يدهشنا في أول الأمر أن نجد نصوصا منسوبة إلى ابن القوطية أو ابن الفرضي أو غيرهما ، فإذا قابلناها على الأصول المطبوعة لأمثال هذه الكتب وجدنا أن النصين لا يتفقان تماما . صحيح أنه يمكن تعليل ذلك بأن الأصول التي رجع إليها ابن حيان كانت أكمل وأكثر تفصيلا مما وصل إلينا . ولكن هذا لا يكني في التفسير ، إذ أننا نلاحظ أن ما ينقله ابن حيان عن أولئك المؤرخين أشبه بأسلوبه هو وأقرب إلى روح كتابته ، مما يجعلنا على ثقة من أن أبا مروان تصرف في النصوص التي يوردها لغيره تصرفا واسعا .

وهذا هو ما جعل مهمتنا ترداد عسراً ومشقة . ولم يكن هناك بد في المواضع التي لم يكن من الممكن فيها استيفاء نص ابن حيان بلفظه أن نثبت في الحواشي ما تراءى لنا في إكماله بما بدا أن السياق يقتضيه ، وذلك معونة للقارئ على فهم النص ، واستعنا في ذلك بالمصادر الأخرى التي وجدنا فيها ما يلتي ضوءاً على تلك النصوص . وبقيت بعد ذلك مواضع أعجزتنا تماما إذ لم نر في بقايا السطور والكلمات ولا في المراجع الأخرى ما يمكن أن يستدل به على شئ في إيضاح النص ، فتركنا تلك المواضع بياضا . ومع ذلك فيمكني أن أقول إن نص ابن حيان قد استقام في الجزء الأكبر من الكتاب وإن ما ذهب منه لا يتجاوز نسبة ضئيلة منه .

على أن عيوب الأصل المخطوط لم تكن تنهى عند ما ذكرنا ، فقد تعرض لكثير من ألوان التحريف والتصحيف والحطأ ، وهى عيوب ترجع إلى الناسخ – أو إلى الناسخين بتعبير أصح – ، وأكثر ما وقع هذا فى أسماء الأعلام والمواضع الإسبانية والأوربية . فقد حرف الكثير منها أو ترك بلا إعجام . وقد اجتهدت فى رد كل تلك الكلمات إلى ما أعتقد أننى لم أحد به عن الصواب بعد بحث طويل ومقابلات كثيرة على المظان المختلفة ولاسها الإسبانية واللاتينية القديمة .

هذا عن إخراج النص محرراً محققا ، وبقيت بعد ذلك على خدمته على أساس من الاستقصاء العلمى الواسع . وكان ذلك — فيما أعتقد — أمراً ضروريا بالنسبة لنص مثل هذا يعد أكمل وأوثق ما كتبه مؤرخ أندلسى . فلم أترك فيه اسم علم أو موضع جغرافى أو مناسبة تاريخية إلا علقت عليه شارحا أو موضحا أو مستدركا أو مقابلا بين نص ابن حيان وغيره من المراجع . وكان ذلك — فضلا عن قيمته لذاته — جزءاً من توثيق النص وتحريره . واجهدت فى هذا العمل على قدر الطاقة واستقصيت إلى أبعد حد ممكن ، ولاسيا فى تحقيق أسماء الأعلام والمواضع الجغرافية الى ترد فى النص لأول مرة ، وهى كثيرة جدا . وكان قدر كبير منها قد ورد فى الأصل محرفا أو بغير وكانت تلك الأسماء عناء جديداً ، فقد اقتضت منى الرجوع إلى المدونات القديمة المسبحية الإسبانية والبر تغالية واللاتينية وإلى المعاجم الجغرافية والخرائط جنى أتمكن من تحديد أعلام المواضع . وأعتقد أننى وفقت إلى حل كثير من المشكلات فى هذا الباب .

و لما كانت هذه التعليقات من الطول بحيث لا تحتملها هوامش الصفحات فقد قسمت عملى في كل ما أضفته حول النص إلى قسمين : حواشي تحقيق النص وتقويمه فقط ، وهي التي أثبتت في ذيل كل صفحة مرقمة بطراز أوربي من الأرقام ؛ وتعليقات توضيحية جعلت لها أرقاما مسلسلة لكل مجلدات الكتاب ، ووضعت هذه التعليقات بعد النص ملحقة به .

ولم يكن هناك مفر من إخراج الكتاب على مجلدات ثلا ثة :

ا ــ المحلد الأول: يضم المقدمة وهي هذه الدراسة عن ابن حيان وعن محطوطة المقتبس، ثم بقية النص الحاص بامارة عبد الرحمن الأوسط بن الحكم مع تعليقاته.

المجلد الثانى : يضم المقدمات العامة التى استهل بها ابن حيان كلامه عن إمارة محمد ، وهى تشمل أحكاما عامة حول عصره وسيرته فى مملكته وتراجم مفصلة لرجال دولته من حجاب ووزراء وكتاب وشعراء وعلماء وغير ذلك ، على منهج ابن حيان المعهود فى الكتابة .

٣ ـ والمحلد الثالث يشتمل على الجزء الثانى من إمارة محمد ، وفيه سرد الأحداث على نسق السنين من ٢٣٨ حتى ٢٦٧ التى تنتهى بها هذه القطعة المخطوطة ، وتلى ذلك التعليقات ، وتنتهى بالفهارس المفصلة للكتاب والحرائط التى رأيت أنها لازمة لفهم النص وتتبعه .

وقد بذلت في العمل أقصى ما استطعت من جهد . وأنا أشكر في النهاية كل من أعانوني بعلمهم وتشجيعهم الكريم على إنجاز هذا العمل الذي أرجو أن ينفع الله به المشتغلين في ميدان الدراسات الأندلسية ، وأخص بالذكر أستاذى الكريم الدكتور شوقي ضيف الذي تعلمت منه وعلى يديه ما أرجو أن أكون قد احسنت الإنتفاع به في إخراج هذا الكتاب ، والأستاذ أبو الفضل إبراهيم أستاذ تحقيق النصوص وصاحب الفضل العظيم على التراث الفكري العربي ، وأستاذي الدكتور حسين مؤنس الذي قوى عزى وأكد بصيرتي فيه في أول العهد به ، والأخ الكريم الدكتور إحسان عباس الذي أفادني ببعض الملاحظات الصائبة ، والأخ العزيز الأستاذ رشاد عبد المطلب الذي أولاني من التفاني في العون وإمحاض النصيحة والود ما لا أظن اللسان يني بشكره .

ويلي هذا نماذج من مخطوطات هذا الكتاب . .

هم روس الدور الدور المرابط ال

ىسىغانك ئەونلەنىزوچانىنۇ بىغارىغىلىغانغانغانغارلىكى ھۆسۈرۈچىنىڭ ئىغۇلمانىڭ رۇغامانغىرى دونۇللىكىد

المستعدان المستعدان المعالم المستعدان المستعد

Constant Constant



تابع نموذج رقم ا





نموذج رهم ٢



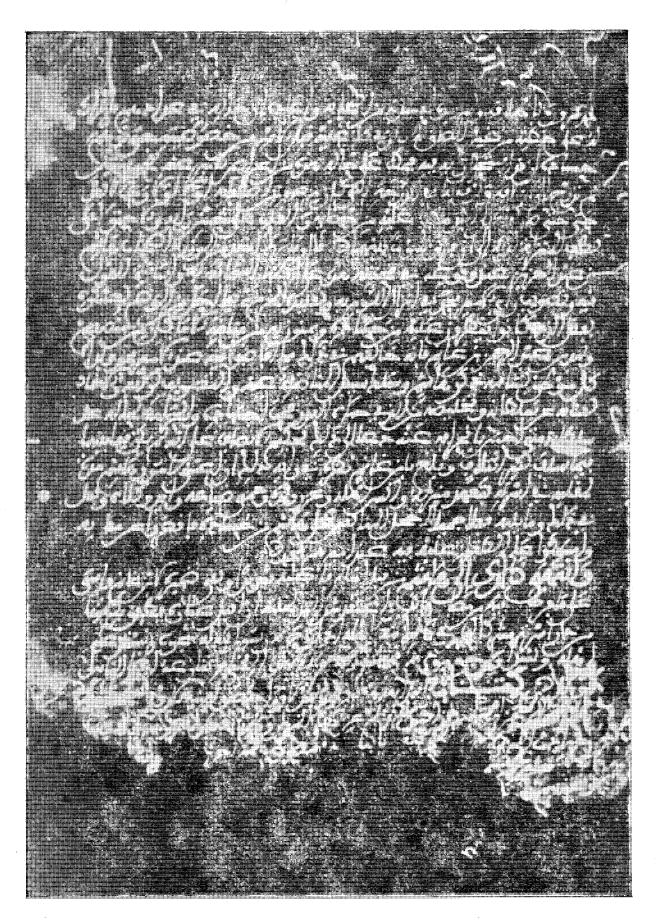

نموذج رهم ٣



## سنة اثنتين وثلاثين ومائتين

فيها تقلب ووسى بن موسى القَسَوِىُّ(١) عن الطاعة ، وأعند بتحامل عبد الله بن أَحْفظه ذاك ، كُلِّيْب (٢) عامل النَّغر عليه ، ومدَّ يده إلى بعض أَواله ، فأحفظه ذاك ، وهاج ] (١) حَمِيَّته ، وتحرك إلى تُطِياة (٣) ، وابن كليب داخلها ، فطمع أن ينتهز منه [١١٨٩] فرصة ، فاحتجز عنه عبد الله بِحَصَانتها ، ولم يُوْتِهِ حرباً ، واستغاث بالأَمير عبد الرحمن ، فأخرج إليه ابنه محمداً بالصَّائفة ، وقاد معه محمد بن يحيى بن خالد(٤) ، فاحتل عليه محمد بالجيوش ، فأذعن موسى ، واعترف بالذنب ، وسألَ العفو ، فسارع الوَلدُ محمد إلى إجابته وتَطْمِينهِ وإقراره على حاله ، وتقدم بالصَّائفة إلى بَنْبلُونَه (٤) (٥) فجال بالرضها وأدَاخها (٤) ، ونكأ العَدُوَّ أَبْرَحَ نكاية .

وفيها عزله الأمير عبد الرحمن حارثَ بن بَزِيع(٦)عن طُلَيْطُلَة في شوال منها ، وولاها محمد بن السَّلِيم(٩) (٧) .

وفيها كان القحط الذي عم الأندلس ، فهلكت المواشي ، واحترقت الكروم ، وكثر الجراد ، فزاد<sup>(5)</sup> في المجاعة وضيق المعيشة .

<sup>(1)</sup> استكلنا هذه العبارة من النص الذي نشره ليني بروفنسال وغرسيه غومس من حملة مقتطفات انتخباها من « المقتبس » وترجماها إلى الإسبانية تحت عنوان «نصوص مخطوطة من المقتبس لابن حيان حول أصول مملكة بنبلونة» في مجلة «الأندلس»، المجلد التاسع عشر ، الجزء الثاني ، سنة ١٩٥٤ :

E.LEVIPROVENCAL, E. GARCIA GOMEZ; Textos del «Muqtabis» de 1bn Hayyan sobre los origenes del reino de Pamplona, AL-ANDALUS, Madrid Granada, vol. XIX, fasc. 3, p. 304

<sup>(2)</sup> ص : بلبلونة .

<sup>(3)</sup> ص: وأداخلها ، وقد تحتمل أيضا «وداخلها» ، على أن ما أثبتناه أصح وأشبه بأسلوب ابن حيان ، فهو كثيراً ما يستخدم هذا اللفظ ( انظر على سبيل المثال القطعة التي نشرها الأستاذ عبد الرحمن الحجى من « المقتبس » ، ط. بيروت ١٩٦٥ ، ص ٢٣٦ حيث يقول : « أداخ بسيطة » ) .

<sup>(4)</sup> ص : السلم ، وقد أصلحناها بما سير د بعد ذلك في النص .

<sup>(5)</sup> ص: فرادا .

وفيها استأمن عُلْيَالِمُ بن بَرْنَاطَ<sup>(1)</sup> بن عُلْيَالِمِ(۸) ، أحد عظماء قَوَامِس إِفْرَنْجة على الأَمير عبد الرحمن بقُرْطُبة ، فأكرمه وأحسن إليه وإلى أصحابه ، وصرفه معهم إلى الثغر لمغاورة الملك لُذُويِق بن قَارْلُهُ بن بِبِين<sup>(2)</sup> (۹) صاحب الفررَنْجة ، وكانت بينه وبين قواد لُذُويِقَ وقائع ظهر عليهم فيها ، وأعانه عُمَّالُ الثغر ، فأَذْخَنَ<sup>(3)</sup> المدو ، وأقام بمكانه ظاهراً على من انتقض عليهم من أمته مدة ، وكُتُبُه إلى الأَمير متصلة .

## سنة ثلاث وثلاثين ومائتين

فيها في شعبان منها عزل الأمير عبد الرحمن محمد بن السَّلِيم عن طُلَيْطُلَة (٩) ، وولاها "بعده أيوب بن السليم(١٠) .

# سنة أربع وثلاثين ومائتين

فيها غزا<sup>(5)</sup> بالصائفة المنذر بن الأمير عبد الرحمن(١١) ، وقاد عبد الواحد بن يزيد الإسكندراني(١٢) ، ودَبَّرًا الوزير يحيى بن خالد .

وفيها أغزى الأمير عبد الرحمن أسطولا من ثلاثمائة مركب إلى أهل جزيرتى مُنُورْقة ومنورُقة (١٣) ، لنقضهم العهد ، وإضرارهم بمن بمر إليهم من مراكب المسلمين ، ففتح الله للمسلمين عليهم ، وأظفرهم بهم ، فأصابوا سباياهم ، وفتحوا أكثر جزائرهم ، وأنفذ الأمير فتاة (٥) تُمنظير الخصى إلى ابن ميمون عامل بَلنسية ، لِيَحْضُر تحصيل الغنائم ويقبض الخمس ، وكان قد صالح بعض أهل تلك الحصون على ثلث أموالهم وأنفسهم ، وأحصيت ربّعهُم وأموالهم (8) ، وقبض ما عليه صُولِحُوا(١٤) .

<sup>(1)</sup> ص: رباط.

<sup>(2)</sup> ص: للريق بن قارلة بن سَ ، والاسم الأخير ورد بغير إعجام . انظر تعليقنا علي هذا الموضع ..

<sup>(3)</sup> ص: فامحى ، بغير إعجام .

<sup>(4)</sup> ص: طليلة .

<sup>(5)</sup> هذه الكلمة ساقطة من الأصل مثبتة في الحاشية .

<sup>(6)</sup> ص : جزيتي .

<sup>(7)</sup> ص : ساه .

<sup>(8)</sup> ص : وأموالهم

وفيها ظهر عُلْيَالِمُ بن بَرْنَاط<sup>(1)</sup> بن عُلْيَالِم<sup>(2)</sup> النَّازِعُ إِلَى الأَمير عبد الرحمن ، القادم إلى بابسُدَّتِهِ / فى سنة اثنتين وثلاثين ومائئتين على من حَادَّه من أُمته أهل إفرنجة ، [ ١٨٩٠ ] الذى نصبه الأَمير عبد الرحمن لمغاورتهم وأَمَدَّهُ بقوته ، فاقتحم عليهم بلده فى جمعه ، فقتل وسَبَى ، وحرق وخرَّب ، وحاصر بَرْشُلُونَة (١٥) حتى أَضَرَّها ، وتقدم إلى جِرُنْدَة (١٦) ، فشارفها ، وورد كتابه على الأَمير عبد الرحمن يعترف بما كان منه ، ويذكر تماديّهُ عليه ، فأجيبَ بالإحماد لفعله ، والإرْصَاد لمكافأته ، وكتب إلى عُبيد الله بن يحيى(١٧) عامل طُرْطُوشَه (١٨)وإلى عبد الله بن كُلَيْب عامل سَرَقُسْطَة فى إمداده ومعونته وتحريضه على شِقاق قومه وتأبيد عزيمته .

وفى شهر رمضان منها عُزِلَ أَيَّوب بن السَّلِيم عن طليطلة ووَلِيَهَا يوسُنُ بن بَسِيل(١٩). وفيها عَزَل الأَمير عبد الرحمن مُعَاذَ بن عَمَّان عن القضاء بقرطبة ، ووَلَّى مكانه محمد ابن زياد(٢٠).

وفيها خرج فَرَجُ بن خَيْر الطُّوطَالِةِيُّ (٢١) بدنهكة (٢٢) وأَرَوْش (٢٣) ، فأظهر المعصية ، وجمع أهل الفساد ، فعالجه (3) الأمير عبد الرحمن بالخيل ، فحوصر حتى أذعن بالطاعة ، وعاد إلى الجماعة ، فاصطنعه الأمير ورفع مرتبته ، ووَّلاه كُورة باجَة (٢٤) ، فلم يلبث أن انتقض عليه إلى مُدَيْدة ، وجرت منه خطوب أفسدت الصنيعة ؛ ومِنْ وَلَدِهِ بَكُرُ بن سَلَمَة (٢٥) المُسْتَنْزَلُ من ناحية الغَرْب (4) أيام الخليفة النَّاصِر لدين الله .

#### سنة خمس وثلاثين ومائتين

فيها ورد كتاب أهل مَيُّوْرقَة على الأَمير عبد الرحمن بن الحكم ، مستغيثين مِمَّا دهمهم من سُخْطِه ، مستقيلين لِعَثَرَاتهم لديه ، راغبين فى صفحه وإقالته ، فعطف عليهم وأقالهم زَلَّتَهُمْ ، وأَجابهم إلى مسأَلتهم ، وأعطاهم ذِمَّته ، وجَدَّد لهم عَهْدَه .

<sup>(1)</sup> ص: برباط.

<sup>(2)</sup> ص : 'فلنارم .

<sup>(3)</sup> ربما كانت : فعاجله .

<sup>(4)</sup> ص : المغرب .

وفي آخرها عاد موسى بن موسى القَسَويُّ إلى الخلاف، وكشف وجهه بالمعصية ، هـ أَفسد ما حوالي مدينةُ تُطيلَه ، وعاث حَوْزَ طَرسُونَة (٢٦) وبُرْجَة (٢٧) ، وظاهره أخوه لأُمُّه العِلْجُ ابن وَنَّقُهُ (٢٨) بِبَنْبِلُونَةَ (١) ، فخرج إليه بالصائفة (2) عبَّاس بن الوليد المعروف بالطُّبْلِيِّ (٢٩) ، فعاد إلى الطاعة ، واستقال الزلَّة ، وبذل إساعيلَ (٣٠) ابْنَهُ رَهِينَةً ، فعاد الأمير [ ١٩٠ ] إِلَى القَبُول منه ، والاستظهارِ عليه ، وأخرج / بَيْعَنَهُ والَّنَوَثُّقَ منه وقَبَضَ رهينتَهُ خالدبن يحيى(٣١) ومحمد بن الوليد(٣٢)ومُطَرِّفُ بن نُصَيْر(٣٣) ، فَتَمَّمُوا سَلْمَه ، وتوثَّقوا من عهده ، وجدَّد له الأَمير الولايةَ على تُطِيلَةَ ، ودخل أُخوه العِلْجُ ابن وَنَّقُهُ صاحب بنبلونة معه في الأُمان ، وقَبَضَ الأُمنَاءُ المُخْرَجُونَ (3) إلى موسى رهينته الني كانت ولده اساعيل الذي هو لابنَةٍ عَمَّه مَيْمُونَة (٣٤) ، فأَقبل عبَّاس الطَّلَبِي (4) بالعسكر إلى الحَضْرَة لتأخُّر الوقت عن دخول أرض الحرب ، وما تُوكَّى اسماعيلُ بن موسى رهينَةُ أبيه موسى في يد الأمير عبد الرحمن أن هرب من يده عن قرطبة حَانًّا (5) إلى ما فارقه من الشِّقاق ، ذاهلاً عما كان فيه من غضارة المعيشة ، لتوسعه في القطائع المُنيفَة والصِّلات الجَزْلَة ، فرفض ذلك كُلَّهُ ، وسَمَا للمعصية ، وأَمر الأُميرُ بَقَصٍّ أَثَرِهِ ، فلم يَبْعُدْ أَنْ جِيءَ به إِليه من طريق الثُّغْر ، وقد انتهى إلى وادى آنَة (٣٥) فَقَبَضَ عليه هناك بَعْضُ من عرف خَبَرَهُ ، وردَّهُ للأَمير عبد الرحمن بقرطبة ، فعفا عنه ، وأغضى عن زَلَّتِه ، وخلَّاه على ما كان عليه من سَعَة قطائِعه .

<sup>(1)</sup> ص : بنبلونة .

<sup>(2)</sup> ص: الصائفة .

<sup>(3)</sup> ص: الأبناء المخروجون .

<sup>(4)</sup> كذا ، وستجى بعد فى النص على هذه الصورة أيضا ، وقد سبق أن وردت هذه النسبة هكذا : الطبلى .

<sup>(5)</sup> ص : حانا ، بلا إعجام ، وربما احتملت أن تكون أيضا : ﴿ خافا ﴾ أى مسرعا .

<sup>(6)</sup> كلمتان مطموستان في الأصل ، لعلهما « هلك كل ما » أو شي في هذا المعني .

فيها من ناس وبهائم وأمتعة ، فكان ذلك حَدَثاً عظياً تحدَّث الناسُ عنه زمانا(٣٨) . وفيها ملك الطاغية رُذْمير بن أردميس (1) مَلِكُ الجَلَالِقَة (٣٩) ، فَولِيَ ابنَهُ أُرْدُون ، وكانت ولاية رُذْمير (2) ثمانية أعوام .

#### سنة ست وثلاثين ومائتين

فيها ورد كتاب للأمير [من] (3) عُبَيْدِ الله بن يحيى من النغر الأعلى ، يذكر استغناءه عن العدّة التي قد أمر باحتباسها قبلَه من الحرَس (4) (٤) ، واكتفاءه (5) بمائة وثلاثين غلاما ذكر أنهم معه من مواليه وغلمانه ، يرضى بسالتهم ، ويحمد مذاهبهم ، ويسكن إليهم ، ويجتزي بخدمتهم ، لما أصبح الثغر بحمد الله من السكون والهدوء ، ووقهم العدو ويجتزي بحروب (6) ، بارتضاء رأيه ، وإحماد نظره ، وقدم مِقْنَباً (7) من قبله من فرسان الحُرْسِ إلى مرابطهم بالماء ، وأجرى القطائع / على عدّته تلك التي اقتصر عليها من الرواتب [ ١٩٠٠ ] والنفقات والعُلُوفَات عليهم مما في يده من مال السلطان ، وأن يَصْرِف جميع ما يَقْبِضُه بالشغر من الجزاء والعُشُور وجميع الوظائف بعد إقامة سائر النفقات الرَّاتِبَة إلى فكاكِ أسراهم ، وحَمَّل مُرْجَلِيهِمْ ، ومَرَمَّة حصوبهم ، ومصالح ثغورهم ، وكل مافيه تقويتهم على عدوهم ، وسَوَّعَهُ أن يرتزق في كل شهر لعمالته مما يجتبيه مائتي دينار دراهم ، وينهض معروفه للعام إلى ألف دينار مما يتقاضاه من جباية عمله ، فكان عمل الأمير عبد الرحمن ذلك بالثغر وأهله من جلائل مناقبه .

وفيها أدال(8) الأمير عبد الرحمن ابنَهُ الحَكَمَ بن عبد الرحمن(٤١)عن ولاية ِ كُورَةِ

<sup>(1)</sup> كذا في الأصل ، وانظر تعليقنا على هذا الموضع وتحقيقنا لاسم هذا الملك المسيحي .

<sup>(2)</sup> ص: أُولايتاه أدمير .

<sup>(3)</sup> زيادة يقتضيها السياق .

<sup>(4)</sup> كذا في الأصل ، ونرجح أن تكون « الحرس » ، وسنرى أنها سترد هكذا بعد ذلك بسطور .

<sup>(5)</sup> ص : واكتفاؤه .

<sup>(6)</sup> يبدر أن كلمات سقطت في هذا الموضع مؤداها : فكتب إليه الأمير بارتضاء رأيه . . النغ .

<sup>(7)</sup> ص : مقلب ، ولعلها كما أثبتنا ، والمقنب جماعة الفرسان .

<sup>(8)</sup> مس : أذال ، وقد تكون أيضا « أزال » .

إِلْبِيرَةَ (٤٢) بِأَخِيه عبد الله بن عبد الرحمن ، ووَلَى الحكم كُورة تُدْمِير (٤٣) ومعه سَعْدٌ أخو خُزَر (١) لايفارقه (٤٤) . ثم عَزَلَ عبد الله بن عبد الرحمن عن كورة إلبيرة فيها ، فأعاد أخاه الحكم إليها .

ولم يُخْرِجُ إلى كورة تدمير فى هذه السنة وَلَداً له على عادته لإِمحال نالها فى هذا العام . وفيها صَرَفَ الأَمير عبد الرحمن<sup>(2)</sup> عن كورة رَيَّة(٤٥) ، وصرف خَزَرَ(٤٦) المَوْلَى الملازم ه معه .

وفيها ثار حبيب البُرْنُسِيُّ بجبالِ الجِزيرة الخضراءِ(٤٧) ، واجتمع له خلقُ من أهل الفساد في الأَرض ، فشنَّ بهم الغارة على قرى ريَّة وغيرها ، فأشاع الأَذى ، ونهب وقتل وسبي ، فأخرج الأَمير عبد الرحمن عند ذلك الخيل مع عَبَّاس بن مَضا ، فألفى أَضداده قد قصدوا حبيبا وأصحابه ، فأوقعوا بهم وقَصُّوهم ، وقتلوا خلقا منهم ، وتفرقت بقيتهم ، فانْخَنَسَ حبيب رئيسهم فى غِمار الناس ، وطُفِئَتْ نائِرَتُهُ ، وطُلِبَ دهراً فلم يُظفَرْ به (٤٨) .

<sup>(1)</sup> ص: أخزر ، ولعل الصواب ما أثبتنا ، وسيأتى الاسم على هذه الصورة بعد سطور ،

<sup>(2)</sup> يبدو أن اسم عامل عبد الرحمن على كورة رية الذي عزل عنها في هذه السنة قد سقط من هذا المؤضع .

# ذِكْرُ مَهْلَكِ نَصْرٍ الخَصِيِّ الكبير خَلِيفَةِ الأَميرِ عبدالرحمن بن الحكم رحمه الله

وفى هذه السنة هلك أبو الفتح نَصْرُ الخصى (٤٩) ، خليفة الأمير عبد الرحمن بن الحكم ، المُقدَّم على جميع خاصَّته ، المُدَبِّرُ لأمر داره ، المشارِكُ لأكابر وُزَرَائِه فى تصريف مُلْكه ، وكان هُلْكُهُ شبيه الفَجْأة فى عَقِبِ شعبانَ من هذه السنة ، أرْقَى ما كان فى غلوائه ، وأَطْمع ما هو بالاحتواء على أمر سلطانه ، أرْهَبَ ما كان الناس له ، وأَخْوفَهُمْ لعُدُوانِهِ ، إذ نال من أَثَرَةِ مولاه الأَمير عبد الرحمن واصطفائه وإشراكه له فى الرأى مع جلة وزرائه ، وطوّعِه كثيراً إلى ما يخالفهم فيه ، فوق ما ناله / خادِمٌ خاصٌ مع أميرٍ رشيد سُمِعَ عنه ، [ ١٩١ ] وله بذلك أخبار فى الناس تُصَدِّقُ دلائِلَ تَحَقَّقِهِ ، سما بها - زعموا - فى باطنه إلى غاية كرهها الله ، إخْتَرَمَهُ دونها حِمامُه ، فقضَى ذميماً مُسْتَرَاحاً منه .

وكَثُرَ القولُ في السبب الذي أراده ، والخَوْضُ فيما أتاه ، فكان من أَوْضَح ذلك ما ذكره أبو بكر بن القُوطِيَّة (٥٠) ، قال :

كان نصر الخصِيُّ الجرِيءُ المُقدَّمُ الوَسَاعُ الفهم قد غلب على قلب مولاه الأمير عبد الرحمن بن الحكم واستظهر على (1) حَرَاصَةِ ،كانه لديه بانقطاعه إلى حَظِيَّتهِ 2 طَرُوب عبد الله ، الغالبَة عليه من بين جميع نسائه (٥١) ، وحَطِّهِ في شِعْبِها ، ومُمَالاَّتِهِ إِيَّاها على ما تسعى له من تقديم ولدها عبد الله للأمر بعد الأمير أبيه على جميع الأراجِح الأكبرين من ولده منى حان حَيْنُه ، فَخَالَصَ السَّيِّدَةَ تشديداً (3) ، وأخلصت له ، واستوى له بذلك من ولده منى عبد الرحمن في يكه ، يدبره كيف يشائح ، ذلا يَرُدُّ أَمْرَه ، قد أجهد مَعْيَةً آخَدِم أَمْدِه في جهره وسرِّه ، بالتنويه بعبد الله بن سِتَّه طَروب ، والإشادة بذكره ، مَعْيَةً آخَدِم أَمَدِه في جهره وسرِّه ، بالتنويه بعبد الله بن سِتَّه طَروب ، والإشادة بذكره ،

<sup>(1)</sup> هذا اللفظ مكرر في الأصل .

<sup>.</sup> خطيئته (2)

<sup>. (3)</sup> كذا ، ولعلها شديدا .

واستمالة طبقات الناس بالرغبة والرهبة إليه ، والعمل على اختزان الخلافة عن أخيه محمد ، بكر والده الأمير عبد الرحمن ومُفَضَّاهِمْ المُشَارِ إليه إلى خالِفَتهِمْ ابن طروب هذا ، وسوقها إليه ، يتأتى لذلك ويأتيه من جميع أبوابه ، والقضاء يُبعدُه عنه ، ويسُدُّ دونه طُرُقه ، وهو يَرْصُدُ لِوَجْبَةِ الأميرِ عبد الرحمنِ مَوْلاه ، ليقضى فى عبد الله قضاءه ، فيمُ لَى لعبد الرحمن ويستأخِرُ يومه ، فيشقُّ ذلك على الخصِيِّ وَيَرْهَبُ فَوْتَه ، حتى سوَّلت له نفسه اغتيال مولاه عبد الرحمن ، وإلطاف التدبير عليه ، كيا يتمكن من تقديم عبد الله مكانه ، ولايرهب الخُلْف عليه ، لكثرة أنصاره من أهل الدار وغيرهم ، وفُشُو صنائعه فيهم ، فيتم له بابن طروب الاحتواء على الملك ويُوخَّرُ عنه محمد المُرَشَّحُ له وغَيْرُهُ مِمَّن (1) يَطْمَعُ فيه .

فَوثِقَ فَى ذلك بِالْحَرَّانِيِّ (٥٢) الطبيب ، وكان فى عِداد صنائعه وقَدَّر منه \_ مع الوفاء \_ الشَّرَهَ إلى ما يبذله له ، فخلا به ، وذكَّره أياديه لديه ، وتدارسا (٢) فها ينويه له ، وقال له :

- هل لك فى إحراز حُسْنِ رأي للأَبد ، وحَوْزِ جزيل صِلتى (3) الآخِر ؟ فقال له الحَرَّانِيُّ :
  - ـ هذه هي المُنْيَةُ التي لاوراءَها طَلَبَةُ ! فَمَنْ لي بِنَيْلِها ؟

فقال له:

مذه ألف دينار مُعَجَّلة بين يَدَى الجَرْيِ بالحاجة ، واعْمَلْ لى سُؤْرَ (٥٣) الملوك الذي يُدْنِي الأَجَل (4) ، ويقلب الدُّول ، ودَعْني لمكافأتِك إِن انقضت حاجتي . فوالله لأَتجاوزَنَّ بها ظَنَّكَ !

فأراه القبول لما بَذَلَه ، والقيام عا كَلَّفُه .

وخرج عنه وقد عَدَلَت البدْرَتَان جناحَيْه ، فعَملَ ذلك الخَلْطَ باسمُ الدَّواء المُسْهِل [ ١٩١ ب ] كما رسمه له ، وأجهد رأيه في تقويته ، واحتال في أن دَسَّ في خفية إلى « فَجْر »(٥٤)خَطيَّة

<sup>.</sup> اه : ما .

<sup>(2)</sup> ص : وتذارسا .

<sup>(3)</sup> ص: صليني .

<sup>(4)</sup> ص: مدنى الأصل .

الأَمير عبد الرحمن ضَرَّةِ طروب مع بعض من كان يَسْتَطِبُّ لها عنده من ثِقات قَهارِمَتِهَا (1) يَشْيَط بُ لها على مادُبِّرَ على الأَمير من طريق العلاج ، ويأَمرها أَن تُحَدِّرَهُ من شرب ما يأتيه نصر به أَو يرسله ، فوقاه جَدُّهُ بذلك ، وسَقَى الخَصِيَّ مُعِيناً له (2) .

وقد كان الأمير شكا إلى نصر خلال ذلك خُلْطاً تحرَّك به عَدَلَ له عن أُخذِ الدواه الذي من عادته وإعداده ليوم فارقه على التَّوَحُّينِ أَمامه ، فكان من تَوْطِئة نصر لذلك ما قَدَّرَ أنه واقع به لا محالة (3) . وبكَّر بذلك الخَلْطِ المسموم إلى الأَمير في اليوم الذي رَبَطَ فيه مَوْعِدَهُ ، فأصابه حَذِراً للذي سبق إليه ، فتعلَّلَ على نصر ، ووصف وَعْكاً طاف به ليلته ، فَنَكَّتُ مِرَّتَه (5) أَ ، فلا فضل فيها للدواء ، وأشار عليه بشربه ، إذ لم يزل كثيراً يُسْعِدُه في مثله ، فذ ، يعتذر بعدم التوحُّشِ له ، فزجره وقال :

- سبحان الله ! شيءٌ اجتهدت لى فيه وأَلْطَفْتَ تركيبه تخاف غائِلَتَهُ ؟ عَزَمْتُ لَتَشْرَبَنَه ! فعلم نصر أَن خلافة لايمكنه ، فَشَرِبَهُ بين يديه ، واستأذَنَهُ فى الخروج إلى منزله ، فأمره ، فانطلق يَرْكُضُ ورَكْضُهُ يزيده شرا ، واستغاث بالحرَّانِيِّ ، فَعَرَّفَهُ بما جرى عليه ، والسَّمُّ يَجِدُّ بِهِ ، فقال له :

\_ عليك بلَبَنِ المَعِزِ ، فإن شربه يُفَتِّر عنك !

فَفَرَّقَ غلمانه في طلبه ، فعوجل قبل أن يُوتِّني به ، ومضى لسبيله .

فُسُرٌ الناسُ بحتفه ، وأطبقوا على ذَمِّه ، وقال يحيى الغَزَالُ(٥٥) عَدُوُّهُ الموتور من لَدُنْهُ عند موته : [ من البسيط ] .

<sup>(1)</sup> ص: فهارمتها .

<sup>(2)</sup> كذا ، والحملة مضطربة بعض الشيّ ، ولو أن المعنى المراد مفهوم ، فالمقصود أن الحراف أوحى إلى الأمير عن طريق هذه القهرمانة بألا يتناول أى دواء يأتيه به نصر أو يرسله إليه وأن يعمل على أن يبدأ بسق نصر من هذا الدواء مشاركا له ومعينا قبل أن يذوقه الأمير ، فكان فى هذه النصيحة وقاية لعبد الرحن واستبقاء لحياته .

<sup>.</sup> لا محالة به .

<sup>(4)</sup> إس : فكت .

<sup>(5)</sup> ص: مرة والتصويب في الحاشية .

أَغْنَى أَبِا الفَتْحِ ما قد كان يَأْمُلُدُهُ من التَّصَانُع والتَّشِريفِ<sup>(1)</sup> لِلـدُّور

وكُلُّ ءَرْضٍ وَقَرْضِ كان يَجْمَعُـــهُ

حُفَيْرةً (2) حُفِرت بَيْنَ المَقَابِير

لُم يَثْلُهَا القوم تَضْيِيقًا ولا وَقَعَتْ

فيها الكَرَازِينُ

فَصَارَ فيهـا كَأَشْقَى العالَمِينَ وإِنْ لَفُّوه (3) بالنَّفْح في مِسْكِ وكَافُورِ ما العَرْفُ لو أَخْبَرُونَا بَعْدَ ثالِثَةٍ إلا كَعَرْفِ سِداهُ الْمَنَاخِيدِ

وكان أَزْمَعُ (4) شيئاً لم تكُنْ سَبَقَتْ

بهِ من اللهِ أَحْكَامُ المقـــادِيرِ

إذا أراد الالَـهُ الشَّيءَ كَـوْنَـهُ

فلَنْ يَضُرُّكَ فيسه سُوءُ تَدْبيرٍ

وذُكِرَ أَن الغزالَ أَنذر بهلك نصِر هذا من طريق النُّجْم قبل وقوعه بمدة ، فتمال : [ من الكامل ، الضرب الأَحد المضمر ] .

قُــلْ لِلْفَتَى نَصْرِ أَبِي الفَتْحِ إِنْ المُقَاتِلُ حَلَّ بِالَّنَطْحِ وأراد قَهْقَرَ فيــه ثَـہَ مُضَى فانضُرْ لنفسكَ واقْبَكَنْ نُصْحى وَوَجِدْتُ ذَلِكَ إِذْ (6) حَسَبْتُ له ممَّا يَدُلُ على غَــلا القَمْح

<sup>(1)</sup> ص: التسريف.

<sup>(2)</sup> ص:حفرة ، ولا يستقيم بها الوزن .

<sup>(3)</sup> ص : لغوه . (4) ص : رمع .

<sup>(5)</sup> كذا ، وقد تكون : ومدبرة . (6) إذا .

ونُزُولَ أَمْسٍ لا أَفُسِوهُ بِسِهِ لَوْ كَانَ يَبْلُغُ بِي إِلَى السِّبْحِ وَإِذَا رَأَيْتَ البَسْدَرَ فَى بُلَعِ نَزَلَ القضاءُ بأَبْسِرَحِ البَرْحِ البَرْحِ لِإِذَا رَأَيْتَ البَسْدِ وَلَ العَشَاءِ أَنَتُ بِخِلافِ ذَاكِ<sup>(2)</sup> طوالع في الصَّبْحِ لايارُبُّ وَالْمِسْجِ وَلَرُبُّ رَافِسَةِ عَشِيَّتَهِا في الوَشْيِ أَضْحَتْ وَهْيَ المِسْجِ وَلَرُبُ رَافِسَةٍ عَشِيَّتَهِا في الوَشْيِ أَضْحَتْ وَهْيَ المِسْجِ وَلَرُبُ رَافِسَةِ عَشِيَّتَهِا في الوَشْيِ أَضْحَتْ وَهْيَ المِسْجِ تَبِكِي على من كان يُكْرِمُها نَحَّاء بَيْنَ نوادِبِ نُسَحِ وليحيى الغزال في نصر وذكر مسكنه بمُنْبَتِهِ (٥٦) إلى جانب مقابر الرّبَض (٥٧) والنهر - : [ من الطويل ] .

[ | 197]

أَيا لاهِياً في القصْرِ قُرْبَ المقابر يَرَى كلُّ يوم وارِداً غَيْرَ صادر كَأَنَّكَ قد أَيْقَنْتَ أَنْ لَسْتَ صائراً غَداً بينَهُمْ في بَعْضِ تِلْكَ الحفائر تراهُمْ فَتَلْهُو بِالشَّرابِ وَبَعْض ما تَلَذُّ به من نَقْدِ تلكَ المَزَاهِدِ وما أُنْتَ بالمَغْبُون عَقــلاً ولاحجيَّ ولا بقَلِيلِ العِلْمِ عِنْدَ التَّخَابُر وفي ذاك ما أغناك عن كل واعظ شفيقٍ وما أغنـــاكَ عن كل زاجــــر وكم نِعْمَةِ يَعْصِي بِهَا الْعَبْدُ رَبَّـهُ وبَلْوَى عَــدْتُه عن رُكوب الْكَبَائر سَتَرْحَلُ عن هـــذا وإنَّك قـــادمُّ وما أَنْتُ في شُكُّ على غير عساذر (3)

<sup>(1)</sup> زيادة يقتضيها الوزن والمعنى . (2) ص : ذلك ، ولا يستقيم بها الوزن .

<sup>(3)</sup> ص : غادر . وقد تكون أيضا (3)

وقال يحيى الغزال عند ذِكْرِ الناس لإِنزال السلطان زِرْيَاباً(٥٨) مُغَنِّيَهُ في مُنْيَةِ نصر الخصي أثيره بعد موته ، يذكر تَقَلُّبَ الدنيا بأهلها : [ من الخفيف] .

ذَكَرَ النَّـاسُ . . .<sup>(1)</sup> نَصْرِ لزريا وأَهلُ لِنَيْلِهـــا زِرْيَـــابُ هكذا قَدَّر الإِلَهُ وقد تَجْ يَرِي بِمَا لاتَظَنُّـهُ الأَسْبَابُ أَخْرَجُوه مِنْهَا إِلَى مَسْكُنِ لَيْسِيسَ عليهِ إِلَّا التُّرابَ حِجَابُ لايُجيبُ السَّاعِيةِ فيه ولايَرْ جِعُ من عِنْدِهِ إِلَيْهِ جَوَابُ وتَغَانَتْ تِلْكَ المَرَاكِبُ عَنْهُ وأُمِيلَتْ إِلَى سِواهُ الرَّكابُ لَيْسَ مَعْهُ مِن كُلِّ ما كان قَدْجَمَّ عِي إِلَّا ثَالَتُهُ أَثْ وَابُ عَسْكُرْ جُنِّدُوا فَلَيْسَ بِمَأْذُو نِ لَهُمْ عنه أَن يكونَ الحسَابُ فَرَأَيْتُ الرِّقَابَ مِن أَهْلِهِ ذَلَّــــتْ وَعَزَّتْ مِنْ آخَرِينَ رِقَابُ وكذاك الزمانُ يَحْدُثُ في تَصْ رِيفِهِ الذُّلُّ والْبَلَا والْخَسرَابُ لَتَعَجَّبْتُ والَّذِي منهُ أُعْجِبْ أَعْجِبْ إِذَا مَا نَظَرْتَ شَيُّ عُجَابُ نَ عليهِ مُخَلَّدٌ لايُرَابُ لكأنَّ الذي تُولَّى الذي كا فِعْلُهُ بَعْدَهُ كَفِعْلِ امْرِيءِ لَيْدِ سَسَ عَلَيْهِ بَعْدَ الماتِ حِسَابُ وَلَعَقْلُ الْفَتَى صحيحٌ ولكن حَبَّرَتْهُ الأَوْرَاقُ والأَذْهَابُ

وحكى الحَسَنُ بن محمد بن مُفَرِّح(٥٩) في كتابه قصة مهلك نصر هذا ، فقال :

كان السبب فى مهلك نصر الفتى الكبير الغالب على الأمير عبد الرحمن بن الحكم [١٩٩٠] المظاهرِ لسيِّدته طَروب حظَّيةِ الأَمير / عبد الرحمن على سَوْق الملك إلى ولدها منه عبد الله المعزوِّ إليها أن عبد الرحمن التَوَى - بهما مَعاً فى تقديم عبد الله على محمد أخيه أكبر ولده ،

<sup>(1)</sup> لم يترك الناسخ هنا بياضا ، ولكن هناك ينبغى أن تكون قد سقطت من هذا الموضع وإلا اختل الوزن والمعنى ، ونرجح أنها « دار » ويدل على ذلك ضمير المؤنث الغائب فى الشطر الثانى من البيت وفى البيت الثالث .

المُرَشَّح من بينهم للأَمر ، لصدق نفسه على كون ما بينهما فى الرَّجَاحة والفضل ، وتغليبه لرأيه فيه على هواه ، لِمَعْصِيَتِه لحظيته طروب . فلما أعيا عليها وعلى نصر ظهيرها لَفْتُهُ (1 عن ذلك شقَّ ذلك على نصر ، وفكر فى سوء عاقبته مع محمد إن خَلَصَ له الأَمرُ ، وقد كشف وجهه فى صَدِّه عنه ، فذهب إلى احتيال الأَمير مولاه كيا يتمكَّنَ من نَصْبِ عبد الله وَدَحْرِ (2) محمد ، فأَتى الأَمر من باب طبيب الأَمير المعروف بالحرانى ، وكان يثق به ، فخلا معه ، وقال له :

- ما ترى رأيك فى شي تحوز به حُسْنَ رأيى ، وتعجيلَ العطاء الرَّغيبِ منى ، وتعتقد المِنَّةَ عَلَىَّ ؟ .

فقال:

\_ ياسيدى . بَعْضُ هذا غاية أملى ! فكيف لى ببلوغه ؟ !

فقال له:

- فقد أمكنك ! فَخُذْ هذه الأَلف دينار ابتداء ، فأَصْلحْ بها من شأَنك ، واعْمَلْ لى سُنُون الملوكِ ، من أَجَلِّ ما تقْدِرُ عَلَيْه وأَوْحَاهُ فِعْلًا ، فَيَدُكُ فيا عندى منطلقة ! فَأَعِدَّهُ لِيقَاتك الذي أُعَرِّفُكَ به .

فلم يخطر على عصيانه ، وأراه الرغبة في صِلَته ، والحرص على قضاء حاجته ، وقَبَضَ الأَلْفَ منه ، وعمل له السَّنُون كما أراده .

واتفق أن شكا الأمير إلى نصر فُتوراً يَجِدُه ، فأشار عليه بالدواء المُسْهل ، وكان من عادته ، فذكره بإدخاله ، وأوصل إليه طبيبه الحرانى ، فوافقه على إدخال الدواء ، وحد له تقديمه ، ورسم له التَّوحُشُ لإدخاله ليوم سَمَّاهُ ، فتقدم الأَمير إلى نصر بإدخال الحرانى إلى خزانة الطب ، وتمكينه مما يريد من أُخلاط دوائه ليقيمه على حَدِّه ، فشرع الحرانى في ذلك ، وفَجْر ثقة الأَمير تطالعه بوصاياه ، فأمكنت الحرانى منها فرصة أوحى إليها

<sup>(1)</sup> ص : لغته عنى عن . وكلمة عنى هنا مقحمة لا موضع لها و لا معنى .

<sup>(2)</sup> ص : ودحو .

بشأن الدواء ، وسألما أن تُحَدِّرَ الأَمير من شرب الدواء ، ففعلت ذلك خفية ، فحذر الأَمير ، وطار بجناح الإِشفاق عليه .

فلما غُدَا به نصر في اليوم الذي فارقه عليه أظهر الأمير الانكسار عنه ، ووصف عائِقاً يمنعه منه ، وأمر لحينه (1) نصراً بشربه ، فكأنه توانى إذ لم يَسْتَعِدَّ له ، فأكرهه عليه ، وأسرع الخروج إلى داره ، وبادر الإرسال في الطبيب الحراني ، فَعَرَّفَهُ ماجري عليه ، واستغاثه ، فأمره أن يشرب لَبَنَ المَعِز ، فآل (2) إلى أن طُلِبَ له وجيء به ، فأعجل عليه السَّم ، فمات ، ولم يشربه .

وذكر الفقيه أبو محمد على بن أحمد بن حزم (٢٠) أن نصراً هذا الذي إليه تُنْسَبُ مُنْيَةُ نصر – الأثير كان – عند الأمير عبد الرحمن بن الحكم ، وكان من الفتيان المُنْتَقَيْنَ اللّذِين خَصَاهُمْ (3) أبوه الأمير الحكم من أبناء الناس الأحرار الذين تُعُبِّدُوا ليستخدمهم داخل قصره وأبوه المعروف بأبي الشمول من أسالِمَة أهلِ الذِّمَّة (٢٦) من أهل قَرْمُونَة (٢٢) ، نال (4) بابنه نصر دُنيا عريضة ، وكان موته قُبَيْلَ مهلك نصر ابنه بأيام . وأخبار نصر كثيرة .

#### سنة سبع وثلاثين ومائتين

ر فيها كانت وقيعة البَيْضَاء(٦٣) ، والبيضاء مجاورة لمدينة بقيرة (٦٤) من بلك بَنْبِلُونَة بين المسلمين والكفرة الجاشقيين (٦٥) ، فكان اليوم الأوّل منها على المسلمين ، فاستُشهِد منهم جماعة ، ونالت فيه موسى بن موسى خمس وثلاثون وخزة تخلّلت حَلَقَ دِرْعِه ، واليوم الثانى كافحهم المسلمون ، وقد أخذ المقدِّمة موسى بن موسى مُتَحاملاً لألم جراحه ، فحامَى (٥) على المسلمين ، وحَسُنَ غَنَاؤه ، فهُزِم الجاشقيون أعداء الله أفحش هزيمة ، وفُرِشَتِ الأرضُ بصَرْعَاهم (٦٦) .

<sup>(1)</sup> ص : الحنية . (2) ص : قال .

<sup>(3)</sup> ص : حظاهم . (4) ص : زال .

<sup>(5)</sup> ص : محاباة ، وقد قرأها ليني بروفنسال : محاميا (وذلك في نشره لهذه الفقرة فيها قام بانتخابه من نصوص « المقتبس » هو والمستشرق الإسباني غرسيه غومس في مقالهما الذي سبق أن أشرنا إليه في مجلة الأندلس ، سنة ١٩٥٤ ، ص٣٠٦)

وفيها هلك يَنَّقُهُ بن يَنَّقُهُ أَخو موسى بن موسى لأَمه وظهيرُه على أمره ، وكان قد أصابه فالحِبُّ عطَّله إلى أَن مضى لسبيله(٦٧) ، فوَلِيَ مكانَهُ ابنُه غَرْسِيَهُ ، واسْتَمْلَكَتْ(١) له إمارةُ بنبلونة(٦٨) .

وفيها في أيام ولاية عبيد الله بن يحيى للثغر قام بناحيته رجلٌ من المعلمين ، فادَّعَى النُّبُوَّة ، وألْحَد في القرآن ، فأحاله عن وجوهه ، وأوَّله على غير تأويله ، وقام معه خلق كثير . وكان ينهى عن قص الشارب والأظفار ، ويقول « لاتغيير لخلق الله » ، فأرسل عبيد الله مَنْ جاء به ، فلما دخل عليه وكاشفه كان أوَّلَ ما ابتداأهُ به أن دعاه إلى اتباعه ، فاستشار فيه عُبَيْدُ الله أهل العلم عنده ، فأشاروا باستنابته ثلاثة أيام ، فإن تاب وإلاقتل ، ففعل به ذلك ، فلم يتُب ، فأسلمَهُ للقتل صَلْباً ، فجعل يقول : « أَتَقْتُلُون رَجُلاً أَن يقول ربِّي الله » ؟ فأمضى عبيد الله قَتْلَهُ بالفتوى ، وكتب إلى الأمير بأمره ، فأحمَد فعلكه (٢٩) .

وفيها أَبْتُدِي بعذاب عَبَّاسِ الطَّلَبِيِّ وأَخيه ، ووليد بن أَبِي لُحْمَة في استخراج الأَموال التي غَلُّوها بدفاع نصر الخصيِّ عنهم ، إذا كانوا صنائعه وبِطانَتَه ، فلَجُّوا<sup>(2)</sup> بالمال ، وشُدَّ عليهم العقاب .

وفيها أيضا قُبِضَ على مَسَرَّة الخصى الفتى الكبير وعباس أخيه ، فسجنا ، وذلك فى صفر منها ، وصُيِّرَ مكان مسرة قاسِمُّ الخصِيُّ الصَّقْلَبِيُّ (3) ، وذُكِرَ أَنه وُجِدَ لمسرة ثمانية آلاف دينار دراهم (4) .

وفيها عَزَلَ الأَميرُ عبدُ الرحمن محمدَ بْنَ زياد عن القضاء بقرطبة وولَّى مكانَهُ سعيد (5) ابن سليان بن حبيب الغافةي مجموعاً له إلى الصلاة ، وذلك في ربيع الآخر منها ، فكان آخر قضاة الأَمير عبد الرحمن .

<sup>(1)</sup> ص: واستفلكت ، وهكذا قرأها ليني بروفنسال ، ونظن أن الصواب ما أثبتناه .

<sup>(2)</sup> ص : فلعوا . (3) يحتمل أيضا ان تكون « الصقلي » . ···

<sup>(4)</sup> ص : درهم . (5) ص : محمد ، وهو خطأ من الناسخ صوابه ما أثبتنا .

#### سنة ثمان وثلاثين ومائتين

وفيها تُوُفِّي الأَمير عبد الرحمن بن الحكم بن هشام بن عبد الرحمن بن معاوية وفيها تُوفِّي الأَمير عبد اللك/بن مروان ليلة الخميس لثلاث خَلَوْنَ من ربيع الآخر من هذه السنة ، فدُفِنَ يوم الخميس في تُرْبَة الخُلفَاء(٧١) بقصر قرطبة . وأدلاه في قبره أُخَوَاه المغيرةُ وأُميةُ(٧٢) ، وصلَّى عليه ابنه الخليفة محمد بن عبد الرحمن .

مولده بُطلَيْطُلَه في شعبان سنة ست وسبعين ومائة ، وأبوه الحكم يومثذ واليها لوالده (1) الأَمير هشام ، فكانت سنة اثنتين وستين سنة . وكانت خلافته إحدى (2) وثلاثين سنة وثلاثة أشهر وستة أيام .

وقال الحسن بن محمد بن مُفَرِّج :

قال ابن عبد البر(٧٣) : توفى الأمير عبد الرحمن ليلة الخميس لليلتين بقيتا من شهر ربيع الأول سنة ثمان وثلاثين ومائتين .

وقيل : بل هي لثلاث خلون منه ، فكانت خلافته إحدى وثلاثين سنة ونمانية وعشرين يوما . وقيل : بل خمسة أشهر وقيل : ثلاثة أشهر وأربعة أيام . وقيل : ستة أيام .

فدفن يوم الخميس من غد لَيْلَة موتِه في روضة الخلفاء سَلَفِهِ بقصر قرطبة ، وصلَّ عليه ابنه الأَمير محمد بن عبد الرحمن الوالى مكانه . وكانت سنة اثنتين وستين سنة . ومولده بطليطلة من الثَّغُولِ الأَدْنَى أَيامَ كان والده الحكم بن هشام والياً عليها لجدِّه هشام ، وذلك في شعبان سنة ست وسبعين ومائة .

قال الفقيه محمد بن وَضَّاح(٧٤) :

احْتَجَب الأَمير عبد الرحمن بن الحكم عن الناس قبل موته مُدَّةً من ثلاثة أعوام أو نحوها من أَجل عِلَّةٍ أَصابته طالت به واشتدت عليه ، فَحَمَتْهُ الحركة ، وهَدَّتْ قوته ،

ر (1) هذا اللفظ مكرر في الأصل . (2) ص : أحمد .

و أحدثت عليه رقَّةً في (1) نفسه ، ووَحْشَةً في خاطره ، وشدةَ أَسَفٍ على ما نُغْضَ عليه من عُصَارة ملكه .

فذُكِرَ أَنه قال يوما لأَكابر خَدَمَتِهِ الخاصة ، وقد حَفُّوه في مرضه ، وفيهم سَعْدُون زعيمهُم الذي اختصَّه بعد مهلك حَظِيًّه نَصْر ومن يليه :

- يابَنِيَّ ! - وبذلك كان يخاطبهم مُستَلْطِفاً لهم ومُرْفِقاً بهم - لقد اشْتَقْتُ أَن أَعلَيْنَ ضَوْءَ الدنيا وفُسْحَةَ الأَرض ، إذ قد حُمِيتُ عن الخروج إليها ، فَلَعَلَّنِي أَعْلُو مرقبةً يسافر بصرى فيها ، فأتسلَّى بالنظر إلى بسيطها ، وجِسْمِي مُنَزَّع ، فَهَلْ سبيلٌ إلى ذلك ؟

فقالوا له : نعم يا مولانا .

وابتدر أكابرهم إنفاذ أمره ، فأخذوا سرير خيْزُرَان لطيفاً ، وثيق الصَّنْعَةِ من أُسِرَّةِ الخلافة ، ووضعوا فوقه فراشاً خفيفاً وثيراً حَشُوهُ الريشُ ، أجلسوه فوقه ، واحتملوه على الخلافة ، فصَعِدُوا به إلى العِلِّيَّةِ على هيئته التي كانت من بنيان الأَمير على باب الجِنَان(٥٧) من أبواب القصر القِبْلِيَّة ، ثم هبطوا كذلك ، فعانوا ذلك مرات يسوقون به (2) الأَمير في تعاريج دَرَجِه الدائرة ، حتى استوى لهم ذلك كما أَرادوه ، وأَمِنُوا على الأَمير المشقة فيه .

فَوَضَعُوا الأَمير عبد الرحمن عند ذلك فوق ذلك الفراش ، وشَدُّوه من جِهاته ، واسْتَوْثَقُوا من اضطرابه ، وصَعِدُوا به هَوْناً ، حَى صَيْرُوه بأَعلى تلك العِلِيَّة ، فأجلسوه صَدْرَها ، وأَدْنَوْهُ إِلَى البابِ الأَوسطِ منها ، فأشرف على صحراءِ الرَّبَضِ قُدَّامَ باب القَصْر ، / ١٩٤١ وسَرَّح (٥) بَصَرَهُ فيها ، ورآها إِلى كُدَى الْقَنْبَانِيَةِ (٧٦) ، ونظر إلى النهر أمامه ، والسَّفُنُ تجرى فيه صاعدةً ونازِلَةً .

فَاسْتُرْوَحَتْ نَفْسُه ، وانشرح صَدْرُه ، وشَكَّرَ لِخَدَمِهِ ماتجشَّموه من إدنائِهِ من مَسَرَّتِهِ وقال لهم :

<sup>(1)</sup> هذا اللفظ مكرر في الأصل.

<sup>(2)</sup> كلمة غير واضحة في الأصل ، وربما كانت « فراش » ، أو شيئا بمعني « واحداً منهم مكان » .

<sup>(3)</sup> ص : وشرح .

\_ ياأولادى! اجلسوا الآن حولى ، وأنَّسُونى بكلامكُمْ ، ومَتَّعُونى بأَحاديثكم ، ولاتنقبضوا عَنِّى بشي مما تتحدَّثون به بينكم إذا انفردتم ، كيا أشتغلَ بذلك عَمَّا أقاسِيه من علَّنى .

ففعلوا ، وأَنِسُ هو بذلك وانبسط ، وقَطَعَ أَكثر نهاره فى تلك العِلِّيَّة . ودنا المساءُ ، فَدَعَوْهُ إِلَى النزول إِلَى مجلسه ، فَبَيْنَاهُ يتهيَّأُ لذلك ، إِذ وقعت عينُه فى الصحراءُ قُدَّامَه على قطيع شاءٍ وهى ترعى فى مُنْحَدَرِها ، ولم يُرَ معها راع يسوقها ، فقال لهم :

ـ يا أُولادي ! ما بالُ هذه الغنم مهملةً ولاراعِيَ لها ؟ فتأملوا فقالوا:

\_يامولانا هاك راعيها قاعد إلى جانبها مستريح في فَيْءِ جِنان طَروب تجاهه ، يَتَمَلَّى(1) في انحدارها .

#### فقال:

.! (2)ألعاً .

ثم أثبت بصره في تلك الغنم ، فتنفَّس الصَّعَدَاء ، وأُرسِل عبرته يبكى (3) حتى أَخْضَلَ لحيته ، وقال :

\_ ودِدْت والله أَن أكون مكان ذلك الراعى ولا أُنشِبَ في نشبت من الدنيا ولاأتقلُّه من أُمور الناس ما تقلدت !

ثم استغفر الله كثيراً ودعاه . ونزلوا به إلى مهاده ، فلم تَطُلُ فيما بعد نهاره هذا حياته . وذكر أحمد بن الأمير محمد بن عبد الرحمن(٧٧) قال :

اعتل جَدِّى الأَمير عبد الرحمن علَّتَه التى توفى فيها ، فطاوَلَتْهُ ونَهَكَتْه ، وماطلته مدة: تارة تخفُّ عنه ، وتارة تُثْقِلُه (4) ، فيركس ويضعُف ، وينيبوا العلاجُ عنه على اجتهاد أطبَّائه فى البَّاسِ شفائه ، فنعى (5) عليهم وقتُ سقامِه . فلما كان قبل وفاته بأَربعة أيام أو نحوها انْحَط مرضه ، وتحركت له قوة (6) خال بها أَنهُ مبِلُّ من ضناه ، فأمر بأَن

<sup>(1)</sup> كلمة مطموسة في الأصل تحتمل أن تكون « يتأمل » أو ما أثبتناه ومعناها يتمتع بالنظر إليها .

<sup>(2)</sup> ص : له ، والتصويب في الحاشية ، ولعا دعاء له بأن يستقل من عثرته .

<sup>(3)</sup> ص : تبكى . (4)

<sup>(5)</sup> كذا ، وقد تكون « فعمى » أى خنى عليهم وغمض .

<sup>(6)</sup> ص : قــوته .

يصلح له الحَمَّام ، ويُعَدَّل مِزاجُه ، فاحْتَمَّ فيه ، وأَجَدَّ خِضابَه ، وكان يُواليه ويُجْمِلُ به ، وحَدَّثَته نفسه بالركوب مع عياله طلبَ النزهة ، وهو يأمل الإنظار ، والموت أدنى إليه من وريده .

فلما عزم على إتيان ماسَوَّلَتْ له نفسُه من ذلك دعا حاجِبَه عيسى بن شُهَيْد (٧٨) ، وكان خفيفاً على قلبِه ، فأوْصَلَهُ إلى نفسه صبيحة اليوم الذي قضى نَحْبَه في آخره ، فَبَشَّرَهُ بتخفيف مرضه وانبعاث نشاطه ، وقال له :

- كيف ترى خضابناً ياعيسى ؟

[ فقال له ]<sup>(1)</sup> :

- أصلح الله الأمير سَيِّدى ! أَحْسَنُ خضابِ رأيتُ قطَّ ، وأَدَلُهُ على انتعاش سيدى واقتيامِه (2) البقاء بخلوص القمر من انكسافه بفضل الله عليه وعلى رعيته .

فسرَّه قولُه وقال له :

- إِنَّ بعض كرائِمنا سَأَلْنَنَا تجديد العهد لدين بالركوب مَعَهُنَّ للنَّزْهَة على مقتضى (3) العادة ، فاخرُجُ من فورك ، فانظر في إقامة مايُحْتَاجُ إليه لنزهتنا على أَتَمَّ رسومها (4) ، واعجَلْ بذلك ، فإنَّا متحرِّكون صبيحة غد (5) بحول الله .

فمضى عيسى لشأنه ، وقال الأمير للراشدة (٧٩) القائمة على رأسه :

- أَذْخُلَى إِلَى خَزَّانَة الكسوة ، فَمُرِيها أَن تَتَخَيَّر لنا مِمَّا عندنا من الوَشّى رداء يُوسُفِيًّا من أَفخر نَوْعِه ، فجِيئِينا به .

فمضت الرَّاشِدَةُ وجاءته برداءِ يوسفيٌّ مُعَمَّرٍ ، لم تر العيونُ آنَقَ منه/، فأمَرَ بَعْضَ [١٩٤]ب]

<sup>(1)</sup> زيادة يقتضيها السياق .

<sup>(2)</sup> كذا ، وقد تكون « واعتيامه » أى اختياره وإيثاره .

<sup>(3)</sup> ص : مصى .

<sup>. (4)</sup> ص : رسوخها

<sup>(5)</sup> ص : غسدا .

أكابر الخدم أن تُخْرِجَهُ إلى عَريف الخيَّاطين (٨٠) بالقصر ، فليقطَّعهُ ثَوْباً للبُوسه ، ويتَجْمَع ويتَّخِذَ منه قَلَنْسُوةً لحاجبه عيدى كيا يلبساه جميعاً لركوبِهِما صبيحة غدِهما ، ويتجْمَع الصَّنَّاعَ على إتمامِهِما لِلبُوسِهِما ، فعاد إليه الخادم بجوابِ عَريف الخيَّاطِين ، فَذَكَرَ أَن خياطة الجلْد لاتُمْكُنُهُمْ في مثلِ الوقت الذي حَدَّهُ ، لدقَّة صَنْعَة الثوب والأَنَاة لنقشِه ، وَعَدَّر جَمْع (١) الأَيدى عَلَيْه ، فضلاً عن عَمَلِ القَلَنْسُوةِ التي يَسْتَأْنِفُ تَجْسِيدَها لحاجبه من فَضْلِ الثوب ، ولابُدَّ من الاستيناء بها .

وَشَقَّ ذَلَكَ عَلَى الأَمير وكَسَرَ منه حتى ثَنَاهُ حَاجِبُه عيسى عن ذَلَكَ بِلُطْفِهِ ، وهَوَّن عليه الخطْبَ ، وقال له .

- فى الذى تحويه خزانة الأمير من النَّيابِ ورفيع القلانسِ ما فيه مندوحة عن اسْتِكْدَادِ هذا الثوبِ الَّذَى لايؤمَنُ الخَطَأُ فى حَثَّه ، ولن يفوتَهُ نَيْلُ ما قام فى خاطره منه ، لأَقرب هذا الثوبِ الله ، وتجاوزَهُ بالإبلاءِ إلى ما سواه ، كما أنَّ عندى من جليل<sup>(3)</sup> خِلَعِهِ ورفيع قلانِسِهِ ما أَسُرُّه بالتَّجَمُّلِ به فى خدمته . فلْيَضَعْ عن نفسِهِ العزيزة كُلْفَةَ هذا فى مثلِ هذا الوقت الضَّيِّق ، ولْيَنْفُذْ عَزْمُهُ فى تفريج نفسِهِ بنُزْهَتِه .

فُوضِعَ ذلك الرِّداءُ على كُرْسِيُّ في المجلس<sup>(4)</sup> ... الإِضراب عنه ، والعمل على الحركة صبيحة غد . فنظر عيسي فيما أمره به ، وهيَّأه على رُسُومه ، وانقضى نهارهم ، فما هو إلا<sup>(5)</sup> أن صلَّى الأَمير المغرب ، فانتكثت مريرته ، وثارت عِلَّته ، وحَضَرَهُ حِمامه ، فتهوَّع ، ودَعَا بالطِّسْت ، فقاء دما غبيطاً ، وعاوَدَ ذلك مِراراً ، فلم يُقْلِعْ عنه وَجَعُه حتى لَفِظَ نَفَسَه ، وقضى نَحْبَه . وقعد الأَمير محمد من ليلته مكانَه ، فَتَنَظَّرَ إلى ذلك الثوب المَوْشِيِّ المُرجَّى قطعُه موضوعاً على الكرسيِّ ، فَعُرِّفَ شَأْنَهُ مع والده مساءَ ليلتِه ، فعَجِبَ وقال :

<sup>(1)</sup> ص: جميع .

<sup>(2)</sup> بعدها فى الأصل كلمة « الله » ، ولفظ الجلالة هنا زائد لا موضع له .

<sup>(3) «</sup> من جليل » مكررة في الأصل .

<sup>(4)</sup> يبدر أن شيئا سقط هنا موُداه : « وعزم على الإضراب عنه . . . الخ » .

<sup>( 5 )</sup> ص : إلى .

ليصِرْ كَفَنَ الأَمير نَضَّرَ اللهُ وَجْهَه !
 فعُمِلَ ذلك به وأصبح حديثه موعظةً لمن سَمع به .

### صفة الأمير عبد الرحمن

عن أحمد بن محمد الرازى(٨١) :

كَانَ أَشَمَّ أَقْنَى أَعْيَنَ أَسُود العينين ، طُوَالٌ فخم ، مُسْبِلٌ ، عظيمُ اللحية ، يَخْضِبُ يالحنَّاء .

نَقْشُ خاتمه : « عبد الرحمن بقضاء الله راضٍ » . وهو أول من استنقشه(٨٢) ، وقد مضى خبره .

### تسمية ذكور أولاده

وهم في عدد الرازي أربعون(٨٣).

أولم الأمير محمد الوالى بعده ، أبو العاصى الحكم الاشتياق (1)( $(\Lambda E)$ ) ، أبو أيوب سليان ، أبو القاسم المطرِّف ( $(\Lambda E)$ ) ، أبو الوليد هشام ( $(\Lambda E)$ ) ، أبو الحكم المنذر ( $(\Lambda E)$ ) ، أبو سعيد مسلمة ، أمية ، عبد الملك ، للأصبغ ، أبو عثمان ، ( $(\Lambda E)$ ) ، أبو العاصى بكر أبو الأصبغ عبد العزيز ، أبو مروان عبيد الله ، [ أبو ] معاوية سعيد ( $(\Lambda E)$ ) ، أبو العاصى بكر أبو الأصبغ عبد العزيز ، أبو أمية العاصى ، أبو محمد عبد الله ( $(\Lambda E)$ ) ، أبو حفص عمر ، الأعرج طريف ، أبو العباس الوليد ، أبو العاصى عبد الجبار ، أبو عبد الله أحمد ، أبه ( $(\Lambda E)$ ) ، أبو القاسم العباس ، أبو محمد موسى ، القاسم ، أبو القاسم اساعيل ، أبو خالد يزيد ، أبو الوليد / [190] إسحاق ، والغَمْرُ شقيقه ، أبو القاسم عبد الواحد ، أبو اسحاق ابراهيم ، أبو القاسم عمرو ، يعقوب ، أبو عبد الملك المغيرة ، أبو الأصبغ عثمان ، الغَرِيض ( $((\Lambda E))$ ) .

وفي كتاب معاوية بن هشام الشبينسي (٩٣) قال:

<sup>(1)</sup> كذا ، ولعل « الاشتياق » لقب نبز به .

<sup>(2)</sup> بقية هذه الكلمة مطموسة ، ونرجح أنها « أبان » إذ أن هذا هو اسم واحد من أبناء عبد الرحمن بن الحكم نص عليه ابن الأبار فى « الحلة السيراء » ، بتحقيق الدكتور حسين مؤنس ، نشر الشركة العربية للطباعة والنشر ، القاهرة ١٩٦٣ ١ / ١٢٦ ، ٢ / ٣٦٦ . ولم يذكر أبان المشار إليه هنا ، ولعله هو الذي بق الحرفان الأولان من اسمه .

من نُبَهَاءِ وَلَد الأَمير عبد الرحمن أبو قُصَى يعقوبُ ، وكان أديبا شاعراً كَلِفاً بالعلوم جامعا للآداب مطبوعاً في الشعر ، وكان جواداً لايُليقُ شيئاً ، ويسرف حتى يُخِلَّ بنفسه . وأخباره كثيرة .

قال حَيَّان :

وصفه بالشعر ، ثم لم يُنْشِدْ له منه ما يَصْدُقُ وَصْفَه ، بل أنشد ثلاثة أبيات من قصيدة مدح بها ابن أخيه العاصى بن الأمير محمد بن عبد الرحمن(٩٤) ليست بطائل ، والأبيات : [ من الوافر ]

يُنَادِى ماجِداً مِنْ عَبْدِ شَمْسِ كريمَ الفَرْعِ مِفْضَالَ اليَدَيْنِ سَمَا للمكرُمَاتِ فقد حـواها بهنـدِى وخَطَّـارٍ رُدَيْنِى وغيثاً حين يَسْكُبُ لاالثُّريَّا به حاذَتْ ولا نَـوْءُ البُطَيْنِ

اضطرته القافية إلى أن قَرَنَ بين أغزر الأَنْوَاءِ وأَنْزَرِهَا ، فأَحالَ جدا(٩٥).

والإناث في عدد الرازي ثلاث وأربعون ، وهن :

أساء ، وعاتكة ، وعائشة الغالبُ عليها عَيْشُونَة ، أم الأَصبغ ، وأم هشام ، وفاطمة الغالب عليها فُطَيْمَة ، وعَبْدَة ، وعبدة أخرى ، وأمة العزيز ، وأم كلثوم ، وأم عمرو ، ولغالب عليها فُطَيْمَة ، وعُبَيْدَة ، وناشدة ، وقسيمة ، عتيكة ، وكنزة ، وعزيزة ، وأم حكيم زينب ، وأم هشام ، وعُبَيْدَة ، وناشدة ، وقسيمة ، عتيكة ، وكنزة ، وعزيزة ، وأم حكيم كلهن (١٩٠) ، ومَيَّة ، ولَّادة ، وأم أُبين ، ولادة ، أمة الوهاب ، ظَبْيُ (٤) ، وأمة الرحيم ، وأمة الرحمن ، رَحيمة ، هُشَيْمة ، أمة الرحيم (٩٧) ، أمة الملك ، والسيدة بُريْهة ، تَمْلَال ، والمنى ، حكيمة ، أم سلمة ، آمنة ، والسيدة عُلَيَّة (٩٨) .

وزاد فى عددهن معاوية بن هشام الشبينسى نسَّابة أهل البيت بنتين : أُمية (3) ، ومهاة ؟ فَرَقَّى عددهن خمسا وأربعين بنتا .

<sup>﴿ (1)</sup> كذا في الأصل ، وانظر ما كتبناه في تحقيق هذه الكلمة .

<sup>. (2)</sup> ص : لظبي .

<sup>(3)</sup> كذا وربما كِانتُ أمينة أو آمنة ....

### حجاب الأمير عبد الرحمن

قال الرازى:

ألنى الأمير عبد الرحمن على حجابة والده الأمير الحكم عبد الكريم بن عبد الواحد ابن مغيث (٩٩) أكمل من حَمَل هذا الاسم وأَجْمَعَهُمْ لكُلِّ جَمَله 1) حسنة ، فأقر (٤) عليها إلى أن توفى عبد الكريم حميداً فقيداً ، فولَّى بعده حجابته شفيانَ بن عَبْدِ رَبِّه ، وبعد سفيان عيسى بن شُهَيْد ، ثم عزله بعبد الرحمن بن رُسْتُمْ ، ثم عَزَلَ عبد الرحمن بن رستم ، فأعاد عيسى بن شهيد إلى حجابته ، فتولاها له إلى أن هلك عبد الرحمن لسبيله .

#### سفیان بن عبد ربه(۱۰۰)

وافق الرازيَّ فيا ذكره من أساء هؤلاء الحُجَّاب الحَسَنُ بن محمد بن مُفَرِّج في كتابه ، وذكر سفيانَ بن عبد ربه فقال :

كان من أكابر رجال أهل الخدمة الكفاة المستقلّين بأعبائها مِمَنْ جمع إلى الغنّاء والكفاية العفّة (3) والأمانة ، قد تولّى خدمة الخزانة الكبرى(١٠١)أيام الأمير الحكم ، وهو أول من اسْتُخْزِنَ بالأندلس ، وحَمَل (4) هذا الاسم الذى اعتور من عمل عمله إلى اليوم ، شركه فى ذلك مَرْتيل المعروف بابن عَفّان(١٠٢)جَدُّ هؤلاء الباقين اليوم إلى جانب باب القصر الأكبر المدعو باب السُدّة (١٠٣) ولم يزل يَتنقل فى مراتب الخدمة إلى أن نال الحجابة [١٩٥] ومن ولده الأديب أبو الأسود ، وكان ذا وجاهة عند الناس ، حَدثاً (5) مؤنس الجليس عمتعا ، تُوفِّى فى أيام الخليفة الناصر لدين الله رحمه الله تعالى .

<sup>(1)</sup> كذا في الأصل ، وهي تحتمل وجها من التأويل ، وربما كانت « خصلة » .

<sup>(2)</sup> ص : فاثره .

<sup>(3)</sup> مس : والعفة .

<sup>(4)</sup> من : وجعل .

<sup>(5)</sup> ص : حدثنا ، ومعنى الحدث الذي يجيد الكلام في المجالس.

### عيسى بن شُهَيْد(١٠٤)

مولى معاوية بن مروان بن الحكم .

قال :

كان عيسى هذا منقطعاً إلى الأمير عبد الرحمن بعهد والده الأمير الحكم مُوَّمُلًاله ، فلما أفضى الأمر إليه أزلفه به ، وقدّمه فى علية خاصته ، وصرفه فى على مراتبها ، فولاه خُطَّة الخَيْلِ(١٠٥)، ثم اسْتَوْزَرَهُ ، وولاه النظر فى المظالم(١٠٦) وتنفيذ الأحكام على طبقات أهل المملكة ، ثم استحجبه مكان سفيان بن عبد ربه ، واسْتَخَصَّهُ دون أصحابه ، وكان أهلًا لإيثاره ، إذ كان من أعيان رجال الموالى فى الدولة ، وهم متوافرون ، ومن أشهرهم بالحلم الوالى قالحوار والحصافة والعلم (١٠٧)، فأحمدت وقد قاد بالصوائف (١٠٧)، فأحمدت سياسته ، وكانت له فى التدبير آراء صائبة ، وفى الحروب مَقاوِمُ كريمة ، ونهيات له على العَدُو وقائع مشخنة .

وكان نصر الخصي خليفة الأمير عبد الرحمن الغالب عليه من بين سائر أكابر خدمه المظاهر لحظتيه طروب الغالبة عليه من بين نسائه ـ قد اشتمل على قصر الأمير عبد الرحمن ومن فيه ، وشَرِكَ في تدبير سلطانه وهو شاحِن لحاجبه عيسى عامِلٌ في إقصائه ، فتسنّى له ذلك عندما اعتلَّ الأمير علته الطويلة التي حجبه فيها نصر ، وأنفذ عليه أموراً منكرة ، منها صَرْفُهُ لعيسى . هذا عن الحجابة ، وذلك بأن أخرج الأمْر عن مولاه بِصَرْفِ عيسى عن الحجابة (١٠٨)وإقراره على خُطَّة الوزارة ، وتقليد عبد الرحمن بن رستم (١٠٩)الحجابة مكانه أله .

فجرى الأَمر بذلك إلى أَن استقلَّ الأَميرُ عبد الرحمن من عِلَّته ، وقعد لأَهلِ خِطَطِهِ (2)، فدخلوا عليه يَقْدُمُهُمْ الوزراء ، وعيسى في عُرْضِهِمْ ، فتقدَّم عبد الرحمن بن رستم جماعتهم فدخلوا عليه يَقْدُمُهُمْ الوزراء ، وعيسى في عُرْضِهِمْ ، فتقدَّم عبد الرحمن بن رستم جماعتهم في التسليم على الأَمير ، ثم قعد فوق ابن شهيد ، فاستنكر الأَميرُ ذلك ، فلما استقرَّ بهم

<sup>(1)</sup> ص : والحلم .

<sup>(2)</sup> موضع هذا اللفظ متآكل في الأصل ، ولعله كما أثبتنا ، وهو يحتمل أيضا أن يكون « مملكته » .

المجلس قال لعيسى بن شهيد فيا يخاطبه به : ما شأن كذا ؟ \_ لأمر سأله عنه \_ ، فقال له : يامولاى ، لست بحاجب ، وهذا هو الحاجب . وأشار إلى ابن رستم . فَعَلَتِ الأَميرَ عبد الرحمن كَبْرَةٌ ، وعرف من حيث أتي ) ، فكظم غيظهُ واصطبر .

فلما خرج الوزراء دعا بنصر ، فسأَله عن عزل ابن شهيد ، وولاية ابن رستم ، فلم يُمْكِنْهُ إِنكارُه ، وادَّعَى أَن وصيَّةً خَرَجَتْ إِليه من لَدُنْهُ صَدْرَ عِلَّتِه ، فكذَّبَهُ الأَمير ، وعَلِم أَنها من تحامُلهِ وجَسَراتِه ، فَسَبَّه وأَغْلَظَ له ، وهَمَّ به ، ثم عفا عنه ، وأعاد عيسى بن شهيد<sup>(2)</sup> إلى الحجابة ، وعَزَلَ عنها عبد الرحمن بن رستم ، وتَرَكَهُ على الوزارة ، فلم يزل عيسى بن شهيد<sup>(2)</sup> حاجباً للأَمير عبد الرحمن بن الحكم إلى أن توفى الأَمير عبد الرحمن ، فأمضاه عليها محمد ولَدُهُ الرَّاقِ بعده على الحجابة خمسة أعوام (3) إلى أن هلك عيسى صَدْر دولة الأَمير محمد سنة ثلاث وأربعين ومائتين ، وقد استكمل في ولايته في الدولتين عشرين سنة .

[1147]

وقال أَبو بكر بن القُوطِيَّة :

لما توفى الحاجب عبد الكريم بن عبد الواحد مُغِيث صَدْرَ دولة الأمير عبد الرحمن تنافَس الوزراء كلُّهُمْ فى خُطَّة الحِجَابة بَعْدَه ، وكَدُّوا بالوسائل والشَّفَاعات حتى أَضْجَروه ، فأقسم أو اعتقد ألا يُولِيها واحِداً منهم ، وعَطَّلَهَا مدَّة ، ثم صَيَّرَهَا إلى رجل (4) من أقادم صنائعه كان له اتصال به قبل الخلافة أَحْظَاهُ 5 لَدَيْهِ اسمه سُفيان بن عبد رَبِّه ، أَصْلُه من برَابِرِ بَيَّانَة (١١٠) ، لم يكن له قِدَمٌ ، وكانت له يَقْضَةُ ومعرفة ، فتولَّى حِجابَتَهُ أعواماً إلى أن مات ، فَولِّى عبده عبد الرحمن بن غانم (١١١) ، [ ثم مات بن غانم ] (6) أيضا ، فصارت الحِجابة إلى عيسى بن شُهَيْد ، ثم إلى عبد الرحمن بن رستم يداولُ الأمر بينهما ، إلى أن

<sup>(1)</sup> ص : أوتى . (2) ص : شهيب . (3) ص : أيام .

<sup>(4)</sup> ص: راجيل . . . . (5) ص: أحضاه .

<sup>(6)</sup> يبدر من السياق أن كلمات سقطت من الأصل في هذا الموضع ، ولعلها ما أثبتنا بين الحاصرتين أو شيُّ في هذا المعنى . ويؤكد لنا ذلك نص ابن القوطية في تاريخ افتتاح الأندلس ، ص ٦٢ .

مات ابن رستم ، فاتصلت الحجابة لعيسي بن شهيد بَقيَّة (1) أيام الأمير عبد الرحمن . فلما وَلَى ابنُه الأَميرُ محمد أَقَرُّ ابْنَ شُهَيْد حمسة أعوام(١١٢)إلى أَن تُوُفِّي سنة ثلاث وأربعين ومائتين.

#### وزراء الامير عبد الرحمن

قال أحمد بن محمد(١١٣) :

كان وزراء الأَّمير عبد الرحمن : العَبَّاس بن عبد الله القرشي(١١٤)؛ الوليد بن عبد الله القرشي (١١٥) ؟ عبيد الله بن يحيى بن خالد ؟ عبد الكريم بن عبد الواحد بن مغيث الحاجب القائد الكاتب ؟ عبد الرؤوف بن عبد السُّلام (١١٦)؟ عيسى بن شهيد الحاجب ؟ عبدالرحمن ابن رستم الحاجب ؛ محمد بن السلم(١١٧) ، وكانت له مع الوزارة خِطَطٌ يرتزق عليها في كل شهر ثلاثمائة دينار ؛ محمد بن عبد السلام (2) بن بَسِيل (١١٨) ، وكانت تلك سبيلَه ؛ عبد الواحد بن يزيد الإسكندراني(١١٩)، وكانت أرزاقه تنتهي إلى العدد المذكور ؛ عبدالعزيز ابن هاشم بن خالد(١٢٠)، وكانت أرزاقه أيضا عظيمة ؛ عبد الرحمن بن عبد الحميد بن حبد الحميد بن غانم ، محمد بن كُليْب بن ثعلبة ، وكان قبل وزارته على الشرطة ؛ يوسف ابن بُخْت (١٢١)؛ عبد الله بن أمية بن يزيد (١٢٢)؛ حسن بن عبد الغافر بن أبي عَبْدَة (١٢٣).

### قال ابن القُوطِيَّةِ :

والأَّمير عبد الرحمن أوَّلُ من أَلْزَمَ هؤلاءِ الوزراءِ الاختلافَ إِلَى القصر كُلِّ يوم ، والتكلُّمُ معهم في الرأى ، والمشورة لهم في النَّوَازِل ؛ وأفردهم ببيتٍ رفيع داخِلَ قَصْرَه مخصوصٍ بهم يقصدُونَ إليه ويجلسون فيه فوق أرائك قد نُضِدَتْ لهم ، يستدعيهم إذا شاء إلى مجلسه جماعَةً وأشتاتاً ، يخوضُ معهم فيما يُطالَعُ به من أمور مملكته ، ويفحص معهم الرأى فيما [١٩٦٦] يُبْرِمُه / من أحكامه . وإذا قعدوا في بيتهم أخرج رقّاعَهُ ورسائله إليهم بأمره ونَهْيه فينظرون فيما يَصْدُرُ إليهم من عَزَائِمه . جرى على [ ذلك ]<sup>(3)</sup> من تلاهم إلى اليوم(١٢٤) .

<sup>(1)</sup> بعدها كلمة الأمير ، وهي زائدة مقحمة بلاشك

<sup>(2)</sup> ص: محمد بن السليم بن بسيل ، ويبدو ذلك سهوا من الناسخ، وإنما الصواب ماأثبتنا . وقد ذكر ابن الأبار محمد بن عبدالسلام بن بسيل هذا في «الحلة السيراه » وترجم له ونص على أنه ولى الوزارة لعبدالرحن الأوسط (٢٧١/٧-٢٧١) (3) زيادة يقتضيها السياق.

قال ابن مُفَرِّج:

وكان قد اجتمع للأمير عبد الرحمن من سَرَاةِ الوزراءِ أُولِي الحلوم والنَّهي والمعرفة والذكاء عصابَةٌ لم يجتمعُ مثلُها عند أَحدٍ من الخُلَفَاءِ قَبْلَهُمْ ولا بَعْدَهُمْ . وسَمَّاهُمْ حَسْبَمَا تَقَدَّمَ ، فزادَ فيهم ابن [ مُفَرِّج] (1) عبد العزيز بن هاشم الملقب سُعَاد(١٢٥) من غير تسمية ابن شهيد .

#### قال أبو بكر :

لم يختلف أحد من شيوخ الأندلس في أنه ما خدم ملوك بني أمية فيها أحد أكرم من عيسى بن شُهيد غاية ، ولا أكرم اصطناعاً ، ولا أرْعَى لِذِمَّة . ولقد كان الحاجب قبله عبد الكريم بن عبد الواحد بن مُغيث بهذه الصَّفة ، على زيادة خصاله وأدواته على عيسى الا في باب كرم الصنيعة واستثمامها ، فلم يك يَفْضُلُه درجة ، بل كان عبد الكريم يُقصِّرُ عن عيسى في باب قبُولِ الهديَّة وتَجْوِيزِ المكافأة على قضاء الحاجة ، فإنه كان يَقْبَلُ فلك ولايأباه ، وكان عيسى على الضَّد منه في هذا الباب : لايقبل شيئاً منه ألبتَّة ، وكان يَهْبُرُ من عَرَضَهُ إليه ، ولا يرضى فيمن يتقلَّدَهُ من صنائعه ويشملُهُ (2) بنعمته إلا بِغَاية التَّشْريف والإنهاض ، والتَّخْويل والإمداد .

إِ فَمَنَ مَشْهُورَ ذَلِكَ فِعْلُهُ فَي عَبِدَ الواحد بن يزيد الإِسكندراني ، فإنه قَدِمَ إِلَى الأَندلسِ [١١٩٧] وهو فتّى مُتَأَدِّبٌ ظريف ، كان يَشْدُو شيئاً من الغناءِ على مذاهب الفِتْيَانِ ، فاعْتَلَقَ بحَبْلُ ابن شُهَيْدِ وهو صاحب الأَمير عبد الرحمن بن الحكم ، فبكل منه فضلًا وحِجيً .

فقال له : أَمْسِكُ عن الغناءِ الْبَتَّةَ ، فإنه يَرِيبُكَ لَدَيْنَا ، وتحقَّقْ بأَدَيِك ، وتَنَبَّهُ لَحَظِّك ، فلكَ خصَالٌ تجذبُ بضَبْعك !

ففعل عبد الواحد ذلك ، ولزم عيسى ، فأَلْقَى دكرَهُ إلى الأَمير عبد الرحمن ، وأَوْصَلَهُ إليه ، فأَصابه على ماوصفه له عيسى ، فقَبِلَتْهُ نفسُه ، وحرَّكَهُ عنده حَظَّه ، فأَدْنَى

<sup>(1)</sup> زيادة يقتضيها السياق . (2) ص : ينسله .

منزلَتَهُ ، ومكَّنَ خُصُوصِيَّتَهُ ، حتى نادَمَهُ وأَنِسَ به ، ثم استخْدَمَهُ ونقَّلَهُ في (1) منازل الخدمة حتى خَوَّلَهُ (2) المدينة (٦٢٦) ، ثم رَقَّاهُ إلى الوزارة والقيادة(١٢٧) .

### كُتَّاب الأَمير عبد الرحمن

كتب له الحاجبُ عبد الكريم بن عبد الواحد بن مغيث ، مع ما كان إليه من الحجابة والقيادة ؟

وعبدُ الله بن محمد بن أُمَيَّة بن يزيد بن أَبي حَوْثَرَةَ مولى مُعَاوِية بن يزيد بن عبد اللك ابن مروان ، بَيْتُ الكتابَةِ لبنى مروان بالأندلس ، تَنَاسَقَ بعبد الله هذا ثلاثة منهم ما بَيْنَهُ وبين جَدِّهِ أُمَيَّة بن يزيدَ كاتبِ الأَميرِ الدَّاخلِ عبدِ الرحمنِ بن مُعاوية . وكان مَهْلَكُ جَدِّه أُميةَ سنة أَربع وخمسين ومائة ، ومَهْلَكُ [ أبيه محمد سنة (3)] ست وعشرين ومائتين ، ومهلك عبدِ الله [هذا المذكور سنة مائتين (3) و ] ت وأَربعين (١٢٨). [ وكانوا أَهْلَ ] (3) بيت نجابَة (4) ...

[ وكتب له أيضا محمد بن سعيد الزَّجَّالُيُّ ، مؤسِّسُ بيتٍ من ] (5) / بيوت الشَّرَفِ بقرطُبَةَ من غير قِدَم في الدولة ؛ ومُحَمَّدُ بن موسى بن محمد(١٢٩) ؛ وكان يخاطِبُ عنه في بعض الأَوقات كُلَيْبُ الكاتب(١٣٠) من غير أَن يرتسم بالخِطَّة .

[ ۱۹۷ ]

<sup>(1)</sup> ص : من .

<sup>(2)</sup> ص : مدله ، وربما كانت تحريفا لمما أثبتنا ، وقد تكون « ولاه » ، وهكذا وردت في تاريخ ابن القوطية ص ٧٥ .

<sup>(3)</sup> زيادة يقتضيها السياق .

<sup>(4)</sup> يأتى بعد هذا اللفظ قطع ذهبت فيه بقية ماكتب فى الورقة ، وهو قطع سيتكرر بعد ذلك فى جميع أوراق المخطوط حتى نهايته .

<sup>(5)</sup> زيادة يقتضيها إكمال النص ، وسنعمل على إضافة هذه الزيادات في مواضع قطوع النص بطراز مختلف من الحروف إعانة للقارئ على متابعة السياق بقدر ما أدى إليه اجتهادنا ، وذلك حرصا على ألا يبدو النص مقطعا خاليا من الترابط على أن هذا لم يكن مجرد اجتهاد ، وإنما استعنا دائما باستخلاص أقصى ما استطعنا من بقايا الكلمات والحروف . ولم مملأ الفر اغات إلا بما تحققناه مستعينين إما بسياق الكتاب نفسه أو بالمراجع الأخرى التي تعين على استيفاء نصوصه ، ولاسيما مانعرف منها يقينا أن أصحابها اعتمدوا على ابن حيان أو نقلوا عنه ، أو بالمراجع التي وصلت إلينا مما نعرف أن ابن حيان نقل عنها . أماما لم تعنا عليه المصادر الأخرى فقد تركناه بياضا أو أثبتنا في الحواشي ما بدا لنا في أمر استكماله ...

## خَبَرُ الزَّجَّالِيِّ

قال أبو بكر محمد بن عمر بن القُوطِيَّة (١٣١) :

هو محمد بن سعيد بن أبي سليان (١٣٢)، واسمه وَارَشْكِين ، من بني يَطُّفْتَ من نَفْزَة (١٣٣)؛ وهو المعروف بحَمْدُون ، والملقب بـ «ا لأَصْمَعِيِّ» (١٣٤) ، لُقِّبَ بذلك لذكائه وقوة حفظه ، وكان أول من اصطنعه فاستكتبه الأمير عبد الرحمن بن الحكم ، وكتب لابنه محمد بعده (١٣٥)، وأنجبت ولادته لابنيه عبد الله وحامد ابني (١) محمد بن سعيد ، فكانا كاتبين نِحْرِيرَيْنِ ، كِلاهما كَتَبَ للسُّلْطَان ، خلا أن عَبْد الله منهما لم يَطُلُ أَمَدُه في الكتابة ، وكتب نحو سِتَّة أشهر ، فأَعْجَلَتْهُ المنيَّة .

وأما حامد أخوه فلَزِمَتْهُ الكتابَةُ وشُهِرَ إلى أن مات سنة ثمان وستين وماثتين(١٣٦) .

وكتب منهم أيضا عبدُ الله بن محمد بن عبد الله بن محمد بن سعيد الزَّجَّالِيُّ [ سنة ] (2) سبع وثمانين وماثتين ، ثم إنه نالَتْهُ عِلَّةٌ عظيمةٌ مُدَّةً ، وتخفَّف ، فأعاده الأَمير [ عبدالله(2) ] في دولته إلى الكتابة مرارًا ، واتصلت كتابته من بعده صَدْرَ دولة حفيدِه عبدِالرحمن النَّاصِر لدينِ الله إلى أن هلك في العسكر سنة ثِنْتَيْنِ وثلاثمائة (١٣٧) .

فَقُوَّضَتِ الكتابة عن بيت هوُلاءِ الزَّجَّالِيِّينَ مُدَّةً إِلَى أَن عادَتْ عليهم بعبد الرحمن ابن عبد الله بن محمد الزجالِيِّ متقدما للناصر لدين الله في مُهِمَّاتِ سنة تسعوعشرين والانمائة آخر دولة الناصر (١٣٨) ، ثم لم يَنْجُمْ في بيتهم كاتِبٌ [ بَعْدَه ] (3) إلى آخر الدولة (١٣٩) .

وقرأت ... ... (4)

/ بالأَدبِ أَيَّامَ كانت سُوقُهُ نافقةً ، فارْتَقَى به إلى معرفة الخلفاءِ ، فبَنَى البيتَ المُنيفَ ، [١٩٨] ا ونالَ ذِرْوَة المنزلةِ الرفيعةِ ، وكانوا قِدْمًا من عامَّة البُتْرِ من البَرَابِرِ ، أُصولهم من ناحية

<sup>(1)</sup> في الأصل: أبناء . (2) زيادة يقضيها السياق .

<sup>(3)</sup> كلمة مطموسة في الأصل ، ولعلها كما أثبتنا أو شي في معناها .

<sup>(4)</sup> يلى هذه الكلمة قطع فى الورقة يستمر حتى نهايتها ، ومن الواضح أن ابن حيان ينقل عن كتاب لبعض من سبقه من المؤرخين مثل الرازى أو ابن مفرج أو ابن القوطية ، والحديث كما يدل على ذلك أول الصفحة التالية عن مؤسس بيت هؤلاء الزجاليين محمد بن سعيد المذكور ...

تَاكُرُونَّا(١٤٠) ، لم يُحْفَظْ لأَوَّلِهِمْ نباهَةُ ، فَسَبقَ الأَميرُ عبدُ الرحمن بن الحكمِ إلى اصطناع جَدِّهِمْ محمد بن سعيد هذا ، وبكل منه فهمًا ومعرفَةً وصيانَةً وجزالةً استخدمه لها ، فَرَقَّاهُ فَ منازِلِ خِدْمَتِه ، واستكتبه واستخصَّهُ ، فَسَمَا بَيْتُهُ (١) ، ولَحِقَ بأَشراف الدولة .

[وقرأت في كتاب القاضي] (2) أبي الوليد ابن الفَرَضِيِّ (١٤١) المُوَلَّفِ في طَبَقَاتِ أَهل الدولة والأَدب بالأَندلس ، قال :

هو أبو عبد الله محمد بن سعيد بن موسى بن عيسى الزَّجَّالِيُّ - هو فَخِذُ من بُتْرِ البرابر بالأَنكلُسِ - ، وكان يُلقَّبُ ب « الأَصْمَعِيِّ » لعنايته بالأدب وحفظه لِلْغَة ، وكان من أَقْوَم بالأَنكلُسِ - ، وكان له حظَّ وافرُ من البلاغة ، ونصيبُ حسن من صَوْغِ القريض ، أهل زمانه بها ، وكان له حظَّ وافرُ من البلاغة ، ونصيبُ حسن من صَوْغِ القريض ، ولم يكن لهؤلاءِ الزجاليين المُقْحَمِينَ في بيوت الشَّرَفِ بقرطبة (١٤٢) قَبْلَ جَدِّمِ محمد هذا قِدَمُ رياسة ، ولا سالِف صُحْبَة للسلطان ، ولا تَشَبَّثُ (3) بخدمتِه ، فهو أوَّلُ من نَجَمَ (4) فيهم وصارَتْ له مَنْزِلَةٌ لَكَيْهم ، كان سَبَبُهَا - زَعَمُوا - أَنَّ الأَمير عبد الرحمن بن الحكم عَثَرَتْ به دابَّتُهُ وهو سائِرٌ في بعضِ أَسفارِه ، وتَطَأطأتُ ، فكادَ يكبُو لِفِيهِ ، فلَحِقَهُ جَزَعُ تمثلً به دابَّتُهُ وهو سائِرٌ في بعضِ أَسفارِه ، وتَطأطأتُ ، فكادَ يكبُو لِفِيهِ ، فلَحِقَهُ جَزَعُ تمثلً إثْرهُ لما استقلَّتْ به مطِيَّتُه بقسيم بيت جَرَى بِفيهِ ، وهو : [ من الطويل ]

### \* وما لا يُرَى مِمَّا يقِي الله أَكْثَرُ \*

وطلب صَدْرَ البيت ، فَعَزَبَ (5) عنه ، وتعلَّقَ بالُهُ به ، فسأَل عنه أصحابَه ، فأَضلُّوهُ وَأَمْر بسؤالِ كُل من تسمَّى بمعرفة في عسكره (6) ، فلم يكن أحدُّ يَقِفُ عليه غير محمد بن سعيد هذا الزجالي ، لِمَا أَراده الله تعالى من تحريكهِ ، فقال لسائِلهِ ؛ حاجَةُ الأَميرِ عندى ، فَلْيُدْنِنِي أُتِمَّها لَهُ . فأَدْناه ، فقال له أَصْلَحَ الله الأَميرِ ، أَوَّل هذا البيت :

### تَرَى الشَّىُّ مِمَّا يُتَّقَى فَتَهَابُهُ وما لا نَرَى مِمَّا يَقِي اللهُ أَكْثَرُ

<sup>(1)</sup> ص : ما يلته

<sup>(2)</sup> بياض في الأصل بقدر نصف سطر ، وقد وضعنا في مكانه هذه الكلمات استكمالا للسباق .

<sup>.</sup> عم : مثبت . (4) س : محم . (3)

<sup>(5)</sup> كلمة غير واضحة في الأصل . (6) من : عسكر .

تمام البيت . فأَعْجَبَ الأَميرَ ما كان منه ، وراقَهُ بَيَانُهُ ، وأَعجبه شَكْلُهُ ، فقال له : إِلْزَم السُّرَادِقَ . فلما جالَسَهُ وحَدَّثَهُ إِزْدادَ قبولاً له ورَغْبَةً فيه ، فاستخدمه واستخَصَّه ، ثم استكتبه بَعْدَ حينٍ لِسِرِّه .

وكان قبل هذا اتَّخَذَهُ كاتبًا [لوزرائه إشراكًا لهم فيه ]<sup>(1)</sup>على رَسْمِ من تَقَدَّمَهُ ، فَحَدَتُ مُحَمَّدًا هِمَّتُهُ على التَّرَفْعِ عن ذلك لِلَّتَفرُّدِ بأَعلى [المنازِل]<sup>(2)</sup> ، وكتب إلى الأَمير عبدالرحمن يستعفيه من قَصْدِ وُزَرَائِهِ كتابًا يَقُولُ [فيه] :

[ إِنَّ مَنْ ] (3) وُسِمَ بميسَمِ كتابَتِهِ \_ أَعَزَّهُ الله \_ وشُرُّفَ باسْمِها لجديرٌ أَن [ يَغْتَلِيَ عن كتابَةِ وُزُرَا ] ثِهِ ، ويَزْدَهِيَ بجَصَانَةِ أَسْرَادِهِ (4) ،

/ تنبيهه إيَّاه ، فأَفرده بكتابته ، واتَّخَذَ للوزراء كاتبًا مُفْرَدًا لكتابتهم ، فجرى الأَمرُ على [١٩٨٠] ذلك من بَعْدِ الأَميرِ عبد الرحمن إلى آخر الدولة .

وكان محمد بن سعيد هذا من أحد عجائِبِ الدنيا في قوة الحفظِ ، يُضْرَبُ بِحِفْظِهِ الأَمْثِلَةُ (5) ، على تصديقِ ما يُؤثَرُ من ذلك من مشهورِ الحُفَّاظِ من صَدْرِ هذه الأمة .

فَذَكُو عنه ابنُّهُ حامِد بن محمد قال :

« جاء ه يوما مُسْتَجْد تَوسَّلَ إليه بشعر امْتَدَحَهُ به سأَلَهُ أَن يَأْذَنَ له في إنشاده ، ففعل، وجعل الشاعر ينشده له مُسْحَنْفِرًا في نشيدِه ، ومحمد مُطرِقٌ . فلما فَرَغَ من شعره ذَهَبَ إلى مُخالطته له ، فقال له : يا هذا ، ما الذي دعاك أن تنتجل شِعْرًا لغيرك ، فَتَقْلِبَهُ فينا ؟ وكُنْتَ في غِنيً عن ذلك ، فقد كان في قصدِكَ لنا ومَاتَّة أَدَبِكَ إلينا ما نَقْضِي به ذِمَامَك ،

<sup>(1)</sup> كلمات مطموسة في الأصل لم تبق منها إلا حروف اعتمدنا عليها في إعادة تركيبها .

<sup>(2)</sup> قطع بقدر كلمتين .

<sup>(3)</sup> قطوع فى الأصل ، استعنا فى استكمال فجوات النص فيها بما نقله عن ابن حيان صاحب كتاب المغرب ( ٣٣٠/١ – ٣٣٠) .

<sup>(4)</sup> استكلنا النص عن المغرب لابن سعيد في الموضع المذكور في الحاشية السابقة ، ولكن نص ابن حيان أكل وأكثر تفصيلا ، إذ يبدو أنه أورد الرسالة التي كتبها الزجالي كلها أو أكثر فقراتها بدليل أن القطع الذي أصاب أسفل الورقة – وقد ذهبت فيه عدة سطور – يشتمل على جزء لم يثبته ابن سعيد فيها نقل .

<sup>(5)</sup> ص: الأدلة.

ونُعِينُكَ على شأنِك ! فقال له : سُبْحَان الله يا سيدى ! تقول ذلك فى شِعْرٍ كَدَدْتُ فيه خاطرى ، وأتعبت فيه ذِهنى ؟ فلا والله ما أخذته من أحد ، ولا سَوَّيْتُهُ إلا من نظمى ! فقال له محمد : باطِلٌ ! إنه لشعر قد رَوَيْتُهُ قديمًا وحَفِظْتُهُ ، فإن شئت فاستمع إليه أُنشِدْكه وبدأ فأعاد الشعر عليه أو أكثره . فبتى حائِرًا لِمَا فَجَأَهُ به ، وقد زال طمعه ، وانقطعت حُجَّتُه ، واشتدَّتْ فَجْعَتُهُ . فلما رأى محمد سُوء مقامِهِ قال له : خَفِّضْ عليك ، فإنى مَزَحْتُ مَعَك ، وإنك الصَّادِقُ فيما قُلْت ، الحقيقُ بالنَّوابِ على ما قَرَضْت ، وإنما أعاننِي عليك قُوّة عنو الله ي ذَهَبْتُ إلى اختبارهِ معك . ولا والله ما سَمِعْتُ بهذا الشعرِ قَبْلَ بَوْمِي . فَسَرَّى عن الشاعر هَمَّه ، وأَجْزَلَ صِلتَهُ هـ (١٤٥) .

قال :

وتوفى محمد بن سعيد هذا « الأَصْمَعِيُّ » سنة اثنتين وثلاثين ومائتين ، وأَعْقَبَ ابْنًا نجيبًا يُسَمَّى حامدَ بْنَ محمد وَرِثَ مكانَهُ من الأَدب والمعرفة والكتابة والبلاغة ، فسلَكَ سبيلَهُ في خدمة السلطان ، وارتقى فوق ذِرْوةِ أَبيه بِخطَّةِ الوزارة ، بحضرة الأَمير محمد بن عبد الرحمن . وقد كان أديبًا حلما عَفًّا [ جميلَ ] (1) الخصالِ ، خلا أَنه كان يُعابُ بالبخل والاقتصاد ، فَيُضْحِي للذَّمِّ في عِرْضِه ذَريعة .

قيل لمؤمن بن سعيد (١٤٦) الشاعرِ البذيء : [ما بَالُكَ لا تسامر] (١) الوزير حامدًا أو تراكِبُهُ حسما نراكَ [ تفعَلُهُ مع الوزراء من أصحابه مع قديم ] (١) اتّصالِكَ به وسَبَيِكَ إليه ؟ الله الله عند مؤمن بن سعيد : هذه ] / جِنازَةُ غريب لا يصحبها من صَحِبَها إلّا لله تعالى ! ونُمِيتُ كَلِمَتُهُ إلى حامِد ، فَحَقِدَها عليه . وشَيَّعَهُ مؤمنٌ بُعَيْدَ أيام في خروجه من القَصْر ونُمِيتُ كَلِمَتُهُ إلى حامِد ، فَحَقِدَها عليه . وشَيَّعَهُ مؤمنٌ بُعَيْدَ أيام في خروجه من القَصْر إلى دارِه لا ينكر ما عَرَفَهُ من أنْسِه بِهِ ومذاكرَتِهِ ، فلما أراد مؤمنٌ الأنصراف قال له حامد : أعظمَ الله أَجْرَكَ أبا مروان ! وكتَبَ خُطَاكَ ! \_ دُمَاءَ مُثَمِّع المَوْتَي \_ ، تعريضًا له بقوله (١٤٧)

ومن نوادر حامد بن محمد الزجالى ما حكاه محمد بن نَصْر ، قال(١٤٨) : غَلِطً إِمَامُ الوزير حامد بن محمد ليلةً في بعض قِراءته في صلاة التَّرَاويح في شهر رمضان

<sup>(1)</sup> كلمات مطموسة استعنا في استكمالها بما نقله ابن سعيد في المغرب (١/ ٣٣١) عن ابن حيان .

بمسجد حامد ، وحامد حاضر ، فقرأ مكان قوله تعالى : ﴿ الزَّانية والزَّان فاجْلِدُوا كُلُّ واحِدٍ منهما مائة جُلْدَةٍ ﴾ (1) ، فقرأ : «. . . فانْكِحُوهُمَا » ، فلما انصرف حامد قال لبعض من يَخُصُّه من جيرانه : « أما سَمِعْتَ ما أتى به إمامُنا من تبديل حدودِنا ؟ » وتضاحك ، فقال له حامد : فقد سَنَحَتْ لى فيه بدهة فاسْمَعْها ، وأنشده : [ من مجزوء الرمل ]

أَبْدَعَ القارِئُ مَعْنَى لَمِ يَكُنْ فَي الثَّقَلَيْنِ أَبِيدَ فَي الثَّقَلَيْنِ أَمْدَ النَّانِيَدِيْنِ النَّانِيَدِيْنِ النَّانِيَدِيْنِ

وأنشد لأحمد بن محمد بن فرج البكوي المعروف بالبكساري (١٤٩) يهجو حامد بن محمد ويكثر بُخْلَه في اتخاذِه لصنيع عنده قَتَّرَ فيه على من شَهِدَه ، وناقَضَ مُرُوءَتَه ، من أبياتٍ فيها (2) : [ من الكامل ]

فَعَلَ الَّلْمُ وَلَيْنَهُ لَم يَفْعَلِ مِثْلُهُ (3) لَم يَجْمُلُ وَأَتَى يِفْعُلِ مِثْلُهُ (3) لَم يَجْمُلُ ذَبَحَ (4) الضفادِعَ في الصَّنيع ولم يَدَعْ للنَّمْلُ جَارِحَةً (5) ولا لِلْقُمَّلِ للنَّمْلُ جَارِحَةً (5) ولا لِلْقُمَّلِ وَضَعَ الطعامَ فَلَوْ (6) عَلَتْهُ ذُبابَةً وَضَعَ الطعامَ فَلَوْ (6) عَلَتْهُ ذُبابَةً وَضَعَ الطعامَ فَلَوْ (6) عَلَتْهُ ذُبابَةً لم تُكْمِلُ مَنْبُعَةً لم تُكْمِلُ وَكَانَّما خُرِطَتْ صِحَافُ طَعَامِهِ وَكَانَّما خُرِطَتْ صِحَافُ طَعَامِهِ وَكَانَّما خُرِطَتْ صِحَافُ طَعَامِهِ وَكَانَما خُرِطَتْ حِمَافُ وَدَمَامَةً وَدَمَامَةً (7) وَنْ خَرْدَلِ وَمُنَامَةً وَدَمَامَةً (7) وَنْ خَرْدَلِ وَمَامَةً وَدَمَامَةً (7) وَنْ خَرْدَلِ

<sup>(1)</sup> سورة النور ، آية ٢ .

<sup>(2)</sup> قابلنا هذه الأبيات على الرواية التي يوردها أبو عبد الله محمد بن الكتانى الطبيب فى «كتاب التشبيهات من أشعار أهل الأندلس » ، بتحقيق الدكتورإحسانعباس، ط. بيروت ١٩٦٦ ، ص ٢٥٤–٢٠٥ ، ولو أن المؤلف ينسبها إلى من يسميه محمد بن فرج ، وينقص منها البيت الأول .

<sup>. (3)</sup> ص: فعله ، وواضح أنها محرفة عما أثبتنا .

<sup>(4)</sup> في « التشبيهات » نحر .

<sup>(5)</sup> في « التشبيهات » دارجة .

<sup>(6)</sup> في « التشبيهات » و لو .

 <sup>(7)</sup> في « التشبيهات » : وجفانه ، ولكن المحقق ذكر في هذا الموضع أنها رسمت هكذا : « وبيانه » ، بغير إعجام .
 ورواية ابن حيان أصوب .

وكأنَّ فَنْرَةَ صَحْفَة عـن صَحْفَة (1)

في البُعْدِ والإِبْطِاءِ فَتْرَةُ مُرْسَلِ

أُرْسِلَ هذا الشاعر آفةً على أهل هذا البيت لأَمرٍ أُوذِيَ به من بعضِهِمْ ، فعَمَّمَ بهجائه ، وأَفحش لهم .

ومن قوله في شعر له فيهم : [ من الطويل ]

هُمُ عَلَّمُونِي اللَّوْمَ حَيَّ كَأَنَّنِي لِغَيْرِ أَبِي أَوْ مُعْرِقٌ فِي الزَّجَاجِلَة (١٥٠)

أصحاب شرطة

الأمير عبد الرحمن بن الحكم

: قال أحمد ]<sup>(2)</sup>بن محمد الرازى

أَلْفَى الأَمير عبد الرحمن على النُّسرْطَة (١٥١) لأبيه الحكم [ محمد بن كُلَيْب ] (3) بن تَعْلَبَة (١٥٢)، فأمضاهُ عليها ، ثم رَقَّاهُ إلى الوزارة

[ب ١٩٩] / وقتًا تَفَرَّعَتْ فيه أَيامه شرطة العدو<sup>(4)</sup>، ثم استعنى الشرطة إِذ كَرِهَ النَّظَر ، ووَلَّى مكانَهُ الشرطة سعيدَ بن عِياض القَيْسِيَّ (١٥٣) . وكان على الشرطة والرَّدِّ (١٥٤) حارِثُ ابن أَبي سَعْد<sup>(5)</sup> (١٥٥).

<sup>(1)</sup> في « التشبيهات » : وكأن صحفته على أضيافه ، وما رواه ابن حيان أصح .

<sup>(2)</sup> قطع في الورقة بقدر كلمتين لا يخرجان عما أثبتنا .

<sup>(3)</sup> لم يبق من هذا الام فى الورقة من خلال القطوع إلا حروف أعانتنا بقاياها على استكماله ، لا سيها وأن ابن حيان نفسه ذكر ابن كليب هذا من قبل فى عداد وزراء عبد الرحمن بن الحكم وقال انه كان على الشرطة قبل ولايته الوزارة .

<sup>(4)</sup> كذا فى الأصل ، ولم نهتد إلى وجه مقبول فى تأويل هذه العبارة ، لاسها وأنها أتت بعد القطع المعتاد فى آخـــر الصفحة السابقة والذى ذهب فيه آخر سطورها ، ولابد أنه وقع فى ألفاظها تحريف أو سقط مها شئ .

<sup>(5)</sup> فى الأصل : ابن أبى سعيد ، والصواب ما أثبتنا ، وحارث بن أبى سعد هذا هو الذى سيذكره ابن حيان بعد ذلك فى وفيات سنة ٢٢١ .

عبد الكريم بن عبد الواحد بن مغيث الحاجب الكاتب ، وقاد لثلاثة من الخلفاء: هشام والحكم وعبد الرحمن ؛ عبد الرحمن بن رستم ؛ عبد الواحد بن بزید الإسكندرانى ؛ عباس بن الولید الطلبی ، و كان كثیر التردد بالصوائف (1).

قضاة ورطبة للأمير عبد الرحمن بن الحكم على اختلاف الرواة في عددهم وترتيب دولهم

قال أحمد بن محمد الرازى :

كان له أحد عشر قاضيا : أولهم مَسْرُورُ بن محمد ، على اختلافهم فى نَسبِه أيضا ، إذ يقول محمد ين حارث فى كتابه : هو مسرور بن محمد بن سعيد بن شرَاحِيل المعافِريّ ، ويقول ابنُ عبد البرّ : بل هو من موالى الأمير عبد الرحمن بن معاوية ، يكنى [بد] (2) أبى نُجيْح ، وذا من اختلافهم قبيح ؛ ثم سعيد بن محمد بن بشير ؛ ثم يحيى بن مَعْمَر ابن عِمْرَان الأَلْهَانِيّ الإِشبيليّ (3) ؛ ثم الأسوار بن عُقْبَة ؛ ثم إبراهيم بن العباس بن عيسى ابن عمر بن الوليد بن عبد الملك بن مروان ، ثم يُخامِر بن عثان المعافِريّ ؛ ثم علِيّ ابن عمر بن الوليد بن عبد الملك بن مروان ، ثم يُخامِر بن عثان المعافِريّ ؛ ثم سعيد ابن أبى بكر القيسيّ ؛ ثم مُعَادُ بن عثان الشَّعبانِيُّ ؛ ثم محمد بن زياد اللَّخْمِيُّ ، ثم سعيد ابن سليان بن أَسْوَدَ عَمُّ سليانَ بن أسود (4) ؛ ثم محمد بن سعيد .

وقال الحسن بن محمد بن مُفَرِّج :

قال ابنُ عبدِالبَرِّ في تاريخه:

لما وَلِيَ الأَمير عبد الرحمن بن الحكم استقْضَى على قرطبة مَسْروُرَ بن محمد سنة سبع ومائتين ؛ ثم سعيد بن سليان سنة ثمان ومائتين ، [ ثم يحيى بن مَعْمَر الأَلْهَانيّ سنة تسع

<sup>(1)</sup> ص: بالصرائف. (2) زيادة يقتضها السياق.

<sup>(3)</sup> ص: الاسبيل . (4) ص: الأسرد . . .

ومائتين] (1) ، ثم الأَدْوارَ (2) بن عُقْبَة سنة عشر ومائتين وما بعدها ؛ ثم إبراهيم بن العباس القُرَثِيَّ المروانَّ جَدَّ بني [ أَبي ] (3) صَفْوانَ هؤلاءِ القرشيين الوُجُوهِ بقرطبة سنة ثلاث عشرة ومائتين ؛ ثم محمد بن سعيد سنة أربع عشرة وما بعدها ؛ ثم يُخَامِرَ بن عثمان سنة عشرين ومائتين أيضا ، فقضَى أعواما ؛ ثم على بن أبي بكر سنة سبع وعشرين ومائتين وما بعدها ؛ ثم مُعاذَ بن عثمانَ [ الشعباني سنة ] (4) إحدى وثلاثين ومائتين ؛ ثم محمد بن زياد اللخمي سنة أربع وثلا [ ثين ومائتين ؛ فبلَغَتْ عِدَّةُ قُضَاتِهِ ] (5) عشرة رجال ، [ وإنما كان سبب سنة أربع وثلا [ ثين ومائتين ؛ فبلَغَتْ عِدَّةُ قُضَاتِهِ ] (5) عشرة رجال ، [ وإنما كان سبب استكثار عبد الرحمن بن الحكم من القضاة وكثرة تولِيتِهِ وعَزْلِهِ ] للم اتّباعة فيهم رضا كبير الفقهاءِ المشاورين الأَثيرِ عنده يحيى بن يحيى ، إذ كان لا يزال يشير عليه بقاض ، فيولِّيه الأَمير عبد الرحمن مقتصرًا فيه على رأيه ، فإذا أنكر عليه يحيى شيئا رَفَعَ عليه إلى الأَمير ، فلا يُوخِّدُ عَزْلَهُ ، ولا يَحِيدُ عن مشورته ، [ وكان ] (6) يحيى الذي يُولًى مكانه (107) .

وكان الشيخ يحيى شديدَ الَّتَمكُّنِ<sup>(7)</sup>من حُسْنِ رأَي الأَمير عبد الرحمن ، وكان قد آثره على جميع الفقهاء أَصحابه ، وجعلَ تَوَرُّكَهُ عليه ، فمن أَجْلِ ذلك كَثُرَ عَدَدُ قُضَاتِه .

قال الحسن:

وقد خالف أبو بكر ابن القوطيَّة ابْنَ عبدِ البَرِّ في عدد هؤلاءِ القضاة وترتيبِ دُوَلَم ، فقال(١٥٧) :

<sup>(1)</sup> هذه زيادة أضفناها لأن الأصل يقتضيها بغير شك ، إذ بدونها لا تستقيم عدة القضاة الذين ذكر ابن عبد البر أنهم عشرة ، ثم إننا رأينا ابن عبد البر الذي ينقل ابن حبان عنه هنا – عن طريق الحسن بن مفرج – قد نص على تولية يحيى بن معمر هذا القضاء كا سير د عند كلامه المفصل عن القضاة واحداً واحداً . كذلك أشار إلى ولايته القضاء ابن الفرضى في تاريخ علماء الأندلس ( ترجمة رقم ١٥٥٣) وابن سعيد في المغرب ( ١٤٧/١) ، وكلاهما ينقل الحبر عن أحد بن محمد بن عبد البر ، مما يدل على أن اسم يحيى بن معمر سقط سهواً من الناسخ في هذا الموضع .

<sup>(2)</sup> ص : الأسود ، وهو تحريف واضع .

<sup>(3)</sup> زيادة يقتضيها صواب التسمية .

<sup>(4)</sup> موضع هاتين الكلمتين مطموس في الأصل ، لايبدو فيه إلا بعض حروفهما .

<sup>(5)</sup> قطوع في الأصل في هذا الموضع ، وقد اعتمدنا في استكمال العبارة لاستقامه السياق على ما سيورده ابن حيان نفسه بعد قليل ، فضلا عما تؤكده المصادر الآخرى .

<sup>(6)</sup> زيادة يقتضيها السياق .

<sup>(7)</sup> ص : التسكين ، وهني محرفة عما أثبتنا .

أَلَى الأَمير عبد الرحمن بن الحكم على قضاء والده الأَمير الحكم سعيد بن محمد بن بشير المعافري ، [ وَجَدَهُ على القضاء لأبيه ، فأمضاه بعْدَه . ومُحَمَّدُ بن شَرَاحِيل المعافِري ] (1) جَدُّ بني شَرَاحِيل هولاء الذين يُنْسَبُ إليهم المَسْجِدُ والدَّرْبُ بالرَّبضِ الغَرْبِيِ : ثم الفَرَجَ بان كِنَانَة الكنانِي الشَّدُونِي ؛ ثم يحْيَى بن مَعْمَر الأَلهاني الإشبيل ، ثم عزله لرفع الفقيه ابن كِنَانَة الكنانِي الشَّدُوني ؛ ثم الأَسُوارَ بن عُقْبَة الجَيَّانِي ، ثم إبراهيم بن العباس المروانِي بحي بن يحيى عليه ؛ ثم الأَسُوارَ بن عُقْبَة الجَيَّانِي ، ثم عَزَلَهُ - زَعَمُوا - لكلمة خاطَبَتْهُ عَدَّ بنِي أَبِي صَفْوانَ هولاء القُرَشِيِّينَ الوُجُوهِ بقرطبة ، ثم عَزَلَهُ - زَعَمُوا - لكلمة خاطَبَتْهُ با امرأة تَخَاصَمَتْ إليه بمجلِسِ نَظَرِهِ ، فلم يُنْكُوها ، وذلك أَنْ قالَتْ له : « يابْن الخلائِف ! با امرأة تَخَاصَمَتْ إليه صفحة يقول فيها : « ما يَنْبَغي الأَمير أَن يَشْرَكَهُ في سلطانِهِ مَنْ بُخَاطَبُ الأَكبر ؛ ورَفَعَ إليه صفحة يقول فيها : « ما يَنْبَغي الأَمير أَن يَشْرَكَهُ في سلطانِهِ مَنْ بُخَاطَبُ مُثل ما يُخَاطَبُ به ، ويُحلِّي تَحْلِيتَهُ » ، فذاك الَّذي أَوْجَبَ عَزْلَه ، وقيل إنَّ تِلْكَ المرأة دُسَّتْ لتقول ذلك القول ، فعَزَلَهُ الأَميرُ سريعا ؛ ثم اسْتَقْضَى بَعْدَهُ محمد بن زياد (3) مُن الجَيْانِي ، واستعفاه من الولاية فأعفاه ؛ وَوَلَى أَخاه مُعَاذَلُه) بن عَبْن ؛ ثم سعيد ابن سليان الغافِقِي البَلُوطِيَّ [ آخر ] قُضاتِه ، فصارت [ عِلَّةُ القضاةِ في أَيَّامِهِ عَشْرةَ ] رجال

وكانت الفُتْيَا في أيام الأَمير الحَكَم وأيَّام عبد الرحمن ] (5) | وَلَدِهِ تدورُ على عيسى [٢٠٠] ابن دينار ؛ وزَوْنَان بنِ الحَسَن (6) ، ومحمد بن عيسى الاعْشى راوية (7) وكيع بن الجَرَّاح ،

[ قالَ ابنُ عَبْدِ البَرِّ في تاريخه :

<sup>(1)</sup> زيادة عن تاريخ ابن القوطية ص ٥٨ .

<sup>(2)</sup> ص : حوثر ، والتصويب عن الحشنى (كتاب القضاة ص ٩٢ – ٩٤) وابن القوطية ( تاريخ ص ٥٩ ؛ ولو أن الاسم ورد هنا « بن جدير » بالحيم ، وهو خطأ كذلك ) .

<sup>(3)</sup> فى الأصل : أحمد بن زياد ، والتصويب عن ابن القوطية ( نفس الموضع السابق ) والحشنى ( قضاة ص ١٠٠ – ١٠٠ ) وابن سعيد ( مغرب ١ / ١٠٠ ) ، فضلا عن أنه ورد من قبل فى نص ابن حيان كما أثبتنا ، وسيرد كذلك فى هذا الكتاب .

<sup>(4)</sup> ص: خالد ، وهو تحريف ، والصواب ما أثبتنا ، وهو أيضا ما جاء فى ابن القوطية ( نفس الموضع السابق ) وسائر المراجع التي تعرّضت لقضاة قرطبة مثل كتب الحشني والنباهي وابن سعيد .

<sup>(5)</sup> أعدنا كتابة هذه ألعبارة – وموضعها مطموس طمسا شديداً – اعهاداً على ما جاء فى المغرب لابن سعيد ( ١٤٩/١ ) وهو ينقله عن ابن عبد البر ، ولو أن نص ابن سعيد شديد الاختصار .

<sup>(6)</sup> ص : الحسين .(7) ص : ارواية .

ويحيى بن يحيى اللينيّ ، وسعيل بن حسَّان ، وعبله الملكِ بن حبيب ، ومحمد بن خالِد الأُشْجّ .

وغَلَبَ يحيى بن يحيى جَميعَهُمْ على رأى الأمير عبد الرحمن ، وألوى بإيثاره ، فصار يَلْتَزِمُ من إعظامِهِ وتكريمه وتنفيذِ أموره ما يَلْتَزِمُهُ الولدُ لأَبيه ، فلا يستقضِى قاضيًا ولا يعقد عَقْدًا ولايُمْضِى فى الديانة أمرًا إلاعَنْ رأيه وبعد مشورته ، ويحيى بن يحيى فى طَى ذلك يعترفُ للأَمير عبد الرحمن بجميلِ ذلك ، فلا يَأْتِلى فى ذكرِ إحمادِ سيرتِهِ ، ووصف مَعْدَلَتِهِ وتزيينِ آثاره لدى رعيَّته ، وتحضيضهم على طاعته ، واستنهاضهم لتكاليفه ، يتأتى لذلك بلطفنِ تناوُله وسلامة جانبه ، وكأنه لا يقصِدُه ، ويَرَى (أ) السلطانُ مَنْفَعَتَهُ ، فيزداد فى إعظام قَدْرِ الشيخ يحيى بصيرةً ، ولا يَنْقُضُ لرياسته مَرِيرةً .

قرأتُ في كتاب مُعاوية بن هشام النَّسينسِيُّ قال :

حدَّثني أبي هشام(١٥٨) قال:

سمعت الفقيه أَصْبَغَ بْنُ خليلٍ (١٥٩) يقول:

خَرَجَ الأَمْير عبد الرحمن بن الحكم غازيًا إلى بَعْضِ أَهل الخلافِ بالغَرْبِ الأَقْصَى ، وعَقْدُهُ على أَنْ لايَدْخُلَ إِلَى دار الحرب سَنَتَهُ ، فلم يَستَنْفِرْ أَهْلَ المَوْسَطَةِ (١٦١)، واقتصر على مُدَوَّنتِهِ (١٦١) ، فلما تهيَّأ له مُرَادُهُ في عُصَاةِ أَهْلِ الغَرْبِ وأَصلحهُ بدا له في القفولِ إلى الحضرة ، ورأى الدُّخُولَ إلى بَلَدِ العَدُوِّ ، وإتمام غَزْوَتِهِ بالصَّمْدِ إلى نِكايَتِهِ ؛ فتقدَّم في تَهْيئة ذلك ، ووافي كتابُه على البَرِيد إلى وَلَدِه محمد بن عبد الرحمن ، وَهو مُخَلَّفهُ على قرطبة ، ليلتزِمَ للكَوْنِ بالسَّطْح على باب السَّدَّةِ من قَصْرِ الخلافة مبيتِ الأَمير على العادة (١٦٢) فأمرَهُ باستنفارِ الناس نحوه ، وأَخَذَ بتعجيلِ الخروج إليه واللَّحاقِ به ممكان رَسَمَه

((<sup>2)</sup>) لهم وَجْهَ عزِيمَتِه ، . . . وأَمَرَهُ أَن يُحْضِر

الناس [كتابَ الأَمير ] .

<sup>(1)</sup> ص : يثرى ، ولعلها تحريف عما أثبتنا .

<sup>(2)</sup> ذهبت في قطوع أسفل الورقة العبارات التي تركنا مكانها بياضا ، ولو أن المعنى في مجمله واضح ، إذ يوخسنا من السياق أن محمداً بن الأمير عبد الرحمن أمر مجمع وجوه الناس ليبين لهم رغبة والده في استنفار الناس للجهاد وليقرأ عليهم كتاب الأمير في ذلك .

[فوافَيْنَا مُحَمَّدًا ، وهو] / يومثذ أَمْرَدُ ، ما فى وَجْهِهِ شَعْرَةٌ ، فسلَّمْنَا عليه ، وقضَيْنَاحَقَّه [١٢٠١] وجَلَسْنَا على منازِلِنَا بين يديه ، وأَبطأ الشيخُ يحيى بن يحيى ، والعيون تَتَطَلَّعُ نحوه ، فكان آخِرَ القوْم مَجيئًا ، وصار الوَلَدُ أَشدَّ عليه منه على جميعهم إقبالاً ، وإليه انعطافًا ، وبه بَشًّا ، فأجلسه معه على فِراشِهِ ، وأَحْفَى يحيى سُوالَهُ ، ودَعَا له (١).

ثمَّ [أمر] (2) محمد عند ذلك بقراءة كتاب الأَمير عبد الرحمن علينا بالاُسْتِنْفَار ، فأَصْغَيْنَا إليه . فلما فَرَغَ بَدَرَ يحيى بن يحيى فقال :

نعم ، أصلح الله الأمير . الواجبُ علينا الخُفُوفُ إلى الإمام أَصْلَحَهُ الله وأيَّده ، والبدارُ إلى الَّلحاقِ به ، وأَلاَّ يعتذِرَ في ذلك مِنَّا [ إِلَّا ]<sup>(2)</sup> معتذِرٌ قد أنزل الله في كتابه عُذْرَه لا سواه .

فقيل للناس : قد سمعتم ، فقوموا فانظروا فى جهازكم على بركة الله . وعَجِّلوا للخروج ، فآخِر مواقيتِكم يَوْمُ كِذا .

فقام الناس ، ولم يتحرَّكِ الشيخُ يحيي بن يحيي في ذلك عن مكانه .

قال أُصّبَع :

وورد على منهم النفيرُ بما<sup>(3)</sup> لا قِبَلَ لى به ، إذ كنتُ مُقِلاً لا الله ، ولا بهوض بى ، فاشتدَّ عَلَى (<sup>4)</sup> ، وخَبَتْ فَصَاحَتِى (<sup>5)</sup> . ولما رأيتُ يحيى لا يُشير إلى القيام وكنت على ظنّ أنَّ له خَبَرًا أَرَدْتُ الوقوفَ عَلَيْه ، وكانَتْ لى مكانَةُ من صاحِبِ المدينةِ المُتُولِّ للقصَّةِ انبسطتُ من أُجلِها بالجلوس .

فلمًّا لم يَبْقُ غيرى أَقْبَلَ يحيى على الولد محمد ، فقال :

قَدْ يَرَى الأَمير ضَعْفِي على النَّفْرِ لِشَيَخى وَوَهَنِي وأَنَّ مثلى لا يستطيع الغَزْوَ ، ولكنِّي أَبْعَثُ ابنى عَبْدَ اللهُ<sup>(6)</sup>(١٦٣) في مثل العدة التي كنت أَغْزُو بها ، فإنَّه ـ إن شاء الله ـ أَغْنَى

<sup>(1)</sup> ص : وادعا له . (2) زيادة يقتضيها السياق .

<sup>(3)</sup> ص : ما ، ولعلها كما أثبتنا . (4) ص : هي ، بغير إعجام .

<sup>(5)</sup> ص : ولحفت بصاحق .

<sup>(6)</sup> كذا في الأصل ، ولعل الصواب « عبيد الله » . أنظر تعليقنا على هذا الموضع .

وأَجْدَى مِنَّى . فإِنْ رَأَى الأَمير سَيِّدى أَن يكتُبَ إِلَى الإِمامِ \_ أَيَّده الله \_ بعُذْرى ومكانِ طَوِيَّتِى فَعُل . فقد كرهْتُ أَن أَعْتَذِرَ بمَحْضَر الملأ ، لِئَلاً أُوجِدَ لِمَنْ ليس له عُذْرى سبيلاً إلى الاعتذار .

فشكر له محمد فِعْلَه ، واستحسنَ فيه رأيه ، ووعدَه بتجديد المخاطَبَةِ في شأنه .

فقام يحيى ، وذَهَبْتُ إِلَى القيام ، وقد هِبْتُ الكلام ، فقال لى صاحبُ المدينة :

قد علمتُ الذي تذهبُ إليه والذي تَسْتَحْيى الكلامَ من أجله . وحَقُّكَ لازمٌ لى ، وَمَنْكَ بين أَن تَنفُذَ لرأي الإمام فتلحق به مستريحًا لِلْهَمِّ عن قلبِك، وبين أَن تدخُلَ بيتك ، وتُغْلِقَ بابَكَ عليك ، فلا تَخرُ جَ عنه لذي عِ من الأَشياء إلى أَن يَقْ [فُلَ الإمام أَصْ] لَحهُ (١) الله ، وأنا من وَرَاء الحِفظِ لك بحول الله .

قال:

٢٠١٦ ت ]

فاخترت [ لزوم (1) ] بيتى ، فلم أخرج منه إلى أن قفل الأمير ، فلم [ أُهَجْ ] بإغضاء صاحب المدينة ، [ وأقام على (1)] بَيِّنَةٍ من أمرى ، إذ [ تَبَيَّنَ له عُذْرِى (1)] .

قال ابن عبد البر:

[ وكانت فُتْيَا القُضاة في مدة عبد الرحمن بن الحكم تدور على نَفَر من (2)] / الجِلَّةِ ماتُوا<sup>(3)</sup> في أَيام الأَمير عبد الرحمن<sup>(4)</sup> في مُدَّة مختلفة، إلا عبد الملك بن حبيب، فإنه استأُخر بعد آخرهم موتًا إلى أَن هَلَكَ الأَميرُ عبد الرحمن، فلَحِقَ عبد الملك من أَيام ولدِه

<sup>(1)</sup> كلمات لم تبق مها إلا بقاياً وأطراف حروف أعدنا على أساسها تركيبها .

<sup>(2)</sup> أكلنا هذه الحيلة معتمدين - فضلا عن السياق - على ما نقله ابن سعيد المغرب عن أحمد بن محمد بن عبد البر مرجع ابن حيان في هذا الموضع، إذ يقول : « و كانت فتيا ( في الأصل : فيها ، ونظنها محرفة عما ذكرنا ) القضاة في مدة عبد الرحن تدور على عيسي بن دينار و يحيي [ بن يحيي ] وعبد الملك [ بن حبيب ] ، وكلهم مات في مدته إلا عبد الملك فإنه أدرك في مدة محمد ستة شهور » ( المغرب ١ / ١٤٩) ؛ والحبر في جملته يتفق مع ما نقله ابن حيان ، لولا ما نلاحظه هام من ميل ابن سميد إلى الاختصار الشديد.

<sup>(3)</sup> ص : مانسراً .

<sup>(4)</sup> ص : الأمير [ محمد بن ] عبد الرحمن . والاسم بهذه الصورة لا يتفق مع بڤية الحبر ، ولهذا فقد صوبناه بما يرى في المتن .

الأَمير محمد بن عبد الرحمن ستة أَشهر أَو نحوها ، ثم تبع أصحابه \_ رحمة الله تعالى عليهم \_ ، فقُرِضَتْ زُمْرَتهم ، وانقلبت رياسة الفتوى إلى من تلاهم .

وكان من مشاهير من رَحَلَ إلى المشرق في طلب العلم وانتقاء الرواية من أهل قرطبة فأدرك الغاية: محمد بن يوسف بن مطروح (١٦٤)، ومحمد بن حارث (١٦٥)، وأبوزيد عبدالرحمن ابن إبراهيم (١٦٦)، وعبدالأُعْلَى بن وَهْب (١٦٧)، وبَقِيُّ بن مَخْلَد (١٦٨) رضى الله تعالى عنه، ومحمد بن وَضَّاح (١٦٩)، ويحيى بن إبراهيم بن مُزَيِّن (١٧٠)، وأبَانُ بن عيسى بن دينار (١٧١)، وحُبَيْدُ الله بن يحيى بن يحيى (١٧١)، وكان من آخرهم رِحْلة في أُخْرَيَاتِ الأمير عبد الرحمن فتشوَّر من أعيان هؤلاء اللاحقين في أيام الأمير عبد الرحمن: عَبْدُ الأعلَى بن وهب، وأصبغ ابن خليل .

#### قال:

واعتلت مَنْزِلَةُ عبد الملك بن حبيب(١٧٣)عند الأَمير عبد الرحمن ، ولا سيَّما من بعد وفاق الشيخ يحيى بن يحيى ، فإنه تَفَرَّدَ بأَثَرَتِهِ ، وحلَّ منزِلته ، فلم يكُنْ يُقَدِّمُ أَحَدًا من أصحابه عليه ، ولا يَعْدِلُ بمشورَتِهِ عنه .

وذكر معاويةُ بن هشام الثَّبَانِسِيُّ قال :

كانت في أيام الأمير عبد الرحمن مخارِجُ للناسِ إلى الاستسقاء(١٧٤)في زَمَنِ الجُدُوب، وكان البروزُ في أكثرها إلى مُصَلَّى الرَّبضِ بعُدْوَةِ نهر قرطُبَةَ الدنيا ، أسفلُها مَعْهَدًا مُصَلَّى الأَعيادِ . فحضرهم مَخْرَجُ استسقاءِ آخرَ أيَّامِ الأَمير عبد الرحمن بعد مَهْلَكِ نصرِ الخِصَّى الأَعيادِ . فحضرهم مَخْرَجُ استسقاءِ آخرَ أيَّامِ الأَمير عبد الرحمن بعد مَهْلَكِ نصرِ الخِصَّى خليفَتِهِ الغالب على رأيهِ ، أَنْذِرَ الناسُ به ليوم بِعَيْنِهِ إلى الرَّبضِ على عادتهم ، فأَنكر ذلك الفقيهُ عبدُ الملك بن حبيب ، وكتب إلى الأَمير عبد الرحمن يذكر أن نصرًا هو الذي عاق الناس عن مُصَلَّى المُصَارَة ، وتولَّع بصرف بروزهم إلى مُصَلَّى الرَّبضِ لقربه من قصره هناك ، وقد دفعه (2)

<sup>(1)</sup> ص : عبد الرحيم بن هارون إبرهيم . وقد وضع الناسخ على لفظ هارون خطا يشير به إلى شطب هذه الكلمة مستبدلا إياها باسم ابرهيم المذكور بمد ذلك ، غير أن هذا التصويب غير كاف ، فصحة الاسم ما أثبتنا ، وهكذا ورد فى تاريخ ابن الفرضى ، رقم ٧٧٩ ؛ وجذوة الحميدى ، رقم ٧٩١ ، والديباج المذهب لابن فرحون ص ٧٤٧ - ١٤٨ .

<sup>(2)</sup> كلمات مطموسة تماما لم نستطع تبين شي منها .

[ أَرْفَقُ بالناس ] وأَحْوَطُ ، على ازدحامهم فى القنطرة ، فقد صحَّ عنده أن جماعةً منهم هلكوا يوم الاستسقاء غرقًا (1) في النهر فأتقلوا قارباً [ ونزلوا فيه لِياذًا ] من ضيق القنطرة ، [ فَرَسَبَ بهم ، ودلك منهم جماعةً ، وأن من آفاتِ ازدحامِ الناس في القنطرة ما بلغه من أن أَحْدَادًا ] .

[ ۲۰۲ ] / وا كُنْ عِج للخوف (2) فَمُصَلَّى الْمَصَارَةِ أَرفق بالناس كَافَّةً ، فإنَّ مَنْ حَرَّكَتْهُ منهم (3) إراقَةٌ أو انتقضت به طهارته تَقَارَبَ عليه شَطُّ النهر ، فَدَبَّ الناس من قُرْب ، ونال حاجَته بسرعة ، ومن طلب منهم التَّمَتُّر لشأنه أمكنه الاسْتِجْنَانُ بداخل الجَنَّاتِ المُلَاقِيَةِ (4) للمُصَارة فَتبرّى (5) فيها من غير بُعْد عن مُصَلَّه . فصَّوبَ الأَميرُ رأيه ، وانصرف البُرُوزُ للاستسقاء إلى مُصَلَّى المُصَارةِ الذَّى اختاره عبد الملك .

وذكر القاضي أبو الوليد ابن الفَرَضِيِّ قال:

بلغ من انبساطِ الفقيه عبد الملك بن حبيب على الأمير عبد الرحمن أن كتب إليه في يوم عاشوراء (١٧٥): [ من البسيط ]

لا تَنْسَ ــ لا يُنْسِكَ الرحمنُ ــ عاشورًا واذْكُرُهُ ــ لا زلْتَ في الأَحْيَاءِ مَذْكُورًا ــ

قالَ الرسولُ \_ صَلَاة الله تَشْملُهُ \_

قولاً وَجَدْنا عليه الحَقُّ والنُّسورَا:

من بات فى لَيْلِ عاشورَاء ذا سَعَةٍ يَكُنُ بِعِيثَتِهِ فى الحَوْل مَحْبُورَا

<sup>(1)</sup> كلمات مطموسة تماماً لم نستطع تبين شيء منها .

<sup>(2)</sup> ص : والمندّمج العوف . ولمل الصواب ما أثبتنا ، أيّ المثير الخوف وهو بلا شك يصف بهذه الصّفة معالى الربض الذي صرف نصر إليه الناس لقربه من قصره .

<sup>(3)</sup> ص : منه .

<sup>(4)</sup> في الأصل كلمة غير واضحة تحتمل قرامها ما ذكرنا ، ويمكن أن تقرأ أيضا « الملحقة » .

<sup>(5)</sup> ص: فجسری .

## فَا أُغَبَ \_ فَلَا يُتُكَ \_ فَيَا فِيهِ رَغَّبَنا فَيهُ حَيَّا ومَقْبُورَا خَيًا ومَقْبُورَا

وقرأت بخُطِّ عُبادَةَ الشاعر(١٧٦)قال :

كان يحيى بن يحيى وأصحابُه الفقهاء يحسدون عبدَ الملكِ بن حبيب لتقدَّمهِ عليهم يعلوم لم يكونوا يعلمونها ولا يَشْرَعُون فيها ، إذ كان مع تقدَّمه في الفقهِ والحديث عالماً بالإعراب واللغة ، مُفْتَنَّا في العلوم القديمة ، متصرِّفًا في الآداب الناصعة ، له تواليفُ جَمَّةً في أكثر هذه الفنون، منها كتابه في إعراب القرآن ، وفي شرح الحديث ، وفي الأنساب وفي النجوم ، وغيرها (١٧٧) .

وله بيت شعر في التعريض ببعض قضاة الأمير عبد الرحمن ضَمَّنَهُ كتابًا خاطبه به في شأنه : [ من الخفيف] :

كَانَ بِالقَاسِطِينَ مِنَّا رَوُّوفًا وعلى المُقْسِطِينَ سَوْطَ عَذَابِ (١٧٨)

and the state of the second of

<sup>16</sup> m 3 m 2 2

The first of the second section of the second section is the second seco

## نوادِرُ من أخبار قضاة الأمير عبد الرحمن مستخرَجَةٌ من كتاب « الاحتِفَال »(١٧٩)

#### مسرور بن محمد(۱۸۰):

 $^{(1)}$  قال محمد بن حارث  $^{(1)}$  الخشي

[ هو مسرور بن محمد ] بن سعيد بن بشير (2) بن شراحيل المَعَاقِرِى ، ووالده محمد ] الشهير فضله (١٨١) ولاه الأم [ير عبد الرحمن بن الحكم رحمهما الله قضاء الجماعة بقرطبة ، و ] كان من الصالحين الفاضلين .

[ حدثنى من وثقت به من أهل العلم ، قال : حدثنى محمد بن أحمد بن عبد الملك المعروف بابن الزَّرَّادِ(١٨٢) ، قال :

كان عندنا بقرطبة قاض يعرف بمسرور ، وكان من الزَّهَّادِ ؛ استأذن من حَضَرَهُ من الرَّهَّادِ ؛ استأذن من حَضَرَهُ من [۲۰۲ب] الخصوم يومًا في أن يقوم لُحاجَة ] / يقضيها فأَذِنُوا له ، فقام عنهم نحو منزِلِهِ ، ولم يلبَثْ أن خَرَجَ<sup>(3)</sup> وفي يده خبزة نَّيَّةُ ، فذهب بها إلى الفرن ، فقال له بعضُ من رآه : أنا أكفيك أبها القاضي ! فقال له : فإذا أنا عُزِلْتُ عن القضاء \_ قَرَّبَهُ الله تعالى منى \_ ثُرَانِي أَجِدُكَ كلَّ يوم تكفِيني حَمْلَهَا ؟ ما أراك تَنْشَطُ<sup>(4)</sup> لذلك ! بل الذي حملَها قَبْلَ القضاء يحملها (5) بَعْدَ القضاء .

<sup>(1)</sup> اعتمدنا فيها استكملناه من هذا النص على ما بتى فيه من حروف خلال القطوع التى أصابت أسفل الورّقة ، وعلى كتاب القضاة بقرطبة للخشى ص ٧٨ – ٧٩ .

<sup>(2)</sup> ص : بكير ، وهو تحريف .

<sup>.</sup> نصر (3)

<sup>(4)</sup> ص : نشط، وقد تكون « نشطا » ( بفتح النون وكسر الشين ) .

<sup>(5)</sup> ص : يحملنا .

وقال ابنُ عبد البر

مسرور<sup>(1)</sup> بن محمد هذا من موالى الأُمير عبد الرحمن بن معاوية الداخل ، يكنى أَبا نُجَيْح ، استقضاه الأَميرُ عبدُ الرحمن بن الحكم بعد حامد بن يحيى (١٨٣) الذى كان آخرقضاة والده الحكم وأوَّل قضاته هو ، وذلك سنة سبع ومائتين ، فلم تَطُلُ ولايته ، وتُوفِّل سنة ثمان ومائتين في آخرها ..

وقال القاضي أَسْلَمُ بن عبد العزيز (١٨٤) .

سمعتُ أبى (١٨٥) يذكر أنه تَسَمَّى جماعةٌ مِنموالى الخلفاء بأسماء العرب، فأنكر ذلك عليهم الأَميرُ بفَضْلِ أَنفَتِهِ ، وأكَّدَ فيه نَهْيَهُ (١٨٦)، وكان له مولى من عِتاقة أبيه يسمى عليهم الأَميرُ ، فَضُلنتُ نشأتُه ، عمد (١٨٧)، ووُلِدَ له ولَدُ سهاه مسرورا ، سُمِّى به على (2) حَدِّ الأَمير ، فَحَسُنَتْ نشأتُه ، واستقامت طريقته ، وتفقَّه وتعبَّد ، وشُهِرَ فضلُه إلى أن ولاه الأَمير عبد الرحمن القضاء بقرطبة ، فاستقلَّ بالعمل ، وأحسن وسلَكَ الطريقة ، فاغْتَبَطَ به الناسُ ، إلا أنه عُوجل ، فتُوفِّق من عامِهِ الذي فيه استقضاه .

### سعید بن سلیان (۱۸۸):

قال ابن عبد البر:

هو<sup>(3)</sup> سَعَيد بن سليمان ، يكنى أبا عثمان ، أصْلُه من فَحْصِ البَلُّوطِ(١٨٩)، وكان عَمَّ سلمان بن أسود(١٩٠)القاضى فيما بلغنى .

ذكر محمد بن مسرور (4) عن أبيه قال:

سمعتُ سليانَ بي أسود القاضي يقول: كان سعيد بن سليان يخطب بخطبة واحدة لصلاة الجمعة طول مُدَّته لم يُبَدِّلْهَا. ولقد برز الناسُ للاستسقاء في بعض أيَّامِهِ ، فلما ابتدأ خَنَفَتْهُ العَبْرَةُ ، وأَشْكِلَتْ عليه الخُطْبَة ، فاختصرها ، وكَثَّر من الاستغفار ، والضَّراعَةِ ، ثم صَلَّى ، وانصرف ، فسُقِي الناسُ ليومِهِمْ .

<sup>(1)</sup> ص: مسروق. (2) صن قتٰمي . . على .

<sup>(3)</sup> ص : أبسو . (4) ص : مسروق .

قال:

وتولُّى القضاء للأمير عبد الرحمن مَرَّتَيْن .

وقال محمد بن حارث:

هو سعيد بن سليمان بن حبيب الغافِقِيُّ ، يكنى أبا خالد ، أصْلُهُ من مدينة [ غافِق (1)](١٩١) وولاد الأمير عبد الرحمن قضاء الجماعة بقرطبة ، وقد كان [ وَلِيَ قضاء مارِدَةَ ](١٩٢) وغيرها قبل ولايته لقضاء قرطبة ، وكان من خيار [ من وَلُوا القضاء للأَمير عبد الرحمن ، وهو عَمُّ سليمانَ بن أسود ] الذي ولى قضاء قرطبة .

وكان [ يُرْوَى عن الفقيه أبي عثمان سعيدبن ] عثمان الأَعْنَاقِيِّ (١٩٣) عن محمد بن وَضَّاحِ أَنه [ كان يقول : وَلِي القضاء أربعة ما وَلِي ] القضاء في مملكة [ الإسلام وشُلُهُمْ ، فاتَّصَلَّ أنه [ كان يقول : وَلِي القضاء أربعة ما وَلِي ] القضاء في مملكة [ الإسلام وشُلُهُمْ ، فاتَّصَلَّ العَدْلُ في آفاقِها : دُحَيْمُ بن الوليد(١٩٤) بالشام ، والحارث بن مِسْكِين (١٩٥) بمصر ، وسَحْنَونُ بن سعيد (١٩٥) بالقيروان ، وسعيدُ بن سلمان بقرطبة .

فأما دُحَيْمُ بن الوليد بن عبد الرحمن بن ابراهيم وهو المعروف باليتيم فكان<sup>(2)</sup> من أهل دِمَثْقَ ، ولاه جَعْفَر المتوكِّلُ على الله أيام رأى أن يَفْعَلَ الخيرَ أو يستصلح إلى الناس بعد استفسادِ سَلَفِهِ إليهم بالمِحْنَةِ فى خَلْقِ القرآن ، فقلَّده قضاء الشام فى وقتٍ لم يَصِحًّ لى أريخُه ، ومات غَيْرَ مُمَتَّع بولايته سنة حدس وأربعين ومائتين بمدينة الرَّمْلَة .

وأَما الحارثُ بن مسكين فولَّاه جعفر أيضا قضاء مصر سنة سبع وثلاثين ومائتين ، جاءته ولا يتُهُ وهو بالإِسْكَنْدَرِيَّةِ ، فَحُمِلَ إلى الفُسْطَاطِ ، فكان قاضِيَ مِصْرَ إلى أَن عُزِلَ في ربيع الآخر سنة خمس وأربعين ومائتين .

وأما سَخْنُونٌ بن سعيد التَّنُوخِيُّ فإنه وَلاَهُ(3) قضاء إفْريقِيَّة مُحَمَّدُبن الأَغْلَب التَّمِيمِيُّ (١٩٧)

<sup>(1)</sup> اعتمدنا في استكال النص على مرجع ابن حيان هنا وهو كتاب الحشني : قضاة ص ١٧٠ – ١٠٨ ، فضلا عما بنّي من الحروف خلال القطوع .

<sup>(2)</sup> ص : وكان .

<sup>(3)</sup> ص: ولى .

أَميرُها لجعفر المُتَوكِّلِ أَيضًا سنة أَربع وثلاثين ومائتين ، فلم يزل قاضِيًا إلى أَن تُوفِّيَ في صدر رجب سنة أربعين ومائتين .

وأما سعيدُ بن سليان الأندلسي فإنه ولآه قضاء قرطبة أميرُ الأندلس عبدُ الرحمن بن الحكم ، أحسبُه في سنة أربع وثلاثين ومائتين – والشَّكُّ مِنِّي – فلم يَزَلُ قاضِيَهُ إلى أن مات الأَمير عبد الرحمن سنة ثمان وثلاثين ومائتين ، ووَلِي الأَمْر بَعْدَه (١) ابنُه الأَمير محمد ابن عبد الرحمن ، فأقَّرهُ(٤) على القضاء وعمِل له نَحْو سَنتَيْنِ إلى أن مات بقرطبة ، وهو على قَضَائِهِ . ولا أَعْلَمُ (٤) له عَقِبًا (١٩٨).

وذُكِرَ عن أحمد بن عبد الله [ بن أبي خالد أن الأمير عبد ] (4) الرحمن اختاره لجميل الثّناء عليه ، وأرْسَلَ فيه يستدعيه للقضاء ، فَجُلَسَ للحكم في المسجد ، وعليه جُبّة صوف بيضاء ، وفوق رأسه قَلَنْسُوة بيضاء من فَضْلِ جُبّيهِ ، فلما أن نَظَر (5) إليه الوُكَلاء الذين بيضاء ، وفوق رأسه قلَنْسُوة بيضاء من فَصْلِ جُبّيهِ ، فلما أن نَظَر (5) إليه الوُكَلاء الذين يخاصِمون على الناسِ عند القضاة ازْدَروْهُ واسْتَغْبَوهُ ، وطلبوا الإِنْذَارَ فيه ، فجاءوا في مغيبه عن المسجد بقُفَّة مملوءة من قُشور البُلُّوطِ ، ووضعوها تحت الحصيرِ الذي كان يجلس فوقه فلما اقْتَرَشَهُ عند استواء جُلوسه أقضَّ (6) عليه وتوحَّش من صوتِ احتكاكِه ، فتحوَّل عنه ، ونظرَ إلى (7) القشورِ ، فأنكر مكانه ، وجلس على مَلَلٍ بذلك ، [ وذُكِر له أن الوُكَلاء فعلوا ذلك وصَحَّ عنده ما قبل له فيهم .

فَلَمَّا أَتَوْهُ مِن بعد ذلك قال لهم : ] (8) يا مَعْشَرَ الخُصَهَاء ، [ عَيَّرْ تُمُونِي بأَنِّي بَلُّوطيُّ ] ، وذلك ما لا خَفَاء به ! أُشْهِدُ [ على نفسى أنِّي بَلُّوطِيّ : عُودٌ والله صَلِيبٌ لا تَفُلُّونَ (9) فيه . ثم حَلَفَ لهم بأثر كلامِهِ هذا أَنْ لا يَخَاصِمُوا عِنْدَهُ سَنَةً ، فكادَ أَن يُورِثَهُمُ الفَقْر ] (١٩٩). [ وذكر محمد بن عُمَرَ بن لُبَابَةً ] (١٠٠) عن محمد بن أحمد الْعُتْبِيِّ (٢٠١) قال :

<sup>(1)</sup> ص : الأمير بعد . (2) ص : فأخــره . (3) ص : يعلم .

<sup>(4)</sup> الزيادة عن الحشي : القضاة ص ١٠٨ ، وقد جاءت العبارة في الأصل : أحمد بن عبد الله رحمن .

<sup>.</sup> نضر (5) ص

<sup>(6)</sup> ص: أقصى . (7) كلمة مطموسة هنا لم نستطع تبينها ، ولعلها « موضع » .

<sup>(8)</sup> قمنا باستكمال النص معتمدين على بقايا حروف كلّماته وعلى كتاب الخشني ، قضاة ص ١٠٩ .

<sup>(9)</sup> في كتاب الحشني ( نفس الصفحة ) : تفعلوا ، وفي نفس النص ( طبعة القاهرة ) ص ٩٤ : تفلوا .

<sup>(10)</sup> التكلة عن الخشى ص ١١٢.

[ ٢٠٣ ب ] / صَلَّى بنا يومًا سعيدُ بنُ سليان القاضى صلاة الجُمُّعَةِ في المسجد الجامع بقُرْطبة ، ثم خَرَجْنَا معه نمشى نحو داره ، فلما انتهى إلى باب الفُرْنِ الذى كان يطبُخُ فيه قال لصاحب الفرن : أَطبَخْتَ (١) خبزتى ؟ فقال له : نعم . قال : فهاتِها . فناوله إيَّاها ، فصَيَّرها تحت عَضُده ، وقَوَّمَ طريقة إلى داره ، ونحن نمشى معه ، ونحن قد أُخَّرْنَا دَوَابَّنَا إجلالاً له ، حتى أَدَّيْنَاه إلى منزله ، فسلَّم علينا ودخل وانصرفنا عنه (٢٠٢).

وفي كتاب القاضي أبي الوليد ابن الفَرَضِيِّ :

هو سعيد بن سليان بن حبيب بن المُعَلَّى بن إدريس بن محمد بن يوسف الغافِقِيُّ البَلُّوطِيُّ ، استقضاه الأَمير عبد الرحمن بن الحكم مرتين(٢٠٣).

## يحيى بن مَعْمَر الأَلْهَانِيّ (٢٠٤):

قال محمد بن حارث:

يحيى بن مَعْمَر بن عِمْرَان بن مُنير بن عُبَيْد بن أُنيْف الأَلْهَانيّ ، منالعرب الشاميّين (٢٠٥) وكان من أهل إشبيليّة ، مَنْزِلُهُ منها بِمَفْرَانَه (٢٠٦)، قرية بقرب الحاضرة، وعليها مَمَرُّ السَّابِلة ، وكان في وقته فقيه إشبيليَّة وفارِضَها (٢) ، وكانت له رحلةٌ لَقِي فيها أشهب بن عبدِ العزيز (٢٠٧)، وسمع منه ومن غيره من أهل العلم ، وكان وَرِعًا زاهدًا فاضلاً عَفَّا مقبلاً على عمارة ضيعته وتَرْقِيح (٦) معيشته ، فانتهى خَبَرُهُ إلى الأَمير عبد الرحمن ، وقد احتاج على عِمارة ضيعته وتَرْقِيح (١٩ معيشته ، فانتهى خَبَرُهُ إلى الأَمير عبد الرحمن ، وقد احتاج إلى قاضٍ ، فاعْتَامَهُ (٩) للقضاء ، واستقدمه إلى قرطبة ، فقلَّده قضاء الجماعة بها ، فصَدَقَ الظَّنُّ به ، واغتدى من خير القضاة في قَصْدِ سيرته ، وحُدْنِ هَدْيه ، وصلابة قناته ، وإنفاذِ الحقّ على من توجّه عليه ، لا يحفل لَوْمَةَ لائم فيه .

وكان إذا أشكل عليه أمْرٌ من أحكامه واختلف عليه فيه فقهاء قرطبة تَـأَنَّى بهم ، وكَتَبَ فيه أَوْرَج (٢٠٨)وغيره من نظرائه ، فيكشِفُهُمْ على وجه مايريد

<sup>.</sup> أصبخت (1)

<sup>(2)</sup> الفارض والفرضي هو القائم بقسمة الفرائض أي المواريث .

<sup>(3)</sup> ص : تربيح ، والصواب ما أثبتنا ، والترقيح هو إصلاح المعيشة ، وهو لفظ كثير الدوران في كلام ابن حيان

<sup>(4)</sup> في الأصل بغير إعجام .

ويطلب النجاة من تَخُلُّفِ<sup>(1)</sup> الفقهاء عليه ، بُغْيَةَ أَجْوِبَتِهِمْ فى ذلك بما يَعْمَلُ عليه ، فكان فقهاءُ قرطبة يحقِدون ذلك عليه ، فيذمُّونه ويَتَنَبَّعُونَ عَثَرَاتِه ، ويُبَغِّضُونَهُ إِلَى [ الناس ] ، وكان أَشَدَّهم عليه زعيمُ الجماعة يحيى بن يحيى ، فهو الذى سعى (2) فى تجريحه إلى أن عُزِلَ عن القضاء .

فذكر خالدُ [ بن سَعْد (٢٠٩) قال : سمعت غير واحد من مشايخ أهل العلم يقول : كان] (3) بين الشيخ يحيى بن يحيى بن مَعْمَر [ عداوةٌ شديدة ] ، فَسَعَى يحيى بن يحيى في [ عَزْلِ يحيى بن مَعْمَر القاضى عند الأمير عبد الرحمن رحمه الله ، وأقام عليه البَيِّنَاتِ [ من أهل العلم والعدالة ] .

#### [قال ابن عبد البر :

وقدِم لَيْلَةَ عيد ، وكانت تُوضَعُ الإِمام عَنزَةٌ في المُصَلَّيْ (٢١٠)، فباكر أهلُ الدَّهَاءِ والحركة واصْطَفُوا إِلى الْعَنزَةِ ، ليختبروا خطبته وينتقدوا عليه ، فلما نظر إليهم عَرَفَ بهيئاتهم أنهم بالصفة التي كانوا بها ] (٤٠) ، ووقع في رُوعِهِ السببُ الذي ذهبوا إليه ، فكادَهُمْ بأن قال [٢٠٤] لِلْقَوَمَةِ : إِني أَرى الناس قد أَرْحَمُوا حول العنزة ، فَقَدِّمُوها إِلى الفضاءِ لِيَسْتَوْسِعُوا ! فبادر القوَمَةُ إِلى تقديم العَنزَةِ حتى وَسَّعَتْ ، فتكنَّفُوها واصطَفُّوا حولها ، وتثاقل ذوو الهيئات الله الذين نُقِلَتْ من سببهم - كما خفَّ أُولئك له - ومكثوا بمكانهم ، فَحَصَلَ الشيخ بحيلته على قُرْبِ من لم تكن عليه مَوُونةً من نَقْدِه ، واسْحَنْفَرَ في خُطْبَتِه ، فكان ذوو التحصيلِ على قُرْبِ من لم تكن عليه مَوُونةً من نَقْدِه ، واسْحَنْفَرَ في خُطْبَتِه ، فكان ذوو التحصيلِ يعْجَبُون مِمَّا فعله ، ويَحْكُونه كثيرًا عنه .

وذكر ابراهيمُ بن محمد بن بَاز(٢١١) قال :

لَمْ يَزَلُ عَبْدُ الملك بن حبيب مُمَالِئًا للقاضى ابنِ مَعْمَر مُخالِفًا للشيخ يحيى بن يحيى فيه إلى أن عَصَاهُ ابن معمر في القضاء لرجل يُعْنَى به ابنُ حبيب ، توجَّهَتْ عليه فَتْوَى

<sup>(1)</sup> يعنى بالتخلف هنا الاختلاف . (2) كلمات مطموسة لم نستطع تبين شيُّ منها .

<sup>(3)</sup> استعنا في استكمال هذا النص بكتاب الحشي ص ٨٢ ؛ والنباهي : المرقبة العليا ص ٥٠ .

<sup>(4)</sup> استكلنا هذا النص عن ابن سعيد ( المغرب ١ – ١٤٧ ) ، وقد جاءت القصة أيضا مع بعض الحلاف والاختصار في كتاب الحشي ص ٨٥ .

تُوجِبُ القضاء له برأى أشْهَبَ ، وتوجَّهَتْ بضِدَّها عليه برأي ابن القاسِم (٢١٢) ، أَخَذَ ابنُ مَعْمَر فيه برأي ابن القاسم ، فَلَفَتَهُ ابنُ حبيب عَنْهُ إلى رأى أشهب ، وكلَّمَه أن يَأْخُذَه به ، فعُمَر فيه برأي ابن القاسم ، فلَفتيت هذا فلم يَفْعَلْ ، وقال : ما أَعْدِلُ عن رَأَي ابن القاسِم ، فهو الذي أفتيت مونى به مُنْذُ قَعَدْتُ هذا المَقْعَدَ (٢١٣) . وقَضَى على الرجل برأى ابن القاسم .

فَغَضِبَ عليه من يومئذ ابنُ حبيب،وظاهَرَ يحيى بن يحيى ضِدَّه على مُطَالَبَتِهِ ، ودَسَّس من رَفَعَ عليه إلى الأَمير أَنه لا يُحْسِنُ القضاء ، فَعَزَلَهُ في آخر سنة تسع وماثتين ، وسَرَّحَهُ إلى بَلَدِه .

فَبَلَغَنَا أَنه لما أَزْمَعَ الرحيلَ رَكِبَ بُغَيْلَتَهُ التي جاء بها ، ووَضَعَ خُرَيْجَهُ الذي ساقه تحته وقال لمن شَيَّعَه من صديقه : يا أهل قرطبة . أَقِلُوا علينا الَّلُوْمَ ، فكما جثناكم كذلك ننصرف عنكم !

وذكر عمان بن سعيد الزاهد (٢١٤) قال :

لما اخْتُضِرَ يحيى بن مَعْمَر بإشبيليَّه وأيقن بالموت قال لمولىً له من أهل الصَّلاح كان يَنْصَحُه : أُقْسِمُ عليك بالله أَجَلَّ الأَقسامِ إِذا أَنا مُتُّ إِلَّا ما ذهبتَ إِلى قرطبة ، فَقِفْ بيحيى ابن يحيى وقل له : ﴿ وسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَى مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ ﴾ (٢١٥). فَفَعَلَ مَوْلاه ما أَمَرَهُ ، وأَبْلَغَ يحيى وقل له : تقرَّعَهُ . قال : فبكى يحيى حتى أَخْضَلَ لحيته ، وقال : [ إِنا لله وَ إِنا وأَبْلَغَ يحيى ما به تَقَرَّعُهُ . قال : فبكى يحيى حتى أَخْضَلَ لحيته ، وقال : [ إِنا لله وَ إِنا الله وَ إِنا والله ] (1) راجِعونَ ! ما أَظُنُنَا إِلَّا خُدِعْنَا في الرجل وَوُثِنِي [ بيننا وبينَه . ثم ترحَّمَ عليه واستغفر له ] (2) .

[قال القاضي أبو الوليد ابن الفَرَضِيِّ:

قال خالدُ بن سعد : سمعت أحمد بن خالد(٢١٦) يقول : كانت ليحيى بن معمر رحلةً لقى فيها أَشْهَبَ] (3) بن عبد العزيز ، وسَمِعَ منه ، وولى القضاء بقرطبة سنة تسع وماثتين

<sup>(1)</sup> التكلة عن الخشي : قضاة ص ٨٩ ؛ والنباهي : مرقبة ص ٥٥ .

<sup>(2)</sup> التكلة عن المصدرين المذكورين في الحاشية السابقة .

<sup>(3)</sup> التكملة عن كتاب ابن الفرضى ، ترجمة رقم ١٥٥٣ .

بعد سعيد بن بشير (1)(٢١٧) في أيام عبد الرحمن بن الحكم ، وعَجَّلَ صَرْفَه بالأَنْ وَارِ بن عُقْبَة الوالى بعده سنة عشر ومائتين .

ذكر ذلك ابن عبد البر ، ولم يَذْكُر أَنه أُعِيدَ إِلَى القضاءِ مرةً ثانيةً .

/ وحَكَى ابنُ حارث أَن الأَمير عبد الرحمن أَعاده إلى القضاءِ مرة ثانية ، وذلك الصحيح [٢٠٤٠] والدليل عليه أَن يحيى بن معمر صلى بالناس صلاة الخُسُوفِ بقرطبة ، وهو قاضٍ ، فى مسجِدِ أَبي عَمَان من الرَّبَضِ الغَرْبِيِّ سنة ثمان عشرة ومائتين . روى ذلك أَحمد بن خالد عن ابن وَضَّاح قال : صلَّيْتُ الخسوفَ مع يحيى بن معمر سنة ثمان عشرة ومائتين(٢١٨) .

## الأَسْوَارُ بن عُقْبَة (٢١٩) :

قال محمد بن حارث:

هو أبو عُقْبَة الأسوارُ بن عُقْبَة النَّصْرِئُ ، وكان من أهل جَيَّان ، فاستقدمه الأمير عبد الرحمن إلى قرطبة ، وولاه قضاء الجماعة بها ، أشار به عليه يحيى بن يحيى عند عَزْلِ ابن معمر . وكان من أهل التَّحَرِّى والتواضُع وحُسْنِ السيرة واقتفاءِ السَّلف ، حتى إنه كان يتصرف \_ زعموا \_ في مِهْنَةِ أهله ، ويحملُ خُبْزَه إلى الفُرْن بنفسِهِ ، وعلى ذلك فما سَلِمَ من فقهاءِ قرطبة . وهو الذي ابْتَنَى المسجد الذي يعرف بمسَجِدِ الأسوارِ في الزُّقَاقِ الكبير بقرطبة .

وقال ابن عبد البر:

الأسوارُ بن عُقْبَة ، كان رجلاً صالحًا عاقلاً فاضلاً مُسْمِتًا حَسَنَ الحكمِ مستقيمَ القضاءِ وكان الفقيه محمد بن عيسى الأَعْشَى(٢٢٠)كثيرَ الدُّعَابَةِ لا يَصْبِرُ عنها ، فكان يقول للأَسوار قَبْلَ أَن يَلِيَ القضاء : كيف حالُكَ يا أَبا عُقْبَة ؟ \_ مفتوحة العين مثقلة(٢٢١) \_ ، فلما وَلِيَ القضاءَ أَتاه محمد بن عيسى ، فشهد عنده مع آخر من أهل القَبُول ، فأعْلَم لما يُرِدِّ اسْمِ محمدٍ ] (2) دُونَه ، وقال للمشهود له : زِدْني بَيِّنَةً ! وذلك بمَحْضَرِ الأَعشى .

<sup>(1)</sup> كذا فى الأصل ، والذى جاء فى ابن الفرضى الموضع المذكور فى الحاشية السابقة : سعيد بن محمد بن بشير .

<sup>(2)</sup> فى الأصل قطع ذهب ببعض حروف هذه الكلمات ولو أننا نظما كما أثبتنا .

فقال له : أَظُنَّكَ \_ أَكرمك الله و له تَقْبَلْ شهادتى ! فقال له: أَنْتَ \_ أَكرمك الله \_ جَادًّ فَ شهادتِكَ هذه أو هازِل ؟ فإنى أعرفك كثير الهَزْل ، فَعَرِّفْنِي إِن كنتَ صَدَعْتَ بها عن حَقِّ ، فِ شهادتِكَ هذه أو هازِل ؟ فإنى أعرفك كثير الهَزْل أَنه فقد وَقَفْتُها . فقام عنه الأعشى مُنْقَطِع فِمثْلُكَ لا تُرَدُّ شهادتُه ، وإِن كانت من أَهْزَ الله الأسوار ! فقد وَقَفْتُها . فقام عنه الأعشى مُنْقَطِع الحُجَّة . فكان يقول بعد ذلك : قاتل الله الأسوار ! فلقد قطع بي عن كثيرٍ مِمّا كنتُ أستريح إليه من الدُّعَابةِ بعد مجلسي معه .

وأنشد<sup>(2)</sup> :

[1 4.0]

[من المتقارب]

ا وتَحْسَبُ من خِبِّهِ أَنَّهُ تَرَاهُ عَنِ النَّاسِ فى غُرْبَهُ وما ذاكَ مِنْهُ \_ فلا تَأْمُنُو ، وما ذاكَ مِنْهُ \_ فلا تَأْمُنُو ، وما ذاكَ مِنْهُ \_ فلا تَأْمُنُو ، وما ذاكَ مِنْهُ لللهِ الفَائُرُ فى ثُقْبَهُ وَأَيْتُ لَهُ ناظِورَى هِورَّة تَواعى لها الفَأْرُ فى ثُقْبَهُ

ابرهيمُ بن العَبَّاس القُرَشِيّ (٢٢٢):

قال محمد بن حارث:

هو ابراهيم بن العباس بن عيسى بن عُمَر بن الوليد بن عبد الملك بن مروان ، يكنى أبا العباس ، استقضاه الأمير عبد الرحمن بن الحكم بمشورة يحيى بن يحيى ، فكان محمودًا في قضائه ، عادلا في حكومته ، متواضعًا في أحواله ، غَيْرَ مُتَصَنِّع (3) ولا مُتَرَفِّع .

حكى محمد بن عمر بن لبابه قال:

كان القاضى أبو العباس المرواني رُبَّمَا جَلَسَ في بيته يقضى بين الناس ، وإن جارِيَتَهُ لَتَنْسِجُ في كِسْرِ البيت .

<sup>(1)</sup> ص : أهزلك .

<sup>(2)</sup> ذهبت فى قطوع آخر الورقة بقية هذه العبارة التى تتضمن اسم الشاعر صاحب القطعة التالية والأبيات الأولى منها، ولو أننا نظن أن قائلها ينبغى أن يكون يحيى بن الحكم الغزال فهى بأسلوبه أشبه وإلى شعره أقرب. ومن الواضح أنها فى هجاء القاضى الأسوار بن عقبة .

<sup>(3)</sup> كذا فى الأصل ، وفى كتاب القضاة للخشنى ( ص ٩٠ ) ، ويحتمل أن تكون أيضا « متصنع » – أراد أن يقابل بها « مترفع » الآتية بعد .

قال:

وكانت ولايَتَهُ سنة أربع عشرة أو خمس عشرة وذكر محمد بن وضَّاح قال ·

هُوىَ ابراهيمُ بن العباس إلى الشيخ يحيى بن يحيى جِدًّا ، وعَوَّلَ على رأيه ، فَوَجَدَ أَعْدَاوُه السبيلَ إلى ذَمِّهِ والسِّعَايَةِ عليه ، من بابِ انقطاعِهِ إلى يحيى ورضا يحيى عنه من بين مَنْ لم يَزَلْ يَسْخَطُه من القُضَاة قَبْلَه ، فَوَشَّوْا الوقائع (1) فيهما (2) إلى الأمير عبدالرحمن ، وانتصحوه في تالفهِ من وقالوا إن إبراهيم لا يَقْبَلُ من الناسِ إلَّا من أشارَ عليه يحيى بِقَبُولِهِ ولا يَفْصِلُ في حكومة إلا عَنْ أَمْرِه ، فقد استمالَ الناسَ إليه ، فَلَهُمْ فيه هوَّى شديدٌ ، وَطمَعُهُ وَوِيَّ فِي أَن يصيرَ الأَمْرُ في يده ، فَشَعَلَ بالَ الأَمير جدًّا ، وَوَهَمَهُ في دَعَلِ الشيخ يحيى بن يحيى على انحِطاطِهِ في شِعْبِهِ وعَزْوِه لإِرادته .

فأَحْضَرَ ضِدَّهُ عَبْدَ الملكِ بن حبيب وخَلَا بِهِ ، وقال له :

- قد تَعْلَمُ يَدِى عندك ، وأَنا مُكْتَرِثُ لأَمْر كبيرٍ أُريد أَن أَسأَلكَ عنه ، فاصْدُقْنِي فيه . فقال : نعم ، لا يَسْأَلُنِي الأَميرُ – أَعَزَّهُ الله – عن شيءٍ إلا صَدَقْتُهُ عنه .

قال : فإنه رُفِعَ إلينا عن قاضِينا إبراهيم وعن صديقه يحيى بن يحيى أنهما يَعْمَلَانِ علينا في هذا الأمر(٢٢٣) .

فقال له عبد الملك (3):

\_ [ قد عَلِمَ ] (3) الأَميرُ ما بيني وبين يحيى من التَّبَاعُدِ ، ولكنِّي لا أَقولُ إِلا [ الحَقَّ : ليس يَجِيءُ ] (3) من عند يحيى إلاما [ يَجيءُ مني ] (3) ، فمكانُهُ من الدِّينِ مَكَانُهُ ، [ وكلُّ

<sup>(1)</sup> كذا ، ولها وجه من التأويل واضح ، وقد تكون « فدسوا الرقاع » .

<sup>(2)</sup> ص : فيها .

<sup>(3)</sup> استكملنا هذا النص من كتاب القضاة للخشى ص ٩٢.

مَا رُفِعَ عَلَيه إِلَيْكُ فَبَاطِلٌ . وأَمَا القَاضَى فَلَا يَنْبَغَى للأَمِيرِ أَنْ يَشْرَكُهُ فَي عَدْلِهِ من يشْرَكُهُ في نَسَبِهِ .

فَعَزَلَهُ الأَميرُ حينئذِ عن القضاءِ ](٢٢٤) .

[ وقال محمد بن حارث :

أخبرني بعض العلماء قال:

[ ٢٠٥ ب ] قَدِمَ مُوسى بن حُدَيْر ( ٢٢٥ ) عن الحَجِّ [ وكان فى الغاية من ] ( 1 ) \_ النَّبالَةِ ، ودعاهُ الأَمير عبد الرحمن إلى الخدمة ، فأَبي عليه ، ولزِمَ الانقباض ، فَبُلِيَ بعد مُدَيْدَةٍ بامرأَةٍ من جيرانِهِ اسْتَعْدَتْ عليه القاضِيَ إبراهيم ، وذَكَرَتْ أَنه ظَلَمَهَا فى دارٍ لها تُلاصِقُه .

فأرسل فيه إبراهيم وأحْضَرَهُ إلى مجلِسِه ، ووَقَفَهُ على دَعْوَى المرأَةِ ، واقْتَضَى جَوَابَه .

فقال له : أُوَكِّلُ \_ أَعَزَّكِ الله \_ عندَكَ من يُخَاصِمُها عَنِّي .

فقال : لا بُدَّ لَكَ أَن تقولَ بما عندك من إقرارٍ أَو إِنكارٍ ، ثم تُوكِّلَ بعد ذلك على خُصومَتِكَ من تشاء .

فقال موسى : لا ، بل أُذَاكِرُ نفسى ، وأُقَدِّمُ من يُجَاوِبُ عَنِّى بما أُحَقِّقُهُ (2) من أَمْرِها . فأَبَى إِبرهِمُ أَن يَقْبَلَ منه ، واضْطَرَّهُ إِلَى تعجيلِ جوابه فى مجلِسِه ، واشْتَدَّ عليه . فلمَّا لَمْ يَجِدْ من الجوابِ بُدًّا ، وقد حَمِىَ والْتَظَى ، قال (3) :

أُو خَيْرٌ من ذلك \_ أَصْلَحَك الله \_ ؟ أَقُولُ إِنَّ جميعَ ما تَدَّعيهِ هذه المرأَةُ حَقُّ ، وهي في دعواها مُصَدَّقَهُ لا اعْتِراضَ عندي عليها . فلاسبيلَ لَكَ إِلَى ا

فقام وهو قد احْتَمَلَ على إِبراهيم حِقْدًا عظياً حَمَلَهُ على أَن سَعَى عليه ، وَأَرْهَفَ حيلَتَهُ لمطالَبَتِهِ .

<sup>(1)</sup> كلمات يقتضيها السياق أو شي في معناها .

<sup>(2)</sup> ص : أحقه . (3) ص : فقال .

وابتداً فكتب إلى الأمير عبد الرحمن يذكُرُ له أنه تَعَقَّبَ رَدَّ أَمْرِهِ فيما كان أراده عليه من مُعاودة العمل ، ورأى أنه قَدْحٌ في صِدْقِ طاعته ، وفريضة وَلائه ، وسأله تقليد الخِزانة التي كانت مِضْهَار أَمانَتِه ، فأَعْجَبَ الأَمير ذلك من اعْتِرَافِهِ ، وولاه الخزانة ، فتصرَّف فيها تصرُّفًا (1) أَذْنَاهُ منه ، فأنْبَسَطَ إليه في غير شي ، ثم سَأَلَهُ في بعضِ الأَيامِ الخُلْوة له يُذَكِّرُهُ ، فأَجابه إليها ، فقال له :

- صَحَّ عندى أَن القاضِيَ إِبراهيم بن العباس يُخَاطَبُ في مجلس نَظَرِه بأَن (2) يقال له: « يابْنَ الخلائِفِ » وأَنَّ له اسما يُصْغِي قلوبَ العامَّةِ إِليه !

فلم يَمْتَلِك الأَميرُ عبد الرحمن حين وَقَرَتِ الكلمةُ أُذُنَّهُ أَن عَزَلَ إِبراهيمٍ .

قال محمد بن حارث:

وسمِعْتُ الأَميرَ وَلِيَّ [عهدِ المسلمين] (3) ابن الناصِرِ لدينِ اللهِ يقول إنه سمع الحاجب موسى بن محمد بن حُدَيْر (٢٢٧) يقول إن موسى بن حُدَير عَمَّهُ دَسَّسَ امرأةً من مَوَالِيه [ فَوَقَفَتْ للقاضى على طريقِهِ ] (3) فنادَتْه : يابْنَ الخلائِفِ! [ فكان ذلك سَبَبًا لِعَزْلِ إبراهيم ] قال أحمدُ [ بن عبد البَرِّ ] (4) :

[ هو جَدُّ بَنَى أَبِي صَفْوَان ، وكان عاقلاً فاضلا مُسْمِتًا ، وكان عبد الرحمن قد عزَمَ على أَن يُولِّلُ القضاءَ بعد الأَسْوارِ رَأْسَ الفقهاءِ يحيى بن يحيى ، فامْتَنَعَ ، وأَشار بإبرهيم بن العبَّاس على ] / عبد الرحمن ، فولَّاه القضاء ، فاستقلَّ به ، وأَقْسَطَ<sup>(5)</sup>في حُكْمِهِ(٢٢٨)، [٢٠٦] وأَسْرَفَ في طَوَاعِيَتِهِ للشيخ يحيى بن يحيى والوقوفِ عند حَدِّهِ ، حتى لَحِقَتْهُما معًا تُهْمَةُ

<sup>(1)</sup> ص : تصريفاً . (2) ص : أن .

<sup>(3)</sup> استكملنا هذا النص من كتاب القضاة للخشي ص ٩٤.

<sup>(4)</sup> استكملنا هذا النص مما نقله ابن سعيد عن ابن عبد البر في المغرب ١ – ١٤٨ .

<sup>(5)</sup> كذا في الأصل ، ولا نستبعد أن تكون محرفة عن « وقسط » . انظر تعليقنا على هذا الموضع .

التُّوَاطُوِّ عند الأَميرِ عبد الرحمن ، فسارَعَ في صَرْفِهِ عن القضاءِ ، وذلك آخر سنة ثلاث عشرة ومائتين .

قال :

وكان يَكْتُبُ للقاضي إِبراهيم عَبْدُ الملك بن الحسن زَوْنَانُ الفقيه(٢٢٩) ، أشار به عليه يحيى بن يحيى .

## مُحَمَّدُ بن سَعِيد(٢٣٠) :

قاض للأَمير عبد الرحمن بن الحكم ، لم يَذْكُرْهُ محمد بن حارث ، وذكره أحمد بن عبد البرِّ ، فقال :

القاضى محمد بن سعيد ، يُكْنَى أَبا عبد الله ، وكان أَصْلُهُ مِن كُورَة إِلْبِيرَة ، وكان مَعْرِفَةً للشيخ يحيى بن يحيى ، وكان يَنْزِلُ به يحيى بِبَلَدِهِ أَيَّامَ كان يَضْرِبُ بالتّجارةِ أَوَّلَ أَمْرِه ، بَلَا عِلْمَهُ (1) ومعرِفَتَهُ ، فأَشارَ به على الأَمير عبد الرحمن ، فولاه قضاء الجماعة أوَّلَ سنة أَربع عشرة ومائتين ، فاستقلَّ به ، وكان جميلَ المذهبِ في قضائه ، حَسَنَ السَّمْتِ والهيئة ، إلا أَنه كان طاعَةً ليحيى بن يحيى لا يَعْدِلُ به أَحَدًا ، وكان إذا اخْتَلَفَ عليه الفقهاءُ لم يَعْدِلُ عن يحيى مَعْدِلاً .

فَاتَفَقَ أَن وَقَعَتْ لَه قِصَّةٌ شَاوَرَهُمْ فَيهَا ، تَفَرَّدَ الشَيخُ يحيى بن يحيى بقَوْلِ خَالَفَتْهُ (2) فيه خَمَاعَتُهُمْ ، فَأَرْجَأَ القَضَاء فيها حَيَاءً من جماعتهم ، وأَرْدَفَتْهُ قِصَّةٌ أَخرى شَاورهم فيها [ بَعْدَ ] (3) تَوْقِيفِهِ للأَوَّل ، وقد اغْضَبَ بذلك يحيى . فلمَّا أَتَاهُ كِتَابُهُ بهذه الرِّدافَةِ صَرَفَهُ عن رَسُولِهِ ، وقال له :

\_ ما أَفُكُ له خِتامًا ، ولا أُشير عليه بشيءٍ ، إِذ قد تَوَقَّفَ عن القضاء لفُلانِ بما أَشَرْتُ به عليه وعَافَهُ .

<sup>.</sup> عليه . عليه . (2) من الفتهم . (1)

<sup>(3)</sup> كلمة مطموسة في الأصل ، ولعلها كما أثبتنا .

فلما النَّصَرَفَ إِليه رَسُولُهُ وعَرَّفَهُ بقوله قَلِقَ منه ، ورَكِبَ من فَوْرِهِ إِلى يحيى بن يحيى ، فقالَ له :

لَمْ أَظُنَّ أَنَّ الأَمرَ يَبْلُغُ بِك في تَوَقَّفِي عن القضاءِ لفلان بفَتْوَاكَ هذا المَبْلَغَ الذي قد غَيَّرَكَ . وهذا مَقامُ المعتذِرِ إليك ، فسوف أَقْضِي لَهُ غَيْرَ<sup>(1)</sup> يَوْمِي إِن شاءَ الله تعالى !

فقال له يحيى : وتَفْعَلُ ذاكَ صِدْقًا ؟

قال: نعم.

اله يحيى بن يحيى :

\_ يا هذا ، هِجْتَ الآنَ غَضَبِي ! فإنِّى ظَنَنْتُ إِذْ خالَفَنِى أَصحابى أَنَّك توقَّفْتَ مُسْتَخِيرًا لله ، متخيِّرًا فى الأَقوالِ . فأَما إِذْ (2) صِرْتَ تَتْبَعُ الهوى وتقضِى برضَا مخلوقِ ضعيفٍ فلاخَيْرَ فيا تَجَىءُ (3) بِه ، ولا فيَّ إِن رَضِيتُهُ منَكَ . فارْفَعْ مُسْتَعْفِيًا من ذاتك ، فإنه أَسْتَرُ لَكَ ، وإلَّا رَقَعْتُ في عَزْلِكَ !

فَرَفَعَ يَسْتَعْفِي ، فَعُزِلَ عن القضاءِ .

## يُخامِر بنُ عُثْمَان الشَّعْبَانِيِّ (٢٣١)

قال ابن حارث:

هو<sup>(4)</sup> يُخَامِرُ بن عَمَّانَ بنِ حسَّان بن يُخَامِر بن عَمَّان بن عُبَيْد بن أَفْنَان بن وَدَاعَة بن عُمَر الشَّعْبَاني .

وقال عبد الله بن يوسف المعروفُ بابن الفرضيّ .

<sup>(1)</sup> كذا ، ولها وجه واضح من التأويل ، على أنه يحتمل أيضا أن تكون « غد » .

<sup>(4)</sup> ص : هـذا .

بل هو مَعَافِري(٢٣٢) .

قال ابن حارث: لا أَعْرِفُ له كُنْيَةً. وقال غيره: كُنْيَتُهُ أَبو مُحَارِق (1). وهو أَخُو مُعَاذَبن عَمَان القاضى (٢٣٣) وعَمُ سَعْدِبن مُعَاذ الفقيه (٢٣٤)، وهُمْ من أهل جَيَّان (٢٣٥) من قَرْيَةِ الأَشْعُوبِ (٢٣٦). وكان انتسابُهُمْ فى الْعَرَبِ إلى جُذَامٍ فيما أَحْسَبُهُ، وهم - فيما قيل من جُنْدِ قِنَّسْرِينَ (2) ، وَوَلَى الأَميرُ عبدُ الرحمن يُخَامِرَ هذا قضاء الجماعة بقرطبة ، من جُنْدِ قِنَّسْرِينَ (2) ، وَوَلَى الأَميرُ عبدُ الرحمن يُخَامِ هذا قضاء الجماعة بقرطبة ، ولم يَكُ أَهلاً له ، ولا راجِحَ الوَرْنِ ، ولا حاضِرَ اليَقِ [ينِ] ، ولا واسعَ البَ [صيرةِ] فيه ، واعمَلُ الناسَ بخُلُقِ صَعْبٍ ، ومذهبٍ وعرٍ ، وصَلَابَةٍ جاوَزَتِ المقدارَ ، فتسلَّطَتْ عليه الأَنْسُ ، وكثرَتُ فيه المقالة ] (3)

۲۰۲۱ ب] | وانبرى له شاعِرُ قرطبة فى ذلك الزمان يَحْيَى بنُ الحَكَمِ الغزالُ مُنْتَهِكُ الأَعْرَاضِ ، ومُخْزِى الرِّجال ، فأَكْثَرَ هَجْوَهُ وذَمَّهُ ، ووَصَفَهُ بالْبَلَهِ والجُهلِ ، فَنَدَّرَ بذِكْره . فمن قوله شعرٍ له : [ من الطويل ]

فَسُبْحَانَ مَنْ أَعْطَاكَ بَطْشًا وقُـوَّة وقوله من أُخرى : [ من الطويل ]

فَقُلْتُ لَهُ : كَلَّفْتَنِي غَيْرَ صَنْعَتِي فَأَصْبَحَ قَدْ حَارَتْ به طُرُقُ الْهَوَى فَقَلْتُ : لَوِ اسْتَعْفَيْتَ منها ، فقالَ لى فقُلْتُ له : رَأْسُ الفُضُوحِ إِقَامَةً وخَبْطُكَ في دِينِ الإِلَهُ على عَمى وخَبْطُكَ في دِينِ الإِلَهُ على عَمى

وسُبْحَانَ مَنْ وَلَّي الْقَضَاء يُخامِرا

كما قَلَّدُوا فَضْلَ الْقَضَاء يُخَاوِرَا يُكَابِدُ لُجِّيًّا من البُحْرِ زاخِرًا سَأَقْصَحُ ما قد كانَ ذَاكَ<sup>(4)</sup> مُغَايرا عَلَيْنَا كذَا من غيرِ عِلْم مُكابرا خِباطَةَ سَكْرانِ تَكَلَّمَ سادِرا

<sup>(1)</sup> ص : مخاق ، والأرجح أن تكون كما أثبتنا .

<sup>(2)</sup> ص: فلسطين ، والصواب ما أثبتنا ، وهو ما جاء فى كتاب الحشى ص ه ٩ ، وانظر تعليقنا على هذا الموضع

<sup>(3)</sup> ما أثبتناه بين حواصر اعتمدنا فيه على ما بتى من خلال القطوع وعلى ما استخلصناه من نص الحشى المذكور فى الحاشية السابقة

<sup>(4)</sup> ص: ذاك ، واللفظ على كل حال قلق .

ن السُّد (م) الاحِفْ يُزْجِينَ السَّفِينَ المواخِرا

فَلَنْ تَحْمِلَ الصَّخْرَ الذُّبابُ ولَنْ تَرى السَّه وقوله فيه : [ من المجتث ]

لَقَدْ سَمِعْتُ عَجِيبًا من آبِدَاتِ يُخَامِرُ قَلَدَ سَمِعْتُ عَجِيبًا من آبِدَاتِ يُخَامِرُ قَلَدَ عَلَامٌ طَهَ وسُورَةَ غافِرْ افقالَ : مَنْ قالَ هَذَ ؟ هَذَا لَعَمْرِى شَاعِرْ اللهُ وَلَهُ جَائِرُ أَرُدْتُ صَفْعَ قَفَاهُ فَخِفْتُ صَوْلَةَ جَائِرُ أَرُدْتُ صَفْعَ قَفَاهُ فَخِفْتُ صَوْلَةَ جَائِرِ اللهُ أَرَدْتُ مَنْعُبِرًا مُتَحَاسِرِ (1) أَتِيتُ يَوْمًا بِتَيْسٍ مُسْتَعْبِرًا مُتَحَاسِرٍ (1) فَقُلْتُ : قُومُوا اذْبَحُوهُ فَقَالَ : إِنِّى يُخَامِرُ !

وكان الغَزَالُ بذيئًا مُنْتَهِكًا للأَعْرَاضِ

قال ابن حارث:

وحدَّثَنَى الأَميرُ ولِيُّ العَهْدِ الحَكَمُ بن النَّاصِرِ لدينَ الله \_ وقد جرى ذكر يُخَامِر وما وصفِ من بَلَهِدِ وغَفْلَتِه ۚ \_ قال :

أَلْقَى عَبْدُ الله بن الشَّمِرِ (٢٣٨) الشَّاعِرُ يَوْمًا بين سِحاءَاتِ يُخامر بن عَمَان التي كان يُنادِي بها الخصوم للتَّقَدُّم إليه سِحاءة مكتوبًا عَلَيْهَا « يُونُسُ بن مَتَّى » و « المسيحُ بن مَرْيَم » ، وخَرَجَتِ السحاءة إلى يَدِه ، فأَمَرَ أَن يُدْعَى له بها ، فَهَتَفَ الهاتِفُ : يونُس بن متَّى ، والمسيح ابن مريم! واتَّصَلَ الهاتِفُ بخارِج المجلسِ ، ولا مُجيبَ ، إلى أن صاح ابن الشَّمِر : إن

نُزُولَهُما مِن أَشْرَاطِ السَّاعَةِ ؟ . . ثم تَنَاوَلَ سِعاءَةً فَكَتَبَ فيها :

يُخَامِرُ مَا تَنْفَكُ تَأْتِي بِفِضْحَةٍ

دَعَوْتَ ابْنَ مَتَّى والمَسِيحَ بْنَ مَرْيَمَا

فَثُوَّبَ فِينَا ثم نادَاكَ صَائِحٌ:

فإِنَّهُمَا لَمَّا على الْأَرْضِ يُعْلَمَا

<sup>(1)</sup> ص : متجاسر ، ولعلها كما أثبتنا ، أى « متصنعا للحسرة » .

# قَفَاك قَفَا جَحْشِ وَوَجْهُكَ مُظْلِمٌ وَقَالُكُ مَا يَسْوَى مِنَ الْبَعْرِ دِرْهَمَا

#### فَلَا عِشَّتَ مَوْدُودًا ولا رُحْتَ سالِمًــا

#### ولا مُتَّ مَفْقُـودًا ولا مُتَّ مُثلِمَـا

فلم يَلْبَث الفقهاءُ أَن أَطْبَقُوا على ذَمِّ يُخَامِر وقَدْحِه (1) ، وثارَتْ العامَّةُ به ، فتألَّب عليه قومٌ رَفَعُوا [ فيه إلى الأَمير عبد الرحمن يشكونه إليه ، فلما كَثْرَ ذلك ] (2) على الأَمير أَمَرَ الوزراءَ بالشهادةِ [ والنَّظَرِ في أَمْرِ يُخَامِر ، فذُكِرَتْ عنه أَشياء مَدَارُها على قلَّةِ المداراةِ ] وتركِ حُسْنِ المعاملة .

[قال محمد] بن حارث: وأخبرني [محمد بن عبد الملك بن أَيْمَن (٢٣٩) قال:

فلمًّا أَتَى الفتى إلى يُخَامِرَ بِعَزْلِهِ من عند الأَمير رحمه الله قال له يخامر على رُووين الناس: قُلْ للأَمير \_ أَصْلَحَهُ الله \_ إذ وَلَيْتَنِي أَمَرْتَنِي أَنْ أَتَحَفَّظَ من السَّلْسِلَةِ السَّوءِ ، واليومَ تعزِلُنِي بَبَغِيْها عَلَى ً! فلما بلَّغ الفتى قولَهُ إلى الأَمير قال: قبَّحه الله! ذكر أسرارنا على رُؤوسِ الناس!].

[ وكان الأمير عبد الرحمن قد ضاق بيحيى بن يحبى والفقهاء الضَّالِعِين ] (3) معه في كلِّ ما يُشير به ولا يخالِفون عن أَمْرِه ، فكان الأَميرُ عبدُ الرحمن يكرهُ تَأَلَّبَهُمْ ويَقْلَقُ منهم ويُسَمِّيهِمْ «سلسلةَ السُّوءِ». فلما ولَّى يخامرَ بن عثان القضاء حَفَّظَهُ منهم وسَّاهُمْ له هذا الاسم ، فَتَجَنَّبَهُمْ (4) يُخَامِر ، وأَخَذَرَهُ منهم ، فلم يلبث أَن تَمَالأُوا عليه ، فأَفْشُوْا ذَمَّه ، وأبدوا عَيْبَهُ (6) ، وكرَّهُوهُ إلى الناسِ ، وأَحْمَلوا أقلامَهُمْ فيه إلى الأمير حتى أَمَرَ بعزلِه فلما أَنْ جاءَهُ الرسول فَضَحَ سِرَّه بالقَوْلِ الذي تقدَّمَ ذِكْرُه ، فزادَ في كُرْهِهِ له .

<sup>(1)</sup> في الأصل كلمة غير واضحة لعلها كما أثبتنا .

<sup>(2)</sup> استكملنا هذا النص مع المحافظة على ما بتى من كلماته خلال القطوع من كتاب القضاة للخشتى ص ٩٥ – ٩٦.

<sup>(3)</sup> استكملنا هذه العبارة بما يفهم من السياق في أول الصفحة التالية .

<sup>(6)</sup> ص : عيه .

وقال ابنُ عبد البرِّ :

القاضى يُخَاهِرُ بن عَمَان ، لا أَحفظُ له كُنْيةٌ ، وأصلهُ من جيَّان ، ولّاه الأمير عبد الرحمن القضاء سنة عشرين ومائنين ، وكان رجلاً فاضلا عَفّا خَيِّرًا ، غير أنه كانت فيه عُنْجُهِيّةٌ (1) وجَفَاءُ (2) . لَمّا بَلا أَمْرَ الحكومةِ بقرطبةَ ونظر إلى قَدْرِ الشيخ ابْنِ يحيى عِنْدَ (3) أَهْلِها وعَلَبَتَهُ وجَفَاءُ (2) . لَمّا بَلا أَمْرَ الحكومةِ بقرطبة ونظر إلى قَدْرِ الشيخ ابْنِ يحيى عِنْدَ (3) أَهْلِها وعَلَبَتَهُ على نفوسِهم وَطوَاعِيَتَهُمْ له ضاق صَدْرًا به ، فكتب إلى الأمير عبدِ الرحمن : « إنّى قَدِمْتُ إلى قرطبة ، فوَجَدْتُ لها أَميرَيْن (4) : أَميرَ الأَخيارِ ، وأَميرَ الأَشرارِ . فأمّا أَميرُ الأَشرارِ فأنْتَ » . فَاسْتَجْفَاهُ عبد الرحمن وأَمَرَ بعَزْلِه .

وأُعادَ على القضاءِ سَعيدَ بن سليان ، فلم يَزَلْ سعيدٌ قاضيًا من آخرِ سنة عشرين ومائتين إلى آخر سنة سبع وعشرين ، فإنه تُوُفِّى بها ، واسْتَقْضَى الأَمير عبد الرحمن مكانَهُ علِيَّ بْنَ أَبِي بَكرِ الكِلابِيُّ .

## عَلَيُّ بن أَبي بكر الْكِلائيُّ (٢٤٠) :

قال ابن عبد البرِّ:

هو على بن أبى بكر القَيْسِي ، يُكُنى أبا الحَسَن ، وهو جَدُّ على بن محمد بن الْبَاسُهُ (٢٤١) استقضاه الأَميرُ عبد الرحمن سنة سبع وعشرين ، أشارَ به الشيخ يحيى بن يحيى ؛ وقلَّما كان الأَميرُ عبد الرحمن يُولِّى قاضيًا إلا عن مَشُورةِ يحيى بن يحيى ورضاه ، ولذلك ماكثُرَت القضاة في أيامه ، إذ كان الشيخ يحيى بن يحيى يشير بالقاضى منهم بعد القاضى ، فإذا أَنْكَرَ على القاضى منهم شيئًا قال له : اسْتَعْفِ من الأَمير وإلا رَفَعْتُ في عَدَ [ زُلِك ] .

وكان على أَبِي ] بكر [ شريفَ النفسِ ، حَسَنَ السَّمْتِ ، على اعتدالٍ واستقامةِ حالٍ ، ولم يَزَلْ قاضيًا وصاحبَ صلاةٍ إِلى أَن تُوفِّى في سنة إحدى وثلاثين ومائتين . وقد

<sup>(1)</sup> ص : غنجية . (2) ص : وحيا .

<sup>(3)</sup> ص : عبد . (4) ص : أمير ابن .

قيل إنه صَرَفَهُ سنة تسع وعشرين وماثتين قبل وفاته ، وولَّى مكانَه محمد بن زياد بن عبد الرحمن الَّلْخبيُّ ] (1) .

[ وقال محمد بن حارث :

[۲۰۷ب]

على بن أبى بكر  $1^{(2)}$  / بن عُبَيْدٍ الكِلابيُّ يلقب 1 بِيُوَانِشْ  $1^{(8)(3)}$ ) ، وهو من أهل قَبْرَة(٢٤٣) .

مُعَاذُ بن عثمان الشُّعبانِيُّ (٢٤٤) .

قال محمد بن حارث:

ولَّى الأَميرُ عبدُ الرحمن بن الحكم قضاء الجماعة مُعَاذَ بن عَمَانَ الشَّعْبَانِيَّ ، وكان من أَهل جَيَّان ، فكان قاضيًا بقرطبة سبعة أشهر (٢٤٥) ، ثم عَزَلَه ، وكان السببُ في عَزْلِه - زَعَمُوا تعجيلَهُ بالحكومة ، وأنه أُحْصِى عليه في مُدَّتِهِ تلك سبعونَ قضيةً أَنْفَذَهَا ، فاسْتُكثِرَتْ منه ، وخِيفَ عليه الزَّلُلُ ، فَعَجَّلَ عَزْلَهُ (٢٤٦) . وقد كان \_ فيما سَمِعْنَا به \_ حَسَنَ السِّيرة ، فيما اسْتَوَى لَيِّنَ العريكَة (٩) ، خَالَقَ الناسَ بغيرِ خُلُقِ يُخَامِرَ أَخيه ، وطَلَبَ التَّخَلُّصَ منهم ، فما اسْتَوَى له ذلك .

وسمعتُ من يحكى عنه أنَّه كانت معه صِحَّةُ ضَمير ، وسلامة قَلْب ، وكان لا يظُنُّ بأُحد شَرًّا . وكان قد وَلَى الأَحْباس(٢٤٧) بقرطبة رجلاً أَحْسَنَ الظنَّ به ، فلما بَلاه (5) أَكْذَبَ ظَنَّه ، فقال فيه يحيى بن الْحَكم الغَزَالُ : [ من الطويل ]

يَقُولُ لِيَ القاضِي مُعَاذً مُشَداوِرًا - وَوَلَّى امْراً فيها يَرَى مِنْ ذَوِي العَدْلِ

<sup>(1)</sup> استكلنا هذا النص من ترجمة القاضى على بن أبى بكر الكلابى فى التكلة (ط. ألاركون وبالنثيا ، وقم ٢٢٦٤ ، وينص ابن الأبار على أنه ينقل هذه الترجمة من كتاب ابن حيان ، كذلك استأنسنا فيها بنص المغرب لابن سعيد ( ١-/ ١٥٠ ) وهو ينقل فى هذا الموضع عن ابن عبد البر مرجع ابن حيان هنا ، ولو أن نصه كالعادة شديد الإيجاز .

<sup>(2)</sup> استكملنا النص هنا من كتاب الخشني ص ٩٧.

<sup>(3)</sup> إضافة عن الحشني .

<sup>(4)</sup> ص : العركة . (5) ص : أبسلاه .

قعيدك (1) ماذا تحسب المرع صانعا ؟

فَقُلْتُ : وماذَا<sup>(2)</sup> يَفْعَلُ الدُّبُّ فِي النَّحْلِ ؟ يَدُقُ خَلايَاهَا ويَأْكُلُ شُهْدَهَا وَيَتْرُكُ لِلذِّبَّانِ<sup>(3)</sup> ما كانَ مَن فَضْلِ (٢٤٨)

وللغَزَالِ في عَدْلَيْنِ من عُدُولِ مُعَاذ : [ من الطويل ] أَتَاكَ أَبِو حَفْصٍ ويَحْبِيَ بنُ مالِكِ فأَهْلاً وسَهْلاً [ بالْوَغَي ] (4) والمعَامِع

رجالٌ إذا صَبُّوا عليكَ شَهَادَةً وَاللَّهُ هَفَاتِ القَوَاطِعِ

أَقَــولُ لِدِيكِي إِذْ رَأَيْتُ وُجُـوهَهُمْ : تَعَــزُ فَقَدْ جَاءَتْكَ إِحْــدَى الْفَجَاثِعِ !

رَنَا واسْتَهَلَّتْ عندَ ذاكَ دُموعُـهُ واسْتَهَلَّتْ عندَ ذاكَ دُموعُـهُ واسْتَهَلَّتْ عندَ وقالَ : كثيرًا ما أفاضُـوا مدامِعِـي

وقال ابن عبد البر :

هو معاذُ بن عثمان أخو يخامر بن عثمان ، يُكْنَى أَبا عبد الله ، أَصْلُهُ من كورة جَيَّان ، وكان عابدًا ناسِكًا .

أَخبرنى من سمع سَعْدَ بْنَ مُعَاذ (٢٤٩) يقول : كان مُعاذ بن عَمَان من الأَبْدَال (٢٥٠) ، وكانوا يَحُدُّونَهُ مُجَابَ الدَّعوة . يُذْكُرُ أَنه أَتَاهُ يومًا رجلٌ مُتَطَلِّمٌ من الحاجبِ ابن رُسُتُم (٢٥١) ويقولُ إِنه اغْتَصَبَهُ مالاً له ، فقالَ له : « هذا طابَعُ إِنه اغْتَصَبَهُ مالاً له ، فقالَ له : « هذا طابَعُ

<sup>(1)</sup> ص : تعيدك ، ولعل الصحيح ما أثبتنا ، وقد ورد مكان هذه في كتاب الحشني ( ص ٩٩ ) : « فديتك » . ·

<sup>(2)</sup> ص : وهــذا . (3) ص : اللدبان .

<sup>(4)</sup> زيادة أضفناها لكى يستقيم البيت وزنا ومعنى ، ونظمها لا تخرج عما أثبتنا .

القاضى». فإذا هو رَكِبَ [ فاجْبِنْهُ بكُلِّ قُوَّةٍ عِنْدَكَ] (1) ، فاضْرِبْ بيدِكَ على عِنانِه ولاتفارِقُهُ حتَّى يَصِيرَ إِلينا ، (2) ، وإِيَّاك أَن [ تَتَذَلَّلَ ] (3) له ، فإنَّهُ أَهْيَبُ لَكَ .

فَأَخَذ الرَّجُلُ الطابَع ، ومَضَى [ به إلى الحاجب ] (3) (3) وقد تَقَدَّمَ

ر وتشهدوا عنده لا أَشْهَدْتُه لكم ، (4) (2) الرجلُ بين يديه ما شاء ، وهذا و كِيلى نُصَيِّرُهُ إِليه ، ويُنْصِفُه مِمَّا يَدْعِيهِ . فأتَوْا القاضى فأعْلمُوه ، فأَخَذَ للرَّجُلِ بحَقِّه .

وكان تَقَلَّدُ مُعَاذِ القضاء سنةَ اثنتين وثلاثين ومائتين ، فعَمِلَ عليه ثلاثةَ أعوام ، وماتَ وهو يَليه سنة أربع وثلاثين ومائتين بعد مَهْلَكِ الشيخ يحيى ، فَوَلِيَ مكانّهُ محمدُ ابن زِيادٍ اللّخْمِيُ (5) .

## محمد بن زِياد الَّلَخْمِيُّ :

قال محمد بن حارث:

[1 4.4]

ثم وَلَّى الأَميرُ عبدُ الرحمن قضاء الجماعةِ بقرطبةَ بَعْدَ مُعاذ بن عَبَان مُحَمَّدُ بن زيادٍ ابن عبد الرحمنِ بن زُهَيْرٍ اللخميُّ ، ومحمد هذا هو والدُ القاضى الحبيبِ بن زياد(٢٥٣). وكان محمد حَسَنَ السِّيرة ، محمودَ الولاية ، رفيعَ البيت في العُلَماءِ بقرطبة ، وسَمِعَ من مُعَاوِيَة بن صالِح (٢٥٤) سَمَاعًا كثيرًا (٢٥٥) .

<sup>(1)</sup> كلمات مطموسة في الأصل ، اعتمدنا في إثباتها على بقايا حروفها .

<sup>(2)</sup> كلمات ذهبت في قطوع الورقة بقدر ما تركنا من بياض .

<sup>(3)</sup> ذهبت في قطوع آخر الورقة كلمات بقدر ما تركنا من بياض .

<sup>(4)</sup> أصاب السطر الأول من هذه الصفحة طمس شديد لم نستخلص خلاله إلا ما أثبتنا من كلمات . ومع ذلك فني وسعنا أن نتصور بقية الحبر ، فني اعتقادنا أن الرجل المتظلم أخذ الطابع وفعل ما أمره به القاضي ، فاعترض الحاجب ابن رستم وهو في موكبة وعلى ملأ من الناس وطلب إليه أن يصير معه إلى مجلس القاضي ، ويبدو أن الحاجب لم يمتعض ولم يعترض ولكنه اعتذر عن عدم مرافقة الرجل ، غير أنه أمر بتصيير وكيله إلى القاضي مع الرجل ووعد بإنفاذ كل ما يحكم به القاضي معاذ والانصياع له ، وأشهد الناس على ذلك .

<sup>(5)</sup> ص: الحبي .

وقال لى محمد بن عبد الله بن أبي عِيسى (٢٥٦) :

لما اخْتُضِرَ يحيى بن يحيى أَسْنَدَ وصيَّتَهُ (١) فى أَداءِ دَيْنِ وبيع ِ مالٍ إِلَى محمد بن زيادٍ ، وكان القاضِي يَوْمَئِذٍ ، فكانت وَصِيَّتُه فى ذلك الوجْهِ خاصَّةً .

قال <sup>(2)</sup> :

وهو الذى صَلَّى على يَحْيَى ، فَذُكِرَ أَن ابنه إِسحق بن يحيى(٢٥٧) تَقَدَّمُ يَتَقَدَّمُهُ للصَّلاة: يُكَبِّرُ ابنُ زياد ، ويُكَبِّرُ إِسحَقُ تِلْوَهُ ، وجَرَى على ذلك فى التسليم بعد تسليم ِ ابن زياد . فلمَّا وُورِىَ يحيى وَبَّخَ ابنُ زيادٍ إِسحَق على ما فَعَلَهُ ، وقال له :

- مَنْ أَقْدَمَكَ عَلَىَّ مِذا ؟

فقال له إسحق:

\_ مَنْ قَدَّمَكَ أَنتَ للصَّلاة على أَبي ؟

فقال له ابن زیاد:

۔ أَمْرُ الصَّلاةِ إِلَّ دُونَك، ومَعَ هذا فإِنَّ أَخاكَ ۔ يَعْنِي عُبَيْدَ الله(٢٥٨)۔ دَعَانِي إِلَى ذلك، وهُوَ ۔ مع فَتَائِهِ <sup>(3)</sup> ۔ أَرْشَدُ منك . أَمَا والله لولا حِفْظِي لصاحبِ الحُفْرَةِ لَأَدَّبْتُكَ !

وكان عُبَيْدُ اللهِ بْنُ يَحْيَى يومئذ ابْنَ سبعَ عَشْرَةَ سنةً ، فكانَ ثَنَاءُ محمد بن زياد يومئِذٍ عليه أَوَّل أَسباب سُؤْدُده ، وما زالَ ابنُ زيادٍ له على تكريم ومَبَرَّةٍ .

وذكر أحمدُ بن زياد(٢٥٩) عن مُحَمَّد بن وَضَّاح قال :

شهِدَ شاهِدٌ عند القاضي محمد بن زيادٍ بشهادَةٍ على المعروف بِغُرَابٍ \_ وكان جاهِلاً عاتِيًا \_ ، فقال غُرَابُ لمحمد بن زياد :

<sup>(1)</sup> ص : وصية

<sup>(2)</sup> يبدو لأول وهلة أن ضمير «قال » هنا يعود على ابن أبي عيسى الذى نقل الحشى عنه الحبر السابق ، ولكن هذا غير صحيح ، فالحشى يسند روايته في هذا الموضع إلى « بعض رواة الأخبار » (قضاة ص ١٠٠) ، ويعقب عليه بقوله إنه حكى هذه القصة لمحمد بن عبد الله بن أبي عيسى « فلم يعرفها ، وقال : كان عبيد الله من أشد الناس إعظاما لأخيه إسحق ، وكان يأخذ بركابه إذا أراد أن يركب ، فا أدرى إن كان فعل مثل هذا » (قضاة ص ١٠١) .

<sup>.</sup> فنائه (3)

\_ ومن شَهدَ عَلَى ّ ـ أَصْلَحَكَ اللهُ ـ ؟ فما أَحْسَبُهُ الَّلَيْثَ بْنَ سَعْد(٢٦٠) ! فقالَ له ابنُ زِياد :

\_ [ وَمَا ذِكْرُ اللَّيْثِ بِنِ سَعْدِ هَا هُنَا ؟ !

فَأَمْرَ بِهِ \_ وَذَلِكَ فِي المسجدِ ، وهُوَ والى الشَّرْطَةِ \_ فَقُنَّعَ أَسُواطًا .

قال : فكان دلك من فِعْلِهِ صَوَابًا .

قال ابن وضَّاح:

وابْنُ القاسِمِيرِي أَن يُعَزِّرَ السلطانُ الرجلَ في المسجد بالسَّوْطِ ، وسَحْنُونُ ينأْنَي ذلك(٢٦١).

قال:

ولما وَلِيَ سحنونُ بنُ سعيدِ القضاءَ حَمَلَ الضَّرْبَ على الذي لا يريد غُرْمَ ما عَلَيْه وهو وَلِي سحنونُ بنُ سعيدِ القضاءَ حَمَلَ الضَّرْبَ على الذي لا يريد غُرْمَ ما عَلَيْه وهو وَلِي بعد أَن حَبَسَه ] (1) ، \_ فقّال (2) له :

\_ مِنْ أَيْنَ أَخَذْتَ الضَّرْبَ ، وإنما كُنَّا نعرِفُ الحَبْسَ حَتَى يَغْرَمَ ؟

فقال

من حديثِ النبي صلى الله عليه وسلم في قوله « مَطْلُ الغَنِيِّ ظُلْمٌ » ، فإذا كان ظالما كما «مَاهُ (3) رسول الله صلى الله عليه وسلم أَدَّبْتُه (٢٦٢) .

وذكر بعضُ الرواة قال :

بينا القاضى محمد بن زياد يومًا يُسَايِر الفقية محمد بن عيسى الأَعْتَى (٢٦٣) إذ لقيا رحلاً يمّا يَدُ سُكْرًا (4) ، فأَمَرَ ابنُ زيادٍ الأَعْوانَ بأَخْذِهِ ، وحَمْلِهِ ليقيم عليه الحَدَّ ، ففعلوا .

وانْتَهَى محمدُ بن زيادٍ من طريقِهِ إلى مكان ضيِّتِ تقدَّمَ فيه ، واسْتَأْخَرَ عنه صاحِبُه الأَعدى ، فَدَنَا إلى الغلامِ الذي كان يُدْسِكُ السَّكْرَانَ ، فقالَ له : يقولُ لَكَ القاضِي أَطْلِقِ

<sup>(1)</sup> التكلة عن الخشى : قضاة ص ١٠١ .

<sup>(2)</sup> كذا فى الأصل ، وفى كتاب الحشى : فقيل . ويبدو أن ابن حيان ذكر اسم موجه السوّال إلى سحنون فيما ذهب من النص فى قطوع آخر الصفحة السابقة ، فبى الفعل للمعلوم من أجل ذلك .

<sup>(3)</sup> في الأصل بعد هذه الكلمة لفظ الجلالة « الله » وهو زائد لا موضع له .

<sup>(4)</sup> ص : سكران .

الرَّجُلَّ. فَهَعَلَ. وانتهى الأَعشى مع ابنِ زيادٍ إلى مَوضِعِهِ ، ثم سَلَّم عليه . وفارقه ابن زياد ، فدعا بالسَّكرانِ ، فقالَ له غلامُهُ : أَمَرَنِي عنكَ الفقيهُ أَبو عبد الله بإطلاقِه ، ففعلتُ ، ولم أَنَّهِمْهُ . فقال : أَوَ فَعَلَهَا ؟ فهِيَ من فَعَلاتِهِ ! وابتسم ، وقال (1) : لَعَمْرِي لقد أَحْسَنَ !

#### قال ابن حارث:

وما أَعْرِفُ لما أَتَى (2)عن القضاةِ والحكَّامِ في هذا الباب من الإغضاءِ عن السُّكارَى (3) والتغافُلِ لهم وجُهَّا يتسِعُ لهم القولُ فيه ، ويَنْسَاعُ (4) لهم العُذْرُ فيه إلا وجهًا واحدًا : وهو أن حَدَّ السكرانِ من بين الحدودِ كلِّها لم يَنُصَّهُ الكتابُ المُنزَّلُ ، ولا وَرَدَ فيه حديثُ ثابتً عن النبي صلى الله عليه وسلم .

وإِنمَا ثَبَتَ أَنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم (<sup>5)</sup>أُتِيَ برجُلٍ قد شَرِبَ ، فَأَمَرَ أَصحابَهُ أَن يَضْرِبُوه على مَعْصِيَتِهِ ، فَضُرِبَ بالنِّعالِ وبأَطْرافِ الأَرْدِيَةِ (<sup>6)</sup> .

وتوفى صلى الله عليه وسلم ولم يَحُدَّ فى ضَرْبِ السَّكرانِ حَدًّا يلْحَقُ بِسَائِرِ الحدود. فلمَّا نَظَرَ أَبو بكر الصديق رَضِىَ الله عنه فى ذلك بَعْدَ رسولِ الله صلى الله عليه وسلم واستشار أصحابه قال له عَلِيَّ بن أَبي طالب رحمه الله إِنَّهُ مَنْ شَرِبَ سَكِرَ ، ومن سَكِر هَذَى ، ومن هذى افْتَرَى ومن افترى وَجَبَ عليه حَدُّ الافْتِراءِ ، فأَرَى أَن تَضْرِبَ الشَّارِبَ ثمانين : حَدَّ المُفْتَرِى . فقبِلَ ذلك منه هُوَ والصَّحابة (7) رحمةُ اللهِ عليهم .

وذَكَرَ الحديثُ أَنَّ أَبا بكرِ الصِّدِّينَ رضى الله عنه قال عِنْدَ مَوْتِهِ : مَا شَيْءٌ فَى نَفْسِى منه شَيءٌ غيرحَدِّ الخمرِ ، فإنه شيءٌ لم يَفْعَلْهُ رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وإنما هو شَيءٌ رأيناه بَعْدَه (٢٦٤) .

<sup>. (1)</sup> ص : قال ، (2) ص : أوتى

<sup>(ُ 3)</sup> ص : السكران ، ولا بأس بها لو كان الضمير الوارد بعد ذلك للغائب المفرد ، أما وهو للجمع ( لحم ) فقد اقتضى ذلك التصحيح .

<sup>(4)</sup> في كتاب الحشي : يتسع .

<sup>(5)</sup> بعد هذا اللفظ كلمة «أنه» في الأصل ، وهي زائدة لا حاجة للسياق إليها .

وقال ابن عبد البر:

مُحَمَّدُ بن زِياد بن عبد الرحمن [ يكنى ] (1) أبا عبد الله ، [ وهو والِدُ ] الحبيب ابن زياد القاضى . كان رجلاً عاقلاً [ راويةً عن يحيى ، ولكنه لم يَكُنْ حافِظًا ، وأبقاهُ الأَمير محمدٌ على القضاءِ حتى تُوفِّى ابنُ زياد ] (٢٦٥).

#### [قال محمد بن وضَّاح]:

ا به الله المحمد بن زياد أَحَدَ العقلاءِ الخُلَمَاءِ الأُدَبَاءِ . لقد أَتَيْتُ يومًا معه ومع رَجُلٍ مَن قُرَيش إلى عِيادَةِ (2) مريضٍ من إخوانِه ، فاستَأْذَنَ عليه ، وسَأَلَتْ بنا خادِمُهُ ، فقال (3) لها قُولِي لمولاكِ : هذَا فلانُ القُرَشِيُّ والفقيهُ ابْنُ وضَّاحٍ ومحمدُ بن زيادٍ بالباب . أَخَّرَ نَفْسَهُ وَقَدَّمَنَا ، وكنيَّ عَنَّا وتَسَمَّى هُوَ ، فاسْتُحسَنَّا أَدَبَه واسْتَبْرَعْنَاهُ .

#### وقال محمد بن حارث :

لَم يُنْقَمْ (4) من محمد بن زياد في ولايته شيءٌ فيما ذكره رواةُ الأُخبارِ غيرُ دالَّة كانَتْ تظهَرُ من زَوْجَتِهِ تَكْفَاتَ (٢٦٦) تَبَيَّنَ أَثَرُهَا عليه على ما يَفْعَلُهُ بعضُ الزوجاتِ الْحَظِيَّاتِ بِبُعُولِهِنَّ ، فَمِنْ قِبَلِها وُجدَ السَّبيلُ إلى عَيْبه .

#### وقال ابن عبد البر:

لم يزل محمد بن زياد على القضاء والصلاةِ معًا بقرطبة إلى أن هَلَكَ الأَميرُ عبدُ الرحمن ابن الحكم ، وقد اسْتُكْمِلَ بِعَدَدِ قضاتِه عليها عَشْرَةُ قضاةٍ ، وهم :

مَسْرُورُ<sup>(5)</sup>بن محمد مَوْلاهُ ؛ سعيدُ بن سليان ؛ يحيى بن مَعْمَر<sup>(6)</sup> الأَلْهَانِي ؛ الأَسوارُ بن عُقْبَة ، إِبرهيم بن العبَّاس المروانيُّ ؛ محمد بن سعيد ؛ يُخَامرُ بن عثمان ؛ عليُّ بن أَبي بكر ؛ مُعاذُ بن عثمان ؛ مُحمدُ بن زياد ــ رحمة الله عليهم أَجمعين .

<sup>(1)</sup> استكلنا هذا النص عن ابن سعيد ( المغرب ١ ؛ ١٥٠ ) ، وهو ينقل بدوره عن ابن عبد البر مرجع ابن حيان هنا ، ولو أننا نظن ابن سعيد قد تصرف فيه ببعض الاختصار كما هي عادته .

<sup>(2)</sup> ص : عيادة . (3) ص : وقسال .

<sup>(4)</sup> ص : ينعم .

# الوَفَاةُ لأُولِى النَّبَاهة في دَوْلَةِ الأَمير عبد الرحمن بن الحكم

سنة سَبْع ومائتَيْن :

تُوُفِّى فيها \_ على خِلاف (1) من الرُّواةِ \_ فُطَيْسُ بن سُليان . وقيل بل في سنة سبع وتسعين ومائة في حياة الأَمير الحكم .

وفُطَيْسٌ لَقَبهُ ، واسمهُ عثمان ، ثم صار هذا اللقب فيهم اسْماً عَلَمًا تَنَازَعُوه لنباهَةِ (<sup>2)</sup> حامِلِهِ جَدِّهِمْ بانِي بَيْتِهِمْ ذلك(٢٦٧) . ذَكَرَ ذلك الوزيرُ عِيسَى بن فُطَيْس (٢٦٨) .

وغِرْبِيبُ بنُ عَبْدِ اللهِ الثَّقَفِيُّ بطُّلَيْطلَةَ (٢٦٩) .

سنة ثمان ومائتين:

فيها هَلَكَ عبد الله [ المعروف ] بـْالبَلَنْسِيِّ [ بنُ الأَميرِ ] عبدِ الرحمنِ بن مُعَاويةً [ الدَّاخِلِ(٢٧٠) ، بَعْدَمَا ]<sup>(3)</sup>

/تُوُفِّي قَبْلَهُمَا في هذه السنة أيضا<sup>(4)</sup>.

[۲۰۹ب]

(1) ص : أحلاف . (2)

(4) واضح أنه سقط كذلك في قطوع آخر الصفحة السابقة اسها اثنين من وفيات سنة ٢٠٨ ، ولابد أن أحدهما « هو مسرور بن محمد بن سعيد بن بشير قاضي الحماعة بقرطبة الذي توفى في آخر سنة ٢٠٨ » كما سبق أن أشار إلى ذلك ابن حيان في أخبار قضاة الأمير عبد الرحمن بن الحكم .

<sup>(3)</sup> هذا هو كل ما استطعنا استخلاصه من كلمات خلال قطوع آخر الورقة ، و لا بد أن الكلام في بقية هذه العبارة عن الأحداث التي سبقت موت عبدالله البلنسي مباشرة، وقد فصلها ابن الأبار بإسهاب في الترجمة التي أفردها له معتمدا على ابن حيان في انظر الحلة السيراء ٣٦٣/٣ — ٣٦٣/٤)، ولو أننا نعتقد أن الذي ورد هنا في باب الوفيات – طبقا لمهمج ابن حيان في الكتابة ومع مراعاة أن الذي ذهب في القطوع لا يتجاوز سطراً أو سطرين – ليس إلا إشارة موجرة سريعة ، إذ لابد أن ابن حيان يحيل على ما فصله من أخبار عبد الله البلنسي في الحزء الحاص بالتأريخ على نسق السنين (تحت سنة ٢٠٨ ) فيما مر من الكتاب ولهذا فلنا أن نعتقد أن تمام العبارة يمكن أن يكون شيئا في هذا المعي : « . . بعد ما كشف وجهه بالمعصية واحتل بلنسية مستنفراً إليه كثيراً من أهلها ، وكان قد عزم على الفصول إلى قرطبة في يوم سبت واعدهم عليه ، فضربته الريح الباردة ، وسقط مفلوجا بعد أن خطب الحمعة بأصحابه ، واحتملوه إلى مكان مضطربة ببلنسية فات هناك في هذه السنة » .

وفيها تُوفِّي حُسَيْنُ بن عاصِمِ الثَّقَفِيُّ الفقيهُ (1) (٢٧١).

وفي كتاب القاضي ابن الفرضِيُّ :

#### سنة تسع ومائتين:

فيها تُوُفِّيَ الحاجِبُ القائدُ الكاتبُ عبدُ الكريم بن عبد الواحِدِ بن مُغيث . وعبدُ الله الأَحْدَبُ النَحْويُّ المُعَلِّمُ (٢٧٧) ، وكان له وَضع في النحو .

#### سنة عشر ومائتين:

فيها توفى الحاجبُ عبدُ الرحمن بن غانِم في الحَبْسِ .

ومالِكُ بن القَتِيل(٢٧٨) في المُطْبِقِ(٢٧٩)<sup>(3)</sup> .

وَنَتْحُ بِنِ الفَرَجِ ِ الأَزدِيُّ الرَّشَّاشُ(٢٨٠) بِالمشرق .

وحجًّا جُ المَغِيلِيُّ الكاتب(٢٨١) كاتِبُ التَّرْسِيل ، وهو من موالى يزيدَ بنطَّلْحَةَ العَبْسِيّ (٢٨٢)

<sup>(1)</sup> من الغريب أن ابن حيان يذكر وفاة الفقيه حسين بن عاصم فى سنة ٢٠٨ ، ثم ينقل بعد ذلك ترجمة له عن ابن الفرضى يقول فيها إن وفاته كانت سنة ٢٠٣ ، دون أن يستحق ذلك تعقيبا من ابن حيان ، على بعد ما بين الرأيين من خلاف ، على أن ما ذكره ابن حيان أولا هو ما رأى صوابه وإن لم يجد بأسا فى أن يثبت رأى ابن الفرضى . وقد عرضنا فى تعليقنا على هذا الموضع للآراء المتعارضة فى وفاة حسين بن عاصم فلينظر فى مكانه .

<sup>(2)</sup> إضافة عن تاريخ ابن الفرضي ، ترجمة رقم ٣٤٩ ، وهو مرجع ابن حيان هنا .

<sup>(3)</sup> ص: المطبق.

سنة إحدى عشرة ومائتين:

وَليدُ بن أُمَيَّةً بن يزيد(٢٨٣) .

وسفيانُ بن عبدِرَبِّه الحاجب.

وسعيدُ بن القاضي محمد بن بشير المعافِرِيُّ .

وفي كتاب القاضي [ أبي الوليد ابن الفرضي ] (1) :

هو سعيد بن قاضى الجماعة بقرطبة محمد بن بشير بن شَرَاحِيلً - ويقال سَرَافِيلُ - أُصولُهم من مدينة باجَة . وكان سعيدُ هذا رجلاً صالحًا عاقلاً ، سمع من يحيى بن يحيى وغيره ، واستقضاه الأميرُ عبد الرحمن بعد والِدِه ، وتُوفِّى [ حَدْسَمَا ] (2)قاله الرَّاذِيُّ سنة عَشْرٍ ومائتين (٢٨٤) .

#### سنة اثنتي عشرة ومائتين:

[ فيها تُوُفِّى عِيسى بن دينار بن وا ] قِد الغافِةِيُّ (3) ، يكنى أبا محمد ، أصلُه من طُلَيطُلَة ، وسكن [ قرطبة ، وكانت له فيها رياسة بعد انصرافه ،ن ] المشرق ، [ وكان ابن القاسِم يُعَظِّمُهُ ويُجلُّه ويصِفُهُ بالفِقه والوَرَع ، وكان لا يَعُدُّ في الأَنْدلُسِ أَفْقَةَ منه في نُظَرَائِهِ ] (٢٨٥) .

/ أَبُو زِياد إِبرهِم بِن زُرْعَة الأَندلسي مولى قريش ، روى عَنْه سَحْنُونُ ، وتوفِّى بإِفريقية [٢١٠] في هذه السنة(٢٨٦) .

سنة ثلاث عشرة ومائتين:

محمد بن موسى الغافِقِي ، مَوْلًى لهم ، وقد وَلِيَ الوزارةَ والكتابة(٢٨٧) .

<sup>(1)</sup> إضافة يقتضيها السياق ، وقد وردت هذه البّرجة فعلا إنى كتاب أبن ۗ الفرضي ، ۗ ترجمة رقم ٧١، ،

<sup>(2)</sup> مطموسة في الأصل ، لايكاد يبين إلا بعض حروفها .

<sup>(3)</sup> استكلنا هذه الترجمة من ترجمة عيسى بن دينار فى كتاب ابن الفرضى ، رقم ٩٧٣ ؛ والديباج المذهب لاين فرحسون ص ١٧٨ – ١٧٩ .

إبرهيم بن محمد بن مُزين(٢٨٨) .

عبد الخالق بن عبد الجبار الباهِلِيُّ قاضي طُلَيْطُلَة (٢٨٩).

#### سنة ست عشرة ومائتين :

فيها مات عبد الرحمن بن عبد الحميد بن غانِم في الحبس (1) ، على اختلاف.

سنة سبع عشرة ومائتين :

فَرَجُ بن مَسَرَّةً بن سالِم (٢٩٠) .

سنة تسع عشرة ومائتين:

العبَّاس بن عبد الله القرشي المرواني .

وَجَهُورُ بن يوسُفَ بن بُخْت الفارسيّ الوزير .

وقال الرازى : هلكا معًا في سنة عشرين بعدها .

#### سنة عشرين ومائتين :

الفقيه قَرَعُوسُ بن العَبَّاس بن قَرَعُوس الفقيه راويةُ مالك بن أنَس رحمه الله .

وفي كتاب القاضي [ ابن الفرضي ] (2) :

قَرَعُوسُ بن العباس بن قَرَعُوس بن عُبَيْدٍ بن مَنْصُور بن محمد بن يوسف النَّقَفِيُّ ، يكنى أبا الفَضْل ، وقيل أبا محمد ، قديم نبيه فقيه ، رحل فسمع من مالك بن أنس وسفيان الثورى وابن جريج (3) وابن أبي حازم واللَّيث وغيرهم ، فلم يتحقق بالحديث ، وتحقق بالمائِلِ على مذهب مالك وأصحابه ، وكان متدينًا ورعًا فاضلا . وكان مِمَّن أتهِم في أمرالهَيْج (٢٩١) ، فَوَقَاه الله ، وتوفى في أيام الأمير عبد الرحمن سنة عشرين ومائتين (٢٩٢) .

<sup>(1)</sup> ص : ألحسن ، والصواب ما أثبتنا .

<sup>(2)</sup> زيادة يقتضيها السياق ، وقد ترجم ابن الفرضي لقرعوس هذا حتى رقم ١٠٨٢ .

<sup>(3)</sup> ص : جريح ، والصواب ما أثبتنا .

ومحمد بن كُلَيْبٍ بن ثَعْلَبَة بِسَرَقُسْطَةَ (٢٩٣) . وحَمْدُون بن فُطَيْس<sup>(1)</sup>(٢٩٤) .

على اختلاف فى ابن كُلَيْب وابن فُطَيْس ، ورواتُه فى أَنهما هلكا سنة ست وعشرين بعدها .

وهلك إبرهيم بن عُقْبَة ، وحَرْبُ بن بَلْدِش ، وعبد الرحمن بن صُبَيْح وأصحابُهُمْ الطُّلَيْطليُّون في المُطْبِقِ بقرطبة(٢٩٥) .

#### سنة إحدى وعشرين ومائتين :

فيها مات حبيب بن سليان والدُ الفقيهِ ع [ بد الملك بن حبيب ، وكان في عِدادِ فقهاءِ قرطبة ] (٢٩٦) .

حارثُ بن أَبى [ سَعْد ، مولى الأَمير عبد الرحمن بن معاوية ، يُكُنّى أَبا عُمَر (٢٩٧)، رحل فسمع من ابن القامِمِ وابن كِنانَةَ (٢٩٨) وغيرهما من المدنيّينَ والمِصْرِيّين ، وهو جَدُّ بنى حارِث الذين كانت فيهم الخِطَطُ . وولى الثُّمرْطَةَ الصغرى ولم يزل عليها إلى أَن توفى آ (3) .

[ ومحمد بن عيسى بن عبد الواحد بن بُخَيْح المعافريُّ المعروف بالأَعْشَى (٢٩٩)، من أهل قرطبة ، يكنى أبا عبدالله ، رحلسنة تسع وسبعين ا<sup>(4)</sup> / ومائة ، فسمع من سُفْيَان (٣٠٠)، وركبي أبا عبدالله ، رحلسنة تسع وسبعين الله نيين والعِراقيين ، وكان الغالب عليه وركبي (٣٠١)، ويَحْيَى القَطَّان (٣٠٤)، وغيرهم من المدنيين والعِراقيين ، وكان الغالب عليه الحديث والأَثر ، وكان عاقلاً سريًّا جوادا ، وكانت فيه دُعَابَةٌ فاشِيَةٌ ، وله فيها أخبار محفوظةٌ ، وكان من الأجواد المتصدِّقين ، ومِمَّنْ جَمَعَ الفقة إلى رواية الحديث . وفي موته اختلاف : قيل سنة إحدى وعشرين ، وقيل بل سنة اثنتين بعدها .

<sup>(1)</sup> ورد اسم حمدون بن فطيس في الأصل بعد العبارة التالية ، وكان حقه أن يتقدم فأعدنا ترتيب العبارتين إلى ما يلزم به المنطق .

<sup>(2)</sup> استكلنا هذا النص من ترجمة حبيب بن سليمان في التكلة لابن الأبار ، رقم ٨٧ (ط. كود يرا) .

<sup>(3)</sup> البقية من ترجمة حادث بن أبي سعد في كتاب ابن الفرضي ، رقم ٢٢٤ -

<sup>(4)</sup> استكملنا النص من ترجمة محمد بن عيسى الأعشى في كتاب ابن الفرضي ، وقم ١١٠٠ .

<sup>(5)</sup> من : القطا .

#### سنة ثلاث وعشرين بعدها :

فيها توفى أبو محمد بن خالد جد بني عَمَّار المُرَادِيِّين بقرطبة (٣٠٣) .

## سنة أربع وعشرين ومائتين :

محمد بن خالد بن مَرْتَنِيل<sup>(1)</sup>المعروف بالأَشَجُّ ، صاحبُ الصلاة بقرطبة ، وكان على الصلاة والشرطة معا ، وتوفى وهو ابن اثنتين وسبعين سنة(٣٠٤) .

#### وفى كتاب ابن الفرضى:

أبو عبد الله محمد بن خالد الأَشَجُ ، مولى الأَمير عبد الرحمن بن معاوية ، يعرف بابن مَرْتَنِيل<sup>(2)</sup>، قرطبى نبيه ، رحل فسمع من ابن القاسم وأَشْهَبَ وابن نافع ونظرائهم من المدنيين والمصريين ، وكان الغالبُ عليه الفقه ، ولم يكن له علم بالحديث ، وولى الشرطة للأَمير عبد الرحمن ، وولى الصلاة أيضا . وفي موته خلاف : قيل سنة عشرين ، وقيل سنة أربع وعشرين .

#### سنة خمس وعشرين ومائتين :

الوليد بن عبد الخالق بن عبد الجبار بن قيس الباهِلِيُّ قاضي طليطلة (٣٠٥) .

#### سنة ثمان وعشرين ومائتين :

فيها مات أبو عبد الله بن محمد بن سعيد الزَّجَّالِيُّ المعروف بـ « الأَصْمَعِيُّ » ، صنيعةُ الأَمير عبد الرحمن ، وهو حامِلٌ بعد الوزارة والكتابة والقيادة ، على اختلاف ، وقيل إنه توفى سنة اثنتين وثلاثين ومائتين بعدها(٣٠٦) .

#### سنة تسع وعشرين ومائتين :

وكان [ فيها موت ] (3) يحيى بن مَعْمَر الأَلْهَانِيِّ الذي [ كان ] (3) قاضِيَ الجماعة . وكان ي مُوسى (٣٠٧) .

<sup>(1)</sup> ص : برتيل . (2) ص : مرتيل . (3) زيادة يقتضيها السياق .

### سنة ثلاثين ومائتين:

[ عبد الله بن الغازي ] (1) بن قَيْس (٣٠٨) .

قال ابن الفرضي في كتابه:

عبد اللهُ بن الغازى [ بن قيس ، من أهل ] (2) قرطبة ، وقد (3) كان عالمًا باللغة والغريب والعربية ، [بصيرًا بقراءة نافِع بنأبي نُعَيْم (٣٠٩) ، روى عنه ثابتُ بن حَزْم السَّرَقُسْطِئُ (٣١٠) وابنُه قاسمُ (٣١١) وغيرهما ] (4) .

سنة اثنتين وثلاثين ومائتين :

[ فيها مات زَوْنَان ] <sup>(5)</sup> الفقيهُ ، وكان مَوْلَى رسول الله صلى الله عليه [ وسلم ] ، وأسمُهُ عبدُ الملك بن الحسن (٣١٢) .

[ / / / / ]

[قال] ابن الفرضي:

هو عبد الملك بن الحسن بن محمد بن زُرَيْق بن عُبَيْدِ الله بن أَبى رافِع مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، يُكُنّى أبا مروان ، وقيل أبا الحسن ، يعرف بِزَوْنَانَ ، روى عن صَعْصَعَة ابن ابن سَلّام (٣١٣)، وكان مُفتيًا في أيام الأَمير عبد الرحمن ، وكان له رحلة سمع فيها ابن القاسم وأشهَبَ وابن وَهْبِ وغيرهم من المدنيين ، وكان يذهب أولا إلى مذهب (١٤) الأَوْزَاعِيُّ (٣١٤) وكان الفقه (٢) أغلب عليه - ثم تحول إلى مذهبِ مالك . وهلك سنة اثنتين وثلاثين وماثتين .

<sup>(1)</sup> ما استكلناه في هذه الترجمة نقلناه عن ابن الفرضي ، رقم ٦٣٢ ، وهو مرجع ابن حيان هنا .

<sup>(2)</sup> قطوع في الأصل أكلناه فيها بما يقتضيه السياق...

<sup>(3)</sup> قطع في الأصل بقدر كلمة ..

<sup>(4)</sup> استكلنا هذه العبارات من ترجمة ابن الغازى عند ابن الفرضى ...

<sup>(5)</sup> إضافة يقتضيها السياق اعتمدنا فيها على ترجمة زونان فى كتاب ابن الفرضى رقم ٨١٣ . . . .

<sup>(6)</sup> ص مذاهب .

<sup>. [7]</sup> ص : الفقيه

سنة أربع وثلاثين ومائتين (1):

وعميدُ الفة هاء<sup>(2)</sup> شيخُ قرطبة يحيى بن يحيى الليثى ، هلك لثان بقين من رجب منها ، وله ثنتان وثمانون سنة(٣١٥) .

وقال أحمد بن محمد الرَّازِيُّ :

بل عشيَّة (3) الأربهاء لثانٍ بقين من ذي حجة منها .

وفى كتاب ابن الفرضى:

هو يحيى بن يحبى بن كثير بن وهلال بن تسمال (4) بن مَنْقَايا ، أَصْلُهُ من بَرَابِرِ (5) مَصْمُودَة ، يتولَّى بنى لَيْث (٣١٦) ، يكنى أبا محمد ، وكان كبير الأكابر بقرطبة ، سمع فيها لأول نشأته من زياد بن عبد الرحمن (٣١٧) الموطأ ، [ ثم رحل إلى المشرق ، فسمع المُوطًأ من مالِك بن أنس ] (6) غير أبواب من الاعتكاف شك في سَمَاعها من مالك ، فأثبت روايته فيها عن زياد عنه . ورحل إلى مالك وهو يومئذ ابن ثمان وعشرين (7) سنة ، فسمع منه ، ومن نافع بن [ أبى ] (8) نعيم ، وسمع بمكة من سُفْيَانَ بن عُينَنَة ، وبمصر من الليث بن سَعْد ، وابن وهب ، وابن القاسم ، وغيرهم .

وقدم إلى الأندلس بعلم كثير ، فعادت فتيا الأندلس بعد عيسى بن دينار إلى رأيه وقوله ، وكان يُفتى برأى مالك صِرْفًا لا يَعْدُوه إلا فى القُنوت فى الصبح فإنه تركه لرأى الليث ، وترك يحيى من رأى مالك أيضا الأخذ باليمين مع الشَّاهد ، وأخذ بقول الليث فى ترك ذلك وإيجاب شهيدين ، وكان أيضا لا يرى بعثة الحَكَمَيْن عند تَشَاجُرِ الزَّوْجَيْنِ ، فكان ذلك مِمَّا يُنُكَرُ عليه (٣١٨) . وكان يحيى يُفَضَّلُ بالعَقْلِ على عِلْمِه .

<sup>(1)</sup> إضافة يقتضيها السياق ، إذ هذه هي السنة التي توفي فيها يحيى بن يحيى ، ويبدو أن اسها أو أكثر سقط قبل اسم يحيي.

<sup>(2)</sup> ص : الفقيه . (3)

<sup>(4)</sup> كذا فى الأصل ، والذى جاء فى كتاب ابن الفرضى فى ترجمة يحيى ( رقم ١٥٥٤ ) : وسلاس بن شملل وهو أصح مما جاء فى الأصل .

<sup>(5)</sup> ص : البرابـــر . (6) زيادة يقتضيها السياق اعتمدنا فيها على ما ذكره ابن الفرضي

<sup>(7)</sup> هذا اللفظ مكرر في الأصل . (8) زيادة تم بها صحة الاسم .

وقال محمد بن عمر بن لبابة :

فقيهُ الأَندلسِ عيسى بن دينار ، وعالِمُها عبدُ الملك بن حبيب ، وعاقِلها يحيى ابن يحيى .

وكان يحيى مِمَّن اتَّهِمَ بالإِجلابِ في الهَيْجِ ، فَهَرَبَ إِلَى طليطلة ، ثم اسْتَأْمَنَ الأَميرَ الحَكَم ، [ فأَمَّنه ] (1) ، وانصرف [ إلى ق ] .رطبة .

[۲۱۱اب]

اسنة خمس وثلاثين ومائتين :

محمد بن سعيد بن رُسْتُم الوزير الحاجب ، في صفر منها .

وأخوه القاسم قبله .

والشريف يحيى بن سليان بن الأمير عبد الرحمن بن معاوية ، وكان من الجلساء (٣١٩) والغَمْرُ بن يحيى بن عبد الغافِرِ (2) بن أبي عَبْدَة (٣٢٠) .

وخطاب العاز(٣٢١) .

وأَبُو اليَسُول الشاعر سعيدُ [ بن ] يَعْمُر بن على العَبْدِيُّ بِسَرَقُسطْة (٣٢٢) .

والأَّخ بَكْر بن الأَمير الحكم بِتُدْمِير ، وكان قائدًا بِها ، فَوَرَد بذلك كتابُ أَميةَ بن سليان (3) عاملِ تدمير ، فخرج زَيْدًا نُ الفتى الكبيرُ للنظر في إِحْصَاءِ تَركَتِهِ والاحتياط ، عليها (٣٢٣) .

ومَرْوانُ بن عبد الله<sup>(4)</sup> الزَّجَّالِيُّ (٣٢٤) .

وعبد الله بن محمد بن جابر(٣٢٥) .

<sup>(1)</sup> استكملنا بقية الكلمات معتمدين على ما سلم من حروفها خلال القطوع .

<sup>(2)</sup> ص : . . بن عبد الله العامر ، وقد أصلحنا الاسم على الصورة التي أثبتنا بعد مقابلته على ما ذكره ابن الأبار في حديثه عن نسب هذه الأسرة في معرض الكلام عن جهور بن عبيد الله بن الغمر بن يحيى المذكور هنا ( انظر الحلة السيراه / 1 / 20) .

<sup>(4)</sup> ص : بن عبد الله الملك الزجالى ، ويبدو أن الناسخ كان مترددا فى كتابة الاسم بين «عبد الله » و « عبد الملك » فأصلحناه بما أثبتنا بعد أن رأينا فى حديث ابن حيان عن محمد بن سعيد الزجالى رأس هذه الأسرة أنه أعقب ولدين اسم أحدهما حامد واسم الآخر عبد الله ، ولم يذكر له ابنا باسم عبد الملك .

والشريف أُمَيَّةُ الأَعْشَى بن هشام بن الأَمير الحكم(٣٢٦) . وسعيد بن حَسَّان الفقيه بقرطبة(٣٢٧) في جمادي الأُولى منها .

وفي كتاب القاضي ابن الفرضي :

سعيدُ بن حَسَّان مولى الأَمير الحكم بن هشام ، يكنى أبا عَبَّان ، قرطبي نبيه ، رحل إلى المشرق سنة سبع وسبعين ومائة (1) ، فروى عن عبد الله بن نافع (٣٢٨) ، وعبد الله بن عبد العزيز ، ومنه استكثر ، وسمع منه ساعه عنمالك ، وكتب رَأْيَهُ وغير ذلك من أحاديثه ، وانصرف سنة أربع ومائتين ، وكان فقيهًا في المسائل حافظًا لها ، مشاورًا مع الشيخ يحيى بن يحيى وعبد الملك بن حبيب وقاسم بن هلال ، وكان منقطعًا إلى مؤاخاة يحيى ، آخِذًا بِهَدْيِهِ ، مُعَظِّمًا له ، راكبًا سَنَنهُ ، لا يخالِفُه في مَني يراه ، قد غَلَبَ عليه مع ذلك حِفْظُ رأى أشهب عن مالك واختياره ، وتفرّد بروايته عنه ، وكان على فقهه (2) زاهدًا فاضلا وَرعًا ، وتوفى في أيام الأَمير عبد الرحمن بن الحكم سنة ستً وثلاثين ومائتين (3) ، بعد خليله يحيى بن يحيى بعامين .

والأَّخُ سعيدُ الخير بن الأمير الحكم(٣٣٠) في ربيع الآخر .

ومحمد بن حَيُّون بن أَبِي عَبْدَة أَخو حَمْدُون(٣٣١) .

ونصُرُّ الفَّى الخصِيُّ خليفةُ الأَمير عبد الرحمن الغالبُ على دولته ، في شعبان منها . وعُمَر بن حَفْص بن أَبانِ .

## سنة سبع وثلاثين ومائتين :

الوزير عبد الواحد بن يزيد الإسكندراني ، وقد نيف على الثمانين سنة والفقيه قاسم بن هلال القيسى (٣٣٢) . من [كتاب ابن الفر]ضى:

<sup>(1)</sup> كذا ورد التاريخ في كتاب ابن الفرضي الذي يعتمد ابن حيان عليه هنا ، ومع ذلك فإننا نظن أن هناك خطأ في هذا الناريخ وأن الصواب « سنة سبع وتسمين ومائة » . أنظر تعليقنا على هذا الموضع .

<sup>(2)</sup> ص : فقه ,

<sup>(3)</sup> لم يفصل الناسخ هنا فيها يبدو بين وفيات سنّى ٢٣٥ و ٢٣٦ ، إذ نراه يذكر وفاة سعيد بن حسان في هذه الأخيرة بينما يعنون للفقرة بسنة ٢٣٥ السابقة لها . وربما سقط بين الأساء المذكورة عنوان السنة التالية .

قاسم بن هلال بن فَرْقَد بن عِمْرَان<sup>(1)</sup> القيسى ، يكنى أبا محمد ، قرطبى تفقه [على زياد] بن عبد الرحمن ، ورحل ، فسمع من ابن القاسم وابن وهب [ وغير واحد] من المصريين والمد [ نيين من من أصحاب مالك ، وكان عالمًا بالمسائِل ، ولم يكُنْ له عِلْمٌ بالحديث] ، وكان رجلاً مُعَقَّلاً وَقُورًا ، حَدَّثَ عنه [بَنُوهُ وغيرهم] (2) .

## سنة ثمان وثلاثين ومائتين :

عَلِيُّ بن نافع الملقب بِزِرْيَاب ، مَوْلَى المهدى العباسى ، فى ربيع الأَول من سنة ثمان [٢١٢] وثلاثين وماثتين ، هَلَكَ قبلَ وفاة الأَمير عبد الرحمن بـأَرْبَعين يوما(٣٣٣) .

وفيها مات هارونُ بن سالم ، يكنى أبا عمر (٣٣٤) ، قرطبى قديم ، سمع من عيسى بن دينار ويحيى بن يحيى ، ورحل إلى المشرق ، فلتى أشهب بن عبد العزيز (٣٣٥) وروى عنه ، وسمع من أصبَغ بن الفرج ، وعلى بن معبد (٣٣٦) ، وسَحْنُون ، وغيرهم . وكان مُنْقَطِع القرينِ في الفضل والزهدِ والعلم ، وكان يقالُ فيه إنّهُ مُجَابُ الدعوة . وكان يحفظ المسائل حفظًا حسنا ، إلا أن العبادة كانت أغلب عليه ، وقد كانت تُعْرَفُ كرامَتُه وإجابتُه في غير ما شيءِ ومات على ذلك حَدَثًا في الأربعين من عمره ، وكانت كتبه مُوقَقَّةً عند أحمد بن خالد (٣٣٧)، وكانت بينه وبينه قرابةُ من طريقِ أمّه ، وتُوفِّق فيا ذَكرَهُ أَحْمَدُ سنة ثمان وثلاثين ومائتين .

وفيها مات الأميرُ عبد الرحمن بن الحكم ليلة الخميس لثلاث بقين من ربيع الآخر منها وقد تقدَّم ذكر ذلك في مكانِه .

<sup>(1)</sup> فى كتاب ابن الفرضى : عمر .

<sup>(2)</sup> اعتمدنا فى ملء فجوات هذا النص على ما بقى من حروفه وعلى ترجمة قاسم بن هلال فى كتاب ابن الفرضى ، وقم ١٠٤٦ .

# ذكر خصال من مَنَاقِبِ الأَميرِ عبدِ الرحمنِ بن الحَكَمرِ لَمْ تَمُرّ في عُرْض أَخْبَارهِ

قال أَحمدُ بن محمد الرَّازيُّ :

كان الأَّميرُ عبد الرحمن مُقَدَّمَ الطبقةِ في البلاغَةِ ، مَطْبُوعًا في الكتابَة ، مُقْتَدِرًا على ما حاولَ من سَنِيِّ البيانِ المنثورِ والمنظوم ، مُؤْثِرًا<sup>(1)</sup> لمن يُحْسِنهُما ، مُقَرِّبًا<sup>(2)</sup>بوسيلَتِهِما ، وكان له التوقيعُ الوجِيزُ والقريضُ المُسْتَحْسَنُ .

فَمِمَّا (3) شُهِرَ مِن مُوجَزِ نَوْقِيعِه (4) :

(1) ص : منثورا .

توقيعٌ له إلى بعض من سَأَلَهُ من مَوَالِيهِ تَوْلِيَتَهُ عَمَلًا لم يكُنْ من أَهْلِهِ :

« مَنْ لَمْ يَعْرِفْ (5) وَجْهَ مَطْلَبِه كان الحرمانُ أَوْلَى به » .

ووَقُّعَ إِلَى ابْنِهِ المُنْذِر(٣٣٨) \_ وكان من بين وَلَدِهِ بلِيغًا مُفَوَّهًا \_، فكَتَبَ إليه يسأله أَن يِأْذَنَ له في اعتلاءِ المِنْبَرِ بالبلدِ الذي كان يَلِيهِ له ليقيمَ الجُمُعَةَ ويَخْطُبَهُمْ ، لِيُحْييَ رُسُومَ سَلَفهمْ وَيُنَوَّهُ به في اتِّبَاعِهِمْ . فَوَقَّعَ على ظَهْرِ كِتَابِه :

« قَالَتِ الحَكَمَاءُ : لو كَانَ الكَلامُ من فِضَّةٍ ، لكَانَ الصَّمْتُ من ذَهَبٍ ، وإنى لأُشْفِقُ [٢١٢ب] عليك مما تُحْسِنُه ، فكيفَ مِمَّا تُوهِمَ عليكَ بَعْضُ التقصيرِ فيه ؟» / بِمُلْحِم ِ سَدَاهُما (6) ومُقْتَدِح ِ زِنادِهِمَا<sup>(7)</sup>ومُجَارِيهما في مِضْمَارِ باطِلِهما : زِريابِ المُغَنِّى ، تالى وَحْي الشيطان ،

<sup>(2)</sup> ص: مرتبا.

<sup>(4)</sup> ص : ترفيعه . (3) ص : ما .

<sup>(5)</sup> كذا ورد هذا اللفظ في المغرب لابن سعيد ١ / ٤٦ ؛ ونفح الطيب للمترى ١ / ٣٢٥ ؛ وفي البيان المغرب لابن عذاری ۲ / ۹۳ ؛ و « أخبار مجموعة » ص ۱۳۹ ؛ وأعمال الأعلا م لابن الخطيب ( الطبعة الثانية ) بيروت سنة ١٩٥٦ ص ۱۹: «يصب» .

<sup>(7)</sup> ص: زيادهما . (6) ص : بملحى يشداهما .

وثالِثِ أَثَافًى السَّلُوانِ ، ما له من مُتْعَةِ نعيم تَمْلِكُ القلوبَ ، وتَصُورُ (1) [ إليها ] (2) الآذانُ ، لو أَنَّ حَيَّا (3) يَسْلَمُ من الحَدَثَانِ .

جَرَتْ لهذا الأَميرِ المُتْرَفِ معهم فى مجالِسِهِ ومشارِبِه (4)نوادرُ أَخبارٍ ، تُؤْنِسُ زَهْرِ الرَّوْضِ غِبَّ القِطَارِ ، وهى مَبْثُوثَةٌ فى الناسِ ، على أَنَّ رُسُومَ الباطِلِ إِلَى بِلَيَّ وانْدِرَاس<sup>(5)</sup>(٣٣٩)

قرأت في كتاب مُعاوِيَة (<sup>6)</sup> بن هشام الشَّبِينَسِيِّ <sup>(7)</sup> قال (٣٤٠) :

من أَبْدَع مكارِم الأَمير عبد الرحمن بن الحكم الدالَّة على سُرُوَّه ورِفْعة نفسه وفرط استحيائه ورِقَّة وجهه التى لم يَكُنْ يَعْدِلُهُ فيهِنَّ أَحَدُّ من أَهلِ بيته أَن أُحْضِرَ يومًا مالاً كثيرًا ] أَتاهُ من بَعْضِ النواحي جَلَسَ لإيعابِهِ في بِدَرِه ، وقد أَمَرَ خَدَمَهُ الصَّفَالِبَةَ بِتَوَلِّي ذلك ونَضْدِه بين يديه إلى أَن يأمُرَ برفعه إلى بيت المال ، فأَخَذُوا في ذلك على عَيْنِه .

واعْتَرَتْهُ سِنَةٌ غَضَّ لها من طَرْفِهِ ، خالها بعضُ شُرَهَائِهِمْ نُعَاسًا ، فمدَّ يده إلى بِدْرَة من ذلك المال ، إخْتَلَسَها حينَ غَفْلَةٍ من أصحابه ، فَصَيَّرَهَا (8) في حِضنِه ، والأَميرُ ينظرُ إلَيه ، فلمَّا أَكملوا نَضْدَ البِدرةِ أَمَرَهُمْ بإعادة عَدِّها ، فأصابُوها تَنْقُصُ تلك البدرةَ المختلسة ، فتَرَامَوْا بِسَرقِهَا ، واشتدَّ بينهم التَّنازُعُ فيها ، فلما أكثروا قال لهم الأَمير :

حَسْبُكُمْ ! كُفُّوا عن ذِكْرِها ، فقد أَخَذَهَا من لا يَرُدُّها ، ورآه من لا يَفْضَحُهُ .
 فإيَّاهُ وإياكم عن العَوْدِ لمثلها ، فإنَّ كبيرَ الذَّنْبِ يَهْجُمُ عن (9) استِنْفَادِ (10) العَفْو ! ارفَعُوا المال وأَقِلُوا المقال .

<sup>(1)</sup> أي تميل وتنعطف

<sup>( 3 )</sup> ص: حيور ، وقد تكون «حيوانا » أى كاثنا حيا .

<sup>(2)</sup> زيادة يقتضيها السياق .

<sup>(4)</sup> ص : ومساربه .

<sup>(5)</sup> سقط أول هذه الفقرة في قطوع أسفل الصفحة السابقة ، ولكن السياق يدل على أن المؤلف كان في ذكر اثنين من ذوى الصلة الوثيقة والحظوة المتمكنة من الأمير عبد الرحمن ، إذ أننا نرى الحديث في أول الصفحة عن ثالث هذين الاثنين «مجاريهما في مضار باطلهما» : زرياب المغنى ، ونرجح أن هذين الاثنين اللذين كانا موضوع الحديث الذاهب أوله في قطوع الصفحة السابقة إنما هما حظيتة «طروب» الأثيرة لديه من بين نسائه ، وحاجبه «أبو الفتح نصر الحضى» خليفته المقدم على جميع خاصته . أما المؤرخ الذي ينقل ابن حيان هذا الخبر – فالأسلوب هنا ليس أسلوب ابن حيان – فقد ذكرنا في تعليقنا على هذا الموضع أنه لابد أن يكون الشاعر عبادة بن ماء الساء .

<sup>(6)</sup> ص : معواية .

<sup>(8)</sup> كلمة مطموسة في الأصل لا يبين إلا بعض حروفها ، ولعلها كما أثبتنا .

فَاشْتَدٌّ عَجَبُ مِن سَمِعَ بِهِ مِن سَعَةِ كَرَمِهِ وشِدَّة حَيَاثُه .

### وقرأت فيه :

كان مكان الأمير عبد الرحمن من صِلَةِ الرَّحِم والحُنُوِّ على القرابة على حال لم يُسَاوهِ فيها أحدُّ من أهلِ بيته ، وكان قد اختَصَّ فوقهم جميعًا أخاه أبا عثان سَعيد الخير [بن] (1) الأَمير الحكم ، فَحَبَاهُ بصداقته من بين سائر إخوته من وقت نشأتهما أيام أبيهما ، فلما أن صار الأَمرُ إليه تضاعَف اختصاصُه لسعيد ، وأنسُه به ، ومباطَنتُهُ إيَّاه ، وإلْطافُه له ، فصار يُنادمه ويخلُو به ويتصَرَّف معه في مغازيه وصُيُوده ، ولا يَصْبِرُ عنه ، حتى اعْتَلَتْ حالُ سعيد في أهل بيته ، وحسدوه على ما أتبح له من الزُّلْفَى إلى الأَمير عبد الرحمن [وكان سعيد في ذاته سَيِّدًا جوادًا] (2)

[١ ٢١٣] / تذكِرةً للشامتين، وعِظَةً للمتفكِّرين، وذاك أن قَعَدَ فيه فى بعض خَلَوَاتِهِ للأُنْسِ مع جَوَاريه والالْتِذَاذِ بأَغانِيه، على استعدادٍ كان منه ليومه ذلك واحتفالٍ فى تَهْيِئَتِهِ<sup>(3)</sup>.

فَبَيْنَمَا هو مُنْغَمِسٌ فى نعمته ، لاه بِحَبْرَتِهِ ، إِذ انهارَتْ تلك السّتَارَةُ (٣٤١) الساميةُ الى كان عَلَّاها على مَجْلِسِه الذى كان قاعدًا فيه من داءِ اسْتَبْطَنَهَا لَم يَشْعُرْ به لما أَرادَهُ الله من من عَرْضِ قُدْرَته عليه ، فَخَرَّ المجلسُ على من كان فيه من نِسائه وخَدَمه ، وسَحَقَهُمْ سَحْقًا ، وقضى الله بنجاته من بينهم بأَدق سبب ، مِنْ قِبَلِ جائِزَة (٣٤١) صَلْبَة من جيزَان (٤) المجلسِ تعَرَّضَتْ فَوْقَه ، فَأَمْسَكَتْ عنه أَذَى الهَدْم ، ونَجَا تحتها هو وجارية له حَظِيَّة كانَ قل أَجْلَسَها إلى جَنْبِه كانت تُسمَّى « مُنْتَهى المُنى » أُمُّ ولَدِهِ مَرْوَان ، نَجَتْ بِنَجَائِهِ ، وهَلَكَ جميعُ جواريه أَشْنَعَ هَلَاكُ ، وكُنَّ أَرْبَعَ عَشْرَة جارِيَة .

فَارْتَجتُ المدينَةُ من شَنَاعَةِ قِصَّتِه ، واتَّصَلَ خَبَرُهُ بأَخيه الأَميرِ عبد الرحمن ، فسُرَّ بخُلُوصِهِ سرورًا هَوَّنَ عنده جميعَ ما أصابَه ، وهَنَّأَهُ به أصحابه ، واستدعى سعيدًا إلى نفسه

<sup>(1)</sup> زيادة يقتضيها السياق.

<sup>(2)</sup> هذا هو كل ما استطعنا استخلاصه من ألفاظ من خلال قطوع آخر الورقة .

<sup>(3)</sup> الحديث في هذه الفقرة التيذهب أولها في قطوع الصفحة السابقة عن حادث وقع لسعيد الخيربن الحكم أخىالأمير عبد الرحن وكاد يذهب ضحية له بينها كان في مجلس سمر وغناء أقامه في دار جديدة البناء على ما يظهر .

<sup>(4)</sup> ص : حاثرة . . حير ان ، وانظر تحقيقنا لهذا اللفظ في التعليق ذي الرقم المذكور .

فَسَلَّهُ عَلَى مَا أَصَابَه ، وأَخْلَفَ عليه بكل جارِية هَلَكَنْ ثنتين ، فأرسَلَ إِليه ثمانِي وعشرين جارية بم لكَوْ والسَّع يُعِيدُ ( **I** ) له بِناءَه ، ويَطْرُدُ به شَعَنَه ، جارية بما لَّه والسَّع يُعِيدُ ( **I** ) له بِناءَه ، ويَطْرُدُ به شَعَنَه ، فاعتدلَتْ حالُ سعيد ، وجُبِرَ كَسْرُهُ ، واتصلَتْ أَلْفَتُه بالأَمير عبد الرحمن وبابنه الأَمير محمد بعده .

وطالَتْ حياتُه إلى أن تُوفِّى فى أيام الأمير محمد صدر ربيع الآخر سنة أربعين ومائتين (٣٤٣) فأرسلَ الأَمير محمد بكفيه وحَنُوطِهِ وطيبه من عنده ، وعَهِدَ إلى بَنيه وإخوته وأهلِ بيته ووزرائه وأهل خدمته بشُهُودِهِ والمَشْي بين يَدَى نَعْشِه .

### ذكر المجاعة

وقال ابن هشام الشَّبِينَسِيُّ :

نالَتُ أَهْلَ الأَندلُسِ مجاعةٌ شديدةٌ صَدْرَ أَيام الأَميرِ عبد الرحمن سنة سبْع ومائتين (٣٤٤) وكان سَبَبُهَا انتشارَ الجرادِ بالأَرْضِ ولَحْسَه [ الغ ] لَّاتِ وتَرَدُّدَهُ بالجهاتِ ، فنالَتِ الناسَ مَجَاعَةٌ عظيمةٌ ، [ كَفَى حَدَّها الأَميرُ بإطعام ] (2) الضَّعَفَاءِ والمساكينِ من أهلِ قرطبة ، مَجَاعَةٌ عظيمةٌ ، [ كَفَى حَدَّها الأَميرُ بإطعام ] (2) الضَّعَفَاءِ والمساكينِ من أهلِ قرطبة ، إفيهم باشم أَيُّوبِ العابدِ المُسْتَجَابِ ، بعد أَن تَصَفَّحَ وجوة الناسِ حَوْلَه ، [ فلم تَقَ ] ع ( ٢١٣ ب ] عَيْنُه عليه ، فنادى باسمِه مُسْتَحْلِفًا له بالله أَن يَبْرُزَ إليه ، فلما أَكْثَرَ من [ الإِرْجَ ] بافِ به بَرَزَ وَدَنَا منه ، فاجتهد يحيى في الدُّعاءِ ، وأَيُّوبِ يُومِّنُ وينادِى (3)رَبَّه فَسُقِى الناسُ ليَوْمِهِمْ .

وَمَضَى ذِكْرُ هذا الخبر على اختلافِ الرُّواةِ في تاريخ ِ عامِه (<sup>5)</sup> واسم ِ الإِمام المُسْتَسْقِي (<sup>6)</sup>

<sup>(1)</sup> ص : يعد .

<sup>(2)</sup> هذا هو أقصى ما استطعنا استخلاصه خلال فطوع آخسر الصفحة .

<sup>(3)</sup> ص 🕾 **و**نــادى .

<sup>(4)</sup> ص ؛ وعاب .

<sup>(</sup>٤) ص : علمه

<sup>(6)</sup> ص : المستق . هذا وبقية الخبر تفسر لنا أوله الذي ضاع في قطوع آخر الصفحة السابقة ، فالمؤرخ يتحدث عن صلاة استسقاء أداها المسلمون في قرطبة في عام تلك المجاعة الشديدة التي أصابت الأندلس في سنة ٢٠٧ على ما ذكر في نهاية الصفحة المساضية ، وكان إمام المصلين فيها هو من يسميه ابن حيان « يحيي » ولابد أن يكون يحيي بن يحيي الليثي الفقيه المشهور وقد يكون أيضا يحيى بن معمر الألهاني الإشبيلي قاضي الجماعة لولا أنه لم يكن يتولى القضاء في هذه السنة ) . ويذكر ابن حيان في نهاية هذا الخبر أن هناك خلافا في العام الذي أديت فيه صلاة الاستسقاء هذه وفي إمامها ، وهذا صحيح إذ أننا نجد الخبر =

وقرأْتُ بِخَطِّ عُبَادَةَ الشاعرِ (٣٤٥) قال :

كان الشريفُ دَحُونُ [ بن ] (1) الوليد ، واسْمُهُ حبيبُ بن الوليد بن حبيبِ الداخلِ إلى الأندلس (٣٤٦) بنِ عبد الملك بن عُمَر بن الوليد بن عبد الملك بن مروان ، ودَحُونُ لَقَبُ له غَلَبَ (2) عليه أَ، ويُكْنَى أَبا سليان (٣٤٧) . وكان من سَرَاةِ بنى مروانَ بالأندلس وعُلَمائهم وأُدَبائهم ، ووُلِدَ أَيَّامَ الأَميرِ الدَّاخِلِ [ في ] حياة جدّه حبيب بن عبد الملك الداخِلِ أيضاً ، وجَدُّهُ الذي رَبَّاهُ وأَدَبَهُ ، إذ تُوفِّي أَبوه الوليدُ في حياة أبيه ، فَكَفَلَهُ بَعْدَهُ جَدُّه حبيبُ الذي هو والد جماعة هذا البَطْنِ الحَبِيبِيِّ (3) من بني أُمَيَّةَ بالأندلُس ، فَنَشَأُ (4) حبيبُ دَحُونُ هذا فيهم فقيهًا فاضلاً عالماً أديبا شاعرًا مُحْسِنًا .

وكانت له رحلةً إلى المشرق في أيام الأمير عبد الرحمن بن الحكم ، حَجَّ فيها ولَقِي عِلْيَة أَهلِ الحديث ، فَكَتَبَ عنهم ، وقَدِمَ إلى الأَندلس بعلم كثير ، فَذَهَبَ إلى نَشْرِه (5) ، فكان يَتَحَلَّقُ في المسجدِ الجامع بقرطبة ، وهو يَلْبَسُ الوَشْيَ الهِشَامِيُّ (6) (٣٤٨) وما شاكلَهُ ، فكان يَتَحَلَّقُ في المسجدِ الجامع بقرطبة ، وهو يَلْبَسُ الوَشْيَ الهِشَامِيُّ (6) (٣٤٨) وما شاكلَهُ ، فكاثرَ الناسُ عليه ، فكرة ذلك الأَميرُ عبدُ الرحمن ، وأوْصَى إليه بِتَرْكِ التَّحَلُّقِ ، وقال له : إنك جَدُّ كِسْرٍ (7) من قُرَيْش ومِنَّا بحيث تَعْلَمُه ، ولا يَصْلُحُ هذا الأَمرُ بِكَ (8) فَدَعْهُ ! فَتَرَكَ ذلك .

قال :

وَجَرَتْ لِلدَّحُونَ في سَفْرَتِه مع والى بني العبَّاس بِدَمَشْقَ ـ بيتِ سَلَفِهِ ـ قصةٌ طريفة

<sup>=</sup> التالى فى كتاب المغرب لابن سعيد (١/ ١٤٦ - ١٤١) فى معرض الكلام عنالقاضى مسرور بن محمد : « وخطب فى الاستسقاء ، فقال : يا أيوب البلوطى ، عزمت عليك حيث كنت لتقومن . فلم يقم إليه بعد أن أقسم عليه فى الثالثة ، وقال : ياهـذا . أشهرتنى ! أما كنت أدعو حيث أنا ؟ ثم رفع القاضى رأسه فقال : اللهم إنا نستشفع إليك بوليك هذا . وألح بالمدعاء وكثر الضجيج والبكاء . فلم ينصر فوا إلا وأحذيتهم فى أيديهم من كثرة المطر . وطلب أيوب بعد ذلك فلم يوجد » . وابن سعيد ينقل هذا الحبر عن ابن عبد البر . أما ما ورد هنا فلسنا نعرف عمن نقله ابن حيان ، ونحن نرى بعض الحلاف فى التفاصيل بينه وبين نص ابن سعيد . وهذا هو ما يشير إليه ابن حيان بقوله : « على اختلاف الرواة فى تاريخ عامه واسم المستسقى » .

<sup>(1)</sup> زيادة يقتضيها السياق . (2) ص : لب .

<sup>(3)</sup> ص : الحسن . بلا إعجام .

<sup>(5)</sup> ص: نثرة. (6) في نفح الطيب للمقرى (٣/ ٢٥٩): الشامي

<sup>(7)</sup> كذا في الأصل . ﴿ ﴿ وَلَا مُولَكُ . ﴿ وَالَّهُ مُولَكُ . ﴿ وَالَّهُ مُولَكُ . ﴿ وَالَّهُ مُولِكُ .

حكاها إسحاق بن سَلَمَة (٣٤٩) عن ابْنَةِ وَلَدِهِ عَبْدَةَ بنْتِ بشْر بن دَحُون (٣٥٠) عن أبيها بشر (٣٥١) قال :

دَخَلَ أَبِي دَحُّونَ إِلَى مدينة دِمَشْق - وَطَنِهِم [ الأَقْدَم ] (1) - في رحلته إلى المشرق ، وعامِلُها يومئذ لأبي إسحاق المعتصم عُمَرُ بن فَرَج الرُّخَجِيُّ مَوْلَى بني العبَّاس (٣٥٣) ، فاتَّفَقَ أَن وافَقَ كَوْنه بها أَيَّامُ غلاءٍ نَزَلَ بأَهلِها [ وارتفاعُ ] سعرٍ [ ضَجُّوا منه ، فَأَخَذَ ] الرُّخَجِيُّ بضَبْطِهِمْ : بأَنْ أَمَرَ بإِزْعَاجِ مَنْ عِنْدَهُمْ [ من الطارِئين عليهم من أهلِ ] البلادِ والغُرَبَاءِ . وَجَعَلَ ] على كُلَّ مَنْ أُخِذَ من أَبْناءِ السَّبيلِ [ بعد انقضاءِ الأَجَل الذي ضَرَبَهُ لهم أَن يَجِلَّ به أَشَدُّ العِقابِ ] (2) .

[ فَابْتَكَرَ الغرباءُ الخروج عنها ، وأقام دَحُّونُ لَم يَتَحَرَّكُ ، فَجِيءَ به إِلَى الرُّخَّجِيِّ بعد الأَجَلِ ، فقال له :

ـ ما بالُكَ عَصَيْتَ أَمْرِى ؟ أَومَا سَمِعْتَ نِدَائِي ؟

فقال له دحُّونُ : ]<sup>(3)</sup>

/ \_ ذاكَ قُدِّرَ لأَنِّي ابْنُ بَجْدَتِها ! وانْتَمَى له .

قال الرُّخَجِيُّ :

- صَدَقْتَ والله ! ما أَنتَ فيها بغريبٍ ، وإنَّكَ لأَحَقُّ بالإِقامَةِ فيها مِنَّا . فأَقِمْ ما أَحْبَبْتَ وانصرِفْ إذا شِئتَ .

[ 317 1]

وذكر إسحاق بن سَلَمَة عن أحمد بن عبدِ اللهِ الحَبِيبِيِّ عن جَدِّه قال :

<sup>(1)</sup> إضافة عن المقرى : نفح الطيب ٣ / ٢٥٩ .

<sup>(2)</sup> أكملنا النص بالمعنى معتمدين على ما ورد فى الموضع المشار إليه قبل ذلك من النفح ومع مراعاة ما بتى من النص خلال القطوع والفجـــوات .

<sup>(3)</sup> عن نفح الطيب المقرى .

لما حَجَّ حبيبٌ دَحُّونُ اجتمع بمكَّةً مع ابن عمه محمد بن يزيد بن مَسْلَمَة ، وكان مُطْمَئِنًا ببلده بالشام بحالِ حَسَنَة ، فَوَهَبَ له محمد جارِيَةً تُسَمَّى عابِدة (٣٥٥)، وكانت سَوْدَاء (١) حالِكَةً من رَقِيقِ المدينة ، وكانَتْ تَرْوِى عن مالكِ بنِ أنس وغيره من العلماء شيُوخِها ، فتُسْنِد عَشْرَة آلافِ حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم ، فقدِم بها دَحُّونُ إلى الأَندلُس ، وهو قد أُعْجِبَ بِعِلْمها وفَهْمُها ، فاتَّخَذَهَا لفِراشِهِ ، فَوَلَدَتْ له بِشْرًا (٢) إبْنَهُ .

<sup>(1)</sup> ص: سردا.

## الدَّاخِلون إلى الأَمير عبد الرحمن من قَوْمِــه

## وفى كتابِ مُعاويةً بن هِشام الشَّبِينَسِيُّ :

من وُجوهِ من دَخَلَ إِلَى الأَندلس من بنى مروان أبو القاسم بَكَّار (1) بن عبد الواحد (2) بن داود بن سليان بن عبد الملك بن مروان ، دخلها أيام الأمير عبد الرحمن بن الحكم ، ودَخَلَ معه ابن أخيه أبوسعيد مَسْلَمَةُ بن عبد الملك بن عبد الواحد بن داود بن سليان بن عبد الملك (٣٥٦) فَكَرَّمَهُمَا الأَميرُ عبد الرحمن ورَحَّبَ بهما وأنزلهما وأحسن إليهما وأقطعَهُما ، وأجْرَى لكل واحدٍ من الرزق بالمُشَاهَرَةِ ثلاثين دينارا (3) .

ودخل بعدهما من أهل بيتهما إلى الأمير عبد الرحمن أيضا سنة ست وثلاثين وماثتين سَلَمَةُ بن عبد الملك بن عبد الواحد بن داود بنسلمان ، فأجراهُ مُجْرَاهُمَا ، وقد [انْقَرَضَ] (4) الآن عَقِبُ سَلَمَةَ هذا .

#### قال :

ودخل الأندلُسَ من هؤلاء المروانِيَّة أيام الأَمير عبد الرحمن بن الحكم أَصْبَغُ بن محمد بن هشام بن محمد بن سعيد الخير بن عبد الملك بن مروان ، فأُنزله الأَمير عبد الرحمن ، وكرمه وأقطعه ، فألق عصاه بالأَندلس وأَنْسَلَ ، فَعُرِفَ وَلَدُهُ ببنى السَّعيديِّ ، وهم بإشبيليَّة (٣٥٧) .

<sup>(1)</sup> في الأصل: أبو القاسم بن بكار ، وواضح أن لفظ « ابن » زائد لا محل له .

<sup>(2)</sup> ص : عبد الرحمٰن ، وهو تحريف .

<sup>. (3)</sup> ص : دينار

<sup>(4)</sup> كلمة مطموسة في الأصل تدل بقايا حروفها على أنها كما أثبتنا .

# [ ما قِيلَ في رِثاءِ الأُميرِ عبد الرحمن بن الحكم ] (١)

وَوَجَدْتُ بِخِطِّ أَبِي بِكُر [ عُبَادَة ] (2) الشاعر لِطَاهِرِ بِنِحَزْم (٣٥٨) الشاعرِ من قصيدة يرثى بها الأَميرَ عبد الرحمن [ ويُهَنِّيُ أَ ] (2) الأَميرِ محمدًا ابْنَهُ بِالخِلافَة : [ من الطويل ]

- سَقَى (3) الله قَبْرًا بِالنَّخِيلِ غَمَامَةً

[ ۲۱٤ ب]

تكادُ إِذَا خُلَّتْ عُرَاهَا تَفَطُّرُ

رَأَى اللهُ إِذْ وَلَّى الأَميرَ مُحَمَّدًا

لَكُمْ عِصْمَةً يِأَيُّهَا النَّاسُ فَأَشْكُرُوا

فِمَا نَطَقَ الأَقْوَامُ فيه قَنَاعَة

وهُمْ في أَبي بكرٍ \_ لَعَمْرِيَ \_ كَثَّرُوا

تَبَسَّمَتِ (4) الدُّنْيَا إليه وَأَقْبَلَت

إليه قُلوبُ الناسِ لا تَتَاتَّخُرُ

وخرج إلى مديح فأطال .

ولعبد اللهِ بن بَكْرٍ المُنْبَزِ بالنَّذْلِ (5) (٣٥٩) فى ذلك : [ من المتقارب ]

أَلَا إِنَّ فى الدَّهْ لِلْمُبْصِرِينَ عَجَائِبُ تَبْهَرُ (6) أَنْظَارَهَا اللهُ وَلَا اللهُ عَبَالِعِزِ تَسْوَارَهَا اللهُ وَكَانَ بِالأَمْسِ سِراجَ الْعُلَا يَسُوسُ البِلدَ وأَقْطَارَهَا

على حِينَ أَحْكُمَ رَيْبَ الدُّهُورِ وعُـرْفَ (7) الأَمــورِ وَإِنْكَارَهَا

<sup>(1)</sup> أضفنا هذا العنوان لملاءمته للسياق .

<sup>(2)</sup> كلمتان مطموستان في الأصل ، لا تظهر منهما إلا بقايا حروف .

<sup>( 3 )</sup> ذهب قى قطوع آ خـــر الصفحة السابقة بيتان أو ثلاثة أبيات مما اختاره ابن حيان من قصيدة طاهر بن حزم .

<sup>(4)</sup> ص : تسمت ، ولا يستقيم بَهَا الوزن ولا المعنى ، وهي بغير شك تحريف عما أثبتنا .

<sup>(5)</sup> المسر بالبدل ، بلا إعجام . (6) رهــــ .

<sup>(7)</sup> ص: وعون ، وهي تحتمل أن يكون القسيم هكذا « وعون الأمور وأبكارها والعون جمع عوان ، والأبكار جمع بكر ، ويكون المقصود المعتاد المسألوف من الأمور والحادث الطارئ الذي لا سابقة له .

وقَدْ كَانَ فِي الأَرْضِ جَبَّارَهَا خِلَالُ المقابِرِ أَحْجَارَهَا وَعَدْ كَانَ بِالأَمْسِ أَنْصَارَهَا وَقَدْ كَانَ بِالأَمْسِ أَنْصَارَهَا أَكُفُ الرِّجالِ وَمَنْ زَارَهَا

أَتَنْهُ مَنِيَّتُهُ بَغْتَةً فَوُسِّدَ بَعْدَ وثِيرِ الْحَشَايَا وخَلَّاه أَنْصَارُهُ مُفْرَدًا فَلِلَّه ما اسْتَوْدَعَتْ في النخيل

ومِمَّا يُسْتَلْحَقُ فَ وَقُ هَــٰذَا فَ فَوْقَ هَــٰذَا

فی ذِکْرِ عِیسی بن دِینار(۳۹۰):

قال محمد بن حارث:

رحل عيسى فأدرك أصحاب مالك متوافرين ، فسمع ن ابن القاسم كبيرهم ، واقتصر عليه ، فاعْتَلَتْ فى الفقِه طَبَقَتُه ، وكان من أهْلِ الزُّهْدِ اليابِسِ ، والدِّينِ الكامِلِ ، مع قُوَّتِه فى التفقه لمالك وأصحابه ، فلقد كان ابن وَضَّاحٍ يقولُ : هو الَّذى عَلَّم أهل الأَندلس الفِقْة . توفى سنة اثنى عشرة ومائتين (1) .

[ وفى ذكر حارث بن ألى سعد ]<sup>(2)</sup> :

وتوفى الفقيه أبو عُمَر حارث بن أبى سَعْد<sup>(3)</sup>سابق مَوْلَ<sup>(4)</sup>الأَمير عبد الرحمن(٣٦١)، رَحَلَ فسمع من ابنِ كِنَانة ، وولَّاه الأَمير الحكم بن هشام الشُّرْطَةَ الصُّغْرَى ، فكان أَوَّلَ من وَلِيها ، وأَقَرَّهُ الأَميرُ عبدُ الرحمن عليها . توفى سنة إحدى وعشرين ومائتين .

<sup>(1)</sup> ص : إحدى وعشرين ومائتين ، وهو بغير شك سهو من الناسخ ، ولعله خلط بين هذه السنة وسنة وفاة حارث ابن أبي سعيد المذكور في الفقرة التالية ، فن المعروف أن عيسى بن دينار توفى سنة ٢١٢ ، وقد ذكره ابن حيان من قبل في حديثه عن وفيات تلك السنة ، وما كان ابن حيان ليفوته مثل ذلك .

<sup>(2)</sup> أضفنا هذا العنوان لأن السياق يقتضيه .

<sup>(3)</sup> ص : أبو عمرو حارث بن أبي سعيد ، وقد أصلحناه بما هو معروف من إسم هذا الفقيه وكنيته .

<sup>(4)</sup> ص: مولاي .

وفى ذكر الشيخ يحيى بن يحيى<sup>(1)</sup>(٣٦٢):

أَنَّه [ رَحَلَ رِحْدَ ] تَيْنِ [ من الأندلس : سَمِعَ في الأُولى من مالك بن أنس واللَّيْثِ ابن سَعْد ] ومن ابن وهب وغيرهم ، واقْتَصَرَ [ في الثانية على عبد الرحمنِ بن القاسِمِ ] ، وبه تَفَقَّهُ ، [ وإليه انْتَهَتِ الرياسَةُ في الوِلْمِ بالأَندُلُسِ على عهْدِ الأَمير عبد الرحمنِ ] وبه تَفَقَّهُ ، وتُونِّ في في أيامه من غيرِ تحديدٍ لتَارِيخِهِ .

<sup>(1)</sup> استعنا في استكال هذا النص الذي عدت عليه قطوع آخر الورقة بترجمة يحيى بن يحيى الليثي في الديباج المذهب لابن فرحـــون ص ٣٥٠ ، فضلا عما بتي من حروفه .

التعليقات



(١) هو موسى بن موسى بن فرتون بن قسى أشهر أفراد هذه الأسرة المعروفة باسم بن قسى التي ملكت الثغر الأعل ( سرقسطه وما حولها ) منذ القرن الثاني الهجري حتى أو ائل القرن الرابع . وقد كان جده الأعلى «قسى» قومسي (كونت) الثغر الأعلى في أو اخرأياماالقوطيين ، فلما افتتح المسلمون الأندلس لحق بالشام ، وأسلم على يدى الوليد بن عبدالملك وانتمى إلى و لائه ، وتعاقب بنو قسى على رياسة الثغر الأعلى ، فكان مطرف بن موسى بن فرتون بن قسى ( أخو موسى المذكور ) هو آخـــر الولاة المسلمين على بنبلونة ، إذ ثار به أهلها وقتلوه في سنة ١٨٣ ه . / ٧٩٨ م . أما موسي فقد ظل على الطاعة للأمير عبد الرحمن الأوسط بن الحكم متولياً له تطيلة ، وأرنيط ، بينا كان ابنه لب بن موسى عاملا كذلك على برجة ، و ذلك حتى سنة ٨٤١/٢٢٦ حيبًا و لى الأمير عبد الرحن عبد الله بن كليب بن ثعلبة على سرقسطة وأخاه عامر بن كليب على تطيلة ، فتمرض هذان بالإيذاء نموسى ، وأغارا على أمواله وضياعه ، كما شملا بالأذى أموال ونقه بن ونقه ، أمير بنبلونة النصر اني ، وهو أخو موسى بن موسى لأمه ، فكان ذلك سبب انقباض موسى عن الطاعة . وفي سنة ٨٤٢/٢٢٧ خرج المطرف ابن الأمير عبد الرحمن بن الحكم بالصائفة إلى بنبلونة ، فتخلف موسى عن الحروج معه ، وندب لذلك أبنه فرتون بدلا منه ، فكان تقاعد موسى مما أغضب المطرف ، فلما قفلت الصائفة ولى حارث بن بزيع سرقسطة ، فكشف وجهه بالعداء لموسى وتولى محاربته ، و لكن هذا تمكن من أسر. في موضع على نهر إبر. يعرف باسم بلمة Palma . وفي سنة ٨٤٣/٢٢٨ غزا عبد الرخمن أبن الحكم الثغر الأعلى بنفسه ، وتوجه لمهاجمة موسى بن موسى وحلفائه النصارى من أهل بنبلونة وجليقية وألبة وشرطانية ، فسارع موسى إلى الإعلان بالطاعة ، وانعقد له الأمان على أن يسجل له على ولاية أرنيط ، وأطلق موسى في نظير ذلك حارث بن بزيع من أسره . وفي سنة ٨٤٤/٢٢٩ عاد موسى إلى خلع الطاعة ، فخرج إليه الأمير عبد الرحمن وحاربه وحاصره، وحينتذ طلب الأمان من جديد ، فانعقد له في السنة التالية ، غير أنه عاد إلى الحلاف مرة أخرى في سنة ٨٤٧/٢٣٢ ، فأخرج إليه الأمير صائفة أر غمته على الإذعان . وولاه الأمير مدينة تطيلة سنة ٢٣٥/ ٨٤٩ ، غير أنه عاد إلى العصيان في آخـــر هذه السنة ، وعاث في أحواز تطيلة وطرسونة وبرجة ، فأخرج إليه عبد الرحمن القائد عباس بن الوليد الطبلي ، فعاد موسى إلى الطاعة ، وسلم ابنه اسماعيل رهينة ، وقبل منه الأمير عبد الرحمن ، وعقد الأمان له ولأخيه لأمه غرسية بن ونقه صاحب بنبلونة وفي سنة ٨٥١/٢٣٧ ٨٥١ اشترك موسى في وقعة البيضاء المجاورة لمدينة بةيرة من بلد بنبلونة حيث دار قتال عنيف بين المسلمين والجاشةيين ، وكان له في هذه المعركة بلاه حسن جعل الأمير عبد الرحمن يوليه في السنة التالية على سرقسطة مضافة إلى أعماله ، واستتامت طاعته حيبًا ولى الإمارة محمد بن عبد الرحمن على أثر وفاة والده عبد الرحمن الأوسط ، فني سنة ٢٤١ ٥٨ ٨٥ كتب الأمير إليه بحشد أهل الثنور والدخول بهم إلى ألبة والقلاع ، فاضطلع بهذه الغزوة وفتح كثيراً من حصون العدو . وفى السنة التالية ( ٨٥٧/٢٤٢ ) عهد إليه الأمير محمد بغزو برشلونة ، فافتتح فى غزوته هذه-حصن طراجة من آخر أحواز برشلونة ، ومن أخماس غنيمته هناك زيدت الزوائد فى المسجد الجامع بسرقسطة . وفى سنة ٨٦٠/٢٤٦ غزا الأمير محمد بالصائفة إلى غرسية بن ونقه صاحب بنبلونة وأوقع به ، ويبدو أن موسى بن موسى قد ضجر لذلك وأبدى امتعاضه ، فكتب إلى الأمير يذكر ما ناله ونال أهل بلده من النصب للمرور الغزوات المتوجهة إلى جليقية على بلده ، ويسأل أن يكون دخول

العسكر على غيرناحيته ، فأسعفه الأمير بذلك ، ولو أنه تأذى به ورأى فيه بوادر عصيان جديد يوشك موسى بن موسى أن يعلنه ، ويظهر أن الأمير محمداً أراد أن يعزله عن الثغر ، وحينتذ جاهر موسى بالحلاف ، بل إنه حاول أن يمد نفوذه على ثغر طليطلة ونواحيه ، فسعى فى عقد مصاهرة بينه وبين صاحب وادى الحجارة إزراق بن منتيل بن سالم ، إذ زوجه بابنته ، وكان إزراق من أهل بيت عرفوا بالولاء والإخلاص لإمراء بنى أمية ، فأزعج ذلك الأمير ، وحاول أن يفسد هذا الصهر ، فلم يتم له ، غير أنه حدث بعد ذلك بين موسى بن موسى وزوج ابنته إزراق ما أدى إلى اشتعال الحرب بينهما ، فأغار موسى على وادى الحجارة ، ولكن إزراق خرج إليه فأصابه بجراح أدت إلى وفاة موسى فى تطيلة بعد ذلك بقليل فى سنة ٨٦٢/٢٤٨ .

عن موسى بن موسى انظر ما سيورده ابن حيان في هذا الجزء ، وفيه أخبار كثيرة لم تكن معروفة من قبل ، وابن عذارى : البيان المغرب ( بتحقيق كولان وليني بروفنسال ) ۸۷/۲ ، ه ۹ – ۹۷ ؛ جغرافية العذرى ص ۲۹ – ۳۰ ؛ ابن حزم : جمهرة الأنساب ، الطبعة الثانية ص ۲۰۰ – ۳۰ ه ( حيث يورد جدول نسب كامل لبني قسى ) ؛ ابن القوطية : تاريخ ص ۳۳ ، ۸۸ – ۲۸۱ ؛ ابن خلدون : العبر ( ط . بيروت ) ۸۸۰٪ – ۲۸۱ ، ۳۸۲ – ۲۸۴ ؛ ابن الأثير : الكامل ه/۲۲۷ – ۲۰۹ ، ۳۲۹ ؛ النويرى : نهاية الأرب ( نشر جاسبار رميرو ) ص ۲۰۰ – ۲۰۱ ، ۳۰۸ ؛ ابن سميد : المغرب ۲۱۲۱ – ۲۱۹ ، ۴۱۹ ؛ المقرى : نفح الطيب ۲۳۲۱ ؛ ليني بروفنسال : تاريخ أسبانيا الإسلامية ۲۱۶۱۱ – ابن سميد : المغرب ۳۲۱۱ م وانظر في هذا المرجع الأخير جدول نسب القسويين في الورقة المقابلة لصفحة ۳۸۸ ، وقد اعتمد فيها على ما أورده ابن حزم بصفة خاصة .

(۲) عبد الله بن كليب بن ثملية بن عبيد الجذامى ، وهو من أسرة ذات رياسة ونباهة منذ فجر الإسلام فى الأندلس كا أشار إلى ذلك أبن حزم فى الجمهرة (ص ه ٣٩) . وجده ثملية بن عبيد كان من وجوه أهل فلسطين (أى ساكنى شذونة والجزيرة الحضراء) وإن لم يكن من كبار قوادهم ، وكان له دور بارز فى تأييد عبد الرحن بن معاوية الداخل ، وارتفعت مكانته لديه ، إذ عهد إليه بعدة مهام عسكرية كبرى مثل محاصرة سرقبطة عند ثورة سلمان بن يقظان الأعرابي والحسين ابن يحيى الأنصارى بها سنة ١٦٤ - ٧٨١ ، وتوفى على ما يظهر فى أيام هشام بن عبد الرحن (انظر أخبار مجموعة ص ٩١ ، المنابع عبير النقر أخبار مجموعة ص ٩١ ، على المنابع المنابع المنابع المنابع الإحاطة ، على المنابع المنابع المنابع المنابع الإحاطة ، على المنابع المنابع المنابع والمنابع وعبد المرحن . وتولى الأولان القيادة لعبد الرحن الأوسط ، فاستعمل عبد الله بن كليب على سرقسطة ، وعامر على تطلية فى سنة ٢١/٣٢٧ ، وكانت عداوتهما لبيت موسى بن موسى القسوى سببا فى انقباض على سرقسطة ، ويبدو أنه انتقل إلى تطلية عند المنابع وفى سنة ٢٠/٢٧ ، وفى سنة ٢٠/٢٧ ، عبد الله بن كليب عن سرقسطة ، ويبدو أنه انتقل إلى تطلية بعد ذلك (المذرى : جغرافية ص ١٠٠) ، وفى سنة ٢٠/٢٧ ، المذرى : جغرافية ص ١٠٠) ، وفى سنة ٢٠/٢٧ ، المذرى : جغرافية ص ١٠٠) ، وذكر ابن المحوس (النورمنديين) حيا حلوا بإشبيلية (ابن عذارى : بيان ٢/٨٧ ، المذرى : جغرافية ص ١٠٠) ، وذكر ابن المحوس (النورمنديين) عبر ولى عل طليطلة ثم صرف عها بأخيه عبد الله (الحذرى : بن نولية الوزارة ، بل إنه ولى هذه الدكتور حسين مونس ، ١٦١/١ ، وربما كانت طليطلة هنا تحريفا عن « تطيلة ») أما الأخ الثالث محمد بن كليب فإن ابن حيان نفسه سيذكره فى عداد وزراء عبد الرحن بن الحكم قائلا إنه كان على الشرطة قبل تولية الوزارة ، بل إنه ولى هذه ابن حيان نفسه سيذكره فى عداد وزراء عبد الرحمن بن الحكم قائلا إنه كان على الشرطة قبل تولية الوزارة ، بل إنه ولى هذه ابن حيان نفسه سيذكره فى عداد وزراء عبد الرحمن بن الحكم قائلا إنه كان على الشرطة قبل تولية الوزارة ، بل إنه ولى هذه الرحمن بن الحكم قائلا إنه كان على الشرطة قبل تولية الوزارة ، بل إنه ولى هذه

الحملة من قبل على عهد الأمير الحكم . وقد ذكره ابن حيان في آخر هذا الجزء الخاص بالأمير عبد الرحمن بن الحكم ، فقال إنه توفي بسرقسطة سنة ٢٧٠ أو ٢٢٠ ( انظر النص ص ٨٠٠ ) . ولم يشر إلى الأخ الرابع عبد الملك بن كليب إلا ابن عبد المنبع الحميرى الذي ذكر في « الروض المعطار » ( ص ١٧٧ ) أنه هو الذي اضطلع ببناء قصر ماردة . و كان من أفراد هذا البيت المشهورين عامر بن عامر بن كليب بن ثعلبة الشاعر صاحب الوزير هاشم بن عبد العزيز والمتوفى سنة ٢٧٥ ، وسيتحدث عنه ابن حيان بمزيد من التفصيل في هذا الحزء نفسه ( وانظر عنه كذلك ابن الأبار : الحلة السيراء ١٦١/١ – ١٦٢ ؟ ابن سعيد : المغرب ١٩٣١ – ٥٩٠ ) . كذلك ترجم ابن الفرضي من بين أفراد هذا البيت محمد بن عبد الرحمن بن محمد ابن كليب بن ثعلبة المتوفى سنة ٢٠٥ ، و كان مشاوراً في الفقه وعقد الوثائق ( تاريخ علماء الأندلس ، ترخمة رقم ٢٠٥ ) و وابن حيان : المقتبس ، القطعة الحاصة بتاريخ الأمير عبدالله ابن محمد ، نشر الأب ملتشور أنطونيا ، ص ٨٠ ) . و مهم عبد السلام بن عبد الله بن كليب بن ثعلبة الذي ولي القيادة للأمير عبدالله بن محمد ، نشر الأب ملتشور أنطونيا ، ص ٨٠ ) . و كليب بن محمد بن كليب بن ثعلبة القائد عبد الله بن محمد بن كليب بن ثعلبة ولبلة وقرمونة عبد الله بن عبد الله بن كليب الذي ولي قضاء إشبيلية ولبلة وقرمونة في أيام عبد الرحن الناصر ( انظر ابن الأبار : التكلة ، القطعة التي نشرها آنخل جونثالث بالنثيا وماكسيميليانو ألاركون ، ترجمة رقم ٢٥٠٧ ) .

وفيما يلى جدول بأنساب من عثرنا عليهم من أفراد هذا البيت :

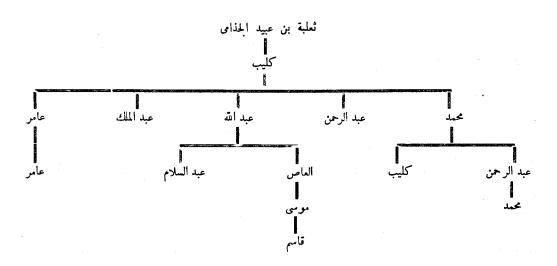

(٣) تطيلة Tudela بلد تتبع الآن محافظة نبرة Navarra ، وهي تقع على بعد ٧٨ كم . إلى الثيال الغربي من سرقسطة Zaragoza وكانت من أمهات مدن « الثغر الأعلى » على عهد المسلمين في الأندلس ( انظر عبا المقال الذي كتبه ليني بروفنسال في دائرة المعارف الإسلامية ، ٨٦٢/٤ ، وابن عبد المنعم الحميري: الروض المعطار ص ٢٤ من النص العربي و ٨٠ من الترجمة الفرنسية ) .

- (٤) لسنا نعرف الكثير عن القائد محمد بن يحيى بن خالد هذا ، وجل ما وصلنا عنه هو ما جاء فى كتاب المقتبس نفسه لابن حيان ، فقد ذكر أنه كان من قواد الحملة التي رأمها عبيد الله بن عبد الله البلنسي صاحب الصوائف إلى بنبلونة سنة ٧٢/٢٧٨ ، وأنه كان قائد الحملة الموجهة لعقاب موسى بن موسى القسوى فى سنة ٢٩٤ ، وإن كان ابن حيان يسميه «محمد بن يحيى الوزير » فقط ( انظر « نصوص جديدة من كتاب المقتبس » بقلم ليني بروفنسال وغرسيه غومس ، مجلة « الأندلس » ، سنة ١٩٥٤ ، ص ٢٩٦ ، ٣٠٧ ) . وسيذكر ابن حيان بعد قليل فى أخبار سنة ٢٣٤ أن صائفة هذه السنة كانت بقيادة عبد الواحد الإسكندراني مضيفا إلى ذلك : « ودبر الوزير يحيى بن خالد » ، ولا ندرى ما إذا كان يحيى بن خالد » ، ولا ندرى ما إذا كان يحيى بن خالد المذكور هنا هو والد محمد بن يحيى القائد المشار إليه أو شخصا آخر . وقد ورد اسم « يحيى بن خالد » أيضا فى « البيان المغرب » لابن عذارى ( ٢٠/٢ ) ، وجاء فى هذا النص أنه كان واليا على الثغر الأعلى فى سنة ٢٣٧ حينها قام بناحيته رجل ادعى النبوة ، وعلى كل حال فقد يكون يحيى بن خالد وابنه محمد إذا صح أنه ابنه من نسل عبيد الله ابن خالد الذي كان أحد القائمين بدعوة عبد الرحمن الداخل عند جوازه من المشرق إلى الأندلس .
- (ه) عن بنبلونة Pamplona عاصمة ولاية نبرة Navarra (التي كانت من ممالك إسبانيا النصرانية على عهد المسلمين) انظر ابن عبد المنعم الحميرى : الروض المعطار ص ٥٥ ٥٦ من النص العربي و ٧٠ من الترجمة الفرنسية ، وكذلك مقال ليني بروفنسال في دائرة المعارف الإسلامية (تحت مادة ١٠٩١/٣ ( Pampelune ) والمراجع الواردة في هذين المصدرين .
- (٢) كان حارث بن بزيع المذكور من كبار قواد عبد الرحن الأوسط بن الحكم . وقد تحدث صاحب « أخبار مجموعة » بالتفصيل عن أولية أبيه بزيع وصلته بعبد الرحن بن معاوية الداخل ( انظر ص ١٠٩) ، فقال إنه لما قام حيوة ابن الملا مس بالثورة في إشبيلية على الأمير عبد الرحن ، وثار معه عبد الغافر اليحصى و دارت الهزيمة على هذين في سنة ١٥٤ قام عبد الرحن بشراء عدد من العبيد من حسن بلاوهم في الممركة ، وكان من بينهم بزيع والدحارث بن بزيع هذا ، ويبدو أنه عهد إليه بعض مناصب القيادة بعد ذلك . أما حارث فقد ظهر أمره في أيام عبد الرحن الأوسط بن الحكم ، فقد عهد إليه الأمير بقيادة الحيش الذي توجه من قرطبة إلى الثغر الأعلى حيا أعلن موسى بن موسى بالعصيان في سنة ١٨٤٢/٢٧ ، فالتق به في برجه ، وظهر حارث على موسى ، ثم فتح برجة وأسر فيها لب بن موسى ، وحاصر تطيلة بعد ذلك حتى أخرج عنها موسى بن موسى ، ثم انصر ف حارث إلى سرقسطة مقر و لايته . وكان يخرج بعد ذلك إلى أرنيط المرة بعد المرة لكى يرهق موسى بن موسى ، غير أن هذا تمكن أخيراً من نصب كين له في موضع « بلمة » على نهر إبره ، فأوقع به هناك وأسره ، وأتام حارث أسيراً لديه مدة تسعة أشهر . فغزا الأمير عبد الرحن إلى بنبلونة في نفس السنة لكى يقتص من فعل موسى بقائده ولا نعرف بعد ذلك عن هذا القائد إلا ما يذكره ابن حيان هنا من ولايته على طليطلة وعزله عنها في نفس هذه السنة ( ٨٤٧/٢٢٨ على برو فنسال ولا نعذارى من أنه كان في سنة ١٦٤/٣٥ م عاملا للأمير محمد على قلعة رباح وطلبرة . هذا ويذكر ليني بروفنسال في مدد الله في مد قبل في سنة ٥١٤٠ م عاملا للأمير محمد على قلعة رباح وطلبرة . هذا ويذكر ليني بروفنسال في مدرسه غومس : نصوص جديدة من كتاب المقتبس ، ص ٨٤٨ الهادرى : جغرافية في تاريع الفظر مقال ليني بروفسال وغرسه غومس : نصوص جديدة من كتاب المقتبس ، ص ٨٩٨ الماديل : جغرافية

ص ۳۰ ؛ ابن عذاری : البیان ۲٫۵ ؛ ابن الأثیر : الکامل ه /۲۶۸ – ۲۲۹ ؛ النویری : نهایة الأرب ص ۲۰۰–۳۰۱ لینی بروفنسال : تاریخ ۲۰۸/۱ ، ۲۱۲ ، ۲۰۷ ، ۲۹۲ ) .

(٧) محمد بن السليم بن أبى عكرمة جعفر بن يزيد بن عبد الله مولى سليان بن عبد الملك ، وكان أول من عرف من هذا البيت هو جده أبا عكرمة جعفر بن بزبد الذى عقد بقناته لواء عبد الرحمن بن معاوية الداخل قبل موقعة المصارة التى دارت بينه وبين يوسف بن عبد الرحمن الفهرى ( انظر ابن القوطية : تاريخ ص ٢٦) ، وأما محمد بن السليم هذا هو وأخوه أيوب ابن السليم فقد كانا من كبار قواد عبد الرحمن الأوسط . وسيذكر ابن حيان محمد بن السليم في عداد وزراء هذا الأمير قائلا إنه كانت له مع الوزارة خطط يرتزق عليها في كل شهر ثلاثمائة دينار . وولى محمد بن السليم المدينة في أيام عبد الرخمن الأوسط على ما يفهم من نص المخشى (كتاب القضاة ص ٩٠) . وقد استقر بنو السليم على ما يظهر في كورة شذونة ، وإلى محمد المذكور هنا تنسب «مدينة ابن السليم» التي يذكر ابن عبد المنع الحميري أنها هي نفسها « مدينة شذونة addina sidonia سهمد المذكور هنا تنسب «مدينة ابن السليم» التي يذكر ابن عبد المنع الحميري أنها هي نفسها « مدينة شذونة medina sidonia المدينة ابن السليم» التي يذكر ابن عبد المنع الحميري أنها هي نفسها « مدينة شذونة المهر المدينة ابن السليم» التي يذكر ابن عبد المنع الحميري أنها هي نفسها « مدينة شذونة produce المناء المناء المناء المدينة ابن السليم» التي يذكر ابن عبد المناء المدينة المناء المدينة شدونة المناء المدينة المناء التي التي يذكر ابن عبد المناء المدينة المناء المدينة شدونة المدينة المدينة المناء المدينة المدينة المناء المدينة المناء المدينة المدينة المناء المدينة المدينة المناء المدينة المدي

( الروض المعطار ص ١٩٢ - ١٩٣ ، والترخمة الفرنسية ص ١٩٥ . وقد ظن ليني بروفنسأل في مقال عن هذه المدينة في دائرة المعارف الإسلامية ٣/٠٠٥ أن «مدينة ابن السليم» هي التي تسمى الآن Grazalema في ولاية قادس Gadiz ، على أنه عدل عن هذا الرأي بعد اطلاعه على نص الزوض المشار إليه قبل ذلك ) . كذلك ذكر الإدريسي هذه المدينة في « نزهة المشتاق » ( النص العربي ص ١٧٧ والترجمة الفرنسية ص ١٢٥) . واشهر من بي السليم بعد ذلك نفر من الرجال ، بينهم سعيد بن محمد بن السليم الذي ولى الحجابة للأمير عبد الله بن محمد بعد أن كان واليا على السوق ثم وزيراً وتوفى سنة ٢٠٣ ( ابن حيان : المقتبس ، نشر أنطونيا ص ٤ ، ٥ ، ٣٥ ؛ ابن عذارى : البيان ٢/١٥١ ناريخ ص ١٦٥ ) وسعيد بن المنذر بن السليم الذي كان من قواد عبد الرحمن الناصر ( ابن القوطية : ناريخ ص ١٦٥ ) وسعيد بن المنذر بن السليم الذي كان من قواد عبد الرحمن الناصر ( ابن القوطية : تاريخ ص ١٦٥ ) ومنذر بن إبرهيم بن محمد بن السليم الثائر في المدينة المنسوبة إليهم من كورة شفونة في أيام الأمير عبد الله ابن محمد ( انظر ابن حيان : المقتبس ، نشر أنطونيا ص ٣٣ – ٢٤ ؛ ابن عذارى : البيان ٢/٥٣١ ؛ ليني بروفنسال : تاريخ ٢٠ المنافي عياض : ترتيب المدارك ٤/١٤ ع الحميدى : جذوة المقتبس ، رقم ٢١ ؛ الخشى : كتاب القضاة ص ٢٠٠ ؛ القاضي عياض : ترتيب المدارك ٤/١٤ م - ٤٩ ؛ النباهي : المرقبة العليا ص ٥٠ ٧ ؛ ابن بشكوال ابن فرحون : الديباج المذهب ، ص ٢٠٠ - ٢٦٢ ) ؛ ثم ابنه عبد الله بن محمد بن إسحاق الذي توفي سنة ٢٠٠ ( ابن بشكوال الصلة ، رقم ٥٦٥ ) . وفيا يل جدول بنسب من عثر نا عليهم من بني السليم :

ورجورك مجرورات والراويات كالمحروان المراجع والأناج والمهوط والمساور والأراد وسواري

and the control of th

and the same of th

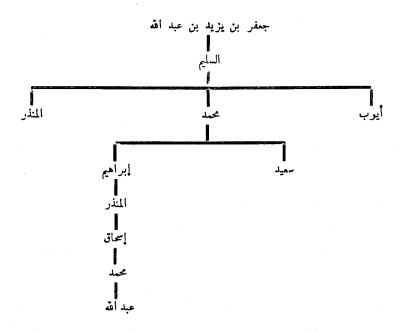

( ٨ ) ابن حيان هو المؤرخ العربي الوحيد الذي فصل لنا هذه الأحداث التي نجد لهــا صدى في المدونات المسيحية القديمة وإن لم تكن على مانرى لدى ابن حيان من الضبط والدقة . أما غليالم بن برناط بن غليالمالمذكور هنا فلابد أن يكون القومس ( الكونت ) Guillaume ( أو Guillen ) بن Bernard بن Guillaume نبيل فرنسي ، كان جده وسميه غليالم هو الذي يحمل لقب « دوق تولوز Duc de toulouse ، ويعرفه الأدب الملحمي الفرنسي في العصور الوسطى باسم « غليالم ذي الأنف القصير Guillaume au-Court Nez وكان قائداً لحامية أربونة Narbonne حينًا اشتبك في معركة عنيفة مع القائد الأندلسي عبد الملك بن مغيث في صيف سنة ٧٩٣/١٧٧ في أيام الأمير هشام بن عبد الرحمن الداخل ، وقد انتهت هذه المعركة بهزيمة ساحقة للجيش الفرنسي الذي كان يقوده غليالم المذكور ( انظر ليني بروفنسال : تاريخ ١/ه١٤ – ١٤٦ والمراجع المذكورة ) . أما ابنه برناط بن غليالم فنحن نعرف من أخباره أنه خلف أباه على إمارة هذا الجزء من جنوب فرنسا وأن الملك الفرنسي لذويق بن قارله ( المعروف بلويس الورع ) عهد إليه بالدفاع عن برشلونة Barcelona حيمًا حاصرتها جيوش قرطبة بقيادة عبيد الله بن عبد الله البلنسي سنة ١٩٧/ ٨١٣ ( ليني بروفنسال : نفس المرجع ٢١١/١ ) . وأما غليالم بن برناط المذكور في نص ابن حيان وحفيد غليالم الأكبر فقد أعلن العصيان على ملك الإفرنج (فرنسا) ، وتحالف مع أمير قرطبة عبد الرحمن الأوسط كما يذكر ابن حيان هنا ، وكما أشار إلى ذلك بشكل عارض مبهم المؤرخ القرطبي المسيحي « سان إيولوخيو San Eulogio » في كتابه اللاتيني « تاريخ القديسين Memoriale sanctorum ، إذ ذكر أن الأمير عبد الرحمن بن الحكم وعد غليالم هذا بأن يمينه ويمده لو أنه ثار على ملك فرنسا ( انظر ليني بروفنسال : تاريخ ٢١٢/١ ، حاشية رقم ١ ) . وقد كان الحبر الذي أورده إيولوخيو القرطبي موضَّماً لتشكك الباحثين الأوربيين المحدثين ، ولكن نص ابن حيان الذي بيِّن أيدينا يؤكده بصفة قاطعة فضلا عن أنه يزيدنا بيانا وتفصيلا حول علاقات عبد الرحمن بن الحكم بالقومس الإفرنجي ، بل ويضيف إليه ما يذكر من سفارته إلى قرطبة ومحالفته للأمير الأندلسي ، هذا ولو أن ابن حيان قد أخطأ في اسم الملك الإفرنجي الذي ثار عليه غليالم كما سنري بعد .

ومن الغريب بهذه المناسبة أن ليني بروفنسال الذي اهم ببيان علاقات قرطبة بمملكة الإفرنج ( فرنسا ) لم يشر إلى هذه الأحداث وإن كان قد نبه إلى ما ذكره المؤرخ المسيحي إيولوخيو بهذا الصدد ، مع أنه اطلع على هذه القطعة من كتاب « المقتبس » . ورود ابن حيان مزيداً من أخبار غليالم المذكور هذا في سرده لأحداث سنة ١٤٨/٢٣٤ – ٨٤٨ .

( ٩ ) ذكرنا في الحاشية السابقة أن ابن حيان أخطأ في اسم ملك الفرنجة هذا ، فالواقع أن لذويق بن قادله بن ببين المحدوث باسم لذويق أو لويس الورع Louisle Pieux = Ludovico-pio بن ببين المحدوث باسم لذويق أو لويس الورع الأحداث بسنوات ، فقد ولى ملك بلاده ما بين سنتى ١٩٨٤ و ١٩٨٠ م . ( ١٩٨ - ٢٧٥ ه ، ٢٧٥ ه . ) ، وأعقبت وفاته ثلاث سنوات نشبت فيها الحرب الأهلية في أراضي الامبر اطورية الكارولنجية بين أبناء لويس الورع ، وأخيراً تولى العرش قارله ( شارل المعروف بلقب الأصلع Lechauve Charles ) رابع أبناء لويس الورع ، فحكم هذه البلاد مابين سنتي ١٩٨٣ و ٢٧٨ م . ( ٢٢٨ – ٢٦٤ ه ) . فحق الاسم إذن أن يكون « قادله بن لذويق ابن ببين » . وربما لم يكن الأمر خطأ من ابن حيان الذي كان واسع الاطلاع على أحوال الممالك الأوربية المسيحية ، وإنما تقديما و تأخيرا من النساخ ذوى المعرفة المحدودة بأسماء من يكتبون ، ولا سيما إذا كانت أسماء أجنبية غريبة .

(١٠) عن أيوب بن السليم راجع ما كتبناه من قبل عن بني السليم ( حاشية رقم ٧ ) ، وسنرى بعد ذلك أن ولايته طليطلة لم تطل ، إذ عزل عنها في السنة التالية ( ٢٣٤ ) .

(١١) أشار ابن الأثير إلى هذه الغزوة التي سير عبد الرحمن على رأسها ولده المنذر ، وزادنا بيانا عنها ، إذ ذكر أنها توجهت إلى ألبة Alava ( الكامل ه/٢٨٥ ) .

- (۱۳) عن جزيرتى ميسورقة Mallorca ومنسورقة Menorca انظر المسادتين الواردتين في « الروض المطار » ( ص ۱۸۵ ، ۱۸۸ من النوجة الفرنسية ، والمقال الذي كتبه عنهما المستشرق المسلامية ۱۸۰۸ من الترجمة الفرنسية ، والمقال الذي كتبه عنهما المستشرق الإسلامية ۱۸۰۱ ۱۳۱ تحت مادة « جزر البليار Baleares ») والدراسة القيمة التي كتبها المستشرق الإسباني ألبرو كامبانير إي فورتس بعنوان ( مخطط تاريخي لحزر البليار في ظل الحكم الإسلامي » ، ط . بالمسادى ميورقة سنة ۱۸۸۸ .
- (١٤) أشار ابن عذارى إلى هذه الأحداث فى جزيرتى ميورقة ومنورقة ( بيان ٨٩/٢ ) ، ولو أنه أوجز كلام ابن حيان إيجازاً شديداً .
- (١٥) عن برشلونة Barcelona في العصر الإسلامي وعلاقاتها بالدولة الأندلسية انظر المقال الذي كتبه زايبولد في دائرة المعارف الإسلامية ٦٧٢/١ والمسادة التي أفردها لها ابن عبد المنعم الحميري في الروض المقطار (ص ٢٠ من النص العربي و ٣٠ من الترجمة الفرنسية ).
- (١٦) جرندة Gerona هي عاصمة إحدى مقاطعات ولاية قطلونية Cataluna في الطرف الشهالي الشرقي من إسبانيا على مقربة من الحدود الفرنسية ، وهي تقع على بعد ١٠٠ كم إلى الشهالي الشرقي من برشلونة ( انظر النص الذي نقله ليني بروفنسال عن البكرى في ملاحق كتاب الروض المعطار لابن عبد المنعم الحميري ، ص ٢٤٦ ، ٢٤٨ من الترجمة الفرنسية ).
- (١٧) هو عبيد الله بن يحيى بن خالد ، ويبدو أنه كان أخاً لمحمد بن يحيى بن خالد الذى ذكره ابن حيان من قبل ، وسيعود ابن حيان إلى ذكره فى أخبار سنتى ٢٣٦ و ٢٣٧ ، كما سيذكره من بين وزراء الأمير عبد الرحمن بن الحكم . وقد كان على ما يذكر ابن حيان واليا على طرطوشة من أعمال الثغر الأعلى ، ويبدو أنه ظل واليا على الثغر كذلك فى أيام الأمير محمد على ما يفهم من نص لابن عذارى فى البيان فى ذكر أحداث سنة ٧٤٧ ( ٩٧/٢ ) .
- (١٨) تقع طرطوشة tortosa قرب مصب نهر إبره فى البحر الأبيض المتوسط على مسافة تبلغ مائتى كيلو متر إلى الجنوب الشرق من سرقسطة . انظر ماكتبه عن هذه المدينة لينى بروفنسال فى دائرة المعارف الإسلامية ١٨٥٨ ١٥٥٨ ، وانظر الروض المعطار ص ١٧٤ من النص العربي و ١٥١ من الترجمة الفرنسية .
- ( ١٩) بيت بنى بسيل من أكبر بيوتات الموالى الأمويين من أهل الشام ، و كان أول من دخل الأندلس منهم عبد السلام ابن بسيل الرومى المعروف بالشيخ ، كان بسيل أبوه مولى الشام بن عبد الملك على ما يذكر ابن الأبار أو لعبد الله بن معاوية على ما يذكر المقرى ( وواضح من الاسم : « بسيل » ( Basilius ) والنسبة : « الرومى » أنه كان من أصل بيزنعلي نصرانى ) . وكان دخول عبد السلام بن بسيل إلى الأندلس في أيام عبد الرحمن بن معاوية الداخل مع ابنيه عبد الواحد

ويحيى ، فاستعمله عبد الرحمن على إشبيلية وشذونة ومورور والجزيرة الخضراء وماردة وغيرها ، وولاه الوزارة ، وتصرف ابنه يحيى فى العالات أيضا ، إذ ولى على جيان فى أيام عبدالرحمن بن الحكم . أما محمد بن عبد السلام فقد تصرف أيام الحكم ابن هشام فى العالات أيضا ثم ولى الوزارة والمدينة والكتابة والخيل وغيرها من الخطط ، وسيذكره ابن حيان فى حديثه عن وزراء الأمير عبد الرحمن بن الحكم ( انظر ابن الأبار : الحلة السيراء ٢٧١/١ - ٢٧٢ المقرى : نفح ٤/٥٤) . وأما يوسف بن بسيل المذكور فى هذا النص فنحن نعرف عنه - فضلا عما يذكره ابن حيان هنا من ولايته على طليطلة سنة ٢٣٤ - أنه كان من كبار رجالات الدولة فى أول أيام الأمير محمد ، وسيفصل ابن حيان دوره فى تأييد محمد فى محاولته الاستيلاء على الأمر بعد موت والده عبد الرحمن - على خلاف فى ذلك بين المؤرخين - ويفهم من نص للخشنى : كتاب القضاة ص ١٣٤ ) أنه ولى فى أيام الأمير محمد على شذونة . ( انظر كذلك ابن القوطيه : تاريخ ص ٨٠٠ ) . وقد اشتهر عدد كبير من أفراد هذا البيت عن تولوا مناصب كبرى فى الدولة على ما سنرى من أخبار ابن حيان فى هذا الكتاب نفسه .

#### ( ٢٠ ) سيترجم ابن حيان لهذين القاضيين في حديثه الآتي عن قضاة الأمير عبد الرحمن .

( ٢١ ) لم يرد اسم « طوطالقة » المذكورة هنا في أي مرجع أندلسي ، والغريب أن الجغرافي الوحيد الذي أفرد لها مادة خاصة هو المشرقي ياقوت الحموى الرومي في « معجم البلدان » ( ٤/٠٥ ، ط . بيروت سنة ١٩٥٧ ) ، وقد ضبطها بضم الطاء الأولى وكسر اللام ، وقال إنها بلدة بالأندلس من إقليم باجة فيها معدن فضة خالصة، ثم إنه ممن ينسب إليها عبد الله (كذا وصواب الاسم : عبيد الله ) بن فرج الطوطالتي النحوى ، روى عن أبي على القالى وأبي عبد الله الرياحي (كذا والصواب الرباحي، بالباء) وابن القوطية وتحقق بالأدب واللغة وألف كتابا متقنا في اختصار المدونة ، وتوفى سنة ٣٨٦ . على أنياقوت من الحجج الثقات في كل ما يكتبه عن الأندلس، وهو ينقل دائمًا عن مصادر وثيقة طيبة . أما الترحمة فقد نقلها عن الصلة لابن بشكوال ( رقم ٩٥٦ ) . وأما اسم الموضع وتحقيق مكانه فلابد أنه نقله –كالعهد به – من جغرافية أحمد بن محمد الرازى التي لم يصل إلينا نصما كاملا . ومن المعروف أن هذه الجغرافية قد ترجمت من العربية إلى البرتغالية على يد القس البر تغالى جيل بيريس Gil Peres بتكليف من ديونيس Dionis ملك البر تغال بمعاونة أحد المسلمين وهو « محمد العريف » . وعن هذه الترحمة نقلت إلى اللغة الإسبانية وضمت إلى « تاريخ إسبانيا العام المؤلف سنة ١٣٤٤ م . » ( انظر عن جغرافية الرازي وترجاتها المفقودة والباقية كتاب الدكتور حسين مؤنس : تاريخ الجغرافية والجغرافيين في الأندلس ، مدريد سنة ١٩٦٧ ص ٦٦ والحاشية رقم ١ ) . ونحن نجد الإشارة إلى طوطالقة فى نص الترجمة الإسبانية التي نشرها بسكوال دى Memoria sobre la tenticidad de la Cronica denominada del Moro Rasis. جايانجوس تحت عنوان (ط. مدريد سنة ١٨٥٢) ص ٤٥ ، ولو أن الاسم حرف إلى Tocania (وفي مخطوط آخـــر Totarrique وهو أقرب إلى الاسم العربي ( . أما الترجمة البرتغالية التي عثر على نصما أخيراً ونشرت في لشبونه سنة ١٩٥٤ فقد ورد فيها الاسم صحيحاً : « totalica » ، وذكر أنها من أعمال كورة باجة Bega ( في البرتغال الحالية وأصبحت تدعى بعد ذلك toucanique ) . انظر بحث ليني بروفنسال : « صفة الأندلس » لأحمد الرازي محاولة لإعادة بناء أصلها العربي ، مجلة الأندلس ، المحلد الثامن عشر ، سنة ١٩٥٣ ، ص ٨٨ .

E. Lévi — Provencal : La «Description de l'Espagne» d'Ahmad Al-Razi.

Essai de reconstitution de l'original arabe et traduction Française, AlAndalus, Vol. XVIII, 1953, p. 88.

( ٢٢ ) كذا في الأصل ، ولم نهتد إلى تحقيق يطمأن إليه لاسم هذا الموضع .

(٣٣) لم نعثر على « أروش » هذه في المراجع الجغرافية الأندلسية ، غير أنها وردت عرضا في بعض كتب التراجم ، فقد أشار إليها ابن بشكوال في كتاب « الصلة » ( ص ٥٧٥ ، ترجة ١٢٧٩ ) فقال إنها: «من بلاد الغرب » ، واضطرب في تحديد موضعها ابن الأبار ، فقال مرة إنها « من عمل قرطبة » ( التكلة ، ط . كوديرا ، ص ٣٩ ، ترحمة ١٢٢ ) ، وقال في موضع آخسر من نفس الكتاب a إنها من الثغر الغربي ، ويقال هي من عمل قرطبة » . هذا ونظن أن أروش هذه هي التي ذكرها ابن غالب في القطعة التي نشرت من كتابه « فرحة الأنفس في تاريخ الأندلس » ( بتحقيق الدكتور لطني عبد البديع) ص ٢١ ، قائلًا إنها من مدائن كورة باجة ( ولوأنها جاءت في الأصل المنشور ۾ أورش ۽ وتبدو لنا محرفة عما ذكرنا ) . ثم عثرنا بعد ذلك على نص آخر لابن حيان من كتاب « المقتبس » نفسه يقول فيه في معرض ذكر أخبار سنة ٣٦٣ إن فيها « ولى صاحب الشرطة خال الأمير هشام رائق بن الحكم قيادة بطليوس مجموعة له إلى رمكب ( كذا ) وأوروش ومدلين وأم جعفر إلى ما في يده من فحص البلوط ۽ ( انظر القطعة التي قام بنشرها من المقتبس الأستاذ عبد الرحن على الحجى ، بيروت سنة ١٩٦٥ ص ١٤٩ ) ، وقد ورد في الترجة الإسبانية الحفرافية أحمد الرازي ( وهي التي أشرنا إليها في الحاشية السابقة ، ط . مدريد ١٨٥٢ ، ص ٤٥ ) ذكر لقلمة من أعمال باجة دعيت Aroques مجاورة لطوطالقة التي علقنا عليها في نفس الحاشية السابقة ، ولابد أن تكون هي « أروش » الواردة في نص ابن حيان ، وأن تكون هي البلد الذي يعرف اليوم باسم Aroche ( وهي مدينة رومانية قديمة كان يطلق عليها باللاتينية اسم Arucci Vetus وتقع اليوم في مقاطعة ولبة Huelva المتاخة لحدود البرتغال الجنوبية ، وهي تبعد بنحو تسعين كيلو متر إلى شرق باجة وبنحو خسة وعشرين كيلو مترا إلى الشرق من حدود البرةمال الحالية . ( انظر عن هذه البلدة معجم مادوث الحفرافي . (091-09./7

( ٢٤ ) باجة Bega بلد يقع اليوم فى جنوب البرتغال إلى الجنوب الشرق من الأشبونة Bega وعلى بعد ١٨٠ كم من هذه العاصمة ، وعلى مسافة ٦٦ كم من الحدود الفاصلة اليوم بين إسبانيا والبرتغال ( انظر عبما المسادة الواردة فى الروض المطار ص ٣٦ من النص العربي و ٤٥ من الترخة الفرنسية ) .

( ۲۵ ) لم نجد اسم بكر بن سلمة هذا فيها بين أيدينا من المراجع التي تحدثت عن الثوار المستنزلين من ناحية الغرب في أو اثل أيام عبد الرحمن الناصر ، ولعله أحد صغار المنتزين في هذه الجهة ، على أننا نعرف من الثوار في غرب الأندلس على أيام الأمير عبد الله بن محمد من يسميه المؤرخون بكر بن يحيى بن بكر الذي اقتعد مدينة شنتمرية من كورة أكشونبة ( انظر ابن حيان : المقتبس ، ط . أنطونيا ص ١٥ – ١٦ ؛ ابن عذارى : بيان ١٣٧/٢ ) ، ويذكر ابن عذارى بعد ذلك في أخبار سنة ٣١٧ أن عبد الرحمن الناصر بعد غزوته لباجة انتقل منها قاصداً إلى مدينة أكشونبة فدخلها بعد أن أصاب أموالا نخلف بن بكر ( بيان ٢٠٠/٢ ) ، وقد أشار أيضا إلى غزوة عبد الرحمن الناصر إلى اكشونبة واستنز اله الصاحبها خلف بن بكر هذا صاحب التاريخ المجهول المؤلف في أخبار عبد الرخمن الناصر ، والذي قام بنشر نصه العربي الأستاذان

ليق بروفنسال وغرسيه غومس مع ترجمة إسبانية في مدريد – غرناطة سنة ١٩٥٠ ص ٨١ من النص العربي و ١٩٥ من الترجمة المناك و الفراي و ١٩٥٠ عن الترجمة المناك E. lévi — provencal, E. Garcia Gomez : una Cronica anonima de Abd Al-Rahman III al-Nasir, Madrid — Granada, 1950.

فلعل بكر بن سلمة هذا من نفس ثلك الأسرة التي ينتمي اليها خلف بن بكر المذكور في هذين المصدرين .

( ٢٦ ) طرسونة tarazona بلد من أعمال سرقسطة يبعد بنحو ٢٢ كم إلى الجنوب الغربي من تطيلة . انظر المسادة الواردة عنها في كتاب « الروض المعطار » ص ١٢٣ من النص العربي و ١٥٠ من الترجمة الفرنسية .

( ۲۷ ) برجة (بضم الباء) بلدة من أعمال طرسونة المتقدمة الذكر انظر ما ورد عنها فى جغرافية العذرى ص ٣٣ ، 12، هذا وينبغى التمييز بين برجة هذه و « برجة » أخرى ( يكسر الباء ) Berja من عمل مدينة المرية .

( ٢٨ ) كان تاريخ أسرة بنى ونقة أول الأسر الحاكة فى مملكة نبر . Navarra وهى التى يطلق المؤرخون المسلمون عليها اسم مملكة بنبلونه Pamplona (نسبة إلى قاعدتها) أو بلاد البشكنس Vascones أو البشاكسة نسبة إلى ساكنيها - تاريخا يحيط به الغموض ، إذ أن المراجع المسيحية فى العصور الوسطى لم تترك لنا عن أصول هذه الأسرة وملوكها إلا أخباراً قليلة متضاربة لا يوثق فى صحتها ، ولعل أول ضوء يلق على تاريخ هذه الأسرة وعلى مطلع هذه الدولة المسيحية إنما هو بفضل تلك الأخبار التى يسوقها لنا ابن حيان فى «مقتبسه».

ويذكر المؤرخون المسيخيون أن مؤسس هذه الدولة في بنبلونة بعد خروجها من أيدى المسلمين في سنة ٧٩٨/١٨٣ هو ونقةالمعروف في المدونات النصرانية باسم Inigo Jimenez وإن كانت سنوات حكه لم تعرف على وجه التحديد .

ونأخذ من أخبار ابن حيان أن ونقه هذا خلف ثلاثة أبناء كانوا يتلقبون بألقاب الإمارة في بنبلونة ، هم : ونقه بن ونقد ونقد المنفرة المنفرة

أن أصيبا بجراحات شديدة . و كان من نتائج هذه الحملة أن موسى بن موسى طلب الأمان فانعقد له و لأخيه و نقه بن و نقه ، على أن يقر هذا الأخير على بلدة ( بنبلونة ) ويؤدى إلى عبد الرحمن بن الحكم سبعائة دينار كل عام يوردها على عمال الثغر . وظل و نقه بن و نقه بعد ذلك أميراً على بنبلونة حتى توفى سنة ٢٣٧-٢٥٨ بعد أن أصابه فالج عطله . فولى مكانه ابنه غرسية الذى صاهره موسى بن موسى إذ زوجه من ابنته أورية (أو Aurea oria) . وفى سنة ٢٤٥، ١٩٥٨ كان خروج الحجوس ( النورمنديين ) على سواحل الأندلس وغارتهم بعد ذلك على بنبلونة حيث أمروا غرسية بن و نقه هذا ، فافتك نفسه منهم بعد أن أدى إليهم سبعين ألف دينار و دفع إليهم بعض أبنائه رهائن . ولم يكد يخرج من أسر المجوس حتى قام بمحالفة أردون ملك أشتوريش Asturias و جليقية Galicia ، ناقضا بذلك عهوده مع عبد الرحمن بن الحكم ، فوجه أليه الأمير محمد – وكان قد خلف أباه على الملك في سنة ٨٧/٢٥٨ – صائفة اقتحمت بلاد بنبلونة وعاثت في بسائطها ، وأمرت في حصن قشتيل و لداً لغرسية يدعى فر تون الأنقر ، فحملته عساكر المسلمين إلى قرطبة حيث ظل في الحبس عشرين سنة مم ١٨٠/١٥٨ ابنبلونة حيث حكم بعد أبيه غرسية في تاريخ لا نعرف على وجه التحديد . وإن كان لابد أن يكون بعد سنة ٢٥/٨/٨٨ الى من نعروس بن عوروس بن عروس في سنة له من مطرف بن موسى باذى كان واليا على وشقة حتى ثار عليه أهلها بتدبير من عمروس بن عمرو ابن عروس في سنة ٥٥ م ١٨٠٨ . وقبض عروس على زوجته هذه بنت ملك بنبلونة فيمن قبض عليه من أهل مطرف وبنيه .

وعن بنى ونقه هو لاء انظر ما سيرد فى ثنايا هذا الكتاب ؛ وكذلك ابن حزم : جهرة الأنساب ص ٢٠٥ - ٣٠٥ ( فى معرض الكلام عن نسب بنى قسى ) ؛ العذرى : جغرافية ص ٢٩ - ٣٠ ، ٣٠ ، ١٩ ؛ ابن عذارى : بيان ٢٩٨٧ ؟ ابن الأثير ٥/٢٦ – ٢٦٩ ، ٢٦٩ - ٣٠٠ ، هذا فضلا عن مقال لينى بروفنسال وغرسية غومس : « نصوص مخطوطة من المقتبس لابن حيان ، فى مجلة الأندلس ، المجلد التاسع عشر ، سنة ١٩٥٤ ، ص ٢٩٨ – ٣٠٠ ؛ وانظر عن نسب بنى ونقه لينى بروفنسال : تاريخ ، الحزء الأول ، الحدول المقابل لصفحة ٣٨٨ ( وإن كان ينبغى إعادة النظر فى بعض تفاصيل شجرة النسب المذكورة إذ أن بروفنسال لم يستفد من كثير الأخبار والمعلومات الحديدة التى يقدمها لنا هذا الحزء من المقتبس ) ، وكتاب أجواد وبليه عن « تاريخ أسانيا فى العصور الوسطى ٢٩٧١ ؛ - ٥٠٠ ؛ ومقال الراهب خوستو ببريث دى أوربل عن « القديم والحديد حول أصول مملكة بنبلونة » ، مجلة الأندلس ، المجلد التاسع عشر ، سنة ١٩٥٤ ،

Fr. Justo Pérez de urbel : Lo viejo y 10 nuevo sobre el origen del reino de Pamplona, Al-Andalus, Vol. XIX, 1954, pp. 1 - 42.

( ٢٩ ) أورد ابن حيان اسم هذا القائد أكثر من مرة في ثنايا هذا الكتاب ، ولو أن الناسخ كتب نسبته « الطبلي » مرات ، ولم نستطع أن نتحقق من صحة هذه النسبة وأى قراءتيها أصوب ، إذ أن الاسم لم يرد في أى مرجع آخـــر باستثناء ما جاء في الكامل لابن الأثير في معرض الحديث عن أخبار سنة ٢٣٥ من أن « عباس بن الوليد الطبل » خرج إلى نواحي تدمير لمحاربة نفر من المنتزين كانوا قد اجتمعوا وقدموا على أنفسهم رجلا اسمه محمد بن عيسى بن سابق ، فوطئ عباس بلدهم وأوقع بهم ثم أصلحهم وعاد ( الكامل ٥/٥٨٠) ، وقد عاد ابن حيان إلى ذكر عباس بن الوليد المذكور في حديثه عن قواد الأمير عبد الرحمن ، إذ قال إنه كان كثير التردد بالصوائف ، كما أنه ذكر في أخبار سنة ٣٧٧ أن فيها كان ابتداء تعذيب عباس « الطلبي » وأخيه وغيرهما في استخراج الأموال التي غلوها ، وكان جميعهم من صنائع نصر الحسي.

( ٣٠) أسماعيل بن موسى القسوى المذكور في هذا الموضع كان قد ولى على سرقسطة في حياة أبيه موسى بن موسى ، فلما توفى هذا سنة ٢٥٨ ( ٢٨٨) ظل على هذه المدينة ، ثم ثار في أيام الأمير محمد مع إخوته بنطيلة سنة ٢٥٨ ( ٢٨٨) وتقدم إلى سرقسطة فدخلها هو وأخوه لب ، وقبضا على عامل السلطان بها وأبنائه ، ثم خرج إسماعيل إلى حصن منت شون المشد Monzon وأعلن العصيان ، فغزته الصوائف ، ثم انقبض إلى لاردة ، فقبض عليه عبد الله بن خلف بن راشد عامل بربطانبة Boltana بحصن منت شون و دفعه إلى الأمير محمد في غزاته سنة ٢٥٩ ، فلما قفلت الصائفة أطلقه الأمير محمد أنافسر ف إلى حصن منت شون ، وأعمل الحيلة على ابن راشد حتى صاهره و زوجه من ابنته ، ولكنه لم يلبث أن غدر به وقتله هو وجميع أبنائه و تغلب على بربطانية ، و ترددت في أثر ذلك الصوائف عليه بين سنتي ٢٦٥ ، ٢٦٨ ( ٨٨٩ – ٨٨٨) فطلب اسهاعيل الصلح ، غير أنه عاد إلى النكث ، فحاصر ه المنذر بن الأمير محمد وهاشم بن عبد العزيز حصار شديدا . وخرج اسهاعيل ابن موسى بعد ذلك مع بني عمد لقتال ابن أخيه محمد بن لب بن موسى ، فلما توسطوا قلهرة Calaharra اجتمعوا به ، فهر مهر أسر اسهاعيل بن موسى وبني عمد وحسم حتى أسلم إليه اسهاعيل سرقسطة و تطيلة وبلتيرة Valtierra فهر مه من من ذلك في سنة ٢٧٠ ( ٨٨٩ – ٨٨٨) ، ثم إن محمد بن لب أطلقهم وأخرج إسهاعيل بن موسى إلى حصن منت شون ، في بع حتى توفى سنة ٢٧٠ ( ٨٨٩ – ٨٨٤) ، أن إن محمد بن لب أطلقهم وأخرج إسهاعيل بن موسى إلى حصن منت شون ، في به حتى توفى سنة ٢٧٠ ( ٨٨٩ – ٨٨٤) ، أن الأثير : الكامل و ١٠٤٠ ، جه في ثنايا هذا الكتاب و كذلك المقتبس ( ط . ملتشور أنطونيا ) ص ٨٤ و وابن عذارى : البيان ٢٠١/ ١ ؛ العذرى : جغرافية ص ٣١ – ٣٤ ، ٢١ ، ٣٠ ؟

(٣١) لعله خالد بن يحيى بن خالد أخو القائدين عبيد الله بن يحيى عامل طرطوشة والوزير محمد بن يحيى اللذين سبقت الإشارة إليهما (أنظر الحاشية رقم ؛) .

(٣٢) قد يكون محمد بن الوليد هذا أخاً للقائد عباس بن الوليد الطبلى أو الطلبى الذى أشرنا إليه من قبل (راجع الحاشية رقم ٢٩) ، فنحن نعرف مما سيذكره ابن حيان فى أخبار سنة ٢٣٧ أنه كان لعباس المذكور أخ تعرض للعذاب والمصادرة باعتبارهما كانا من صنائع نصر الحصى .

(٣٣) يبدو أن مطرف بن نصير هذا هو الذي أصبح بعد ذلك من أهل ثقة الأمير محمد بن عبد الرخمن ، فسنرى أن ابن حيان سيروى عنه بعد ذلك أخباراً تدل على مدى اهتمام الأمير محمد بثنوره ، ونرى الأمير فيها يعهد إليه ببعض المهمات ذات الشأن ، وربما كان هو نفسه العامل على الجزيرة الحضراء في سنة ٧٤٧ ( ٨٦١ ) عند مهاجمة المجوس الأردمانيين ( النورماند ) لها ، كما نرى فيها كتبه العذرى عن تلك الغارة في جغرافيته ( ص ١١٩ ) .

<sup>(</sup> ٣٤ ) لم يرد اسم ميمونة هذه في جدول النسب الذي أفرده ابن حزم لبني قسي في الجمهرة .

<sup>(</sup> ٣٥) هو نهر Guadiana الذي تقع عليه بطليوس Badajoz وماردة Mérida ، ويفصل في جزئه الأدنى عند انتهائه إلى مصبه بين إسبانيا والبرتغال .

( ٣٦) ثهر شنيل Genil الذي تقع عليه مدينة غرناطة هو أحد فروع « الوادى المكبير » ثهر قرطبة ، وهو ثهير صغير ، بالغ الأندلسيون وأهل غرناطة خاصة في تصوير قيمته ، حتى إنهم جملوا اسمه مرادفا لقولهم « ألف نيل » ، وذلك لأن حرف الشين كما يقول لسان الدين بن الخطيب يساوى عند أهل المغرب عدد « ألف » ، فعني « شنيل » إذن : وألف نيل » ، وبذلك ذكره بعض شعراء غرناطة ( انظر المقرى : نفح ١/ ١٩٢ ؛ وانظر حول اشتقاق هذا اللفظ وتفسيره ما كتبه وبنجارت دوزي في مجموعة « أمحاثه »

R. Dozy : Recherches sur l'histoire politique et litteraire de l'Espagne pendant le Moyen Ages, Leyden, 1849.

(٣٧) إستجه Ecta ، تقع عل وادى شنيل إلى الجنوب الغربي من قرطبة بينها وبين إشبيلية ، وتبعد من قرطبة بنتجو خمسين كيلو متر ، وهي الآن من أعمال إشبيلية ، وأما قنطرتها المذكورة في النص فقد كانت من أشهر معالمها ، وقد هدمها القائد بدر الحاجب في سنة ٣٠٠ ( ٩١٢) بعد أن فتح المدينة في مستهل إمارة عبد الرحمن الناصر ، وكان أهل إستجة قد خالفوا وخلموا الطاعة . ( انظر عن إستجة وقنطرتها المسادة الواردة في الروض المعطار لابن عبد المنجم الحميري ص ١٤ من النص العربي و ٢٠ من الترجمة الفرنسية ، وكذلك المسادة التي كتبها زايبولد في « دائرة المعارف الإسلامية » ١/٢ ، والمراجع المذكورة في هذين الموضعين ) .

( ٣٨ ) أشار إلى خبر هذا السيل أيضا ابن عذارى : بيان ٨٩/٢ ؛ وابن الأثير : الكامل ٢٨٥/٠ .

ف كتابة الأساء النصر أنية التي لم يتمودوا كتابتها ، ولانستبعد أن يكون لفظ و أردميس و الذي جاء في الأصل محرفا عن كتابة الأساء النصر أنية التي لم يتمودوا كتابتها ، ولانستبعد أن يكون لفظ و أردميس و الذي جاء في الأصل محرفا عن كلمتين هما و برمند القس و ، ولو كان الأمر على ما نظن لا تفق تماما مع ما نعرقه من تاريخ الأسرة الحاكمة في جليقيه Galicia وأشتوريش Asturias ، فالمذكور هنا – فيها أحسب – هو و ردمير) (Radimiro=Ramiro) بن برمند (Vermundis=Vermuds) المشهور بلقب و القس El Diacano ، وهو الذي خلف على عرش أشتوريش الملك أذفنش (ألفونسو الثاني Alfonso II الملقب بالمفيف (El Gasto) وقد حكم بين سنتي ١٧٥ و ٢٧٧ م . ( ٨٤٧ – ٧٩١ م . ) أما ردمير المذكور هنا فقد ولي العرش سنة ٧٢٧ ( ٨٥٠ ) وظل يحكم مدة ثمان سنوات حتى ٢٧٥ ( ٨٥٠ ) ، ثم خلفه ابنه أردون Ordono I الذي حكم بين سنتي ٢٣٥ ( ٨٥٠ ) ولمرائها وأحداث دولها وتواريخها . ( انظر عن حكم رذمير بن برمند كتاب أجوادو بليه : تاريخ إسبانيا في العصور وأمرائها وأحداث دولها وتواريخها . ( انظر عن حكم رذمير بن برمند كتاب أجوادو بليه : تاريخ إسبانيا في العصور الوسطى ١٨٥١) .

( ه ) ذكرنا في التعليق على هذه الكلمة أنه من الأرجح أن تكون محرفة عن « الحرس » ، ويعنى المؤرخ بها هولاء المماليك الذين كان الحكم بن هشام والد عبد الرحن قد استكثر منهم حتى بلغ عددهم خسة آلاف ، وكانوا يسمون الحرس للجمتهم ( انظر ابن سعيد : المغرب ٢٩/١ ؛ ابن الأثير : الكامل ٢٠٣٥ ؛ المقرى : نفح ٢/١٣١ ؛ ابن خلدون :

العبر ٢٧٧/٤). وربما دلنا على صحة هذا التوجيه الذي ارتأيناه في قراءة الكلمة أن عدداً من هولاء « الحرس » كانوا قد أخرجوا إلى الثغر الأعلى مع حارث بن بزيع حيثما أسره موسى بن موسى بعد موقعة بلمة سنة ٢٢٧ ( ٨٤٢) ، فلما توجه إليه الأمير عبد الرحمن في السنة التالية أطلق ابن بزيع « ومن كان أسر معه من الحرس » ( انظر العذري : جغرافية ص ٣٠) هذا وسير د اللفظ بالحاء المعجمة بعد قليل .

( 11) سيذكر ابن حيان و أبا العاصى الحكم الاشتياق » ( كذا ! ) من بين من سيورد أساءهم من أبناه الأمير عبد الرحمن ابن الحكم ، ولم يورده ابن حزم بين من ذكر من ولد هذا الأمير إذ أن عقبة كان قد انقرض في عهده ، ونحن نمرف أن عبد الرحمن كان يكل إلى ابنه الحكم هذا بعض المهام العسكرية ومناصب الحكم في حياته ، من ذلك إخراجه إياه في سنة ٢٧٤ ( ٨٣٨ ) إلى دار الحرب وأمره له بالتجول في النغور وتفقدها ( انظر ابن عذارى : بيان ١/٥٨ ) ، وولايته كورت إليرة وتدمير كما نرى من نص ابن حيان هنا ، وقد عهد إليه أخوه الأمير محمد تمثل ذلك ، فابن حيان نفسه سيذكر في أخبار سنة ٢٣٩ ( ٨٥٣ ) أن محمداً أخرج أخاه الحكم إلى طليطلة بالصائفة فاحتل قلمة رباح وأمر ببنيان سورها واسترجاع من قر من أهلها ( انظر ، كذلك البيان ١٤٠٣ ) ، وكذلك ليق بروفنسال ١/٢٩٧ )

نزل جند دمشق منالعرب ، ثم خربت في الفتنة التي شبت في أيام الأمير عبد الله بن محمد وانتقلت عاصمة إقليمها إلى غرناطة للله جند دمشق منالعرب ، ثم خربت في الفتنة التي شبت في أيام الأمير عبد الله بن محمد وانتقلت عاصمة إقليمها إلى غرناطة Granada ( انظر عن البيرة المسادة التي كتبها زايبولد في دائرة المعارف الإسلامية ٢٦/٧ – ٢٧ ؛ والروض المعطار ص ٢٩ من الترجمة الفرنسية ؛ وابن المعليب : الإحاطة ، بتجقيق الأستاذ محمد عبد الله عنان ، ١٩٠٤ وما بعدها) .

( ٤٣) تنسب كورة تدمير إلى الملك الذي كان يحكمها في أيام الفتح العربي للاندلس Toodomiro ، وقد نزلها جند مصر ، وانتقلت عاصمتها بعد ذلك إلى مدينة مرسيه في أيام عبد الرحن بن الحكم سنة ٢١٠ ( ٨٢٥ ) . ( انظر المسادة التي كتبها عنها ليني بروفنسال في دائرة المعارف الإسلامية ٨٤٨/٤ ؛ الروض المعطار ص ٢٦ من النص و ٧٨ من الترجة وكتاب جامبار وميرو : مرسيه الإسلامية ، سرقسطة سنة ١٩٠٥ :

Mariano Gaspar Remiro : Historia de Murcia Musulmana, Zaragoza 1905.

( £ £ ) نظن أن سعداً المذكور هنا هو أخو خزر بن مؤمن الذي ذكره ابن حيان في معرض الحديث عن غزوة عبيد الله ابن عبد الله البلنسي إلى الثغر الأعلى في سنة ٢٧٧ ( ٨٤٢ ) ، إذ يفهم من نص المقتبس أن خزر بن مؤمن هذا كان من جلة قواد عسكر السلطان في تلك الغزوة ، وكان من بينهم أيضا محمد بن يحيى بن خالد وموسى بن موسى القسوى ، فلما انتهت الغزوة نشب الخلاف بين خزر وموسي وتفاقم حتى أدى الأمر بعد ذلك إلى خروج موسى على الطاعة ومباينته بالخلمان ( انظر مقال ليني بروفنسال وغرسيه غومس : « نصوص مخطوطة من المقتبس لابن حيان » ، ص ٢٩٨ ) . واسم خزر بن موثن هذا هو الذي ورد في الكامل لابن الأثير ( ٢٩٧٥ ) ونهاية الأرب النويري ( ص ٢٠٠ ) محرفا إلى « جرير بن موفق » ،

(ه) كورة ريه هي المنطقة التي أصبحت مدينة مالقة (Malaga) عاصمتها في جنوب شرق شبه الجزيرة ، وهي كلمة مأخوذة من اللاتينية ، والأصل في ضبطها تشديد الياء وضمها ، إذ هي تقابل Regio ومعناها «الملكية » ، وقد أورد هذا التفسير ابن سعيد في المغرب (بتحقيق الدكتور شوقي ضيف ، الطبعة الثانية ، القاهرة ١٩٦٤ ، ١٩٦١) إذ قال إن معني ريه عند النصاري «سلطانة » . وقد نزل هذه الكورة جند الأردن بعد الفتح العرب . انظر مادة (ريه ) في الروض المعطار ص ٧٩ من النص و ٩٩ من الترجمة ، وكذلك المسادة التي كتبها ليني بروفنسال في دائرة المعارف الإسلامية في الروض المعارف ويك من الترجمة ، وكذلك المسادة التي كتبها ليني بروفنسال في دائرة المعارف الإسلامية البسلامية النالئة ١٩٧١ – ٣١٠ ؛ وأخيراً المبحث الذي صدر به جبين روبلس كتابه « تاريخ مالقه الإسلامية » ( الطبعة الثانية مدريد سنة ١٩٥٧) :

Guillén Robles : Historia de Malaga Musulmana, Madrid, 1957.

- ( ٤٦ ) انظر تعليقنا على اسم سعد أخى خزر المذكور هنا في الحاشية السابقة ، رقم ٤٤ . .
- ( ٤٧ ) الحزيرة الحضراء أو جزيرة أم حكيم هي التي تعرف الآن باسم Algectraa ، وتقع في أقصى الطرف

الجنوبي لإسبانيا مطلة على مضيق جبل طارق ومواجهة لمدينة سبتة على الساحل الافريقي. انظر عنها المسادة الواردة في الروض المطار ص ٧٣ من النص و ٩١ من الترجمة ومقال زايبولد في دائرة المعارف الإسلامية ٢٧٩/١ .

- ( ٩٩ ) هو أبو الفتح نصر بن أبي الشمول ، كان أبوه من نصاري قرمونة ، تم اعتنق الإسلام في أيام الحكم بن هشام الربضي على ما يبدو ، وكان الحكم قد خصى عدداً من ذوى الجمال من أهل قرطبة ، فكان نصر المذكور من بينهم ، وعلت منزلته من عبد الرحمن بن الحكم حتى أصبح يتصرف باسمه في أمور الدولة ، وارتفع نجمه بعد ذلك حينا عهد إليه الأمير بقيادة الجيوش التي ذادت المجوس الأردمانيين ( النورماند ) عن الأندلس عندما نزلوا بسواحل البلاد سنة ٢٣٠ ( ٥٠٠ ) ، وكان نصر يمالي طروبا خطية الأمير عبد الرحمن على تولية ابنها عبد الله المهد بدلا من أخيه محمد كبير أبناء الأمير ، ومن أجل ذلك حاول أن يسم مولاه في الحبر الطويل الذي سيقصه ابن حيان بعد في تفصيل ودقة ، ولكنه لتي مصرعه في هذه المحاولة سنة ٢٣٦ ( ٨٥٠ ٨٥١ ) .

عن نصر هذا أنظر ابن حزم : خمهرة الأنساب ص ٩٦ ؛ ابن سعيد: مغرب ٣٣١،١٢٤،١١٤،٥١،٤٩/١ ؛ الحشنى : ابن القوطية : تاريخ ص ٧٦ – ٧٦٧ ؛ المقرى : نفح ٣٢٧/١ ؛ الحشنى : كتاب القضاة بقرطبة ص ١١١ ، وانظر كذلك ليني بروفنسال : تاريخ ٢٢٣/١ – ٢٢٥ ، ٢٧٥ – ٢٧٧ .

( • • ) هو أبو بكر محمد بن همر بن عبد العزيز بن إبراهيم بن عيسى بن مزاحم المعروف بابن القوطية ، وهو إشبيل الأصل ، كان جده الأعل مولى لعمر بن عبد العزيز بن مروان، وأما لقبه الذي عرف به « ابن القوطية » فير جع إلى كونه من ذرية صارة القوطية حفيدة غيطشة witiza ملك القوط قبل لذريق الذي في عهده فتح العرب الأندلس ، وكان عالما بالنحو واللغة متقدما فيهما وله في ذلك كتب حفظ لنا بعضها ، وقدم إلى الشورى وتصرف في الخطط الجليلة ، وتوفى سنة ٣٦٧ ( ٧٧٧ ) . ومن كتبه « تاريخ افتتاح الأندلس » الذي حققه باسكوال دى جايا نجوس ونشره خوليان ريبير المع ترجمة اسبانية في مدريد سنة ١٩٧٧ ، وفيه يتناول تاريخ الأندلس منذ الفتح العربي حتى نهاية عهد الأمير عبد الله بن محمد .

انظر في ترجمته : ابن الفرضى : تاريخ علماء الأندلس ، رقم ١٣١٦ ؛ الحميدى : جذوة المقتبس ، رقم ١١١١ ؛ الفمبى : بغية المسلتمس ، رقم ٢٢٣ ؛ القاضى عياض « أبو الفضل عياض بن موسى بن عياض اليحصبى السبق : ترتيب المسالك لمرفة أعلام مذهب مالك ، بتحقيق الدكتور أخد بكير محمود ، ط . بيروت ١٩٦٧–١٩٦٥ ، ٣٥٥ ، ابن خلكان : وفيات الأعيان / ١٤٩٦ ؛ المقرى : نفح ٢٢٤ / ١٧٠ – ٢٦٧ ، ابن فرحون : الديباج المذهب ص ٢٦٧ – ٢٦٣ ؛ وانظر عن كتب ابن القوطية كارل برو كلمان : تاريخ الأدب العربي ، ترجمة الدكتور عبد الحليم النجار ، القاهرة ١٩٦٢ ، ١٩٦٧ – ١٩٠١ ؛ بونس بويجس : المؤرخون والحفر أفيون الأندلسيون ، ط . مدويد ١٨٩٨ ، ص ٨٣ – ٧٨ ؛ جونثالث بالنثيا : تاريخ الفكر الأندلسي ، ترجمة الدكتور حسين مؤنس ، القاهرة مدويد ١٩٩٨ ، ص ٢٠ – ٢٠٠ . وقد اعتمد عليه ابن حيان في مواضع عديدة من كتاب المقتبس سواء هذه القعلمة التي بين أبو القطمة الأخرى التي نشرها الراهب ملتشور أنطونيا في باريس سنة ١٩٣٧ حول إمارة عبد الله بن محمد ( انظر أبدينا أو القطمة الأخرى التي نشرها الراهب ملتشور أنطونيا في باريس سنة ١٩٣٧ حول إمارة عبد الله بن عمد ( انظر في مدويد أن نقول ابن حيان مفصله تفصيلا مسهبا يوكد لنا صحة ما ذهب إليه خوليان ربيرا من أن كتاب « تاريخ افتتاح في مدويد أن نقول ابن حيان مفامله من كان يحضر مجالسه من المولمين في مدويد أن نقول ابن حيان مفامله مورة مقتضبة موجزة لا تكاد تتجاوز بضعة سعلور ، بينا هو لدى ابن حيان عل ما يرى من التفصيل النظر هذا الحبر في كتاب ابن القوطية ص ٢٠٧ ) ، فخبر مصرع نصر الفي الذي ابن حيان عل ما يرى من التفصيل ( انظر هذا الحبر في كتاب ابن القوطية ص ٢٠٧ ) ) .

<sup>(</sup> ۲۰) هو يونس بن أحمد الحرانى الطبيب . انظر فى ترجمته : ابن أبى أصيبعة ( ط . القاهرة سنة ۱۸۸۷ ) ۴۲/۲ ( وقد نشر الأستاذان نور الدين عبد القادر وهنرى جاهيه من هذا الكتاب الباب الثالث عشر فى طبقات الأواباء بإفريقيه والأندلس ، الحزائر سنة ۱۹۰۸ ، انظر ص ۲۳ ) ؛ جمال الدين على بن يوسف القفطى : إخبار العلماء بأخبار الحكماء ، طبقات الأطباء والحكماء ، ط. ليزج سنة ۱۹۲۳ ، ص ۳۹۶ – ۳۹۰ ؛ أبوداود سليمان بن حسان بن جلجل الأندلسي : طبقات الأطباء والحكماء ،

بتحقيق الأستاذ فواد سيد ، القاهرة ه ١٩٥٥ ، ص ٩٤ – ٩٥ ؛ صاعد الطليطل : طبقات الأم ، ط . بيروت سنة ١٩١٢ ، ص ٧٨ . هذا وقد كان ليونس الحرانى المذكور ابنان يسميا ن أخمد وعمر اشتغلا بالطب أيضا فى أيام عبد الرحمن الناصر وابنه الحكم المستنصر ( انظر ترحمهما فى كتاب ابن أبى أصيبعة ، نشر نور الدين عبد القادر وجاهيه ص ٢٣ – ٢٠ ) .

(٣٥) كذا جاءت الكلمة في الأصل: «سور الملوك» ، وسير د بعد ذلك في نص آخر لابن حيان: « سنون المملوك» وقد يكون اللفظان تحريفا لكلمة « بسون » ، ويعلق الأستاذ فواد سيد في بعض حواشيه على كتاب ابن جلجل ( ص ٩٤) على هذا اللفظ فيقول إن « البسون » سم مركب يدعى بأساء مختلفة ، وهي كلمة لم ترد في المعاجم العربية ، وقد تكون مأخوذة من الإسبانية Pocion أي شراب ( Polson بالانجليزية والفرنسية ) . انظر في تحقيق هذه الكلمة دوزى : ملحق المعاجم العربية ، ط . باريس – ليدن ١٩٢٧ ، ١٩٧٧ ؛ وفرانسكو سيمونيت : معجم الألفاظ الإيبيرية واللاتينية المستعملة بين المستعربين ، ط . مدريد ١٨٨٨ ، ص ٩٤ .

( و و ) أشار ابن القوطية إلى هذه الجارية إشارة عابرة ( تاريخ ص ٧٧) وأفرد لها ابن الأبار ترجمة في كتاب التكملة ( تحقيق بالنثيا وألاركون ) رقم ٢٨٥٦ ، ولو أن كليمها سمياها و فخراً و ، وعلى ذلك قرأها ليني بروفنسال حيثا تعرض لذكرها في تاريخه ٢٦٧/١ . وقد أضاف ابن الأبار أن لها مسجداً رفيعا من أمهات المساجد بقرطبة ، وأنها أم أبي الوليد بشر الأديب الشاعر بن الأمير عبد الرحمن بن الحكم الذي ترجم له ابن الأبار ( الحلة السيراء ١٢٦/١ ) .

(هه) هو يحيى بن الحكم البكرى الجيانى المعروف بالغزال ، ولد فى نحو سنة ١٥٦ ( ٧٧٣ ) و تونى قريبا من سنة ٠٥٠ ( ٨٦٤ ) ، وولاه الأمير عبد الرحن قبض الأعشار ببلاط مروان على ما يذكر ابن دحية ، ثم اضطلع بسفارتين عهد جما إليه الأمير : الأولى إلى بلاط تيوفيل ملك بيزنطة ، والثانية إلى ملك المجوس ( النورمند ) ، وكانت له كذلك وحلة إلى بلاد المشرق ، وقد احتفظت لنا المراجع الأندلسية بجملة طيبة من شعره ، ويضيف ابن حيان إلى ما نعرف قطعة صالحة .

فى ترجمة الغزال وأخباره ومنتخبات شعره انظر الحميدى : جذوة رقم ۸۸۷ ( ص ۳۰۱ – ۳۰۳ ) و كذلك ص ۱۸۷ و رقم ۱۹۰۲ ؛ الضبى : بنية ، رقم ۱۹۰۷ ؛ ابن دحية الكلبى : المطرب سن أشعار أهل المغرب ، ط . القاهرة سنة ۱۹۰٤ بتحقيق الأستاذ ابراهيم الإبيارى ، ص ۱۳۳ – ۱۰۱ ؛ الحشى : كتاب القضاة ، ص ۹۰ ، ۹۹ ؛ ابن عذارى : البيان بمحقيق الأستاذ ابراهيم الإبيارى ، ص ۱۳۳ – ۱۰۱ ؛ الخشى : يتيمة الدهر ۲/۲ه ؛ ابن خلدون : العبر ۲۸۲/۴ ؛ المقرى : يتيمة الدهر ۲/۲ه ؛ ابن خلدون : العبر ۲۸۲/۴ ؛ المقرى : نفع ۲/۳۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۳ ، ۲۸۳ ، ۲۸۳ ، ۲۸۳ ،

ومن الدراسات الحديثة : مجموعة أبحاث دوزى ( Recherches ) ٢٦٧/٢ ( الطبعة الثالثة ) ؟ بونس بويجس : المؤرخون والجغرافيون الأندلسيون ، ص ٣٨ – ٥٥ ؟ بالنثيا : تاريخ الفكر الأندلسي ( ترجمة حسين مونس) ص ٥٥ – ٢٥ ؛ نيكل : الشعر الأندلسي ( ط . بلتيمور سنة ١٩٤٦) ، ص ٢٤ – ٢٧ ؛ ليني بروفنسال : تاريخ ٢٠٤١-٢٥٠٤ ، ٢٥ ؛ نيكل : الشعر الأندلس و مفارات متبادلة بين قرطبة وبيزنطة وبيزنطة و ٢٧٥ – ٢٠٥٠ الذي ضمنه كتابه و الإسلام في المغرب والأندلس Salam d'Occident ، ص ٢٧٩ ص ٢٠٠٠ ؛ ومقال الدكتور حسين مونس : خارات النورمانيين على الأندلس بين سنتي ٢٧٩ و ٢٤٥ و ٢٥٩ ( ٢٠٥١ م ٢٥٩ )

في « مجلة الجمعية المصرية للدراسات التاريخية » ( مايو ١٩٤٩ ، المجلد الثانى ، العدد الأول ) ، وكتاب الباحث الانجليزي ألين عن سفارة الغزال إلى بلاط النورمان ( الفايكنج ) :

W.E.D. Allen: the Poet and the Spae - wife. An attempt to reconstruct Al-Ghazal's embassy to the Vikings, London, 1960.

( وانظر ما كتبته فى عرض هذا الكتاب ونقده فى « صحيفة معهد الدراسات الإسلامية بمدريد » ، المجلدين التاسع والعاشر لسنتى ١٩٦١ – ١٩٦٧ ، ص ٤٢٠ – ٤٢٤ من القسم العربى ) ؛ والدكتور إحسان عبا بى : تاريخ الأدب الأندلسى ، عصر سيادة قرطبة ص ١١١ – ١٢٢ ( وانظر بصفة خاصة ص ٢٨٩ – ٢٩٠ حيث يورد قطعا جديدة للغزال نقلها عن بهجة الحجالس لابن عبد البر ) ، كذلك أضاف الدكتور إحسان عباس إلى مانعرفه من شعر الغزال مادة أخرى طببة بنشره « كتاب التشبيهات من أشعار أهل الأندلس » لأبي عبد الله محمد بن الكتاني الطبيب ، بيروت ١٩٦٦ ، فقد وردت فيه قطع أخرى المغزال لم تكن معروفة من قبل ( انظر ص ١٢١ ، ١٦٣ ، ١٨١ ، ٢٥٧ ، ٢٥٤ ، ٢٥٧ ، ٢٦٢ ) .

(٥٦) عن و منية نصر ، انظر المسادة التي أفردها لها ابن عبد المنتم الحميرى في و الروض المعطار » ص ١٨٧ من الترجمة الفرنسية ، وقد ذكر فيها أنها قرية ( أو ضاحية ) قريبة من قرطبة موفية على النهر ، وذكر ليني بروفنسال في تعليقه على هذا الموضع أنها كانت تقع في غربي قرطبة على ضفة الوادى الكبير قريبا من مقابر الربض، وقد اهتم بها بعد ذلك الأمير عبد الله بن محمد وشيد قصورها ومبانبها على ما يذكر ابن حيان نفسه في و المقتبس » ( نشر أنطونيا ) ص ٣٨٠ – ٣٩ ؛ ويذكر ابن حيان في موضع آخر من نفس الكتاب ( القطعة التي نشرها الأستاذ عبد الرحن الحجي ص ٢١) أن الخليفة الحكم المستنصر أنزل في قصور هذه المنية أعضاء السفارة التي رأسها « بون فيل » والقادمة عليه من « بريل » أمير برشلونة في سنة ٣٠٠ ( ٩٧١ ) . وانظر عن لفظ و المنية » واستخدامه في الأندلس ليني بروفنسال : الأندلس في القرن العاشر ، ص ٥ و الحاشية رقم ١ .

في سنة ٢٠٠٧ ( ٨١٨ ) والتي كان من هواقبها أن أمر الحكم بهدم كل مباني هذه المنطقة وتركها خلاه ، وهكذا تحولت منذ أيامه إلى مقابر ، وكان الحكم قد أوصى خلفاه بألا يسمحوا بأن يعاد البناء فيها ، فاحترم من تلاه من أمراه بني أمية تلك الوصية ، ولم يرتفع فيها بناء حتى نهاية الدولة . وقد أورد ابن حيان في القسم الحاص بالحكم بن هشام « الربضي » من كتاب المقتبس ( وهو الذي لا يزال مخطوطا ) في الورقة ٢٠٢٦ ظ ( على ما يذكر ليني بروفنسال ) نصا طريفا حول وصية الحكم المشار إليها ، فقال إنها ظللت محترمة مدة قرنين من الزمان حتى أيام الخليفة هشام بن الحكم المؤيد حينها كان يضطلع بأمور الدولة الحاجب العامري المظفر عبد الملك بن المنصور بن أبي عامر ، إذ سمح للناس بالبناء هناك ، واتفق أن من الخليفة هشام المؤيد بهذه المقابر فرأى الناس شارعين في عاربها ، فغضب وأرسل إلى الحاجب المظفر رسالة يلومه فيها أشد اللوم على سناحة للناس بعارة الريض على ما في ذلك من مخالفة لوصايا أسلافه وانتهاك ما جرى به التقليد ، وطلب إلى الحاجب المؤرث كما كان . أن عامر بهدم كل ما ارتفع من بناء وتسويته بالأرض كما كان . بنا إن هذا التقليد استمر حتى بعد سقوط الدولة المروانية وظل جاريا محترما حتى سقوط قرطبة في أيدى المسيحيين ، يشهد بذلك قول ابن الأبان في المن الأبار في الحلة السيراء ( ط . دوزي ص ٣٨ – ٣٩ ، ١٤/٤ ط . موانس ) في معرض الحديث عن الحكم بذلك قول ابن الأبار في الحلة السيراء ( ط . دوزي ص ٣٨ – ٣٩ ، ١٤/٤ ط . موانس ) في معرض الحديث عن الحكم بذلك بذلك قول ابن الأبار في الحلة السيراء ( ط . دوزي ص ٣٨ – ٣٩ ، ١٤/٤ ط . موانس ) في معرض الحديث عن الحكم بذلك بذلك عن الحكم بذلك بذلك عن الحكم بذلك بنات الأبار في الحلة السيراء ( ط . دوزي ص ٣٨ – ٣٩ ، ١٤/٤ ط . موانس ) في معرض الحديث عن الحكم بذلك بذلك بدلك بنات المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة عن الحكم بالمنافرة المنافرة المنافرة عن الحكم بالمنافرة المنافرة ال

ابن هشام وإخماده ثورة الربض : « وهو الذي أوقع بأهل الربض ، فنسب إليه ، وأمر بهدمه وتعطيله ، وصير ذلك وصيته فيمن خلفه وعهداً على بنيه ما كان لهم سلطان في الأندلس ، فلم يعمر ولا اختطت فيه دار إلى آخــر دولتهم ثم بعدها إلى أن ملك الروم قرطبة يوم الأحد الثالث والعشرين من شوال سنة ٦٣٣ ( ١٢٣٦ م . ) ، وأقام على ذلك نحواً من أربعائة سنة وثلاثين سنة ، ولا أعلمه إلا كذلك إلى اليوم » . وقد أكد ابن سعيد كذلك هذا الخبر ( المغرب ٢/١ ٤ ) . وعن مقابر الربض انظر ليني بروفنسال : تاريخ ٣/٠٨ – ٣٨١ ؛ والأندلس في القرن العاشر ص ٢٠٩ .

( ٥٨ ) زرياب هو أبو الحسن على بن نافع مولى أمير المؤمنين المهدى العباسي وتلميذ المغنيين المشهورين ابراهيم الموصل وابنه اسحاق ، قدم إلى الأندلس سنة ٢٠٦ ( ٢٨١ ) فقربه عبد الرحمن بن الحكم إليه وارتفع مكانه عنده ، وأورث صناعة الغناء بالأندلس بنيه وعدداً كبيراً من تلاميذه وقيانه ، كما أدخل إلى هذه البلاد جملة من التقاليد الحضارية المشرقية . وتوفى زرياب سنة ٢٣٨ ( ٢٥٨ ) قبل وفاة الأمير عبد الرحمن بأربعين يوما . انظر في ترجمته وأخباره المقرى : نفح الطيب زرياب سنة ٢٣٨ ( ٢٠/٣ ؛ ٢٧/٣ - ١٢٨ ) ابن القوطية : تلايخ ص٩٥ ، ٢٩ - ٢١ ؛ المنادل علم المنادل المنادل المنادل علم المنادل المنادلة المنادل ال

(Julian Ribera y tarrago:La musica de las cantigas)

وليق بروفنسال : تاريخ ٢٦٨/١ – ٢٧٢ ؛ وأخيراً الدراسة التي أفردها له الدكتور محمود أحمد الحفي بعنوان « زرياب أبو الحسن على بن نافع موسيقار الأندلس » ، مجموعة أعلام العرب رقم ٤٥ ، ط . القاهرة ، بدون تاريخ .

( 90 ) هو أبو بكر الحسن بن محمد بن مفرج بن حماد بن الحسين المعافرى المعروف بالقبشى ، من أهل قرطبة ، كان محدثًا ومؤرخا ، وهو صاحب كتاب « الاحتفال في تاريخ أعلام الرجال » في أخبار الخلفاء والفضاة والفقهاء ، وهو الكتاب الذي يروى عنه ابن حيان هنا . ولد سنة ٨٩٨ ( ٩٥٩ ) وتوفى سنة ٣٠٨ ( ١٠٣٩ ) . انظر ترجمته في : ابن بشكوال : الصلة رقم ٣٠٨ ؛ وكذلك بونس بويجس : المؤرخون والجنرافيون الأندلسيون ص ١١٩ والمراجع المذكورة في هذا الموضع ؛ جونثالث بالنثيا : تاريخ الفكر الأندلسي ( ترجمة مؤنس ) ، ص ٢٧٥ . وقد كان لكتاب ابن مفرج مكانة كبيرة لدى المؤرخين الذين تلوه فكثر اعهادهم عليه ونقلهم منه ، كما نرى في كتاب الصلة لابن بشكوال وفي « الإحاطة » كبيرة لدى المؤرخين الذين تلوه فكثر اعهادهم عليه ونقلهم منه ، كما نرى في كتاب الصلة لابن بشكوال وفي « الإحاطة » لابن الخطيب ( انظر مقدمة الإحاطة ، مخطوطة المجمع التاريخي الملكي بمدريد ، ورقة ٦ ب ، وطبعة الاستاذ محمد عبد الله عنان الحمل ، وفي المطرب لابن دحية ( ص ١٥١ ) . وسنرى ابن حيان ينقل عنه كثير ا في ثنايا هذه القطعة من « المقتبس» كا نقل عنه أيضا في القطعة الحاصة بالأمير عبد الله ( نشر أنطونيا ، ص ٥ ، ٧ ، ٣٦ ) . أما عن نسبة هذا المؤرخ «القبشي» فهي ترجع إلى « عين قبش » ( بضم العين وفتح الباء المشددة ) وهو حي كان يقع في غرب قرطبة ، وسوف نعلق على هذا الاسم في موضعه .

( ٦٠) اعتمد ابن حيان في هذا النص على كتاب الجمهرة لابن حزم ص ٨٧ – ٨٨ ، ولو أن الأصل الذي يعتمد عليه ابن حيان فيها يبدو أكثر تفصيلا بكثير من النص المطبوع ، ويدلنا على هذا أن النص الذي بين أيدينا قد يكون اختصاراً الكتاب الأصلى . وقد انتهى الدكتور حسين مؤنس إلى مثل هذا الرأى في بعض تعليقاته على نص الحلة السيراء ( ١٢٦/١ ، حاشية ١ ) بمناسبة ترجمة بشر بن الأمير عبد الرحمن بن الحكم ، وذلك حيثا رأى ابن الأبار ينقل عن جمهرة الأنساب نصاً لم يرد أصلا في النسخة المطبوعة .

( ٦١ ) هذه الإشارة إلى « أسالمة أهل الذمة » ذات قيمة كبيرة في التعريف بطائفة كبيرة من طوائف المجتمع الأندلسي والمقصود بها من اعتنقوا الإسلام من العجم أو النصارى . وكان الأندلسيون يستخدمون في التعبير عن هو لاء لفظى « الأسالمة » و و « المسالمة » ، وقد استعمل ابن الفرضي في تراجم كتابه تعبيراً مشابها للذي نقله ابن حيان هنا عن ابن حزم ، إذ ذكر في ترجمته عبد الله بن عمر بن الخطاب الإشبيل أنه «كان من مسالمة الذمة فلأ إشبيلية علما وبلاغة و لسانا حتى شرقت به العرب » ( تاريخ علماء الأندلس ، رقم ٧٤٢ ) ، و ابن حيان كثيراً ما يستخدم لفظ « المسالمة » في القطعة الخاصة بالأمير عبد الله من كتاب « المقتبس » . وقد استبلغ في دراسة هذا اللفظ و دلالته الدكتور حسين مؤنس في كتابه « فجر الأندلس » ( طبعة القاهرة ١٩٥٩ ) ، ص ٢٤٩ – ٤٤٧ .

( ٦٢ ) قرمونة Carmona مدينة تقع في مقاطعة إشبيلية وعلى بعد ٣٥ كيلو متر إلى الشهال الشرقي منها ، واسمها من أصل لاتيني ( Carmo ) إذ كانت من المدن التي اختطها الرومان ، وكانت من القواعد الأندلسية الكبيرة على عهد المسلمين . انظر في وصفها ياقوت : معجم البلدان ١٩٦/٤ ؛ وابن عبد المنعم الحميري : الروض المعطار ص ١٥٩ من النص و ١٩٠ من الترجمة الفرنسية ، وكذلك المسادة التي كتبها زايبولد في دائرة المعارف الإسلامية ١٩٩/١ والمراجع الهذكورة في هذين المصدرين الأخيرين .

(۱۳) البيضاء (بالإسبانية Albelda) حصن صغير أنشأه موسى بن موسى القسوى على بعد عدة كيلو متر ال النهال جنوب مدينة « لكروى » ( Logrono ) الحالية ، وهي الآن مدينة صغيرة تقع على بعد ٩١ كيلو متر إلى النهال الغربي من تعليلة ، ويتر دد ذكر « البيضاء » في الحوليات المسيحية ، إذ تذكر أنه لم يكد موسى بن موسى يتم بناءها حتى حاصرها ملك جليقية وأشتوريش أردون ( Todono I ) فخرج موسى القائه ودارت بين المسلمين والنصارى معركة حامية تعرف في الحوليات المسيحية باسم موقعة «كلابيخو Clavido » وتقول هذه الكتب إن المسلمين أصيبوا فيها بهزيمة منكرة وإن موسى أصيب بجراحات شديدة وقتل فيها زوج ابنته غرسيه ، وتحدد المراجع المسيحية هذه المعركة بسنة ١٤٥ هـ منكرة وإن موسى أصيب بجراحات شديدة وقتل فيها زوج ابنته غرسيه ، وتحدد المراجع المسيحية هذه المعركة بسنة ١٤٥ هـ الأوربين المحدثين عادوا إلى تأكيد وقوعها في السنة المذكورة ، مثل ساننشث ألبورنوث Sanchez Albornoz وبيريث دى أوربل قاكد وقوعها في السنة المذكورة ، مثل ساننشث ألبورنوث ١٩٤٣ والمراجع المذكورة في الحواشى ، وكذلك بيريث دى أوربل في مقاله « القديم والحديد حول أصول مملكة بنباونة » في مجلة الأندلس ، المجلد التاسع عشر ، سنة ١٩٥٤ ، ص ٢٠ - ٢١) و ويرى هذا الباحث الأخبر أن هناك موقعتين دارتا لدى مدينة البيضاء : الأول

هى التى يتحدث ابن حيان عنها هنا والتى أحرز فيها موسى بن موسى انتصاراً باهراً على الجاشقيين سنة ١٣٧ ( ٨٥١) والثانية هى التى وقعت بين موسى وأردون ملك جليقية ومنى فيها بهزيمة فادحة ، وكانت بعد المعركة الأولى بنحو ثمان سنوات ، ويرى بيريث دى أوربل أن المراجع العربية قد سكتت عن ذكر تلك المعركة ، على أننا نستبعد ذلك إذ لو صبح حدوث تلك المعركة لمسلمين عن ذكرها ابن حيان الذى لم يضرب صفحا أبداً عن جميع ما دار من وقائع سواء أكانت المسلمين أم عليهم .

مدينة « لكروى » ( لوجرنيو Iogrono ) ( انظر ياقوت : معجم البلدان ٢٠٣٧ وقد قال إنها معدودة في أهمال حدينة « لكروى » ( لوجرنيو Iogrono ) ( انظر ياقوت : معجم البلدان ٢٠٣٧ وقد قال إنها معدودة في أهمال تطيلة، وقد احتفظ لنا العذرى عنها بنص بالغ القيمة عرض فيه تاريخ إنشائها وظروفه ، فقال: إن موسسها هولب بن موسى النسوى ، أنشأها بعد أن انصرف من قرطبة منطلقا من أسر الأمير عبد الرخن بن الحكم ، وقال إنه لمسا بلغ إخوة لب إنشاء هذا الحصن عسكروا إليه فخرج إليهم وهزمهم ، ولكنهم تمكنوا بعد ذلك من القبض عليه في قلهرة Calahorra أطلقوه بعد ذلك ، فتوجه إلى بقيرة ، وبتى بها حتى مات ( انظر جغرافية العذرى ص ٣١ – ٣٢ ) . وذكر مادوث في معجمه الجغرافي ( ٨١/١٥ – ٥ ) أن الأمير عبد الله بن محمد سجن فيها عمين كانا يتوليان سرقسطة وتطيلة ، على أننا لا نعرف من أين استمد هذه الأخبار إذ لم نجد ما يوكدها في المراجع العربية . هذا وقد اختص أحد المؤرخين الأندلسيين بقيرة بكتاب خاص ، وهو أبو عبد الله بن المؤذن الوشتى صاحب « تاريخ بقيرة » ، وكان هذا الكتاب من بين الكتب بقيرة بكتاب خاص ، وهو أبو عبد الله بن المؤذن الوشتى صاحب « تاريخ بقيرة » ، وكان هذا الكتاب من بين الكتب عبد الله سردها ابن الخطيب في مقدمة ( الإحاطة ) في كلامه عن تواريخ الأقاليم والمدن : انظر الإحاطة ، تحقيق الأستاذ محمد عبد الله عنان ، ص ٩ ٩ ، وعن ابن المؤذن الوشتى و تاريخ انقرا بونس بويجس: المؤرخون و الجغرافيون الأندلسيون ص ٩٩٠ عبد الله عنان ، ص ٩ ٩ ، وعن ابن المؤذن الوشتى و تاريخه انظر بونس بويجس: المؤرخون و الجغرافيون الأندلسيون ص ٩٩٠ عبد الله عنان ، ص ٩ ٩ ، وعن ابن المؤذن الوشتى و تاريخه انظر بونس بويجس: المؤرخون و الجغرافيون الأندلسيون ص ٩٩٠ عبد الله عنان هذا الكتاب من ١٩٠١ عبد الله عن المؤرث و المغرافيون الأندلسيون ص ٩٩٠ عبد الله عن الله عن تواريخ الأنوان الوشق و تاريخه انظر بونس بويجس: المؤرث و الجغرافيون الأندلسيون ص ٩٩٠ عبد الله عن المؤرث و ال

( ٦٥ ) الجاشقيون هم أهل المنطقة المعروفة في الفرنسية باسم Gascogne ( بالإسبانية Gascuna ) وهي الواقعة في جنوب غربي فرنسا فيها وراء جبال البرتات ( البيرينيه ) .

(٦٦) أشار ابن الأثير في إيجاز إلى معركة « البيضاء » هذه ، وقال إنها كانت مشهورة بالأندلس ( الكامل ٥/٢٩١).

( رقم ۲۸ ) ، وقد كان تاريخ هذه الأسرة مجهولا غامضا إلى حد كبير في المدونات المسيحية حتى جلى أبن حيان في « المقتبس » كثيراً من خفاياه . ونيقه ( أو ونقه ) المذكور هو أخو موسى بن موسى القسوى لأمه ، إذ أن أباه المعروف باسم Inigo Jimenez كان قد تزوج من أرملة موسى بن فرتون بعد وفاته . وابن حيان في نصه الوارد هنا هو الوحيد الذي يحدد لنا تاريخ وفاة ينقه المذكور بسنة ۲۳۷ ( ۸۰۱ – ۲۸۸ ) ، ويرجح بيريث دى أوربل في مقاله عن « القديم و الحديد حول أصول مملكة بنبلونة » ( ص ۱۸ – ۲۹ ) أن ينقه كان يبلغ نحو سبين سنة عيماً أد ركته الوفاة بعد هذا المقالج الذي أصابه . وقد كان ينقه بن ينقه مصاهراً لأخيه لأمه موسى بن موسى القسوى ، إذ أنه زوجه من ابنة له تدعى « أسونا » ( محرف ينقه ) ، وهي أم ولده لب بن موسى الذي سيحدث ابن حيان عن أحداثه ووقائمه في الثغر الأعلى . ويعرف ينقه

ابن ينقه المذكور هنا في المدونات المسيحية باسم Inigo Arista ، ومعنى لفظ arista في الإسبانية القديمة «الحجر اليابس»، ومن هنا يرى بيريث دى أوربل في مقاله الذي أشرنا إليه ( ص ١٨ حاشية ١ ) أنه ربما كانت في هذا اللقب الذي أطلق عليه إشارة إلى الفالج الذي عطله مدة قبل وفاته .

( ٦٨ ) راجع حول غرسيه بن ونقه الذي يذكر ابن حيان هنا أنه خلف أباه على إمارة بنبلونة سنة ٢٣٧ ( ٢٥٨ – ٢٥٨) ما سبق أن أوردناه عن بني ينقه في الحاشية رقم ٢٨ ، ونفسيف إلى ذلك أخبارا وافانا بها العذري في جغرافيته حيث يذكر خبر أسر المحبوس له عند انتهائهم إلى حائط بنبلونة في سنة ٢٥٥ ( ٢٥٥ ) وافتدائه منهم بسبعين ألف دينار بعد أن ارتهن بعض ولده ( ص ١١٩ ) ، ثم خبر مظاهرة لب بن موسى له حينا ثار بأرنيط واستولى على تطيلة وسرقسطة والثغر كله ( ص ٣١ ) ، ومظاهرة عروس بن عر الثائر بالثغر له وللشرطانيين في سنة ٢٥٧ ( ٢٨١ ) ، ( ص ٢٢ ) ، وسيذكر ابن حيان فيها يلى مزيداً من أخباره . وعلى كل حال فإن هذه الأخبار التي أمدنا بها ابن حيان والدذري تضيف الكثير إلى المعلومات الغامضة المتناقضة الواردة في المدونات المسيحية ، فقد كان الشائع في كتب التاريخ الإسبانية المسيحية أن غرسيه ابن ينقه قد توفي في سنة ٣٨٨ م . ( ٣٢٨ – ٣٢٩ ه ) ، وقد ثبت بعد ظهور نص ٢١ حاشية ٤ ) أنه لا يوجد أي يذكر بيريث دي أوربل في مقاله الذي أسلفنا الإشارة إليه عن أصول مملكة بنبلونة ( ص ٢٨ حاشية ٤ ) أنه لا يوجد أي ذكر لغرسيه بن ينة و له المدونات المسيحية بعد سنة ٢٨٠ م ( ٢٤٥ – ٣٤٦ ه . ) ، مما حل الباحثين المحدثين على أن يرجحوا ذكر لغرسيه بن ينة و في الآن أن المؤكد هو أن وفاته لاحقه لسنة ٢٨٨ ( ٢٥٧ ) .

( ٦٩ ) ذكر خبر هذه الثورة التي نشبت في الثغرابن عذارى : البيان ٢/ ٥٠ ( ولو أنه يسمى عامل الثغر يحبى بن خالد ، ولعله خلط بين عبيد الله بن يحيى ( بن خالد ) المذكور هنا وأبيه يحيى ) ؛ وابن سعيد : المغرب ٢/ ٥٠ ، وابن الأثير : الكامل ٥/ ٢٩ . وقد عرض لدراسة هذه الثورة الباحث الإسباني ميجيل أسين بلائيوس في بحثه عن « ابن مسرة القرطبي ومدرست Bin masarra y su escuela في مجموعة « الأبحاث المختارة scogidas » ( مدريد ، سنة ١٩٤٦ ) ٢٩٢١ – ٣٠ ، وأشار إلى التشابه بين تعاليم هذا الثائر في النهى عن قص الشارب والأظافر وبين بعض التعاليم الفيثاغورية القديمة ، كما أورد احبال أن يكون لنزعة ذلك المعلم في تأويل القرآن صلة بالدعايات الشيعية التي كانت تضطرب خلال ذلك الوقت في الشال الإفريق والأندلس . ( انظر كذلك بحثنا عن « التشيع في الأندلس » في صحيفة المعمد المصرى للدراسات الإسلامية ، المجلد الثاني سنة ١٩٥٤ ص ١٠٠ ) .

(٧٠) انظر عن هذين القاضيين ما سيورده ابن حيان في آخـــر هذا القسم من أخبار قضاة الأمير عبد الرحمن .

(۷۱) عن « تربة الخلفاء » أو « روضة الخلفاء » هذه هي المقبرة الملكية التي كانت ملحقة بقصر الحلافة المواجه المسجد الحامع بقرطبة انظر ليني بروفنسال : الأندلس في القرن العاشر ص ۲۲۲ ؛ نفس المؤلف : تاريخ ١٣٨/١ ، George Marcais manuel d'art musulman, Paris 1926 المورج مارسيه : موجز لتاريخ الفن الإسلامي الحزه الأول ، ص ۲۶۲ .

( ٧٢ ) ذكرهما ابن حزم في حديثه عن ولد الحكم بن هشام الربضي ( حمهرة الأنساب ص ٨٨ – ٩٠ ) . أما « المغيرة ابن الحكم » فهو الذي تنسب إليه « منية المغيرة » ، وهي ربض من أرباض قرطبة يقع في شرقيها إذ كان بها منزله . وقد

ذكر ابن حزم أن أباه الحكم كان قد ولاه العهد بعد أخيه عبد الرحمن ، ولكن هذا لم يلبث أن خلمه ، وأيد هذا الحبر أبن عذارى فى البيان ( ٧٧/٧ ) فقال: إن الحكم حينما اشتد به المرض سنة ٢٠٦ أخذ البيعة لابنه عبد الرحمن ثم للمغيرة من بعده فبويع للأخوين فى دار عبد الرحمن بن الحكم ( وانظر كذلك نفح الطيب للمفرى ٢/٢٣١ ؛ ولينى بروفنسال : تاريخ ٢٠٠١ وعن المنية المنسوبة للمغيرة انظر ما كتبه لينى بروفنسال أيضا فى كتاب « الأندلس فى القرن العاشر » ص ٢٠٥ ) .

وأما أمية بن الحكم فإننا نعرف مما يذكره ابن عذارى ( بيان ٨٤/٢ ) أن عبد الرحمن أنحاه عهد إليه بقيادة الحملة التي غزت طليطلة فى سنة ٢١٩ ( ٨٣٤ ) وحاصرتها حصاراً شديداً ، وأورد ابن حزم فى الجمهرة ( ص ٨٩ – ٩٠ ) أسهاء جملة من ذرية أمية بن الحكم هذا .

( ۷۳ ) هو أبو عبد الملك أحمد بن محمد بن عبد البر القرطبي ، من موالي بني أمية ، كان بصيراً بالحديث والفقه ، وله كتاب في « الفقهاء بقرطبة » ، وكان وثيق الاتصال بعبد الله بن عبد الرحن الناصر ، فلما اتهم عبد الله بمحاولة خلم أبيه واغتياله قبض على ابن عبد البر معه وأودع السجن ، بل إن الناصر اتهمه بأنه هو محرض ابنه على هذه المحاولة لطمعه في أن يتولى قضاء الجماعة ، وتوفى ابن عبد البر في سجنه سنة ١٣٨٨ ( ٥٠٠ ) ، وقيل إنه خنق في السجن . وعلى كتاب ابن عبد البر في فقهاء قرطبة كان أكثر من مائة وثلاثين موضعا ، وكذلك ابن سعيد في كثير مو المواضع التي تحدث فيها عن قضاة قرطبة ( انظر المغرب ١٤٣١ – ١٠٥ ) ، وابن حيان كما سنرى في الفصل المتعلق بذلك . ( انظر ترجمة ابن عبد البر في ابن الفرضي : تاريخ ، رقم ١٢٠ ، القاضي عياض : ترتيب المدارك ، المجلد الثاني ص ٢٠٤ – ٢٠١ ؛ ابن فرحون : الديباج المذ هب ص ٣٧ ؛ وانظر في محنته وموته القاضي عياض (في الموضع المذكور ) وابن الأبار : الحلة السيراء ص ١٠٠ ( ط . دوزي ) و ٢٠٧ – ٢٠٨ ( ط . مونس ) ، عياض بوبحس : المؤرخون والحغرافيون ص ٥٠ – ٥٠ ) .

( ٧٤) هو أبو عبد الله محمد بن وضاح بن بزيع القرطبي مولى الأمير عبد الرحمن بن معاوية ، روى بالأندلس ، ثم رحل إلى المشرق رحلتين سمع فيهما من كبار الزهاد والمحدثين ويعتبر هو وبتى بن مخلد القرطبي مدخلي علم الحديث والبصر بطرقه وعلله إلى الأندلس . ولد في سنة ١٩٩ أو ٢٠٠ ( ١١٨ – ١٨٥) وتوفى سنة ٢٨٧ ( ٩٠٠) . انظر في ترجمته ابن الفرضي : تاويخ ، رقم ١١٣٤ : الحميدي : جذوة ، رقم ١٥١ ؛ ابن فرحون : الديباج المذهب ص ٢٣٩ – ٢٤١ ؛ الفرخون الفرخون عبية رقم ٢٩١ ؛ ابن خير : فهرسة ص ١٢٠ – ١٢٧ ، ١٣٥ – ١٣٨ ، ١٥٠ ؛ وبونس بويجس : المؤرخون والحنرافيون ص ٤٤ ؛ لوثب أورتيث : دخول المذهب المسالكي إلى الأندلس ص ١٠٠ – ١٠١ ، ١٠٩ - ١٠٩ .

( ٧٠ ) باب الجنان من أبواب قصر قرطبة الجنوبية ، وهو يطل على نهر الوادى الكبير وعلى مقبرة الربض أو صحراء الربض كما سيذكر ابن حيان ، وهو الفضاء الواسع الممتد إزاء القصر الخلافى ، ويفصله عنه مجرى الوادى الكبير ، وهو الذي كان الحكم بن هشام قد أمر بهدم مبانيه وتسويته بالأرض بعد ثورة الربض كما سبقأن ذكرنا فى حاشية سابقة ( رقم ٧٥ ) . انظر عن باب الجنان : لينى بروفنسال : تاريخ ١٣١/٢ ، ١٣١/٢ .

(٧٦) الكدى جمع كدية ( بضم الكاف وسكون الدال ) معناها الربوة . وهناك مواضع كثيرة في إسبانيا مازالت عمل هذا الاسم العربي حتى الآن باقيا بنفس صورته الأولى : Alcudia ، ونجدها منتثرة في لقنت Alicante

والمرية Almeria والحرز الشرقية Islas Baleares وقادس Cadiz وقشتليون Almeria والحرية Almeria وغرناطة Granada وبانسية دات الأصول (انظر دراسة أسين بلاثيوس عن الأعلام الجغرافية الإسبانية دات الأصول العربية ص٥٦):

Miguel Asin Palacios : Contribucion a la toponimia arabe de Espana, Madrid Granada, 1944.

(٧٧) سوف يورد ابن حيان جملة من أخبار أبناه الأمير محمد ، غير أننا لا نجد بينهم أحمد المذكور هنا وراوية هذا الحبر المتعلق بوفاة جده الأمير عبد الرحمن . على أن ابن حزم فى كلامه عن ولد الأمير محمد ذكر أنهم كانوا نيفا وثلاثين ذكراً ، وأشار من بينهم إلى أحمد المشار إليه هنا ، وإلى من بتى حتى عهده (أى عهد ابن حزم) من ذريته ، وكان بعضهم قد انتقل فى ذلك الوقت إلى جزيرة ميورقة وبعضهم إلى قلعة رباح . (انظر جمهرة الأنساب ، الطبعة الثانية بتحقيق الأستاذ عبد السلام هارون ، القاهرة ١٩٩٣ ، ص ٩٩) . وفيها عدا ذلك لم تحتفظ لنا المراجع بشئ عن أحمد هذا .

( ٧٨ ) سيترجم أبن حيان بعد ذلك ترجمة مفصلة للحاجب عيسى بن شهيد عند الحديث عن حجاب الأمير عبد الرحن .

( ٧٩ ) كانت وظيفة « الراشدة » من وظائف قصور الحلافة في ظل بني أمية وقصور كبار رجالات الدولة ، وقد أشار ليني بروفنسال في حديثه عن وظائف القصور وطبقات أهل الحدمة فيها إلى أنه يبدو من بعض نصوص المقتبس ( القطعة التي لا تزال مخطوطة والحاصة بعهد الأميرين الحكم بن هشام وابنه الأمير عبد الرحن وهي المتصلة بالقطعة التي ننشرها ، ورقة ١٩٤ وجه ) أن قصر الأمير كان يشتمل على عدد كبير من القائمات بالحدمة من النساء ترأسهن «قهرمانة » وتتلوها الوصيفات والطاهيات و « الراشدات » أي المدبرات ، ويبدو من هذا النص أن الراشدات كن ذوات الصلة المباشرة بالأمير القائمات على رأسه وأنه كانت لهن الرياسة على من يدعوهن المؤرخ « الخزنات » ( بتشديد الزاي ) أي الأمينات اللاتي يعهد إليهن محفظ الحزائن المختلفة مثل « خزانة الكسوة » المذكورة هنا . ( انظر ايني بروفنسال : تاريخ ٣/٠٠٠ ، حاشية ٣ ) .

( ٨٠) اصطلاح « العريف » من الاصطلاحات الشائعة في الحديث عن النظم الإدارية الأندلسية ، ويبدو أنه كان يستخدم أولا في التنظيم العسكرى الطبق ، فنحن نجد صاحب كتاب « أخبار مجموعة » ( ط. مدريد سنة ١٨٦٧ بتحقيق لافونتي الكنترا مع ترجمة إسبانية ص ١٢٩ من النص العربي و ١١٦ – ١١٧ من الترجمة ) يذكر أن حرس الأمير الحكم بن هشام الربضي يتألف من ألني رجل مقسمين إلى عشرين فرقة كل منها من مائة رجل على رأس كل منهم « عريف » ( انظر كذلك ليني بروفنسال : تاريخ ١٨٩١ – ١٩٠ ، ٣٧٧ – ٧٧) . على أن الاصطلاح اتسع بعد ذلك إلى الدلالة على رئيس مجموعة من الحدام أو روساء الحرفيين أو الصناع ( انظر ليني بروفنسال : نفس المرجم ٣٠٨٧ ، ٢٠٣ ) دون أن يعني ذلك عدم استخدامه في التنظيم العسكري الطبق ، ويدل على ذلك شيوعه في كتاب ابن حيان نفسه للدلالة على روساء الفرق العسكرية الصغيرة ( انظر القطعة التي نشرها من « المقتبس » الأستاذ عبد الرحمن الحجي ص ٤٥ ، ٢٩ ، ١١٨ ، ١٥٣ ، ١٩٢ ، ١٩٣ ) ، وأما في النص الذي بين أيدينا فإن « عريف الخياطين » هو رئيس المشتغلين بهذا العمل في داخل القصر الملكي

كما هو واضح ، ولابد أنه كان هناك عرفاء آخــرون يرأسون طوائف الحرفيين بمن كانوا يقومون بالحدمة فى القصر . وقد انتقل لفظ « العريف » من العربية إلى الإسبانية دون كبير تحريف فى صورة « Alarife وإن كان قد أصبح مقتصراً على الدلالة على رئيس البنائين . (وانظر كذلك الدكتور حسين مؤنس : فجر الأندلس ص ١٦٤) .

( ٨١ ) سوف يفرد ابن حيان فصلا للكلام عن آل الرازى وأولية بيتهم في الأندلس .

( ٨٢) يختلف ما ذكره ابن حيان هنا عما يقوله ابن عذارى ( البيان ٨١/٢) ، إذ يذكر هذا المؤرخ في معرض الحديث عن نقش خاتم الأمير عبد الرحمن بن الحكم أنه كان له خاتم باسمه ، فتلف ، فأمر بطلبه ، ولكنه لم يجده ، فأعاد نقش خاتم جده عبد الرحمن بن معاوية الداخل و كانت عبارته « عبد الرحمن ، بقضاء الله راض » ، ثم بعث في عبد الله بن الشمر الشاعر فأمره بأن يقول شعراً بما ينقش فيه ، فقال :

خاتم الملك أضحى حكمه فى الناس ماضى عابد الرحمن فيه بقضاء الله راض

فاستحسن عبد الرحمن البيتين وأمر بنقشهما فى الحاتم ، وسوف يكون هذا النقش هو الذى سيستخدمه عبد الرحمن الناصر ( أنظر ابن عذارى : بيان ١٦١/٢ ) .

( ۸۳ ) يخالف هذا العدد ما ذكره ابن حزم في كتابيه جمهرة الأنساب ( بتحقيق الاستاذ عبد السلام هارون ص ۹۸ ) و نقط العروس في تواريخ الخلفاء ( بتحقيق الدكتور شوقي ضيف في مجلة كلية الآداب بجامعة القاهرة ، سنة ١٩٥١ ، ص ٧٥ ) من أن عدد أبناء الأمير عبد الرحمن كان مائة : خسون ذكراً وخسون أنثى . وقد نقل هذا الخبر عن ابن حزم بن سعيد في المغرب ( ١/٥٤ ) ، والمقرى في النفح ( ٢/٥٣ ) . أما أسهاو هم فإن ابن حزم لم يذكر منهم - كمادته في الجمهرة - إلا من كان لهم عقب وذرية في عصره ، فهو لا يورد أسهاء من انقرض نسلهم ، ولذا فإنه اكتنى بتسجيل أسهاء الأربعة الذين أعقبوا وبقيت ذريتهم إلى أيامه وهم : الأمير محمد ، المطرف ، المنذر ، هشام .

( ٨٤ ) انظر ما سبق أن كتبناه عن الحكم المذكور في التعليق رقم ٤١ .

( ٨٥) ذكره أبن حزم في القائمة التي أشرنا إليها في الحاشية السابقة من بين من أعقب من ولد الأمير عبد الرحمن بن الحكم ( جمهرة ص ٩٨) ، إذ قال إن هناك أربعة بنين ذكوراً ينتهى نسبهم إلى عبد الله بن المطرف المذكور ، وأضاف ابن حزم إلى ذلك أن المطرف هو الذي ينسب إليه فحص مطرف بين دور الربض الشرقي بقرطبة ، وهو المعروف أيضا بفحص ابن بسيل . وقد اشترك المطرف في كثير من الحملات والصوائف في عهد والده عبد الرحمن ( انظر ليني بروفنسال : تاريخ ٢٠٦/١ ٢٠٧٧ ) .

( ٨٦ ) ذكره ابن حزم كذلك من بين من أعقبوا ( جمهرة ، الموضع المشار إليه من قبل ) ، وقال إن خسة رجال بقوا من عقبه ينتهى نسبهم إلى مروان بن المنذر المذكور وإنهم كانت لهم ثروة وحال ظاهرة وآداب وخير ، ثم انقرضوا ولم يبق لم عقب إلا من رجل واحد مهم ، كذلك ذكر ابن حزم من نسل المنذر هذا الشاعر أبا الحكم المنذر بن سعيد بن الممذر ابن مروان بن المنذر بن مروان بن الحكم . هذا وسيذكر ابن حيان عند سرده أحداث إمارة محمد على السنين فى الكلام عن سنة ٢٤٢ ( ٨٥٦ – ٨٥٧) أن الأمير وجه أخاه المنذر بن عبد الرحمن بالصائفة الى طليطلة فحاصرها وانتسف معايشها وأورد ابن عذارى هذا الحبر أيضا ( البيان ٢٠٢ ) ٤٧١ ) إلا أنه جعل المنذر المذكور ابن الأمير محمد لا أخاه . وقد قاد المنذر كثير أمن الحملات فى أيام أبيه عبد الرحمن بن الحكم (انظر لينى بروفنسال: تاريخ ٢٠٧١ ، ٢٦٧ ، ٢٦١ ) . وقد أورد المقرى فى نفح الطيب ( ه/١١٤ – ١١٧ ) أخبار طريقة عن المنذر المذكور تصور أخلاقه وطباعه ومحاورات بينه وبين أبيه الأمير عبد الرحمن ، وقصصا أخرى تصور كرم نفسه بعد أن امتحنه أبوه و تعهده بالتأديب ، ثم قطعتين من شعره . وأورد ابن الأبار فى كتاب « التكلة » (رقم ١١٠٤) ترجمة لواحد من عقبه هوالمنذر بن عبدالرحمن بن عبدالله بن المنذر المذكور ، وهو المعروف باسم المذاكرة لكثرة ما كان يطلب بها أصحابه ، و ترجمة أخرى المنذر بن سعيد بن عبد الملك بن المنذر الذى كان بدوره أديبا متفننا روى عن أبي يحيى زكريا بن بكر بن الأشج ديوان شعر أبي الطيب المتنبي وكانت وفاته سنة ١٢٤ الذى كان بدوره أديبا متفننا روى عن أبي يحيى زكريا بن بكر بن الأشج ديوان شعر أبي الطيب المتنبي وكانت وفاته سنة ١٢ الذى كان بدوره أديبا متفنا روى عن أبي يحيى زكريا بن بكر بن الأشج ديوان شعر أبي الطيب المتنبي وكانت وفاته سنة ١٢ ) . ( انظر التكلة ، رقم ١٠٠٢ ) . ( انظر التكلة ، رقم ١٠٠٢ ) .

(۸۷) ذكره ابن حزم فيمن ذكر من بين المعقبين من ولد الأمير عبد الرحمن (جمهرة ص ۹۸) ، وسوف يورد ابن حيان نفسه في هذا الجزء من المقتبس خبراً ينقله من كتاب معاوية بن هشام الشبيني يسنده ابرهيم إلى أبيه هشام بن عبدالرحمن المذكور، وهوحول منافسة الأمير محمد لأخيه هشام في جارية يبدو أن الأمير تعشقها قبل أن يصل إلى الإمارة ثم طلبتها نفسه بعد ذلك فأرسل إلى أخيه هشام يستهديه إياها في خبر طويل ، ويتبع معاوية بن هشام تلك القصة بقوله: إن هشاما المذكور كان من أهل العلم والبصر بالعربية والحديث مكثراً من الرواية عن يحيى بن يحيى وغيره وإن أباه الأمير عبد الرحمن كان قد نصبه للصلاة على جنائز أهل قصره . وقد نقل ابن الأبار بعض هذه الأخبار عن كتاب ابن حيان في ترجمة بشر بن الأمير عبد الرحمن ( الحلة السير اء ١٢٦/١ ) .

( ٨٨ ) كذا ورد هذا الاسم بالكنية فقط: « أبو عنمان » ونحن نرجح أن صحته « عنمان » فقط، فهناك من أبناء الأمير عبد الرحمن من يحمل اسم عنمان ، وهو لم يرد في هذه القائمة فلابد أن يكون الناسخ قد اضطرب في كتابة هذه الأسماء المتوالية فأضاف « أبو » إلى الاسم المذكور . أما « عنمان بن عبد الرحمن » الذي نشير إليه فيشهد به الحميدي الذي ترجم له في الجذوة ( رقم ٤٠٧) قائلا: إنه كان شاعراً أديبا أورد بعض شعره أبو عامر بن مسلمة ، وإلى هذه الترجمة أشارابن الأبار في موضعين من الحلة السيراء ( ١٢٦/١ ، ٢٧/٢ ) ، إلا أن ابن الأبار ينص على أن الرازي لم يذكره في كتاب « الاستيعاب في الأنساب » من تأليفه .

( ٨٩ ) سيذكر ابن حيان عند سرده لأحداث إمارة محمد على نسق السنين أن سعيد بن عبد الرحمن المذكور كان فى طليطلة عند وفاة والده عبد الرحمن وأن عامل المدينة يومئذ كان حارث بن بزيع ، وذلك حيمًا انتكث أهل طليطلة وخلموا الطاعة فأسروا عاملهم حارث بن بزيع ، وهرب سعيد ناجيا بنفسه .

( ٩٠ ) أبو محمد عبد الله هو ابن حظية عبد الرحن الأثيرة إليه من بين نسائه ، وهو الذي حاولت أمه وصنيعتها نصر

الحصى أن يولياه الحلافة فى الحبر الذى سبق لابن حيان أن قصه عند الحديث عن مهلك نصر ، وسيزيدنا ابن حيان بيانا عن ذلك عندما يفصل خبر تولى محمد الإمارة والظروف التي أحاطت بذلك .

( ٩١) ذكرنا في حاشية هذا الموضع أن الكلمة مطموسة في الأصل وأننا نرجح أن تمام الاسم هو « أبان » ، فقد نص الرازى في كتاب « الاستيعاب في الأنساب » على أن أبانا هذا كان من بين أبناء الأمير عبد الرحمن ( وذلك فيما نقله ابنالأبار في الحلة السيراء ( ١٢٦/١ ، ٣٦٦/٢) ، ويضيف ابن الأبار إلى ذلك قوله: إن ابن حزم ذكره أيضا في جمهرة الأنساب ووصفه بالشعر ، ولكنا لم نعثر على هذه الإشارة في النص المطبوع من الجمهرة . وقد ذكر ابن الأبار في موضع آخــر ( التكلة ، ترجمة رقم ٢٨٥٤) أن عبد الرحمن أنجب أبانا هذا من جاريته قلم .

(۹۲) يبدو أن عدد الذكور من أبناء الأمير عبد الرحمن كان أكبر فعلا نما يذكره الرازى ، وقد يكون ابن حزم على حق حيثا أوصل العدد الى خسين (كما أشرنا إلى ذلك فى التعليق رقم ۸۳) ، أو على الأقل الى خسة وأربعين كما يقول ابن عذارى (بيان ۸۱/۲ وهذا هو هو الرقم الذى ارتضاه لينى بروفنسال فى تاريخه ۲۹۷۱) ، وذلك لأن هناك أساء أبناء لعبد الرحمن بن الحكم لم ترد فى القائمة التى يعتمد ابن حيان فيها على الرازى مثل بشر الذى ترجم له ابن الأبار فى الحلة لعبد الرحمن بن الحكم لم ترد فى القائمة التى يعتمد أبن حيان فيها على الرازى مثل بشر الذى ترجم له ابن الأبار فى الحلة أنه إشارة إليه فى النص المطبوع ) ونقل قطعة من شعره أنشدها أبو عمر بن فرج فى كتاب « الحدائق » ، وربما تكون أساء أخرى قد سقطت كذلك قياساً على اسم بشر المذكور .

( ٩٤ ) أشار ابن حزم إلى العاصي بن محمد هذا من بين المعقبين من ولد هذا الأمير ( الجمهرة ص ٩٩ ) ، كذلك ذكره

صاحب القطعة التي نشرها بروفنسال وغرسيه غومس حول تاريخ عبد الرحمن الناصر (وهي التي أسلفنا الإشارة إليها في التعليق السابق) في معرض الكلام عن بيعة عبد الرحمن بن محمد الناصر في سنة ٣٠٠ ( ٩١٢ ) بعد وفاة جده ، إذ قال إن أول من بايعه كانوا أعمامه أولاد الأمير عبد الله وتلاهم إخوة جده أبناه الأمير محمد ، وهم العاصي وسليمان وسعيد وأحمد ( انظر النص المذكور ص ٢٩ وص ٩٢ من الترجمة الإسبانية ) .

( ٩٥ ) نقل ابن الأبار فى الحلة ( ١٢٦/١ ) هذا النص والأبيات الثلاثة التالية عن ابن حيان ، وأثنى على حكم موالفنا ونقده لشعر يعقوب بن عبد الرحمن المذكور ، ثم أورد ابن الأبار أبياتا أخرى له نقلها من كتاب و الحدائق » لابن فرج الحيانى . هذا وقد أورد المقرى فى نفح الطيب ( ١١٨/٥ – ١١٩ ) بعض أخبار يعقوب بن عبد الرحمن ومنتخبات أخرى من شعره ، وفى هذه الأخبار ما يؤكد ما ذكره ابن حيان هنا عن كرمه إلى حد الإسراف .

(٩٦) يبعد أن يكون هذا اللفظ كا رسم في الأصل : «كلهن » اسما لإحدى بنات الأمير عبد الرحمن ، ونلاحظ عند مراجعة هذه القائمة أنه ينقصها اسم من أهم أساء أو لئك البنات وأعظمهن صيتاً ومكانة ، ونهى بها «البهاء » ، وكانت من خيرة نساء بني أمية ، منأهل الزهد والعبادة والتبتل ، وكانت تكتب المصاحف وتحبسها (أى توقفها) على المساجد ، وينسب إليها مسجد البهاء من مساجد ربض الرصافة ، وتوفيت في صدر دولة عبد الرحمن الناصر في سنة ٣٠٥ ( ٩١٧ – ٩١٨ ) فلم يتخلف أحد عن جنازتها ( انظر في ترجمها ابن الأبار : تكملة ، ط . بالنشيا والأركون ، رقم ٢٨٥٨ ؛ ابن عذارى : البيان ١٧٦/٢) ، ولهذا فإننا لا نستبعد أن يكون لفظ «كلهن » الوارد في الأصل تحريفا عن اسم «البها »».

( ٩٧ ) تكرر هذا الاسم من قبل ، ومع ذلك فقد يكون عبد الرحمن – مع هذه الكثرة الهائلة في عدد بناته – قد أطلق نفس الاسم على اثنتين منهما ، وهو شئ رأينا أمثلة له في نفس القائمة المذكورة .

( ۹۸ ) أشار ابن عذارى إلى السيدة علية بنت عبد الرحمن بن الحكم وقال: إنها توفيت فى سنة ٣١٠ ( ٩٢٢ – ٩٢٣ )، ولابد أن حياتها طالت كثيراً حتى إنها أدركت عهد عبد الرحمن الناصر الذى كان بمثابة أبناء أحفادها . ( أنظر البيان المغرب ١٨٣/٢ ) .

(۹۹) هو عبد الكريم بن عبد الواحد بن مغيث ، وجده هذا الداخل إلى الأندلس مع طارق بن زياد هو مغيث بن الحارث ابن حويرث بن جبلة بن الأيهم الغسانى الذى يدعى « مغيث الرومى » ، وهو الذى اطلع بفتح قرطبة ( انظر المقرى : نفح ١١/٤ – ١٣) ، أما عبد الواحد بن مغيث فقد كان حاجبا لعبد الرحن بن معاوية الداخل ثم لهشام ابنه ، وكانت نفح يأيام الحكم الربضى فى سنة ١٩٩ ( ١٩٨ – ١٨٥) ، ( انظر ابن سعيد : المغرب ١/٤٤) ، وقد أعقب ثلاثة أبناء كان لحم مكانة عظيمة فى أيام هشام بن عبد الرحن وابنه الحكم ، وهم عبد الملك وعبد الكريم وعبد الحميد ، أما الأولان فقد توليا القيادة فى أيام هذين الأميرين ، وولى الأمير هشام عبد الكريم على كورة جيان ، ثم أغزاه فى سنة ١٧٨ ( ٤٩٧) إلى ألبة والقلاع ، كما وجه أخاه عبد الملك إلى إفرنجة فانهيا إلى أرض العدو وأثخنا فيها وأصابا غنائم كثيرة ، وفى السنة التالية ( ١٧٩ – ١٩٧) قاد عبد الكريم حملة على أشتوريش فوصل إلى أستورقة وافتتحها . ولما ولى الحكم وفى النم الإمارة وجه عبد الكريم إلى سرقسطة عند ثورة بهلول بن مرزوق بها فأوقع به ، وفى سنة ١٩٩ ( ٨١٢) استطاع أن يستنزل عمروس بن يوسف الثائر بالثغر الأعلى ويقدم به على قرطبة ، وعهد إليه الحكم حينة بولاية سرقسطة

وتطيلة ووشقة ، وفي سنة ٢٠٠ ( ٨١٨) غزا إلى بلاد ألبة والبشكنس ، فأوقع هزيمة ساحةة بجيوش أذفنش ( ألفونسو الثانى ) ملك أشتوريش ، وكان له بعد ذلك مقام محمود في إخاد ثورة الربض سنة ٢٠٢ ( ٨١٨) ، وهو الذي توسط في استسلام وعقد الأمان لهم . وفي سنة ٢٠٨ ( ٨٢٣) عاد إلى قيادة الحملة التي توجهت إلى ألبة والقلاع ووصلت إلى جرنيق Guernica ، وأخيراً توفي سنة ٢٠٩ ( ٨٢٤) بعد أن تقلب في أعلى مناصب الدولة ، إذ ولى القيادة والكتابة والوزارة فضلا عن الحجابة ( وهي بمثابة رياسة الوزراء ) معظم أيام الحكم الربضي وثلاث سنوات من إمارة عبد الرحمن الأوسط ، ويسميه ليني بروفنسال بحق أعظم رجال دولة الحكم على الإطلاق ، والواقع أنه كان يجمع خصالا قل أن تتوفر كلها في واحد من رجال الدولة ، فقد كان عسكريا ممتازاً وسياسيا محنكا و كاتبا أديبا عالما ، وكان على حد قول الرازي « أكل من ولى الحجابة لبي مروان » .

انظر فى ترجمة عبد الكريم بن مغيث وأخباره: ابن الأبار: الحلة السيراء ١٥٥١ – ١٣٦ ؛ ابن عذارى: بيان القوطية: تاريخ ص ٤٥، ١٦ – ١٦٦، ٧٤؛ الحشنى: كتاب القضاة ص ٧٧، ١٩٠، ١٩٠؛ ابن سعيد: المغرب ٤٠١، ١٤٠، ١٤٠، ١٠٥، ابن الحطيب: الإحاطة (تحقيق الأستاذ عنان) كتاب القضاة ص ٧٣، ١٩٠؛ ابن سعيد: المغرب ١٠٠٤، ١٩٠؛ ١٩٠، ١٩٠؛ ١٩٠، ٢٢٦/٤؛ ليني بروفنسال الأعلام ص ١٢، ١٩٠؛ المقرى: نفح ١٩١١، ١٩٠، ١٩٠، ١٩٠، ٢٢٦/٤؛ ليني بروفنسال تاريخ ١٤٤١، ١٩٠، ١٩٠، ١٩٠، ١٦٠، ١٦٠، ١٧٤، ١٨٠، ٢٠٢ – ٢٠٢، ٢٨٠، ٢٨٠).

هذا ولم يفرد ابن حيان ترجمة هنا لعبد الكريم بن مغيث إذ يغلب على الظن أنه فعل من قبل في الجزء الحاص بإمارة الحكم ابن هشام التي قضى الشطرَ الأعظم من حياته فيها . أما عبد الحميد بن مغيث فسيأتي ذكره في الكلام عن إمارة محمد بن عبد الرحمن.

(۱۰۰) هو سفيان بن عبد ربه المصمودى ( من مصمودة إحدى قبائل البربر ) ، ذكر ابن القوطية الظروف التي أحاطت بولايته الحجابة فقال : إنه لما توفى عبد الكريم بن مغيث فى صدر ولاية عبد الرحمن الأوسط ( سنة ٢٠٩ – ٨٢٤ ) تنافس الوزراء كلهم فى خطة الحجابة ، فأخذت الأمير ضجرة أقسم معها ألا يولى واحداً منهم ، ثم أمر بالإقراع بين الخزان ( جمع خازن وهو المتولى الشؤون المالية فى الدولة ) فخرجت القرعة إلى ( ورد الاسم فى الأصل خطأ : « مهران » ) ، فولاه الحجابة ، ويزيدنا ابن القوطية بعد ذلك تعريفا به فيقول : إنه كان من البربر لا قديم له ( أى أنه لم يكن من أسرة عريقة فى مناصب الحدمة ) وكان له بالإمير عبد الرحمن اتصال وهو ولد ( أى قبل أن يتولى الإمارة ) ، وظل سفيان على الحجابة حتى وفاته سنة ٢١١ ( ٢٦٨ ) على ما سيذكر ابن حيان فى الوفيات ، ويقول ابن حزم : إن نسل سفيان بن عبد ربه قد باد فى وقته وانقرض فلم يعد منهم بقية . أنظر ابن القوطية : تاريخ ص ٢٢ ، ٨٨ ؛ ابن سعيد : مغرب ١/٠٥ ؛ ابن عذارى : يبان ٢٠/٨ ؛ ابن حزم : جمهرة ، ص ٥٠٠ ، وقد نقل كلامه صاحب كتاب مفاخر البربر ( بتحقيق ليفى ابن عذارى : يبان ٢٠/٨ ؛ ابن حزم : جمهرة ، ص ٥٠٠ ، وقد نقل كلامه صاحب كتاب مفاخر البربر ( بتحقيق ليفى بروفنسال ، ط . الرباط سنة ١٩٣٤ ) ص ٥٠٠ .

( ١٠١) يوافينا ابن حيان بأخبار قيمة عن خطة من أهم خطط الدولة في ظل أمراء بني أمية ، وهي خطة الخزانة التي كان متقلدها يدعى « الخازن » ، ونحن نرى من هذا النص أن ظهور هذه الحطة قد بدأ في أيام الحكم بن هشام أي في أواجر القرن الثاني الهجرى ( الثامن الميلادى ) ، ثم أخذت قواعدها تستقر ومعالمها تتحدد في أيام عبد الرحمن الأوسط ، وقد كانت وظيفة الخازن أشبه ما تكون بالعمل الذي يتولاه الآن وزراء المسالية أو الخزانة . ولم يكن يعهد بهذا المنصب دائما إلى فرد واحد ،

بل فى كثير من الأحيان إلى مجموعة من الرجال يرأسهم « الحازن الأكبر » ، غير أن المصادر لاتمدنا بالكثير عن تفاصيل أعمال الخزان وكيفية تسيير هم لها وحدود سلطاتهم . ويذهب ليني بروفنسال في تاريخه ( ٣١/٣ – ٣٣ ) إلى أن السبب في قلة المعلومات المتوفرة لدينا عن عمل « الخزان » يرجع إلى أن وظائف الخزانة كانت تسند في الغالب إلى غير المسلمين من الذميين ، وإذا كان صحيحا أن من بين متقلدي وظائف الخزانة في الأندلس عدداً من المسيحيين واليهود فإننا لا نعتقد أن العادة جرت بذلك ، ولو أننا تأملنا أسماء الذين تولوا هذا العمل منذ ظهوره نظاما إداريا محدداً في الأندلس حتى عهد عبد الرحن الناصر مثلا ، وهذه هي الحقبة التي تقمد خلالها هذا النظام واستقرت أصوله لوجدنا أن الكثرة العظمي من المسلمين .

( ۱۰۲ ) لم يذكر ابن القوطية اسم مرتيل بن عفان هذا بين أساء من تولوا الحزانة للأمير عبد الرحمن بن الحكم ، وهم عنده : موسى بن حدير شيخ الحزان ، وابن بسيل المملقب بالغاز ، وطاهر بن أبي هارون ، وسفيان بن عبد ربه ( تاريخ ص ٦٢ ) ولم نجد فيما بين أيدينا من مراجع أي إشارة إلى مرتيل بن عفان المذكور .

وقد كان القصر مواجها للمسجد الجامع بقرطبة ، وكان له خمسة أبواب أعظمها وأهمها باب السدة المذكور الذي كان يواجه وقد كان القصر مواجها للمسجد الجامع بقرطبة ، وكان له خمسة أبواب أعظمها وأهمها باب السدة المذكور الذي كان يواجه «الرصيف » أى الطريق المرصوف الذي يحاذى ضفة النهر ، ومنه كان يدخل ضيوف السلطان وزواره ، ومن هنا كانت دعوته باسم « باب السدة » وكان أمام هذا الباب سارية عارية جرت العادة بأن تعرض فوقها أهم الغنائم التي كان أمراء قرطبة وخلفاؤها يحوزونها في حملاتهم العسكرية ، كما أصبح من المعتاد أن تعلق فوقها روّوس من يظفرون بهم من الأعداء سواء أكانوا من زعماء الممالك المسيحية في « دار الحرب » أو الثائرين المسلمين الخطرين على سلامة نظام الحكم ، أماالأبواب الأربعة الباقية فهي « باب الجامع » المفضى إلى المسجد الجامع الذي تفصله عن القصر « المحجة العظمي » وهي التي تمتد بعد ذلك الأربعة الباقية فهي « باب الجامع » المفضى إلى المسجد الجامع الذي تفصله عن القصر « المحجة العظمي » وهي التي تمتد بعد ذلك المتخدام اصطلاح « باب السدة ، وأعيراً الباب الشالى وهو المعروف باسم « باب قورية » . وقد شاع في الأندلس بعد ذلك استخدام اصطلاح « باب السدة » وإطلاقه على الأبواب الرئيسية الكبرى للقصور قياسا على باب السدة في قصر الحلافة بقرطبة . انظر مقال العالم الأثري ليوبولدو توريس بلباس : « باب السدة في قرطبة وأبواب السدة في شرق الأندلس » ومجلة الأندلس ، المجلد السابع عشر ، سنة ١٩٥٢ ، ص ١٩٠٠ .

Leopoldo Torres Babas : «Bab al-Sudda» y les zudas de la Espana orien-Al-Andalus, Vol. XVII, 1952.

( ۱۰٤) أسرة بني شهيد من أكبر الأسر الأندلسية وأثر اها وأشهرها في عصر الإمارة والحلافة ، وقد تصرف أفرادها لحلفاء بني أمية في الحطط الكبرى من القيادة والكتابة والوزارة والحجابة إلى انقراض الدولة المروانية . وتنتهى هذه الأسرة إلى شهيد بن عيسى بنشهيد بن الوضاح ، وقد نسبهم ابن الأبار في « الحلة » إلى قبيلة أشجع بن ريث بن غطفان ، أى أنه جعل لهم نسبا عربيا خالصا ، ولكن غيره من المؤرخين مثل الرازى وابن حيان في هذا النص يذكرون أن جدهم كان مولى لمعاوية ابن مروان بن الحكم ، ولعل هذا هو الصواب ، فابن حزم لم يشر إليهم بشي في حديثه عن استقر بالأندلس من قبيلة أشجع ، ويقول المقرى: إن شهيد بن عيسى بن شهيد كان من سبى البر ابر وقيل إنه رومى ، وكان الوضاح مع الضحاك بن قيس في وقعة مرج راهط . أما شهيد بن عيسى فقد دخل الأندلس في أيام عبد الرحمن بن معاوية الداخل ، وكان وثيق الصلة بالأمير الأموى

إلى حد نرى معه عبد الرحمن يستخلفه على قصره حينا يعزم على الحروج لإخماد ثورة عبد الغفار اليحصبي في سنة ١٥٤ (٧٧١). ثم أسند عبد الرحمن بن معاوية إلى شهيد بعض المهام العسكرية الكبرى فأبل فيها أحسن البلاء، كان منها خروجه لقتال وجيه الغسانى الذى ظاهر شقيا بن عبد الواحد الدعى الفاطمي على ثورته بين سنتى ١٥٠ و ١٦٠ ( ٧٦٧ – ٧٧٧) ( انظر : م أخبار مجموعة » ص١١١) ، وولى القيادة كذلك في أيام الأمير هشام بنعبد الرحمن ، فقد أسند إليه هذا الأمير إخضاع تدمير التي كان سليمان بن عبد الرحمن الداخل أخو الأمير قد أشعل فيها نار الثورة ، فأنجز المهمة بنجاح ( ابن عذارى : بيان١٣/٣).

وأما الحاجب عيسى بن شهيد المذكور هنا ، فإن ترجمة ابن حيان له والأخبار التي سيوردها في ثنايا هذا الكتاب تعتبر أوفى ماكتب عنه ، ونحن نعرف – فضلا عن ذلك – أنه وكل إليه بعض مناصب القيادة في أثناء غزو المجوس (النورماند) لإشبيلية في سنة ٢٣٠ ( ٨٤٥) ، كذلك نعرف أنه ولى الكتابة والحجابة لعبد الرحمن الأوسط وسنوات من إمارة خليفته محمد ، ويحدد ابن عذارى ولايته الحجابة بسنة ٢١٨ ( ٨٣٣) وهي ولاية استمرت بغير انقطاع حتى وفاته سنة ٣٤٣ ( ٧٥٨ – ٨٥٨) . ( انظر ابن الأبار : الحلة ٢٧٧١ – ٢٣٨ ؛ ابن عذارى : بيان ٢/٨٠ ، ٨٤ ، ٥٩ ، ٩٠ ابن القوطية : تاريخ ص ٢٢ ، ٧٤ – ٥٥ ؛ العذرى : جغرافية ، ص ٩٩ ، ابن سعيد : مغرب ١٠٠٥ ؛ المقرى : نفح ٤/٥٤ ؛ وانظر كذلك ليني بروفنسال : تاريخ ٢٨٦/١ – ٢٨٨ ؛ الأندلس في القرن العاشر ص ١٠١ استمر المقاشر عدد أمية بن عيسى بن شهيد ، وسيورد ابن حيان جملة من أخباره في موضعه.

(١٠٥) خطة الحيل – ومتوليها يدعى «صاحب الحيل» – تعنى وظيفة الإشراف على شؤون الحيل وكل ما يتصل بلوازمها وأدواتها في التنظيم العسكرى للجيش في ظل الدولة الأموية ، وقد كانت من أرفع خطط الدولة ، وكثيراً ما كان يتولاها قواد كبار يعهد إلهم بقيادة الصوائف . وقد أفادنا ابن حيان نفسه في غير موضع من كتاب المقتبس ( القطعة التي نشرها الأستاذ عبد الرحن الحجى ، بيروت ١٩٦٥) بتفاصيل شائقة عن هذه الخطة ، ونفهم بما أورده في بعض هذه المواضع أن «صاحب الحيل » كان ممن يعهد إليهم بتر تيب الكتائب وتنظيم العساكر (ص ٤٧) وأنه كثيراً ما كان يضطلع بقيادة الحملات العسكرية إلى دار الحرب (ص ٢٧) وأن مكانته في الدولة كانت تلي مكانة «صاحب المدينة » (وهو بمثابة الحاكم العاصمة) ، وتحته كان أصحاب الشرطة العليا والوسطى وأصحاب الحزون (في الأصل : المحزول ، ونظنها تحريفا الحما ذكرنا ) والخزان (ص ٣٠ ، ١٤) ، وكان مقر عمل صاحب هذه الخطة ما يعرف باسم « دار الحيل » وفيها متصرفون يعملون تحت رياسة المضطلع بها يعرفون باسم « الوكلاء » (ص ١٥١ ، ١٨٩ ، ١٩٧) ، هذا وسوف يرد متصرفون يعملون تحت رياسة المضطلع بها يعرفون باسم « الوكلاء » (ص ١٥١ ، ١٨٩ ، ١٩٧) ، هذا وسوف يرد في هذا الجزء من المقتبس ما يلق أضواء جديدة على هذه الخطة في أثناء الحديث عن بعض من تولوها .

(١٠٦) خطة «النظر في المظالم» أو «أحكام المظالم» من الحطط القضائية التي كان لها في الأندلس وضع خاص ليس ممائله تماماً لمسا جرى به العمل في المشرق، وإذا كانت هذه الحطة قد ظهرت في عصر مبكر في دولة بني أمية بالأندلس فإن معالمها لا تتضح وواجباتها لا تتحد إلا في القرن الرابع الهجرى في ظل الحلافة المروانية، ويبدو من استقراء النصوص حولها أن صاحبها كان في مرتبة أدنى من قاضي الجماعة (الذي يقابل قاضي القضاة في المشرق)، وأنه على الرغم من ذلك كان ينظر في القضايا العاجلة التي لا تحتمل بطء الإجراءات القضائية العادية وتعقيدها، وتصور لنا حدود هذه الوظيفة قصة يرويها ابن عذاري (البيان ٢٠/١٠-٣١) يذكر فيها أن رجلا من العامة وقف عليه بمجلسه فاستصرخه على أحد الفتيان والصقالية الذين كانوا يقفون على رأسه فقال: إنه ظلمه في معاملة كانت بينهما وإنه دعاه إلى القاضي فلم يأت (وكان القاضي

هو عبد الرحمن بن فعليس) فغضب المنصور ولام قاضى الجماعة على تهاونه ثم أمر فتاه بأن ينزل ويساوى خصمه الشاكى فى المقام ، وأمر صاحب شرطته بأن يحمل الرجلين إلى «صاحب المظالم» حتى ينظر فى القضية وينفذ فيها حكمه ، وكثيراً ما كان « النظر فى المظالم » يضم إلى اختصاص قاضى الجماعة كما نستخلص من بعض تراجم القضاة . ( وانظر فى هذه الخطة كتاب لينى بروفنسال : تاريخ ٣/١٤٥ – ١٤٧ ) .

(١٠٧) الصوائف (جمع صائفة ، مشتقة من « الصيف » ) ، هي الحملات التي جرت عادة أمراء بني أمية وخلفائها على توجيهها إلى « دار الحرب » خلال فصل الصيف . وقد استقر تقليد هذه الحملات حتى أصبحت وظيفة ثابتة يعهد بها إلى أحد القواد الكبار أو إلى واحد من أفراد الأسرة الحاكة ، وكثيراً ما كان الأمير أو الخليفة نفسه هو الذي يضطلع بقيادتها ، وكان الاستعداد لها يبدأ في شهر يونيه ، وكانت قيادة الجيش تتكتم دا مما أخبار الطريق الذي ستنتهجه حملة الصائفة حتى تكون ضرباتها مفاجئة للعدو ، وقد وافتنا المراجع الأندلسية بكثير من التفاصيل حول هذه الحملات وفي القطع المنشورة من «مقتبس» ابن حيان وفي هذه القطعة مادة طيبة حول الصوائف التي أصبحت على طوال أيام الدولة الأموية وفي ظل العامريين بعدهم تقليداً عجر ما سنويا . وقد بتي لفظ « الصائفة » في اللغة الإسبانية بعد أن انتقل إليها من العربية في صورة « aceifa » .

(۱۰۸) أفادنا ابن حيان في هذه الصفحات التي يفردها لتراجم وزراء الأمير عبد الرحمن وحجابه وفي كثير من القصص التي سترد بعد ذلك في معرض الحديث عن وزراء الأمير محمد بتفاصيل جديدة كثيرة حول النظم الإدارية وخطط الدولة العليا في ظل أمراء بني أمية . فنحن نرى في هذه الترجمة الخاصة بعيسى بن شهيد كيف كانت خطتا الحجابة والوزارة وكان الأمير عبد الرحمن بن الحكم هو أول من فخم الدولة ورتب رسومها وآيينها كما ينص على ذلك ابن حيان بعد قليل ، ويقول ابن خلدون في الكلام عن خطة الوزارة بالأندلس : « وأما دولة بني أمية بالأندلس فأبقوا اسم الوزير في مدلوله أول الدولة ، ثم قسموا خطته أصنافا وأفردوا لكل صنف وزيراً ، فجعلوا لحسبان المسال وزيراً ، والترسيل وزيراً ، والنظر في حوائج المتغللين وزيراً ، والنظر في أحوال أهل الثنور وزيراً ، وجعل لهم بيت يجلسون فيه على فرش منضدة لم ، وينفذون أمر السلطان هناك كل فيها جعل له ، وأفرد للتردد بينهم وبين الخليفة واحد مهم ارتفع عنهم بمباشرة السلطان في كل وقت ، فارتفع مجلسه عن مجالسهم ، وخصوه باسم الحاجب ، ولم يزل الشأن هذا إلى آخر دولتهم » ( المقدمة ، في كل وقت ، فارتفع مجلسه عن مجالسهم ، وخصوه باسم الحاجب ، ولم يزل الشأن هذا إلى آخر دولتهم » ( المقدمة ، في ترجمته لعيسى بن شهيد هي التي تقابل في اصطلاحنا الحديث « رئيس مجلس الوزراء » ( انظر كذلك عن هذه الوظيفة في بروننسال : تاريخ المهيد هي التي تقابل في اصطلاحنا الحديث « رئيس مجلس الوزراء » ( انظر كذلك عن هذه الوظيفة ليني بروننسال : تاريخ المهرب والأندلس ، الإسكندرية ليني بروننسال : تاريخ 1 ما و وا بعدها ) .

( ١٠٩) أسرة بنى رسم التى ولى بعض أفرادها الوزارة والقيادة والحجابة للأمويين فى الأندلس تنتهى إلى عبد الرخمن بن رسم الفارسي مولى الغمر بن يزيد بن عبد الملك بن مروان ، وهو مؤسس الدولة الرستمية فى تاهرت بالمغرب الأوسط ( جمهورية الجزائر الحالية ) ، وكانت هذه الدولة تدين بتعاليم الإباضية إحدى فرق الحوارج ، ونحن نعلم أن العلاقات بين هذه الدولة الخارجية المذهب والأمويين أصحاب قرطبة كانت تتميز دائما بالمودة والصداقة ، على الرغم من تمسك الأمويين بمذهب أهل السنة ونفورهم من جميع البدع المذهبية ، ققد كان أمراء قرطبة بحكم عداوتهم للعباسيين وعمالهم الأغالبة فى افريقية ولدولة الأدارسة

الشيعة في المغرب الأقصى يرون من السياسة أن يويدوا الرستمين الخوارج ويظاهروهم على جيرانهم أعداء الأمويين التقليدين .
وفي سنة ٢٠٧ ( ٢٨٣ – ٢٨٣) قدم على عبد الرحمن بن الحكم بقرطبة بنو عبد الوهاب بن عبد الرحمن بن رستم صاحب تاهرت فاستقبلوا استقبالا فخما أنفق فيه الأمير الأندلسي ألف ألف دينار (على ما يذكر ابن سعيد في المغرب (٤٨/١) ، ويبدو أن بعض بني رستم قد استقروا منذ هذا التاريخ في الأندلس ، بل إن صلتهم بهذه البلاد قد تكون سابقة لهذا التاريخ ، فابن الأبار يذكر أن أول من دخل الأندلس منهم هو سعيد بن محمد بن عبد الرحمن بن رستم حفيد منشي الدولة ، واتصل أبنه عمد بن سعيد بعبد الرحمن بن الحكم قبل ولايته الإمارة وحينا كانيل لأبيه الحكم على شذونة فيجنوب الأندلس ، واستقر محمد هذا في ناحية الجزيرة الحفراء ، فلما ولم عبد الرحمن الإمارة اصطنعه واستقدمه وتصرف له في الوزارة والقيادة وغيرهامن خطط الدولة . وفي سنة ١٢٤ ( ٢٨٩) عهد إليه عبد الرحمن بحكم الثغر الأدفي ( طليطلة ) حينا نشبت ثورة هاشم الشراب ، ثم كتب إليه الأمير يعنفه ويتهمه بالتقصير في محاربة هذا الثائر ، فتقدم ابن رستم والتي بهاشم ، ووقعت حرب شديدة أبل أحد القواد الذين صدوا هجمات المجوس ( النورماندين ) عند نزولهم بإشبيلية سنة ٢٣٠ ( ٤٤٨ – ٤٨٨ ) ( ابن عذارى ابن حيان نفسه بعد قليل حيها يتحدث عن الوفيات في عهد عبد الرحمن – في سنة ٢٣٥ ( ٨٤٨ – ٨٨ ) . ويذكر ابن الأبار حينان نفسه بعد قليل حيها يتحدث عن الوفيات في عهد عبد الرحمن – في سنة ٢٣٥ ( ٨٤٨ – ٨٨ ) . ويذكر ابن الأبار حيقلا عن الرازي – أنه كان أديبا حكيها شاعراً لاعباً بالشطرنج .

أما عبد الرحمن بن رستم الذي يذكر ابن حيان في هذا النص أنه ولى الوزارة والحجابة فترة ما فقد رجح ليني بروفنسال أن يكون ابناً أو أخاً لمحمد بن سعيد بن رستم المذكور آنفا . ( انظر ابن القوطية : تاريخ ٣٧٠ ؛ ١٦٠ ؛ ١٦٠ ؛ ٢٧٠ ، ٣٧٢ ؛ وعن الرستميين انظر دائرة المعارف الإسلامية تحت هذه المسادة ؛ وكذلك مقال الأستاذ محمد بن تاويت : دولة الرستميين أصحاب تاهرت ، في صحيفة معهد الدراسات الإسلامية بمدريد ، المجلد الخامس سنة ١٩٥٧ ص ١٠٥ — ١٢٨ ، وانظر بصفة خاصة ص١١٦ ، حاشية ٣ )

( ١١٠ ) بيانة Baena بلدة تقع على بعد ٢٤ كيلو متر إلى الجنوب الشرق من قرطبة ، وكانت قديما من أعمال مدينة قبرة . Cabra ( انظر ابن عبد المنعم الحميرى : الروض المعطار ص ٥٩ من النص و ٧٤ من الترجمة الفرنسية والحاشية الواردة في هذا المرجع ) .

(۱۱۱) هو عبد الرحمن بن عبد الحميد بن غانم ، وأبوه عبد الحميد بن غانم كان رأس أسرة اشهر كثير من أفرادها وتولوا أرقى المناصب فى الدولة الأموية . وكان عبد الحميد بن غانم من موالى عبد الرحمن بن معاوية الداخل ومن كبار رجالات دولته ، وأهدى إليه هذا الأمير جارية كانت له ثم وقعت فى أسر أبى زيد عبد الرخمن بن يوسف الفهرى عند هجومه على قرطبة أثناء الحرب الدائرة بينه وبين عبد الرحمن بن معاوية فى سنة ١٣٨ ( ٧٥٦) ، فلما استنفذها الأمير الأموى كرهها فأهداها إلى عبد الحميد بن غانم ، فهى أم ولده عبد الرحمن المذكور هنا . وعهد إليه الأمير الداخل بقيادة فرق الرجالة ، كما أسند إليه بعض المهام العسكرية الكبرى مثل تكليفه إياه بالقبض على يحيى بن يزيد بن هشام اليزيدى الثائر على الأمير عبد الرحمن ( انظر « أخبار مجموعة » ص ١٠٩ - ١٠٠ ) .

أما عبد الرحمن بن عبد الحميد فقد ولى الوزارة والحجابة للحكم بن هشام ثم لابنه عبد الرحمن خلال فترة قصيرة كما يذكر ابن حيان هنا ، وسوف يذكر هذا المؤرخ عند كلامه عن الوفيات أنه مات فى الحبس سنة ٢١٠ ( ٨٢٥ – ٨٢٦) ، ، ولسنا نعرف الظروف التى أحاطت بنكبة عبد الرحمن بن غانم حتى أدت به إلى الوفاة فى الحبس .

على أننا سنرى فى الجزء الخاص بالأمير محمد أن ابنه وليد بن عبد الرحمن بن غانم كان مقربا من الأمير فولى عدة مناصب كبرى ، منها خطتا المدينة والوزارة وقيادة الجيوش ، وكذلك ابناه محمد وعبد الرحمن اللذان ارتفع شأنهما فى أيام عبد الله ابن محمد وحفيده عبد الرحمن الناصر أول خلفاء الأندلس .

انظر ابن القوطية : تاريخ ص ٦٢ ؛ وانظـــر عن بني غانم عامة ابن الأبار : حلة ١٤١/١ ، ١٦٢ ، ٣٧٤/٢ .

( ۱۱۲ ) يختلف ما نقله ابن حيان عن ابن القوطية هنا عما نراه فى النص المنشور لهذا الكتاب ( تاريخ ص ٦٢ ) ، إذ نجد فيه أن عيسى بن شهيد إنما حجب للأمير محمد نحو العامين فقط . والذى ذكره ابن حيان هو الصواب . ونكرر هنا ما سبق أن أشرنا إليه من التنبيه على أن النص المنشور لابن القوطية لا يمثل الكتاب الحقيقي الذى ألفه هذا المؤرخ والذى ينقل عنه ابن حيان . ( راجع تعليقنا السابق رقم ٥٠ ) .

( ۱۱۳ ) أحمد بن محمد المذكور هنا هو الجغرافي المؤرخ أحمد بن محمد بن موسى الرازى صاحب التاريخ الذي يعتمد ابن حيان كثيراً عليه . وسوف نعلق عليه في موضعه .

( ۱۱٤) هو العباس بن عبد الله بن عبد الملك بن عمر بن مروان بن الحكم المرواني القرشي . وجده عبد الملك بن مروان هو الداخل إلى الأندلس قادما من مصر على عبد الرحمن بن معاوية الداخل سنة ١٤٠ ( ٧٥٧ – ٧٥٧ ) ، وكان قد أتى في عشرة من بنيه هاربا من اضطهاد العباسيين وتنكيلهم ببقايا الدولة الأموية في المشرق . فولاه عبد الرحمن على إشبيلية ، وولى ابنه عبد الله – والد المذكور هنا – على مورور Moron ، وأغنى كلاهما في حرب يوسف بن عبد الرحمن الفهرى المنازع لعبد الرحمن بن معاوية في السلطنة ، ولما زحف أهل إشبيلية على الأمير الأموى طالبين بثأر أبي الصباح اليحصبي أبلى عبد الملك بلاء حسنا في قتالهم ، وكذلك ابنه عبد الله ، فأحظاه عبد الرحمن وزوج ابنته كنزة من ابنه هشام ولى عهد الأمير وقدمه واستوزر أبناءه عبد الله وابرهيم وحكما . ( انظر « أخبار مجموعة » ص ٩٦ – ٩٩ ؛ ابن الأبار : الحلة السيراء وقدمه واستوزر أبناءه عبد الله وابرهيم وحكما . ( انظر « أخبار مجموعة » ص ٩٦ – ٩٩ ؛ ابن الأبار : الحلة السيراء

أما العباس بن عبد الله القرشي أو المرواني فقد تقلب كذلك في كثير من مناصب الدولة الكبرى ، إذ ولاه الأمير هشام بن عبد الرحمن على باجة Beja على ما نستخلص من نص لابن القوطية (ص ه ٤ ، وننبه هنا إلى أن الاجم ورد في النص المطبوع « العباس بن عبد الله المروزي » وهو تحريف صوابه « المرواني » ) ، ثم ولى الوزارة وقيادة الجيوش كذلك للحكم بن هشام الربضي ( ابن عذاري : بيان ٢٨/٢ ؛ ابن الحطيب : الإحاطة ، بتحقيق الاستاذ عنان ١٨٧١) ، وقد للحكم بن هشام (أنظر كتاب القضاة ص ٤٧ – ٤٨ ، ٢٥ ، وكذلك النباهي : المرقبة العليا ، ص ٤١ – ٤٠ ، ١٩٣ ؛ وأخبار مجموعة ص ١٢٧) . وقد ظل على القيادة والوزارة في عهد

عبد الرحمن الأوسط بن الحكم حتى وفاته سنة ٢١٩ ( ٨٣٤) كما سيذكر أبن حيان في باب الوفيات. وقد أورد ابن حزم في الجمهرة (ص ١٠٧ – ١٠٨) نصا طريفا عن هذه الأسرة عدد فيه كثيراً من أساء من اشتهروا منهم طوال أيام الدولة الأموية والمعتبين منهم حتى عصره. وسيورد ابن حيان في هذا الجزء من المقتبس أخبار بعض هولاء سنعلق على كل واحد منهم في موضعه. هذا و نلاحظ أن الخشني في بعض المواضع من كتابه والنباهي يذكران العباس المترجم له هنا باسم « العباس بن عبد اللك » لا عبد الله كما هي صحة الاسم ، مما يشكلك في أن المذكور في تلك المواضع شخص آخر ، ولكن ينبغي ألا يتوهم شيء من ذلك ، فهذان المؤلفان إنما ينسبانه في تلك المواضع لجده عبدالملك لا لأبيه، ولعل ذلك لشهرة عبد الملك بن عمر المروانية في الأندلس .

( ١١٥ ) الوليد بن عبد الله القرشي المذكور فيها يغلب على ظننا هو أخو العباس بن عبد الله الذي أسلفنا الحديث عنه في التعليق السابق .

(١١٦) هو عبد الرُّوف بن عبد السلام بن ابرهيم بن يزيد بن عبد الله بن جابر بن عمر بن أيوب مولى مروان ابن الحكم ، كان من كبار رجالات الموالى الأمويين بالأندلس ، وكان جده الأكبر عبد الله بن جابر قاضيا لعمر بن عبد العزيز بالشام ، وأول من دخل الأندلس من هذه الأسرة هو أبوه عبد السلام بن ابرهيم وأخواه أبو المفوز وعقبة ، فتناسلوا بها وخدموا أمراء بني أمية وتصرفوا في الولايات ، وكان أبو الدلهاث عبد السلام أمينا للأمير عبد الرحمن بن معاوية الداخل بكورة إلبيرة . أما عبد الروُّف المذكور فتد ولى طليطلة ونواحيها للأمير عبد الرحمن بن الحكم الأوسط سبعة أعوام وتصرف في غير ذلك من الكور ، ثم استوزره عبد الرحمن في آخـــر أيامه ، واستوزره الأمير محمد بن عبد الرحمن أيضا ، وتوفى في أيامه وهو وال للوزارة ، وسنرى من حديث ابن حيان بمناسبة ولاية الأمير محمد أنه كان يلقب بالبواب ، إذ كان يتولى حراسة باب الجنان من أبواب قصر قرطبة القبلية ( أي الجنوبية ) في أواخر أيام عبد الرحمن الأوسط ، وقد رأي الأمير محمد في تلك القصة من أمانته وضبطه ما جعله يقره على عمله حينها ولى مقاليد الحكم في سنة ٢٣٨ ( ٨٥٢ ) . ( انظر كذلك ابن القوطية : تاريخ ص ٨١ – ٨٢ ) . و كان لذرية عبد الرُّوف هذا مكانة عالية في الدولة الأموية . فقد ولي ابنه عبد الوهاب الكور المجندة وغيرها في أيام الأمير محمد وابنيه المنذر وعبد الله وتوفى بإشبيلية وهو عامل عليها . ( انظر ابن الأبار : الحلة ٢٤٠/ ٢٤١ ) ، كذلك نعرف مما ذكره ابن حيان نفسه في القطعة الخاصة بإمارة عبد الله من كتاب المقتبس ( ص ٥٠ – ٥١ ) أن عمر بن حفصون الثائر بكورة ريه كان قد أظهر الانقياد والطاعة في أول ولاية عبد الله ابن محمد ، فقبل منه الأمير سنة ٢٧٥ « ٨٨٨ » وسجل له على عمل كورة ريه ولكنه أشرك معه في حكمها عبد الوهاب بن عبد الروُّوف المذكور ، وتظاهر عمر بن حفصون بالقبول ولكنه لم يلبث أن عاد إلى النكث وخلع الطاعة وطرد عبد الوهاب وتفرد بكورة رية . ونعرف كذلك من أخبار هذه الأسرة ما يذكره صاحب القطعة مجهولة المؤلف في تاريخ عبد الرحمن الناصر عن محمد بن عبد الوهاب بن عبد الرموف ، إذ يذكر أن أول غزوة غزاها عبد الرحمن سنة ٣٠٠ ( ٩١٢ ) كانت إلى حصن المنتلون الذي كان الثائر سعيد بن هذيل معتصما به ، فضر ب عبد الرحمن عليه الحصار ومازال به حتى استأمن ابن هذيل وأسلم الحصن بعد أن أرهقه الحصار ، فقبل منه عبد الرحن وولى على الحصن عاملًا من قبله هو محمد بن عبد الوهاب المذكور ( انظر ص ٣٦ من النص العربي و ٩٩ من الترجمة الإسبانية ) . ويزيدنا ابن الأبار أن محمد بن عبد الوهاب ولى كورة جيان ومات بها ﴿ وَأَخِيرًا نُعرف مِن أَفْرَادُ هَذِهِ الأَسْرَةُ الوَزِيرُ أَبًّا وَهِبُ عَبْدُ الوهابِ بن محمد بن عبد الوهاب

ابن عبد الروثوف الذى اختصه ابن الأبار بترجمة طويلة ذكر فيها أن عبد الرحمن الناصر استوزره وصرفه فى الولايات وكان بصيراً بالعربية والنحو ، شديد التكبر ، وأورد حملة من شعره ( الحلة ٢٤٠/١ – ٢٤٤ ؛ الزبيدى : طبقات النحويين واللغويين بتحقيق الأستاذ محمد أبو الفضل ابرهيم ص ٣٢١ ) . كذلك ترجم ابن الأبار لأخيه غالب بن محمد بن عبد الوهاب الذى ولى خطة العرض وكان كاتبا للحكم المستنصر قبل أن يلى الخلافة ، وأورد قطعا من شعره ( الحلة ٢٤٤/١ – ٢٤٥ ) . وانظر عن هذه الأسرة بوجه عام ليني بروفنسال : الأندلس في القرن العاشر ص ١٠٠٣ .

- (١١٧) عن أسرة بني السليم انظر تعليقنا السابق رقم ٧.
- ( ١١٨ ) عن أسرة بني بسيل انظر تعليقنا السابق رقم ١٩ .
- (١١٩) عن عبد الواحد بن يزيد الإسكندراني انظر التعليق رقم ١٢ .

( ١٢٠) لاشك في أن عبد العزيز بن هاشم المذكور هنا هو والد الوزير المشهور هاشم بن عبد العزيز الذي كان أكثر وزراء الأمير محمد حظوة لديه وقربا منه وأخيه أسلم بن عبد العزيز الذي ولى قضاء الحماعة لعبد الرحمن الناصر . وقد اختلف المؤرخون في نسب هذه الأسرة المشهورة على ما سنفصله بعد عند التعليق على اسم هاشم بن عبد العزيز ، ويبدو لنا أنها من رهط عبد الله بن خالد الذي كان من أعظم أعوان عبد الرحمن بن معاوية الداخل عند قدومه إلى الأندلس وسيرد فيما بعد أن عبد العزيز بن هاشم هذا كان يلقب بسعاد .

ابن بشر القشيرى سنة ١٢٣) هو أبو الحجاج يوسف بن بخت الفارسى مولى عبد الملك بن مروان بن الحكم ، دخل الأندلس في طالعة بلج ابن بشر القشيرى سنة ١٢٣) ، وكان من روساء الموالى الأمويين بكورة دمشق (أي إلبيرة Elvira) هو وعبيدالله ابن عبان وعبد الله بن خالد ، وكانوا قد حضروا واقعة شقندة Secunda مع يوسف بن عبد الرحمن الفهرى والصعيل بن حاتم ، وكان لهم فيها بلاء عظيم ، فكانوا من يوسف بأشرف المنازل ، ولمسا ترددت الأنباء بعزيمة عبد الرحمن بن معاوية على الجواز إلى الأندلس ووفد سفراوم إلى هذه البلاد انضم يوسف بن بخت إلى هذه الدعوة وكان من القائمين بأمر عبد الرحمن البحر أقبل المروجين لدعوته ، وهو الذي أخذ له بيمة جند الأردن (ريه أو مالقة Malaja مزل أبى الحجاج يوسف بن بخت وأتاه هذا ، عليه عبيد الله بن عبان وعبد الله بن خالد ، فنقلاه إلى قرية طرش Torrox منزل أبى الحجاج يوسف بن بخت وأتاه هذا ، فانثالت عليه الموالى الأموية كلها ، وعرف له عبد الرحمن الداخل وخلفه ابنه هشام ظل قريب المكانة منه ، فعهد إليه يستخلفه على قصر قرطبة عند غيابه ، ولمسا مات عبد الرحمن الداخل وخلفه ابنه هشام ظل قريب المكانة منه ، فعهد إليه الأمير ببعض مناصب القيادة ، فكان هو قائد الحملة التي توجهت إلى جليقية في سنة ١٧٦ ( ٧٩٢ ) ، فالتتي ببرمود المؤرخين ٢٩٥٠، ٢٥ ( كذا ، وفيه مبالغة كبيرة بغير شك ) . وتوفى بعد ذلك بطليطلة في تاريخ لا نعرفه على وجه التحديد . المؤرخين ٢٩٥،٠٠٥ ( كذا ، وفيه مبالغة كبيرة بغير شك ) . وتوفى بعد ذلك بطليطلة في تاريخ لا نعرفه على وجه التحديد .

وكان ليوسف بن بخت ذرية نابهة أولها ابنه جهور بن يوسف الذي كان وزيراً للأميرين الحكم بن هشام الربضي

وابنه عبد الرحمن ، ويسميه صاحب « أخبار مجموعة » ( شيخ الوزراء ) فى أيام عبد الرحمن الأوسط ، وتوفى على ما سيذكر ابن حيان فى باب الوفيات فى سنة ٢١٩ أو ٢٢٠ ( ٨٣٤ – ٨٣٥ ) .

والذي ورد في النص من أن « يوسف بن بخت » كان من وزراء عبد الرحمن بن الحكم يبدو لنا أمراً عسيراً على التصديق إذ هو يقتضي أن يكون عمر أبي الحجاج يوسف قد طال حتى جاوز المائة بكثير ، وهو شي لو كان صحيحا للاحظه أحد بمن تحدثوا عنه وسجلوه ، ثم إننا لم نر أحداً من المؤرخين أثبت كونه وزيراً لعبد الرحمن الأوسط – فيا عدا النص الذي بين أيدينا – إلا ابن القوطية في تاريخه ( ص ٢٢ ) ، بينا تقف الأخبار التي جمعناها عنه عند غزوته السالفة الذكر لجليقية في سنة ١٧٦ ( ٧٩٧ ) . وأرجح الفلن عندنا هو أن هناك سهواً من الناسخ في هذا المكان – فنحن نحسن الظن بمؤرخنا ابن حيان وبمرجعه في هذا الموضع وهو أحمد بن محمد الرازي ، وكلاهما من أهل الضبط والتحقيق – وأن المقصود هنا ليس يوسف ابن محت وإنما هو ابنه جهور بن يوسف بن بخت الذي توفي كا ذكرنا بين ستى ١٩٦ و ٢٢٠ ، لا سيا وأن سائر المراجع تذكر جهور بن يوسف المذكور بين وزراء الأميرين الحكم وابنه عبد الرحمن . ( انظر في أخبار يوسف بن بخت وابنه جهور أخبار مجموعة ص ٢٦ ، ٧١ ، ٥٨ ؛ ابن القوطية ص ٣٣ ، ٣٨ ، ٢٢ ؛ ابن عذاري : بيان ٢-٥٥ – ٢٦ ، ٣٢ – أخبار مجموعة ص ٢٦ ، ٧١ ، ٥٨ ؛ المقرى: نفح ١٩٦١ ، ٣١ ، ١٥ ؛ ليني بروفنسال : تاريخ ١٤٣/١ ؛ ٢٠ ابن الأبار : الحلة لأمراء بني أمية وخلفائهم كما سوف نرى عندما يعرض ابن حيان في هذه القطعة نفسها لنفر منهم .

(١٢٢) سوف يترجم ابن حيان لعبد الله بن أمية هذا ترجمة مفصلة في معرض الحديث عن كتاب الأمير محمد .

(۱۲۳) هو حسن بن عبد الغافر بن أبى عبدة حسان بن مالك بن عبد الله بن جابر، وكان عبد الله بن جابر مملوكا لمروان ابن الحكم أبلى يوم مرج راهط بلاء حسنا فى صفوف الجيش المروانى مما حمل مروان على أن يمن عليه بإعتاقه ، وكان أول من دخل الأندلس من هذه الأسرة هو أبوه عبدة حسان بن مالك جد المذكور هنا ، دخل سنة ۱۱۳ ( ۷۳۱) ، وكان له أو لاد قتلوا بالمشرق ، لم يبق منهم إلا عبد الغافر لصغر سنه ، فنشأ فى المشرق مع عبد الرحمن بن معاوية وتأدب معه ، فلما قدم بدر مولى عبد الرحمن إلى مواليه الشاميين بالأندلس لتمهيد أمره فى هذه البلاد استراح بخبره إلى أبى عبدة فاستجاب له على الفور ، ووجه ابنه عبد الغافر إلى عبد الرحمن وأيده على أمره . فلما توطد الملك للداخل استوزر أبا عبدة وقدمه على جيوشه ، ثم استعمله على إشبيلية قائداً بها ، وعهد إليه بالتضييق على أهل باجة الثائرين على سلطته ، وأبدى أبو عبدة كفاية وحزما وانقاد له غرب الأندلس كله فظل يحكم هذه الرقعة خسة أعوام حتى توفى بإشبيلية . أما عبد الغافر بن أبى عبدة والد الوزير المذكور هنا فإنه تصرف فى الوزارة كذلك لمبد الرحمن ، ثم عهد إليه الأمير هشام بن عبد الرحمن عند ولايته بقيادة الشرطة ، وهيه وظيفة استقل بها من قبل فى عهد ويبدو أن عمره طال حتى أدرك إمارة الحكم بن هشام الربضى فكان صاحب أختامه ، وهي وظيفة استقل بها من قبل فى عهد هشام بن عبد الرحمن . وكان أخوه عبد العزيز يشركه أيضا فى الوزارة للحكم الربضى .

عن أبي عبدة حسان بن مالك انظر ابن عذارى : بيان ٤٨/٢ ؛ ابن القوطية : تاريخ ص ٣٨ ، أخبار مجموعة ص ٧٦ المقرى : نفح ٤/٩٤ ؛ ابن خلدون : العبر ٣٤٣/٤ ؛ والدكتور حسين مؤنس : فجر الأندلس ص ٤٠٩ .

وقد تكاثرت سلالة الوزير أبي عبدة وأبنائه في الأندلس وتولى الكثيرون منها أعلى مناصب الدولة ، على أنهم من الكثرة بحيث لا نستطيع استيفاءهم في هذا التعليق ، ونما يزيد في عسر الأمر أن المؤرخين الذين أشاروا إليهم يكتفون برفع أنسابهم إلى أبي عبدة دون تحديد لشجرات النسب وتسلسله نما لا يمكننا من التعرف على مدى قرابة بعضهم لبعض . ويكني أن نذكر هنا أن ابن حيان في الحزء الخاص بالأمير عبد الله من كتاب « المقتبس » ( نشر أنطونيا ، ص ه – ٦ ) يقول : « ومن الغريب أن اجتمع في بيت الوزارة في أيامه أربعة رجال من وزرائه أقارب من بيت واحد من صميم الموالي آل أي عبدة حسان بن مالك هم : أبو عبَّان عبيد الله بن محمد بن أبي عبدة ، وأبو العباس أحمد بن محمد بن عيسى بن أبي عبدة ، وسالم ابن على بن أبي عبدة ، وعبد الرحمن بن حمدون بن أبي عبدة المعروف بدحيم » . وقد كان أشهر هوُلاء القائد أبو العباس أحمد بن محمد بن أبي عبدة الذي يعتبر من عباقرة القادة العسكريين والذي ظل طيلة أيام الأمير عبد الله يتردد بالحملات على الثائرين والناكثين بغير انقطاع ، فلما مات الأمير عبدالله وخلفه حفيده عبد الرحمن ظل في خدمته ومازال يتردد بالحملات حتى استشهد أخيراً في سنة ٣٠٥ . ( ٩١٧ ) في موقعة قاشتره مورش Castro muros بعد أن أبلي أعظم البلاء ويلى القائد أبا العباس في الشهرة أبو عثمان عبيد الله بن محمد بن الغمر بن يحيى بن عبد الغافر بن أبي عبدة الذي تصرف للا مير عبد الله بن محمد في الكور وحجابة الأولاد والمدينة والحيل والقيادة ، واستأذن في الحج فأدى الفريضة وعاد فلزم داره وخمل ذكره بعد ذلك بتدبير من بدر بن أحمد الحصى الصقلي وصيف الأمير ، وقد ولى كورة جيان وظل يتردد بالحملات على الثوار ، وكان له فضل بناء كثير من الحصون منها حصن أندوشر Andujar ، وقد روى لنا ابن حيان في المقتبس كثيراً من أخبار حملاته ( الحلة السيراء ١٤٦/١ – ١٤٧ ؛ المقتبس ، نشر أنطونيا ص ٦ ، ٨٤ ، ۱٥ – ۲۵ ، ۹۶ – ۹۵ ، ۹۹ ، ۱۰۰ ، ۳۰۱ ) ، وكانت وفاته في سنة ۲۹۲ ( ۹۰۹ ) .

و لاسم عبيد الله بن محمد الغمر المذكور أهمية خاصة في التاريخ الأندلسي ، إذ من صلبه ينحدر الرئيس أبو الحزم جهور أولملك من ملوك الطوائف في قرطبة وموسس دولة الجهاورة التي حكمت عاصمة الأندلس القديمة بعد انتثار سلك الدولة المروانية. فأبو الحزم جهور هو ابن محمد بن جهور بن عبيد الله بن محمد المذكور .

ونود بهذه المناسبة أن نصحح خطأ في نسب بني جهور وقع فيه بعض المؤرخين القدماء وأوقع في اللبس والاضطراب كثيراً من الباحثين ، فالنسب الذي أوردناه هو الصحيح وهو الذي أثبته ابن حيان نفسه (كما ينقل عنه ابن بسام : الذخيرة ، القسم الأول : الجزء الثاني ص١١٧) ، وهو الذي اتفق عليه كذلك ثقات المؤرخين القدماء قريبو العهد بملك الأسرة الجهورية ، مثل الحميدي (جذوة المقتبس ، ترجمة رقم ٨٥٣ ص ١٧٦ وكذلك ص ٢٦ وأغلب الظن أنه ينقل في هذا الموضع - كما ينقل في كثير من صفحات كتابه - عن أستاذه ابن حزم وهو ما هو من الضبط والمعرفة الدقيقة بأنساب رجال الدولة المروانية وأخبارهم ، وعن الحميدي ينقل الضبي في بغية الملتمس ص ١٣ و ص ٢٤٣ - ٢٤٤ ، ترجمة ٦٦٣ ، وعبد الواحد المراكثي في المعجب ص ٧٥) ، وابن بشكوال في كتاب الصلة (ترجمة رقم ٢٩٧ ص ٢٩٧) ، وابن الأبار في الحلة (رام) ٢٤٥ من ٢٩١) ، وابن الأبار في الحلة ولكننا مع ذلك نطالع في كتابي « البيان المغرب » لابن عذاري المراكثي و « أعمال الأعلام » لابن الخطيب نسبا مغايراً لمسا ذكرنا . أما ابن عذاري فيذكر نسب أبي الحزم جهور أول ملوك دولة بني جهورفي قرطبة على النحو التالى :

جهور بن محمد بن جهور بن عبد الملك بن جهور بن عبد الله بن أحمد بن الغمر بن يحى بن عبد الغافر بن يوسف بن بخت بن أبى عبدة » ( البيان ٣/١٨٥ ) .

ولو قارنا بين الحدول الأول الذي أثبتناه (عن ابن حيان والحميدي – أو ابن حزم – وابن بشكوال والرازي) وبين جدول ابن عذاري (ولسنا ندري من أين نقله فهو لا ينص على مصدره هنا) لوجدنا أن ابن عذاري أضاف إلى سلسلة النسب الأولى خمسة أسهاء لا أقل وهي : « عبد الملك بن جهور » الذي وضعه بين جهور الأكبر وعبيد الله (وهو هنا يحرف الاسم كذلك إلى عبد الله) ، ثم « أحمد » بين عبيد الله المذكور ومحمد ، وأخيراً «يوسف بن بخت » بن عبد الغافر وأبي عبدة .

ويضيف ابن عذارى إلى ذلك توضيحا يقول فيه إن جده بخت بن أبى عبدة كان من الفرس مولى لعبد الملك بن مروان ، ودخل يوسف بن بخت إلى الأندلس قبل دخول عبد الرحمن بمدة وكان أحد كبار الموالى بقرطبة . ( البيان ١٨٥/٣-١٨٦ ) .

أما ابن الخطيب فهو يذكر هذا النسب على النحو التالى : « أبو الحزم جهور بن محمد بن جهور بن عبيد الله بن أحمد ابن محمد بن الغمر بن يحيى بن عبد الغافر بن يوسف بن بخت بن أبى عبدة » ( أعمال الأعلام ص ١٤٧) ، ثم يضيف كلمة عن دخول جدهم « يوسف بن بخت بن أبى عبدة إلى الأندلس وعظيم أثره وسعة باعه » . . إلى آخره . وبتأمل هذا الحدول نرى أن ابن الخطيب كان أكثر « تواضعا » ، فهو لم يزد على سلسلة النسب التي أوردناها أو لا إلا ثلاثة اسماء : « أحمد » ابن عبد الغافر وأبى عبدة .

وقد بدا أمر هذا النسب الملتف المعقد مشكلة أمام الدكتور حسين مؤنس حينا رأى ابن الأبار يترجم فى الحلة السيراء (٣٧٥/٢) للوزير محمد بن عبد الملك بن جهور بن يوسف بن بخت ، فعلق على هذا النسب قائلا : « يلاحظ التناقض بين ما يذكره ابن الأبار هنا من أن جهور من أحفاد يوسف بن بخت وما قاله قبلا من أن الجهاورة من أحفاد حسان بن مالك المعروف بأبي عبدة . وإلى أن نعثر على الجزء الأول من قاريخ ابن حيان لن نستطيع القطع فى الموضوع » . ( حاشية رقم ١ ) .

ويبدو لنا أن الدكتور حسين مؤنس – وهو بدوره مؤرخ واع مدقق – لم يكتب هذا الكلام عما سهاه « تناقض » ابن الأبار إلا وفى ذهنه سلسلتا النسب اللتان أوردهما ابن عذارى وابن الخطيب ، وإلا فان الأبار لم يتناقض فى شيء ، فهو لم يذكر أبداً أن لأسرة يوسف بن بخت أدنى صلة بالجهاورة الذين قدر لهم أن يحكموا قرطبة . أما ما يقوله الدكتور مؤنس من أن علينا أن ننتظر حتى نعثر على الحزء الأول من تاريخ ابن حيان حتى نستطيع القطع فى الموضوع فإن الأمر أيسر مؤونة من هذا ، وفى وسعنا أن نقطع فيه دون حاجة إلى هذا الانتظار ، بل يكفينا أن نتأمل ما تجمع لنا من أخبار هذه النسبة من المراجع ونقارن بينها ونقوم هذه الأخبار بما تستحقه من ثقة .

فن الواضح بعد ما نقلناها أن هناك بيتين من كبار بيوتات الموالى الأمويين وجدا فى الأندلس منذ عصر مبكر ؛ هما بيت يوسف بن بخت الفارسى مولى عبد الملك بن مروان بن الحكم ، الداخل فى طالعة بلج بن بشر القشيرى سنة ١٦٣ ( ٧٤١) ، وقد ( انظر تعليقنا السابق رقم ١٦١ ) ، وبيت أبى عبدة حسان بن مالك الداخل إلى الأندلس فى سنة ١١٣ ( ٧٣١) ، وقد كان لمؤسسى هذين البيتين دور كبير فى تمهيد دولة عبد الرحن بن معاوية الداخل عند قدومه إلى الأندلس وبلاء عظيم فى توطيد

دعائم الدولة المروانية والكفاح ضد الثائرين بها الساعين لنقضها ، مما جعل عبد الرحمن يصطنع كلا الرجلين ويختصهما بثقته ، ومضى ذلك تقليداً في أسرته فجرى أمراو هما على اصطناع رجال من بني أبي عبدة وبني بخت حتى نهاية دولتهم تقريبا . وهما أمرتان مختلفتان متميزتان تماما ، ولكن تصادف أن تسمى أفراد من كلتيهما باسم جهور ، أولهم جهور بن يوسف بن بخت ثم حفيد هذا : جهور بن عبد الملك بن جهور البختى ، وكلاهما تولى الوزارة ، أما الأسرة الثانية : بيت أبي عبدة فأول من تسمى فيها باسم جهور هو ابن عبيد الله بن محمد بن الغمر ، وتبعه حفيده أبو الحزم جهور أول من ولى ملك قرطبة بعد انفراط عقد الدولة المروانية ومنشى دولة الجهاورة .

وكان هذا الاتفاق في اسم (جهور) بين أفراد من البيتين هو الذي جعل الأمر يختلط ويلتبس على أبن عذارى وأبن الخطيب فيخلطان في نسب الجهاورة هذا التخليط النريب ، فابن الخطيب يقحم اسم يوسف بن نخت بين عبد الغافر وأبي عبدة ، ويجعل بختا ابن أبي عبدة ، ثم يمضى متحدثا عن يوسف المذكور وأعماله ، فضلا عن إقحام اسم «أحمد » في موضع آخــر ، ولذلك علة هو أنه وجد في بيت بني أبي عبدة أجداد الجهاورة اسم مشهور الذكر طائر الصيت هو القائد أحمد بن عيسى ابن أبي عبدة الذي كان أعظم قواد الأمير عبد الله بن محمد وعبد الرحمن الناصر من بعده ، ولعله أعظم من أنجهم الأندلس من القادة العسكريين على الإطلاق ، فلم ير ابن الخطيب بأسا في أن يقحمه في سلسلة النسب التي أوردها . أما ابن عذارى فقد كان تخليطه أشد، فهو فضلا عن الأسماء التي أقحمها موافقا ابن الخطيب فيها أضاف من حصيلته اسمين آخرين هما «عبد الملك بن جهور» ولا شك في أن ذلك راجع إلى أن من بين البختين وزيراً اشتهر في أيام الأمير عبد الله بن محمد هو «جهور بن عبد الملك » وابنا له يدعى عبد الملك بن جهور ولى الوزارة لعبد الرحمن الناصر ، فلم ير ابن عذارى بدوره بأسا — وقد اختلط عليه أمر الأسر تين — في أن يضيف «عبد الملك بن جهور » إلى جدول نسب بني أبي عبدة .

هذا وقد وقع ليني بروفنسال في هذا الخلط أيضا حينها نسب بعض وزراء عبد الرحمن الناصر البخيتين إلى بني أبي عبدة ( انظر كتابه الأندلس في القرن العاشر ص ١٠٠ – ١٠١ ) .

(۱۲٤) جاء فى النص المنشور من كتاب ابن القوطية موجز لهذه الفقرة ، وقد اختصرت فى أقل من سطرين ، وسنورده فيها يل حتى يتجلى مدى الفرق بين هذا النص المطبوع ، وما ينقله ابن حيان عن ابن القوطية : « وعبد الرحمن أول من رتب اختلاف الوزراء الى القصر والتكلم فى الرأى على ما هو جار إلى اليوم » ( انظر تاريخ افتتاح الأندلس ص ٢١ ) . وما يورده ابن حيان حافل بتفاصيل على أكبر جانب من القيمة والخطر فى بيان ترتيب جلوس الوزراء والطريقة التى كان يجرى بها اتصال الأمير أو الخليفة بوزرائه ، وهى أشبه ما تكون بما نعرفه فى عصرنا الحاضر من الاتصال بين رئيس الدولة وأجهزة الحكم المختلفة .

( ١٢٥ ) عن عبد العزيز بن هاشم انظر تعليقنا السابق رقم ١٢٠ .

(١٢٦) ربما كان عبد الواحد بن يزيد الإسكندرانى من أول من عهد إليهم بمنصب « صاحب المدينة » فيها نعرف، فالكثير من هذه الخطط التى استقرت رسومها بعد ذلك فى ظل خلافة بنى أمية وتأصلت فى الأندلس حتى نهاية الإسلام فى تلك البلاد إنما بدأت فى الظهور والتحدد فى أيام عبد الرحن بن الحكم الأوسط ، إذ كان هو الذى أعطى الدولة المروانية رونقها

ونظم آيينها ورتب طبقات الحدمة فيها . أما خطة المدينة فيبدو أنها كانت بمثابة الحكم والإشراف على الأمن العام فيها ، وصاحب المدينة في قرطبة كان هو حاكمها العام أو « محافظها » كما نقول اليوم في مصر . وكان أصحاب الشرطات الثلاث : الشرطة العليا والوسطى والسفلي يخضعون له ويأتمرون بأمره ، وإن كنا لم نستطع حتى الآن أن نميز تمييزاً واضحا بين اختصاصات صاحب المدينة وأصحاب الشرط المذكورة . ويذكر ليني بروفنسال نقلا عن ابن حيان في القسم المفقود من « المقتبس » الذي يؤرخ فيه لعصر الأمير الحكم الربضي بن هشام ومعظم إمارة عبد الرحن الأوسط ( ورقة ١٤٢ وجه ) أن « والى المدينة » في عهد هذا الأمير الأخير كان يتقاضى وظيفة أو مرتباً شهريا يبلغ مائة دينار . وقد كان هناك خلال عصر الأمارة الأموية صاحب واحد للمدينة ، فلما اتسعت خطط قرطبة وامتد العمران فيها بعد إعلان الخلافة وبناء مدينة الزهراء ، أصبح هناك صاحب لمدينة الزهراء مستقل العمل عن صاحب المدينة في قرطبة ، وحدث مثل ذلك حيبًا بني المنصور بن أبي عامر مدينة الزاهرة ، إذ عين لها « صاحب مدينة » خاص أيضاً . وسوف ير د في هذا الحزء الذي ننشر ه من « المقتبس » من أخبار من و لوا هذه الحطة ما يوضح لنا الكثير من جوانبها وتفاصيل أعمالها ، وفي الجزء الذي نشره الأستاذ عبد الرحمن الحجي المتعلق بسنوات من حكم الخليفة الحكم المستنصر تفاصيل أخرى على أكبر قدر من الحطر والطرافة ، ويكنى أن نذكر أن ابن حيان يشير إلى هذه الحطة أو المتقلدين لها في أكثر من ثلاثين موضعا في هذا الجزء الصغير من كتابه . ونما يجدر بالذكر أن هذه الخطة الأندلسية قد إنتقلت إلى إسبانيا المسيحية المجاورة كما انتقل كثير من النظم بأوضاعها ورسومها وأسائها العربية بمحكم التفوق الحضارى للمسلمين الأندلسيين على جير أنهم في دول إسبانيا المسيحية ، فإذا بنا نجد منذ أو اخر القرن الحامس الهجري ( الحادي عشر الميلادي ) في مملكتي نبره Navarra وأرغون Aragon منصبا إداريا قضائيا مقابلا لخطة «صاحب المدينة» في الأندلس الإسلامي وكانوا يسمونه zabalmedina أو مختصراً في صورة Zalmedina ( وهما لفظان مأخوذان من مقابلهما العربي كما هو واضح ) ، ثم تطورت تسمية هذه الوظيفة فدعى متوليها Justicia Mayor وقد أفرد المستشرق الإسباني خوليان ريبيرا Julian Ribera هذه الحطة في مملكة أرغون بدراسة تاريخية بديمة أثبت فيها أصولها العربية الأندلسية في كتابه « أصول خطة » الخوستيثيا » في أرغون » ، ط . سرقسطة سنة ١٨٩٧ :

Julian Ribera y Tarrago : Origenes del Justicia de Aragon, Zaragaza, 1897.

انظر كذلك ليق بروفنسال : تاريخ ٣/٨٥١ – ١٥٩ .

(۱۲۷) وردت هذه الفقرة وقد اختصرت كذلك اختصاراً شديداً ولحقها كثير من التحريف والتشويه في النص المطبوع من كتاب ابن القوطية (ص ۷۶ – ۷۰). هذا وقد أورد المقرى في نفح الطيب (۸۲/۵) خبراً جرى بين الإسكندراني هذا ومحمد بن سعيد الزجالي يفهم منه كيف كان اشتغال الإسكندراني في شبابه بالغناء مريباً له كما قال له الحاجب عيسى بن شهيد. يقول المقرى : « وحضر [ الزجالي ] مع الوزير عبد الواحد بن يزيد الإسكندراني في مجلس فيه روساء فعرض عليهم فرس مطهم ، فتمثل فيه عبد الواحد بقول المرئ القيس :

## \* برید السری باللیل من خیـــل بربرا \*

ففهم الزجالى بأنه عرض بأنه من البربر ، فلم يحتمل ذلك ، وأراد الجواب فقال مدبجًا لمسا أراده ومعرضا : أحسن عندى من ليل يسرى بى فيه على مثل هذا يوم على الحال التي قال فيها القائل : ويوم كظل الرمح قصر طــوله دم الزق عنـــا واصطفاق المزاهـــر

وإنما عرض للإسكندراني بأنه كان يشهد مجالس الراحات في أول أمره ومعرفة الغناء » .

يزيد الذين توارثوا الكتابة والوزارة وغيرها من المناصب الكبرى لأمراء بنى مروفة من قبل عن أولية بيت أمية ابن يزيد الذين توارثوا الكتابة والوزارة وغيرها من المناصب الكبرى لأمراء بنى مروان . أما الأول أمية بن يزيد فقد دخل الأندلس في طالعة بلج بن بشر القشيرى من الشاميين في سنة ١٢٣ ( ٧٤١) ، فاتصل بخالد بن زيد كاتب يوسف ابن عبد الرحمن الفهرى ووزيره ، وتلمذ عليه واشتغل بالكتابة تحت نظره ، فلما توطد ملك الأندلس لعبد الرحمن بن معاوية الداخل صار خالد بن يزيد إلى كتابته ، غير أنه نفر بعد ذلك عن القرار بالأندلس وسأل الإذن بالحروج إلى المشرق ، ولمله فعل غضبا لمولاه يوسف بن عبد الرحمن حينا أوقع به عبد الرحمن الداخل وقتله ، فأذن له الأمير ، واستكتب بعده أمية بن يزيد لأستاذه خالد ، أي يول إن الأمير عبد الرحمن أمره بأن يكتب كتابا بسراح خالد وإخراجه من الأندلس فأبي أمية ذلك وقال : معلمي وولى الإحسان قبل يكون أول شي يجرى له على يدى الكتابة بخروجه عن أهله وماله ؟! وارتفعت مكانة أمية بعد أن استقل بالكتابة وأصبح في عداد ما يشاورهم الأمير ويوثر آراءهم ، وقبل إنه كان من اتهموا في ثورة يحيى بن يزيد الهشامي ، فاتفق أن مات قبل قتل اليزيدي واطلاع عبد الرحمن على ما كان خافيا من أمر تلك المؤامرة ( انظر ابن الأبار : الحلة ٢٧٣/٣ ؛ في ما يذكر ابن حيان هنا .

وأعقب أمية بن يزيد ولداً هو محمد بن أمية الذى اشتغل بالكتابة أيضا للأميرين هشام وابنه الحكم ، غير أنه اتهم بالميل إلى عمه سليهان بن عبد الرحمن بن معاوية الذى بدأ ثورته على هشام أخيه وواصلها فى عهد الحكم ، بل إنه كان على ما يظهر هو المحرض لسليهان على مواصلة العصيان والثورة ، ويروى ابن سعيد بهذه المناسبة عن « تاريخ ابن حيان » نفسه نصا له أهميته فيها نحن بصدده ، إذ يقول : « و كان سليهان قد هم بالركون [أى إلى الطاعة والانقياد] حتى كتب إليه ابن أمية :

لا تقبلن عهوداً لا وفياء لهيا إن المدير عليك الرأى شيطان إن الصدور التي استعذبت أولها أعجازها لك إن حصلت خطبان كيف المقام بأرض ليس يملكها ذاك المبرأ من نقص سليمان »

( المغرب ٧١/١ – ٧٧ . وإنما أوردنا هذا النص الذي ينقله ابن سعيد عن « المقتبس » لأنه قد يكون من بين ما ذهب في القطع الذي لحق آخـــر الصفحة التي جاء فيها ذكر بني أمية بن يزيد من الأصل المخطوط ، وبهذا يكون مكلا للفجوة التي لحقت هذا الموضع كما نبهنا على ذلك في هذا الموضع من حواشي تحقيق النص ) . و كانت وفاة محمد بن أمية بن يزيد في سنة ٢٢٦ ( ٨٤١ ) على ما يذكر ابن حيان وهو خامل معزول عن الكتابة .

أما عبد الله بن محمد بن أمية بن يزيد فقد ولى الكتابة والوزارة للأميرين عبد الرحمن بن الحكم وابنه محمد ، وتصرف قبل الوزارة في الولاية والعرض ( ابن الأبار : الحلة ٣٧٣/٢ ) ، وأثنى عليه ابن القوطية وقال إن الأمير محمداً عند ولايته اقره على الكتابة فتصرف فيها نحو عامين ( ٢٣٨ – ٢٠/٢٤٠ – ٥٥٨) ، ثم أقمدته علة عن الركوب أعواما أقام الخدمة فيها قومس بن أنتنيان إلى أن توفى عبد الله سنة ٢٤٦ ( ٨٦٠ ) ، فولى قومس الكتابة بعده ( انظر ابن القوطية : تاريخ ص ٢٢ ، ٨٦ ، ٨٥ ؛ وابن الأبار : حلة ٣٧٣/٢ ) .

واشتهر من بیت بنی أمیة هو لاء بعد عبد الله المذكور ابناه : محمد الذی ولی الوزارة لعبد الرحمن بن محمد الناصر و توفی سنة ۳۰۹ ( ۹۲۱ – ۹۲۲ ) ( انظر ابن عذاری : بیان ۱۸۲/۲ ) ؛ وعبد الملك بن عبد الله بن أمیة الذی سیقص علینا ابن حیان فی هذا الجزء من « المقتبس » جملة من أخباره ، و نعرف منها أن الأمیر محمداً و لاه « الكتابة العلیا » بعد و فاة حامد بن محمد الزجالی ، و لم یكن یستكمل أدواتها بما أثار علیه حسد كثیر من رجالات الدولة و تشنیعهم علیه ، و كان أشدهم فی ذلك الوزیر هاشم بن عبد العزیز ، و لكن الأمیر محمداً تمسك به و لم یقبل فیه قول أعدائه و منافسیه ، ثم و لی الوزارة و القیادة للأمیر عبد الله بن محمد ، و قتله المطرف بن الأمیر عبد الله فی سنة ۲۸۲ ( ۸۹۸ ) فی خبر طویل یقصه ابن حیان فی الجزء الذی نشره أنطونیا من المقتبس ( انظر ص ٥ ، ۷۹ – ۲۸ ، ۱۱۸ ؛ ابن عذاری : البیان ۱۲۶/۲ ، ۱۵ ۱ و ۱۸ ؛ العذری : جغرافیة ص ۱۰۳ ) . ثم مروان بن عبد اللك بن عبد الله بن أمیة الذی و لی القیادة بعد أبیه حتی مخط علیه الأمیر عبد الله فقبض علیه و سجنه ثم قتله سنة ۲۸۲ ( ۸۹۷ ) ( المقتبس ص ٤ ، ۱۱۴ ، ۱۱۸ ، ۱۲۲ ) .

كذلك يبدو أنه كان من أفراد هذا البيت وليد بن أمية بن يزيد الذى سيذكره ابن حيان فى الجزء الحاص بالوفيات ، قائلا إنه توفى سنة ٢١١ ( ٨٢٦ – ٨٢٨ ) وإن كان مورخنا لا ينص صراحة على أنه من هذا البيت ولا يزيدنا بيانا بشئ من أخباره .

(۱۲۹) لعله يعنى محمد بن .وسى الغافق الذى سيشير إليه ابن حيان عند كلامه عن الوفيات فى آخـــر هذا الفصل ، وسيذكر المؤرخ فى ذلك الموضع أنه ولى الوزارة والكتابة وأنه توفى سنة ٢١٥ ( ٨٣٠ ) ولم نجد فى المراجع الأخرى ما يزيدنا بيانا عنه .

(۱۳۰) لم نعثر في المراجع الأخرى ما يزيدنا معرفة بكليب الكاتب هذا ، فيما عدا إشارة عابرة وردت في « الجمهرة » لابن حزم ( ص ٩٤) جاء فيما أن من بين ولد عبد الرحمن بن معاوية الداخل رجلا يدعى مسلمة ، وكان يلقب بكليب ، وإليه تنسب أرحى كليب بقرطبة على الوادى الكبير ، ووصفه ابن حزم بأنه « الكاتب » وقال إن عقبه انقرض في سنة ٢٢٤ ( ١٠٣١ ) في خبر طريف يدلل به ابن حزم على فائدة علم النسب ( الجمهرة ص ٦ ، ٩٤ ) فلعل « كليبا الكاتب » الذي يذكره أبن حيان هو نفس الذي يتحدث عنه ابن حزم .

( ۱۳۱ ) لم يرد هذا الخبر عن محمد بن سعيد الزجالى فى النص المنشور من كتاب ابن القوطية ، وقد سبق أن نبهنا قبل ذلك إلى أن ابن حيان إنما يرجع إلى أصل أوسع بكثير من ذلك الذى وصل إلينا .

( ۱۳۲ ) في ترجمة محمد بن سميد الزجالي وأخباره ( وما ذكره ابن حيان هنا يعتبر أوني ما كتب عنه ) انظر : الزبيدي

طبقات اللغويين والنحويين ص ٢٨٣ ؛ ابن الأبار : إعتاب الكتاب ص ١٧٢ – ١٧٤ ؛ ابن سعيد : المغرب ٢٣١-٣٣١ المقرى : نفح ٨١/٥ – ٨٢ ؛ السيوطى : بغية الوعاة ؛ مفاخر البربر ص ٧٦ .

(۱۳۳) نفرة إحدى قبائل البتر من البربر ، والبربر ينقسمون إلى بطنين كبيرين : البتر والبرانس ، والأولون ينتمون إلى مادغيس الأبتر بن بركان ( انظر مفاخر البربر ص ۷٦) ، وقبيل نفرة ينتمى إلى نفراو ( ويوضح ابن حزم هنا نطق هذه الكلمة فيقول : بالسين بين الزاى والشين ، أى أنه حرف أقرب إلى اله (J) الانجليزية أو الفرنسية التى نكتبها اليوم هكذا «ج» ( بن لوى الكبير بن زجيك بن مادغيس « أو مادغس » ابن بر ( الذى يسميه صاحب مفاخر البربر : بركان ) ( انظر ابن حزم: جمهرة الأنساب، ص ٩٥٤ – ٤٩٧ ؛ ومفاخر البربر فى الموضع المشار إليه قبل ؛ وابن خلدون : العبر ٢/٠٠) . أما بنو يطفت ( والتسمية عند ابن حزم « يطوفت » وعند ابن خلدون « تطوفت » ) فهم من ولد نقراو المذكور ، ومع ذلك فإن ابن حزم جعل بنى الزجاليين لا من نفزة وإنما من مديونة بن تمزيت بن ضرى بن زجيك بن مادغس ( جمهرة ص ٥٠٠) . ووافق صاحب مفاخر البربر ما يذكره ابن حيان فى النص من أن الزجاليين ينتهون إلى نفزة ( ولو أن لفظ « الزجالي » ورد فى هذا الموضع خطأ : « الرجال » ) .

(۱۳۶) عبد الملك بن قريب بن على بن أصمع الباهلي المعروف بالأصمعي هو اللغوى المشهور المتوفى بمرو من خراسان سنة ۲۱٦ ( ۸۳۱ ) ، وكان معروفا بحضور البديهة وقوة الذاكرة ، تروى عنه نوادر كثيرة في هذا الباب ( انظر في ترجمته : ابن الأنباري : نزهة الألباب ص ١٥٠ – ١٧٢ ؛ الزبيدي : طبقات ص ١٨٣ – ١٩٢ ؛ الحطيب البغدادي: تاريخ بغداد ١٠/٠١ ؛ الذهبي : العبر في خبر من غبر ٢/٠٣٠ ؛ السيوطي ؛ بغية الوعاة ، ص ٣١٣ ؛ وراجع بروكلمان : تاريخ الأدب العربي ، ترجمة الدكتور عبد الحليم النحار ٢٧/٢ – ١٥١) .

( ١٣٥) إليس من المعقول ما يذكره ابن حيان هنا من أن محمد بن سعيد الزجالى كتب للأمير محمد بن عبد الرحمن ، إذ أنه توفى – كما سيذكر ابن حيان نفسه – فى سنة ٢٣٢ أو فى ٢٢٨ ، أى قبل أن يلى محمد الإمارة بست سنوات على الأقل ولسنا نظن أن مثل هذا التناقض يغيب على ابن حيان ، وربما يكون فى العبارة سقط وأن تكون صحبها : « وكتب [ ابناه ] لابنه محمد بعده » .

(۱۳٦) سيذكر ابنحيان جملة من أخباره في هذا الجزء منالمقتبس. وانظر كذلك ابن القوطية ؛ تاريخ ص ٨٣–٥٨، ابن سعيد : المغرب ٣٣١/١ ؛ المقرى : نفح ٨٢/٥ – ٨٣. وقد عرف من ولده من يسميه ابن عذارى « أحمد بن حامد الزجالى » المتوفى سنة ٣١٩ ( ٩١٣ ) في أيام عبد الرحمن الناصر ، دون أن يوضح لنا المنصب الذي كان يتولاه ( البيان ٢٠٦/٢) .

(۱۳۷) فى ترجمة عبد الله بن محمد الزجالى المذكور انظر الخشى : قضاة ص ۱٥٨ ، ١٧٣ ابن القوطية : تاريخ ص ١٠٤ ؛ ابن حيان : المقتبس ( نشر أنطونيا ) ص ٦ ؛ ابن عذارى : البيان ١٢٠/٢ ، ١٠٢ ، ١٥٨ ، ١٦٥ ؛ ١٦٥ ابن الأبار : إعتاب الكتاب ص ١٧٢ – ١٧٤ ويذكر ابن الأبار فى هذه الترجمة نقلا عن « المقتبس » لابن حيان أن الامير عبد الله بن محمد كان قد عزل عبد الله بن محمد كان قد عزل عبد الله بن محمد كان قد عزل عبد الله بن محمد الزجالى عن خطتى الوزارة والكتابة فى بعض أوقاته لموجدة وجدها عليه ثم أقاله

بعد مديدة وأعاده الى خطته وكان محببا للناس فأبدوا فرحاً لرجعته . ثم يروى قطعتين لابن عبد ربه تصوران ذلك ؛ والقطعة مجهولة المؤلف فى تاريخ عبد الرحمن الناصر ص ٤٧ من النص العربي و ١١٤ من الترجمة .

خطة العرض فى سنة ٣٠٨ ( ٣٠٠ – ٣٠١ ) ، وولى الخزانة لعبد الرحمن الناصر فى سنة ٣١٦ ( ٣٢٨ ) . ( انظر البيان عطة العرض فى سنة ٣١٦ ( ٣٠٨ ) . ( انظر البيان ١٥٩/ ، ١٥٩ ) . هذا وقد ذكر ابن عذارى كذلك أخاً له يدعى محمد بن عبد الله بن محمد الزجالى ولى خزانة المسال فى سنة ٣٠٧ ( ٢٠٨ ) وتوفى فى السنة التالية . المسال فى سنة ٣٠٧ ( ٣٠٩ ) وتوفى فى السنة التالية . ( البيان ٣٠٧ ) ، أما «مهمات سنة ٣٢٩ » التى يشير ابن حيان إلى تقديم عبد الرحمن بن عبد الله الزجالى فيها بتكليف من الخليفة عبد الرحمن الناصر فلم نستطع أن نعرف أى نوع من المهمات يعنى المؤرخ ، فالمراجع التاريخية التى بين أيدينا تصمت عن تفسير ذلك . وأغلب الظن أنها كانت من قبيل السفارات التى وجه بها عبد الرحمن الناصر إلى بعض جير انه ، ربما فى الشال الافرية .

في مواضع أخرى من كتابه ، وفي غير كتاب ابن حيان من كتب التاريخ والتراجم أخبار كثيرة عن زجاليين ولوا في مواضع أخرى من كتابه ، وفي غير كتاب ابن حيان من كتب التاريخ والتراجم أخبار كثيرة عن زجاليين ولوا مناصب كبرى في الدولة أو اشهروا بالعلم والفقه ، نذكر من بينهم مروان بن عبد الله الزجالي الذي سيذكره ابن حيان نفسه في وفيات سنة ٣٦٥ ( ٨٤٩ - ٨٥٠) ؛ وأحمد بن محمد الزجالي الذي يذكر صاحب القطعة المجهولة المؤلف في تاريخ الناصر ( ص ٨٣ من النص و ١٥٧ من الترجمة ) أن الخليفة عبد الرحن ولاه على مدينة إشبيلية ؛ وعبيد بن عبد الله الزجالي ( ويبدو أنه أخو عبد الرحمن ومحمد المذكورين في الحاشية السابقة ) وقد ولى في أيام عبد الرحن الناصر خطط العرض والخيل والمواريث والبنيان ( ابن عدارى : بيان ١٩٣٢ ، ١٩٥ ، ١٩٩ ، ٢٠٨ ) و كانت وفاته سنة ٣٠٠ ( ٩٣٢ ) عن إحدى وأربعين سنة ؛ وعبيد الله بن عبد الله الزجالي الذي كان وزيراً للحكم المستنصر ( القاضي عياض : ترجمة رقم ١٩٣١ = ١٣٣ ه ٥ من طبعة بيروت ترتيب المدارك ، تحقيق الأستاذ محمد بن تاويت الطنجي ، الرباط ١٩٦٥ ، ترجمة رقم ١٩٣١ = ١٣٧ ه من طبعة بيروت ( حيث يرد الاسم عبد الله ) ، وهذا هو نفسه الذي يترجم له ابن الفرضي في تاريخه ( رتم ٧٣٠ ) باسم أبي بكر عبد الله ابن عبد الله الزجالي ، وقال انه كان وزيراً للحكم المستنصر وإنه كان زاهداً عابداً و كانت وفاته سنة ١٣٥ ( ١٩٨٩ - ١٩٨٩) وقد أشار ابن حيان في جزء آخر من « المقتبس » نفسه إلى « عبيد الله بن عبد الله الزجالي » ذاكراً إياه منهين وزراء وقد أشار ابن حيان في جزء آخر من « المقتبس » نفسه إلى « عبيد الله بن عبد الله الزجالي » ذاكراً إياه منهين وزراء الحكم المستنصر ( نشر الحجي ، ص ١٨) . وفيا يلي جدول تقريبي بأنساب من عثر نا على أخبارهم من بيت الزجاليين .

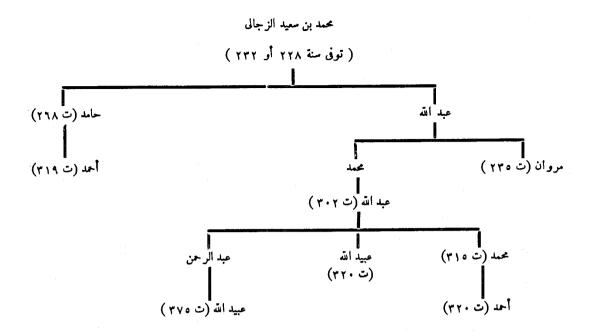

وفى أواخر أيام الدولة الأموية نسمع عن وزير من أسرة الزجاليين اشتهر بكنيته وإن اختلف فيها المؤرخون : فابن بسام يدعوه أبا الوليد الزجالى ( الذخيرة ، القسم الأول ٢٨٧/١) ، وابن خاقان يدعوه أبا مروان ( قلائد العقيان ص ١٥٢ وعنه نقل المقرى فى النفح ٢-١٦١) ، وقد أعطى هذا الوزير اسمه للحير ( أو المتنزه المعروف فى خارج باب اليهود أو باب الهدى فى قرطبة . وفى ديوان ابن قزمان المتوفى سنة ٥٥٥ ( ١١٦٠) زجلان فى مدح من يدعوه أبا الوليد الزجالى ( انظر ديوان ابن قزمان ، بتحقيق نيكل ، مدريد سنة ١٩٣٣ ، رقى ٢٢ ( ص ٥٥ – ٥٧ ) و ٨٩ ( ص ٢١٢–٢١٤) .

وأخيراً ينبع من بنى الزجالى على أيام الموحدين أديب يجدد ذكرى أبائه هو أبو يحيى عبيد الله بن أحمد بن أحمد ابن محمد بن عبيد الله الزجالى الذى ولد بقرطبة سنة ١٩١٧ أو ١٢٢٨ – ١٢٢١) ودرس بها ثم تنقل فى بعض مدن الأندلس واستقر أخيراً فى مدينة مراكش حتى وفاته سنة ١٩٤ ( ١٢٩٥). وهو صاحب كتاب «رى الأوام ومرعى السوام فى نكت الحواص والعوام » ، وهو يشتمل على مجموعة ضخمة من أمثال العوام فى الأندلس أفردها بالدراسة الباحث المغربي الدكتور محمد بن شريفة فى رسالته التى تقدم بها للحصول على إجازة الدكتوراه من كلية الآداب بجامعة القاهرة ، وقد ألحق الدكتور بن شريفة بدراسته نص الجزء الحاص بالأمثال العامية بعد أن حققه تحقيقا علميا ممتازاً . وقد أفدت من هذه الدراسة فى بعض ماكتبته حول الزجاليين ، فقد استوفى الدكتور بن شريفه الكلام فى ذلك فى الجزء الأول من دراسته المذكورة ( الفصل الأول ص ١ – ٥٠ من النسخة المكتوبة على الآلة الكاتبة ، سنة ١٩٦٨) . وقد تفضل المؤلف بإهدائى مشكوراً هذه النسخة من بحثه القيم الذي نرجو أن ينشر قريبا .

( ١٤٠) لا تعرف في إسبانيا اليوم مدينة ولا اقليم بهذا الاسم ، مع أن في كتب الجغرافيين الأندلسيين ما يدل على أنها كانت مدينة أزلية » ( أي قديمة الإنشاء ) بمقربة من إستجه Acija . ومنطقة تاكرونا ( أو تاكرنا كما تعرف في الشائع ) هي التي تشمل اليوم الإقليم الجبلي المحيط بمدينة رندة Ronda الواقعة على بعد نحو مائة كيلو متر إلى غرب مالقة Malga (انظر مادة «تاكرنا » في الروض المعطار لابن عبد المنعم الحميري ص ٦٢ من النص العربي و ٧٨ من الترجمة الفرنسية ، وما كتبه تحت هذه المسادة ليني بروفنسال في « دائرة المعارف الإسلامية » ٢٦٣/٤ ( . وقد بحث راينهارت دوزي هذا اللفظ وبناء في الطبعة الثالثة من مجموعة أبحائه ( ٤٣/٢ Recherches ) واقترح في تفسيره أن يكون المقطع «تا » اسم الإشارة في اللغة البربرية و «كرونا » اللفظ اللاتيني Corona الذي يعني التاج إشارة إلى الجبال العالية في هذه المنطقة ، وهو تفسير لا يخلو من تكلف ولو أن الثابت هو أن اسم «تاكرونا» شائع في كثير من جهات المغرب وإن كان ينطق بصور متغايرة ، وأشهر هذه المواضع «تكرونة » في تونس . (انظر كذلك تعليق الدكتور حسين مؤنس على هذا الموضع في تحقيقاته على الحلة السيراء لابن الأبار ( ٢٤٢/٢ ) .

(۱۶۱) أبو الوليد عبد الله بن محمد بن يوسف الأزدى المعروف باسم ابن الفرضى ، ولد فى قرطبة سنة ٣٥١ (٩٦٢) وقرأ بها على أبى عبد الله بن مفرج ويحيى بن مالك بن عائذ وغيرهما من الشيوخ ، ورحل إلى المشرق سنة ٣٨٧ (٩٩٢) فأخذ بمكة ومصر والقيروان ، ثم عاد إلى بلده بعد أن جمع علماً كثيرا ، واشتغل بالتأليف ، فصنف كتابه « تاريخ علماء الأندلس » (الذى نشره المستشرق الإسباني فر انسسكو كوديرا سنة ١٨٥٠ في مدريد) ، وكتابا في « أخبار شعراء الأندلس » وجمع في « المؤتلف والمختلف » كتابا أثني عليه ابن بشكوال ، وكذلك على كتابه « مشتبه النسبة » . وحدث عنه انحدث أبو عمر بن عبد البر وكان صديقا له واشترك معه في كثير من شيوخه ، وقتل ابن الفرضي في الفتنة البربرية حياً اقتحم البربر قرطبة سنة ٣٠٤ (١٠١٣) ، وأثني عليه ابن حيان – فيما ينقل عنه ابن بشكوال – فتال إنه كان جماعا المكتب البربر قرطبة سنة ٣٠٤ (انظر في ترجمه: ابن بشكوال وتقلد «قراءة الكتب » في عهد الدولة العامرية واستقضاه محمد بن هشام المهدى بكورة بلنسية . (انظر في ترجمه: ابن بشكوال النخيرة ، القسم الأول ١٠٠/١٠ البن خاقان : مطمح ص ٢٥ - ٢٦ ؛ ابن سعيد : المغرب ١٠٠/١ – ١٠٤ ؛ ابن خلكان : وفيات ١٩٧١ ؛ المقرى : نفح ٢٩/٠٠ ابن خاقان : وفيات ١٩٧١ ؛ المقرى :

ومن الدراسات الحديثة انظر بونس بويجس : المؤرخون والجغرافيون ص ١٠٥ – ١٠٨ ؛ نيكل : الشعر الأندلسي ص ٣١ – ٣٢ ؛ الدكتور حسين مؤنس : تاريخ الجغرافية والجغرافيين في الأندلس ، مدريد ١٩٦٧ ، ص ٩٩ – ١٠١ .

وقد ضاعت معظم كتب ابن الفرضى ولم يبق لنا منها إلا « تاريخ علماء الأندلس » الذى نشر عدة مرات والذى كان رأس القاممة التى تتابعت فيها معاجم لتراجم الرجال تذييلا على كتابه ابتداء من ابن بشكوال صاحب « الصلة » حتى ابن الخطيب الغرناطي صاحب « عائد الصلة » ، كذلك أمكن العثور على نسخة خطية وحيدة من كتاب « مشتبه النسبة » له ويعمل الآن على تحقيقها وإعدادها للنشر الأستاذ رشاد عبد المطلب .

والنص الذي ينقله ابن حيان هنا عن محمد بن سعيد الزجالي ليس نما ورد في « تاريخ علماء الأندلس » ، وهذا واضح مما ذكره ابن حيان من أنه قرأه في كتاب ابن الفرضي « المؤلف في طبقات أهل الدولة والأدب بالأندلس » ولا نعلم ما إذا كان هذا هو العنوان الحقيقي للكتاب أم أن ابن حيان ذكره بالمعني ، فالمترجمون لابن الفرضي لم ينصوا على كتاب له بهذا العنوان ، وإنما ذكروا « أخبار شعراء الأندلس » ( انظر فضلا عن تراجم ابن الفرضي حاجي خليفة : كشف الظنون ٢ /١٦٥ وربما كان هو نفسه الذي ذكره ابن حيان وإن كان بعنوان مغاير بعض الثين .

(١٤٢) علق الدكتور محمد بن شريفة في دراسته التي أسلفنا الإشارة إلىها عن كتاب « ري الأوام » وموالفه أبي محمى الزجالى على قول ابن الفرضي هنا « . . هوالاء الزجاليين المقحمين في بيوت الشرف بقرطبة » وعلى قول ابن حيان السابق « من غير قدم في الدولة » بأن في هذا الكلام « لونا من الهجاء لا معنى له » ، ويضيف الكاتب إلى ذلك : « ونحسب أن الذي أملاه هو التنافس المعروف بين العصبيتين الأندلسية والبربرية ، وينبغي أن نتنبه إلى أن الرجلين كتبا هذا الكلام في ظروف ما يسمى بالفتنة البربرية وأعقاما ، ولعل ابن الفرضي رحمه الله ذهب ضحية هذا القوم وشهه في حق البربر . وأما ابن حيان فإن وقوعه في الأعراض من لوازم كتابته ، وعبارته في حق الزجاليين تعتبر هينة إذا قورنت بما قاله في بيوتات أندلسية أخرى ( القسم الأول من الدراسة ص ٨ ) . وفي رأني أن كل هذا تحميل للمبارات أكثر بما تحمل وتأويل لها في ظل ذلك الصراع القديم بين العصبيتين الأندلسية والبربرية تأويلا لا يخلو من اعتساف . فابن الفرضي وابن حيان حينا قالا هذا البيت لم يكن له قدم في الدولة وإنهم « مقحمون في بيوت الشرف بقرطبة » لم يقصدا بذلك هجاء و لا تنقصا ، وإنما كان كلامهما تقريراً لحقيقة تاريخية واقعة ، وهي أن الزجاليين لم يكونوا من أسر الموالى الذين ارتبطوا ببني أمية منذ الفتح كما كان الأمر في معظم بيوتات كبراء الدولة وأعيانها من أمثال بني مغيث وبني حدير وبني شهيد وبني أبي عبدة وغبرهم ، وإنما كانوا حديثي عهد بخدمة السلطان ، وعبارة ابن الفرضي صريحة في ذلك : « لم يكن لهوُلاء الزجاليين . . قبل جدهم محمد قدم رياسة ولا سالف صحبة للسلطان ، ، وليس هذا من الثلب ولا الوقوع في الأعراض في شيءٌ ، ولا معني لأن نسر ف في التأول ، فنقول إن كلام ابن الفرضي وابن حيان قد أملته ظروف « الفتنة العربرية » ، فأغلب الظن أن أولهـما قد كتب هذه العبارة قبل أن تندلع نيران الفتنة بسنوات طويلة ، وأما ثانهما فلعله كتبه بعد أن مضت سنوات أخرى علمها . ولانظن أن ابن الفرضي ذهب ضحية مثل هذا القول « في حق البربر » ، إذ أن هؤلاء ما كانوا لينقبوا في كتب ابن الفرضي وأمثاله بحثا عن عبارات مثل هذه لكي يتكلوا بأصحابها ، والأمر أو لا وأخيراً أيسر مؤونة من كل ذلك . والترجمة التي أثبتها ابن حيان ونقل بعضها عن ابن الفرضي حافلة بعبارات الثناء على محمد بن سعيد الزجالي ، بل إننا نلمح فيها الإعجاب بشخصيته وخلاله ولسنا نرى فيها من « الثلب والوقوع في الأعراض » قليلا و لا كثيراً .

( ۱۶۳ ) ورد الشطر الأول من هذا البيت في كتاب الثمالي : التمثيل والمحاضرة ، تحقيق الأستاذ عبدالفتاح محمد الحلو ، القاهرة سنة ١٩٦١ ، ص ٩ ، وجاء البيت كاملا في عيون الأخبار لابن قتيبة ٢٦٤/١ ؛ وقد ذكر الدكتور بن شريفة في تحقيقه لهذا البيت أن أبا يحيى الزجالى قد أورده في طليعة الأبيات التي يتمثل بها في كتابه « رى الأوام » ( انظر ص ه من دراسته ) .

( ۱۶۶ ) نقل هذا الحبر ابن الأبار في إعتاب الكتاب ( ص۱۷۶ ) وابن سعيد ( مغرب ۲۳۰/۱ ) والمقرى ( نفح ۸۱/۰ – ۸۲ ) .

( ۱٤٥) روى أبو الفرج الإصبهانى فى كتاب الأغانى ( ١٦٩/١٨ ) قصة وقعت بين البحترى وأبى تمام تكاد تكون هى نفسها التى تقص هنا عن محمد بن سعيد الزجالى والشاعر الذى أنشده قصيدة يمدحه بها ، فقد روى البحترى أنه دخل على أبي سعيد محمد بن يوسف الثغرى ، فأنشده قصيدته التى أولها :

أفاق صب من هـــوى فأفيقا

فسر أبويوسف بها ، وكان فى مجلسه رجل رفيع نبيل المجلس ، فلما فرغ البحترى من إنشاده أقبل عليه الرجل فوبخه واتهمه بأن ذلك الشعر له وأن البحترى منتحل له ثم اندفع فأنشد أكثر القصيدة واضطرب الشاعر وتحير وجعل يحلف بكل محرجة من الأيمان بأن الشعر له لم يسمعه من أحد ، فلم ينفعه ذلك ، ولامه أبوسعيد على انتحاله شعر غيره وقال إنه كان له من قرابته منه ما يغنيه عن ذلك ، وشرع البحترى في الحروج يجر رجليه وهو منكسف البال، فا بلغ باب الدار حتى رده الغلام إلى المجلس، فأقبل الرجل عليه قائلا إن الشعر له ثم دعاه إليه وعانقه وضمه ، وعرفه بنفسه ، فاذا به أبو تمام الطائى ، ولزمه البحترى منذ ذلك اليوم وأخذ عنه واحتذى فنه . ( انظر كذلك شرح الشريشي على مقامات الحريرى ، بتحقيق الأستاذ محمد أبو الفضل ابرهيم اليوم وأخذ عنه واحتذى فنه . ( انظر كذلك شرح الشريشي على مقامات الحريرى ، بتحقيق الأستاذ محمد أبو الفضل ابرهيم

- ( ۱٤٦ ) سوف نعرض لمؤمن بي سعيد ومظان ترجمته فيها بعد .
  - ( ۱٤٧ ) أورد ابن سعيد هذا الحبر في المغرب ٣٣١/١ .
- ( ۱٤۸ ) ذكر المقرى أيضا هذه القصة في النفح ٥/٢/ ٨٣ .

( ١٤٩ ) لم مهتد إلى ما يزيدنا بيانا عن هذا الشاعر ، على أننا رأينا أربعة من أبيات هذه القطعة في كتاب « التشبهات من أشعار أهل الأندلس » للشيخ أبي عبد الله محمد بن الكتانى الطبيب ( بتحقيق الدكتور إحسان عباس ، ببروت ١٩٦٦ ، ص ٢٥٤ – ٢٥٥ ) مع فروق في الرواية اثبتناها في موضعها من حواشي تحقيق النص . وقد نسها ابن الكتاني إلى من يسميه « محمد بن فرج » دون مزيد بيان . وقد حاول الدكتور إحسان عباس محقق الكتاب أن يعرف من هو محمد بن فرج هذا ، فسبق إلى ظنه أنه ينبغي أن يكون من بني فرج الجيانيين المعروفين ، وهم أحمد وسعيد وعبد الله أبناء محمد بن فرج ، وأضاف الدكتور إحسان إلى ذلك أنه إذا لم يكن في الاسم خطأ أو إيجاز فإنه قد يكون محمد بن فرج والدبني فرج المذكورين ولو أن المصادر لم تذكر له علاقة بأدب و لا شعر ، وختم كلامه أخيراً بأن الحميدى ترجم لمن يسميه محمد بن الفرج بن عبد الوليد الأنصاري الطليطلي ( رقم ٧٩ ) وهو فقيه أورد له الحميدي بيتين من الشعر . وأخيراً ختم الدكتور إحسان تعليقه بقوله إنه على كل حال يظن أن « محمداً » سهو وأن الصواب « أحمد » وبذلك يكون هذا الشاعر هو صاحب كتاب الحدائق نفسه . ( انظر فهرست الشعراء ص ٣٣٠ ) . على أن نص ابن حيان يغنينا عن هذا العناء ، فهو يورد اسم الشاعر كالهلا ونسبه ، و للاحظ أن هذه هي أول مرة نسمع فيها باسم هذا الشاعر ، إذ لا تسعفنا المراجع الأخرى المعروفة لنا حتى الآن بأى شيء عنه ، ولكنه على كل حال ليس من بني فرج الجيانيين المعروفين ، وإنما هوشاعر متقدم عاش في منتصف القرن الثالث الهجري على ما يرى من هجائه لحامد الزجالى المتوفى سنة ٢٩٨ ( ٨٨١ – ٨٨٨ ) . أما نسبة هذا الشاعر : « البلسارى » فلم نهتد إلى وجه في تأويلها ، إلا إذا كانت محرفة عن « الشبلارى » ، وحينئذ يكون نسبة إلى « شبلار » أحد أرباض قرطبة ( أىأحيائها ) . وقد اختلف المؤرخون في ضبط هذا اللفظ ، أما ابن القوطية ( تاريخ ص ٢٩ ) فقد جعله بضم الشين والباء وتشديد اللام ، وأما ابن بشكوال ( الصلة ، بتحقيق السيد عزت العطار الحسيني ، القاهرة ٥٩٥ ، ص ٥٥٤ ) والمقرى في النفح ( ١٣/٢ ) فيضبطانه بفتح الشين وسكون الباء ، وقد جاء ذكر هذا الربض أيضًا في المقتبس لابن حيان دون ضبط ( نشر عبد الرحمن الحجي ص ٢٠٩ ) ، ومع ذلك فإن الباحث اللغوى الإسباني فرانسسكو سيمونيت رأى أن الصواب في ضبط هذا اللفظ إنما هو بفتح الشين وضم الباء المخففة ، إذ هو مشتق من كلمة . Sabula اللاتينية ، ومعناها الرمل ، فهو

آت من لفظ Sabular أى المكان الكثير الرمل (Sabularia باللاتيينية الدارجة المتأخرة ومثل Sabular بالفرنسية ) : ٥٧٣ ، ١٨٩٧ ، ص ٥٧٣ : معجم الألفاظ الإيبيرية واللاتينية المستخدمة بين المستعربين ، مدريد ١٨٩٧ ، ص ٥٧٣ انظر كتاب سيمونيت : معجم الألفاظ الإيبيرية واللاتينية المستخدمة بين المستعربين ، مدريد ١٨٩٧ ، ص ٥٧٣ وانظر كتاب سيمونيت : معجم الألفاظ الإيبيرية واللاتينية المستخدمة بين المستعربين ، مدريد ١٨٩٧ ، ص ٥٧٣ والفرنسية المعربين ، مدريد Sabular بالفرنسية المعربين ، مدريد المعربين والمعربين ، مدريد عمل المعربين ، مدريد ، مدريد المعربين ، مدريد المع

وانظر كذلك ليني بروفنسال : تاريخ ٣٧٠/٣ ، حاشية رقم ١ .

( ۱۵۰ ) الزجاجله تسمية كانت شائعة فى قرطبة تطلق على هوًلاء الزجاليين من سلالة محمد بن سعيد الكاتب الوزير ، وقد كان هناك ربض فى قرطبة يدعى « ربض الزجاجلة » يقع بين باب عامر وباب اليهود ( الذى سمى بعد ذلك باب الهدى ) ومقبرة تحمل نفس هذا ، فضلا عن ذلك المتنزه المشهور الذى كان يعرف باسم « حير الزجالى » انظر لينى بروفنسال : ( تاريخ ص ٣٣٥ ، ٣٨٢ ) .

( ١٥١) لهذا النص قيمة خاصة ، إذ هو يلتى أضواء على خطة من الخطط السلطانية فى ظل الدولة الأموية بالأندلس فى عصر مبكر ، وهى خطة الشرطة التى لا نعرف عنها الكثير . فابن حيان يفيدنا هنا بأساء ثلاثة من أو اثل أصحاب الشرطة كان أحدهم يتولى هذه الخطة قبل ذلك فى أو اخر أيام الأمير الحكم بن هشام الربضى الذى ولى الإمارة فى أو اخر القرن الثانى الهجرى والسنوات الست الأولى من القرن الثالث . ونذكر بهذه المناسبة أنه على الرغم من تعدد الإشارات فى المراجع التاريخية الأندلسية التى بين أيدينا وفى معاجم التراجم إلى من ولوا الشرطة فى ظل أمراء بنى أمية وخلفائهم فإننا لا نعرف إلا القليل عن حدود هذه الحطة واختصاصاتها . صحيح أن بعض المؤرخين المتأخرين – وأهمهم ابن سعيد ( حسبا ينقل عنه المقرى فى النفح حدود هذه الحطة واجتصاصاتها . صحيح أن بعض المؤرخين المتأخرين – وأهمهم أبن سعيد ( المسار الت محددة واضحة إلى علها وحدوده وواجباته فى الأندلس تحت حكم بنى أمية ، ولكن هذه المصادر ينبغى أن تستخدم فى حذر واحتراس ، علها وحدوده وواجباته فى الأندلس تحت حكم بنى أمية ، ولكن هذه المصادر ينبغى أن تستخدم فى حذر واحتراس ، فابن سعيد وابن خلدون – وإن كانا من أهل المعرفة الواسعة والتحقيق فيا يتصل بالتاريخ الأندلسي – لا يخرجان عن كونهما فلن سعيد وابن خلدون – وإن كانا من أهل المعرفة الواسعة والتحقيق فيا يتصل بالتاريخ الأندلسي – لا يخرجان عن كونهما أمور خين متأخرين بعد بهما العهد عن درلة بنى أمية ، ولا يوثمن مع ذلك أن يعتسفا الحكم أو يشوب حديثهما نظر إلى واقع أحوال تلك النظم فى عصريهما بعد أن أصابها تعلور كبير على طول قرون عديدة من تعاقب العصور و تقلب الدول .

ويبدو من نص ابن حيان الوارد هنا أن خطة الشرطة كانت معروفة فى الأندلس قبل عبد الرحمن الأوسط ، ولكن إلى هذا الأمير يرجع الفضل فى إدخال تعديلات جديدة مهمة على هذا النظام ، فابن سعيد يقول فى المغرب ( ٢٦/١ ) إنه «هو الذى ميز ولاية السوق من أحكام الشرطة المسهاة بولاية المدينة ، فأفر دها وصير لواليها ثلاثين دينارا فى الشهر ولوالى المدينة مائة دينار » ، على أن هذا النص نفسه مضطرب غامض ، فهو لا يبين لنا مدى العلاقة بين « صاحب المدينة » ( وهكذا كان يسمى المضطلع بهذه الخطة لا « والى المدينة ») و « صاحب الشرطة » ، إذ أنهما كانتا خطتين متميزتين وإن كانت أعمالها متداخلة فهى متصلة بالمحافظة على الأمن ، غير أن المراجع لم تفدنا فى التعرف على تحديد اختصاصات كل منهما وو اجباته ، و كل ما يبدو لنا هو أن صاحب المدينة كان أعلى مكانة من صاحب الشرطة وأوسع اختصاصا ، ويقول ابن سعيد فى وصف عمل هذه الخطة ( حسبما نقله المقرى فى النفح ٢٠٣/١ ) : « وأما خطة الشرطة بالأندلس فإنها مضوطة إلى الآن ، معروفة بهذه السمة ، ويعرف صاحبها فى ألسن العامة بصاحب المدينة وصاحب الليل ، وإذا كان عظيم القدر عند السلطان كان له القتل لمن وجب عليه ويعرف صاحبها فى ألسن العامة بصاحب المدينة وصاحب الليل ، وإذا كان عظيم القدر عند السلطان كان له القتل لمن وجب عليه

دون استئذان السلطان ، وذلك قايل ، ولايكون إلا فى حضرة السلطان الأعظم ، وهو الذى يحد على الزنا وشرب الحمر ، وكثير من الأمور الشرعية راجع إليه ، قد صارت تلك عادة تقرر عليها رضا القاضى ، وكانت خطة القاضى أوقر وأتتى عندهم من ذلك » . ومرة أخرى نجد هنا الخلط وعدم التحديد بين خطتى الشرطة والمدينة ، كما أننا لا نعرف بدقة مدى صلة خطة الشرطة بالقضاء .

على أن المشكلة في التعرف على حقيقة خطة الشرطة لا تنهى عند هذا الحد ، بل إن لدينا ذلك التجديد الذي أدخله عليها عبد الرحمن الأوسط نفسه ، إذ هو الذي فرع الشرطة إلى نوعين : الشرطة العليا ، والشرطة الصغرى ، وإلى هذا التعديل تشير تلك العبارة الواردة في أول الصفحة رقم ١٩٩٩ ب بعد قطوع كثيرة أصابت أسفل الصفحة السابقة والتي رسمت كلماتها هكذا «وقتا تفرعت فيه أيامه شرطة العلو ») ! ؟ ( ، وقد ذكرنا في حاشية هذا الموضع أننا لم نهتد إلى وجه مقبول في تأويل هذه العبارة ، ولابد أن تحريفا شديداً قد لحق ألفاظها أو سقط منها شيء ، ومع ذلك فإننا نعتقد أنها تشير إلى ذلك التفريع في أنواع الشرطة ودرجانها . أما الفرق بين الشرطتين فإن لابن خلدون نصا صريحا حول هذه الناحية يقول فيه ( مقدمة ص ١٥٦ – ٢٥٢) : «ثم عظمت نباهتها [ أي نباهة خطة الشرطة ] في دولة بني أمية بالأندلس ، ونوعت إلى شرطة كبرى وشرطة صغرى ، وجعل حكم الكبرى على ألخاصة [ أقحمت هنا كلمة « والدهماء » وتبدو لنا زائدة لا معني لها ] وجعل له الحكم على ألمل المراتب السلطانية والضرب على أيديهم في الظلامات وعلى أيدي أقاربهم ومن إليهم من أهل الجاه ، وجعل صاحب الصغرى مخصوصا بالعامة [ ربما كان هنا موضع « والدهماء » ] ونصب لصاحب الكبرى كرمي بباب دار السلطان ورجال للحجابة والوزارة » . ( انظر كذلك تعليق ليني بروفنسال على هذه العبارة في تاريخه ١٥٥ سرحلات الدولة حتى كانت ترشيحا حسين مؤنس في الحاشية رتم ٢ على نص في الحلة تعليق ليني بروفنسال على هذه العبارة في تاريخه ١٥٥ س ١٥٠ وتعليق الدكتور حسين مؤنس في الحاشية رتم ٢ على نص في الحلة المهارة في تاريخه تارء م على نص في الحمة المهارة في تاريخه عاره ١٥٠ وتعليق الدكتور

غير أن هناك خطة أخرى ظهرت على وجه التحديد في سنة ٣١٧ ( ٩٢٩) ابن عذارى : البيان ٣٠٣ ط . بيروت ) فأضافت تعقيداً جديداً على المسألة ، تلك هي خطة الشرطة الوسطى ، وهي خطة أفادتنا المراجع الأندلسية بأسماء بعض من تولوها ، ومن بينهم الحاجب المشهور محمد بن أبي عامر في مبدأ ظهور أمره وبزوغ نجمه على أيام الحليفة الحكم المستنصر وقبل أن يترقى في المناصب حتى يصل إلى الحجر على الحليفة والاستثنار بالسلطة كلها . ولكن هذه المراجع لم تفدنا بشي عن واجبات «الشرطة الوسطى» واختصاصاتها . وقد حاول ليني بروفنسال (تاريخ ١٥٦١ – ١٥٧) استكناه حقيقتها فقال إن ما يظهر له هو أن ضخامة الدولة واتساع العمران في قرطبة وازدياد عدد السكان في عهد الحليفة عبد الرحمن الناصر حكل ذلك أدى إلى ظهور طبقة جديدة أشبه بما يسمى اليوم الطبقة الوسطى «أو البورجوازية » تقف بين الخاصة أو الارستقر اطية والعامة أو الدهاء ، وكانت هذه الطبقة تتألف من «الأعيان» والتجار وصغار الموظفين والمتقلدين لبعض الحطط الإدارية والقضائية الصغرى ، ومن ظهرت الحاجة إلى شرطة جديدة تتلام مع هذه الطبقة حديثة العهد بالظهور ، فكانت هذه والشرطة الوسطى » .

ورأى بروفنسال الذى أثبتناه هنا وجيه قد لا يخلو من الصواب ، ولكنا لم نر فى المراجع ما يؤيده . والذى يبدو لنا بعد استقراء ما ورد عن الشرطة بفروعها الثلاثة وسير من تولوها خلال النصف الثانى من القرن الرابع الهجرى هو أن هذه هذه الخطط قد تحولت إلى حد ما إلى ألقاب تشريفية ، فأصبحت تدل على التنويه أكثر مما تدل على واجبات وظيفة بعينها . ونقول « إلى حد ما » لأنه ليس معنى كلامنا أن الحطة وأعمالها قد اختفت وإنما أصبحت تسند إلى شخصية من كبار رجالات الدولة تنويها به وتعبيراً عن ترقيته ورفع مكانته ، ويكون لهذه الشخصية الإشراف الأعلى عليها،ولكنه لايباشرواجباتها بنفسه بل ينتدب لها من يرضاه . ونحن نرى مصداقا لذلك في حديث ابن حيان نفسه في الجزء الخاص بسنوات من خلافة الحكم المستنصر بالله ( القطعة التي نشرها الأستاذ الحجي ) حيث نقرأ مثلا عن صاحب للشرطة العليا – وهو هشام بن محمد بن عثمان المصحفي – وهو في الوقت نفسه قائد طرطوشة وكوره بلنسية ( ص ٢٠ – ٢١ ) ، وفي موضع آخـــر نرى صاحبا للشرطة العليا يخاطب بتقديمه من قيادة مدينة لاردة إلى مدينة سرقسطة وتطبلة وأعمالهما ( ص ٦٨ ) ، وآخـــر وظيفته الحقيقية هي قيادة الجيوش بجيان ( ص ٧٢ ) ، أو قيادة الأساطيل ( ص ٨٠ ، ٨٧ ، ٨٩ ) . أما الشرطة الوسطي فنعرف عن أشهر من تولوها وهو محمد بن أبي عامر ( الحاجب المنصور فيها بعد ) أنه قدم إلى هذه الحطة مجموعة إلى ما كان بيده من خطة المواريث والقضاء بإشبيلية وكالة ولى العهد الأمير هشام والسكة ( ص ٧٢ ) . فكيف كان ابن أبي عامر يجمع بين كل تلك الوظائف في وقت واحد ؟ أغلب الظن أن حكم « الشرطة الوسطى » التي كان ابن أبي عامر يتولاها لا يختلف كثيراً عن حكم خطة القضاء على إشبيلية ، فإنه كما نعرف كان مقيها دائمما خلال تلك السنوات في قرطبة ، و لا نعلم أنه غادرها إلى إشبيلية و لا أنه تولى فيها خطة القضاء بصفة فعلية . . و إنما كان ذلك من قبيل التنويه والتشر يف ، بينها كان في إشبيلية قاض يصر ف فيها شئون خطته فعلا ، فولاية قضاء إشبيلية لا تزيد عن كونها ولاية نظرية فيها من معانى التفخيم أكثر مما فيها من تصرف حقيق في عمل من الأعمال . ومثل هذا يمكن أن يقال عن خطة أخرى أسندت إلى ابن أبي عامر في سنة ٣٦٢ ( ٩٧٣ ) وهي « قضاء القضاة » بالعدوة ( أي في شمال المغرب الأقصى ) مع أنه كان قد أوفد إلى هناك في مهمة أنجزها وعاد بعدها إلى قرطبة على الفور . وأما « الشرطة الصغرى » فنحن نسمع عن وال لها كان في الوقت نفسه قاضيا على الثغر وخازنا ( ص ١٠٦ ) . وفي نص آخر نرى اثنين أو ثلاثة يدعون بأصحاب الشرطة في وقت واحد مع أن بعضهم لم يكونوا يقيمون فى قرطبة أصلا ( ص ١١٩ ) . كل هذا يدل على أن كثيراً من تلك الخطط سواء فيها القضاء أو الشرطة بأنواعها قد تحولت إلى مجرد ألقاب أو وظائف « فخرية » كما نقول الآن . حتى بعض الخطط الصغرىمثل خطة « العرض » لحقمها مثل ذلك ، فابن حيان يذكر ( ص ١٧٧ ) أن الحليفة أراد الإنعام على الأديب الشاعر محمد بن حسين الطبني الذي قفل من المغرب مع القائد غالب فولاه خطة « العرض » ، ولا نظن أن الطبني كان يباشر هذه الوظيفة فعلا ، ولكن هذه التولية كما ينص الموُّلف نفسه كانت من قبيل « التكريم » . وقد كانت الشرطة العليا أعلى مكانا بطبيعة الحال من الوسطى في نسق هذه الألقاب التشريفية . فابن حيان يذكر أن الخليفة قدم عبد العزيز بن حكم التجيبي في سنة ٣٦٤ ( ٩٧٥ ) من الشرطة الوسطى إلى الشرطة العليا مع توليته على دروقة في الثغر الأعلى ( ص ٢٢٥ ) وهو في واقع الأمر لم يباشر أعمال هذه و لا تلك ، وإلا فن أين له أن يكون صاحب الشرطة في قرطبة وهو في الوقت نفسه متول لحكم بلد شاسع البعد عن العاصمة في الثغر الأعلى ؟ كل ذلك يدعونا إلى أن نعيد النظر في الأحكام التي قالها الباحثون المحدثون عن خطة الشرطة في تلك الفترة ( النصف الثاني من القرن الرابع ) على ضوء ما ذكرناه من أنها كانت وظائف تنويه وتشريف أشبه بالألقاب منها بالأعمال . وعلى كل حال فالمسألة جديرة بأن تطرح على البحث من جديد .

<sup>(</sup>١٥٢) سبق أن علقنا على اسم كليب هذا في الحديث عن بيت بني كليب بن ثعلبة بن عبيد ( انظر التعليق رقم ٢ ) .

<sup>(</sup>١٥٣) لعل المذكور هنا هو أبو عبَّان سعيد بن عياض الطليطلي الذي ترجم له ابن الفرضي ( رقم ٤٧٧) وقال إنه

وحل إلى المشرق فسمع بإفريقية من قاضى القيروان عبد السلام بن سعيد المعروف بسحنون ، وكان من أهل المسائل والفتيا . و ترجم له القاضى عياض فى ترتيب المدارك ( ١٦١/٣ ) و نقل عن ابن أبى دليم أنه ولى قضاء طليطلة وصلاتها ، وعن الحشى أنه قتله أهل طليطلة .

(۱۰٤) خطة الرد من الخطط القضائية التي تميز بها الأندلس. وقد أفادنا ليني بروفنسال في تاريخه (۱۲۳/۳ – ۱٤٥) بمعلومات قيمة استقاها من كتاب « الأحكام الكبرى » الذى لا يزال مخطوطا بعد لأب الأصبغ عيسى بن سهل الأسدى القرطبى ، وهو مؤلف عاش في القرن الخامس الهجرى ( بين سنتي ۱۳ و ۲۸۹-۱۰۲۲ – ۱۰۹۳) أى أنه معاصر تقريبا لابن حيان وقريب العهد بالنظم القضائية السائدة في قرطبة الخلافة . ويذكر ليني بروفنسال عن ابن سهل أن الرد كان من بين الخطط الستة التي تخول لمتقلديها سلطة إنفاذ الأقضية وهي : القضاء ، والشرطة ، والمظالم ، والرد ، والمدينة ، والسوق . ويعلل ابن سهل تسمية هذه الخطة فيقول : « وإنما كان [ صاحب الرد ] يحكم فيها استرابه القضاة وردوه عن أنفسهم ، ولكن الذي لا نعرفه على وجه التحقيق هو ما إذا كان لصاحب الرد سلطة الفصل في تلك القضايا التي يستريها القضاة و « يردونها » عن أنفسهم ، أم أن هناك سلطة أخرى هي التي لها سلطة الحكم النها ئي . والمؤكد على كل حال هو أن « صاحب الرد » كان أدنى مزلة من قاضي الجماعة ، يدل على ذلك وضعه ومجلسه في الاحتفالات والمناسبات الرسمية ، إذ كان يأتي في الترتيب بعد قاضي الجماعة مع « الحكام » وهم أصحاب الشرطة وصاحب السوق ( انظر المقتبس ، نشر عبد الرحن الحجي ص ١٩٨٠) . وكان يستد إلى « صاحب الرد » أيضا في بعض الأحيان الخروج إلى الكور لمطالعة رعاياها والكشف عن سير همالها والتحقيق في شكاياتهم من العال ( نفس المرجع ص ١٠٠٠ ، ١٠٤) .

( ١٥٥ ) سيترجم ابن حيان لحارث المذكور فيما بعد .

(١٥٦) أورد ابن عذارى مجمل هذه الفقرات الأخيرة في « البيان » (٨٠/٢) ، وسيترجم ابن حيان ليحيى بن يحيى في نهاية هذا الفصل .

(١٥٧) ورد هذا النص مع خلاف طفيف في بعض ألفاظه وزيادات أضافها ابن حيان في نصرابن القوطية المطبوع (ص ٨٥ – ٥٩) . هذا وسيورد ابن حيان ترجمات مفصلة لكل هؤلاء القضاة ولجمل من أخبارهم .

( ۱۰۸ ) هو هشام بن محمد بن هشام بن الوليد بن الأمير هشام بن عبد الرحن الداخل المتوفى سنة ٣٠٠ (٩١٢) ، وقد سبق أن أشرنا إليه في سياق ترجمتنا لابنه المؤرخ معاوية بن هشام بن الشبينسي ( انظر تعليقنا رقم ٩٣ ) .

( ١٥٩) أبو القاسم أصبغ بن خليل القرطبي ، فقيه على مذهب الإمام مالك ، كان عالمسا بالشروط والوثائق ، ودارتعليهالفتيابالأندلسخسين عاما، سمع بالأندلس من الغازى بن قيس ويحبى بن مضر ويحبى بن يحبى الليثى تلاميذ الإمام مالك والرواة عنه ، ثم رحل إلى المشرق ، فسمع بمصر من أصبغ بن الفرج وبإفريقية من قاضى القيروان عبد السلام بن سعيد المشهور بسحنون تلميذ الفقيه المصرى الكبير عبد الرحمن بن القاسم . وكان شديد التعصب لمذهب مالك قليل العلم بالحديث

اللغة ، وكانت وفاته سنة ٢٧٣ « ٨٨٦–٨٨٦ » . انظر في ترجمته ابن العرضي ، رقم ٢٤٥ ؛ الحميدي : جذوة ، رقم ٣٣٣ الحشني : القضاة ص ١٠٤ – ١٠٤ ؛ ابن فرحون : الديباج المذهب المحارك ١٤٢/٣ – ١٤٤ ؛ ابن فرحون : الديباج المذهب ص ٩٧ ؛ النباهي : المرقبة العليا ص ٥٥ – ٥٦ ؛ وانظر ما كتبه عنه القس لوبث أورتيث في دراسته القيمة عن «دخول المذهب المسالكي إلى الأندلس » ، مدريد سنة ١٩٣٠ ، ص ٢٠ – ٢١ ، ١٢٠ - ١٢٤ :

José Lopez ortiz : La recepcion de la escuela Malequi en Espana, Anurio de historia del derecho espanol, tomo VII, Madrid, 1930, pp. 1 - 167.

(١٦٠) تقسيم الأندلس إلى موسطة وشرق وغرب كان شائعا في كتابات الأندلس منذ قديم . ويقصد بالموسطة المنطقة التي تقع لا في وسط شبه الحزيرة بالضبط، ولكن المنطقة التي تتوسط ما كان المسلمين من هذه البلاد، وتقع في مركزها العاصمة قرطبة . وهو تقسيم تقريبي قصد منه التوضيح ، وقد جرى عليه بعض الموافقين فيها بعد نذكر منهم أبا الحسن على بن بسام (ت ٢٤٥/١٤٢) حين قسم كتابه « الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة » إلى ثلاثة أقسام أفرد لكل منها جزأين : قسم لكل من هذه الأجزاء الثلاثة الكبرى : الموسطة والغرب والشرق ( انظر مقدمة ابن بسام في الجزء الأول من القسم الأول ص ١١ وما بعدها ) ، وتلا ابن بسام في هذا التقسيم أبو الحسن على بن سعيد في كتابه المغرب ( انظر ما ينقله عنه المقرى في نفح الطيب ٢١٠/١ ، وتعليق الدكتور حسين موانس على هذا التقسيم في كتابه عن الحفرافية والجفرافيين في الأندلس ، مديد 1٩٦٧ من وتعليق الدكتور حسين موانس على هذا التقسيم أبو المناف تقسيم جغرافي منهم الأندلس مشابه لمسا ذكرناه إلى موسطة وشرق وغرب ، ولو أننا لا نعرف تفاصيله ، وسترى مظهراً لذلك في نص متبع في الأندلس مشابه لمسا ذكرناه إلى موسطة وشرق وغرب ، ولو أننا لا نعرف تفاصيله ، وسترى مظهراً لذلك في نص سورده ابن حيان في هذا الجزء نفسه من « المقتبس » ناقلا إياه عن معاوية بن هشام الشبينسي عن « عدة الأجناد و المطوعة المستنفرين من أهل كورة الموسطة » ، على أننا نشك في مدى دقة هذا التعبير : « كورة الموسطة » ، فلمنا نعرف في التقسيم الكثير من التجوز والتساهل ، و المقصود بها المناطق الواقعة في وسط الأندلس و المحيطة بالعاصمة قرطبة ( انظر عن اصطلاحات الجغرافية الإدارية الدكتور حسين مونس : فجر الأندلس ص ٧٦ - ٧٧٠ ) .

( ۱۹۱) يقصد بـ « المدونة » في الاصطلاح العسكرى الأندلسي الجنود النظاميون المسجلون في « ديوان الجند » تمييزاً لهم عي طبقات الجنود الأخرى مثل « الحثم » ( أي المرتزقة ) و « المطوعة » ( أي المتطوعين ) . . . الخ . وهم الذين كانت الدولة تستدعيهم حينًا يخرج أمر بـ « الاستنفار » أي التعبئة وذلك طبقا لمسا هو مسجل في « ديوان الجند » من أسائهم ورتبهم . ( انظر ليني بروفنسال : تاريخ ٣/٧٧ - ٨٨ ) .

( ١٩٢١) كانت العادة قد جرت فعلا بأن الأمير إذا خرج إلى غزو يطيل فيه الغياب عن قرطبة استخلف على قصر الحلافة ( المواجه المسجد الجامع ) واحداً من أبنائه ، وكان لهذا المستخلف مجلس فى سطح القصر لا يغادره ليلا ولانهاراً ولا يخرج منه البتة ، يوكد ذلك خبر يقصه ابن حزم فى «طوق الحمامة » « نشر الأستاذ حسن كامل الصير فى ، القاهرة سنة ١٩٥٠ ، ص ١٤٤ ( بمناسبة خروج الأمير عبد الرحمن فى بعض غزواته واستخلافه ابنه محمداً على سطح القصر . وانظر كذلك ابن القوطية ( تاريخ ص ٨٦) حيث يذكر أن الأمير محمداً استخلف ولداً له عند خروجه إلى بعض مغازيه وأبقاه فى السطح .

وقد بق مجلس السطح هذا الذي كان الأمير أو الخليفة يشرف منه على الرصيف محتر ما له مكانته وهيبته حتى أو اخر أيام الدولة المروانية حتى بعد إنشاء عبد الرحمن الناصر ضاحيته الملكية الفخمة في مدينة الزهراء ، فابن حيان يصف لنا في جزء آخـــر من « المقتبس » ( نشر الحجى ص ٢٢١ ) كيف كان الخليفة الحكم المستنصر بالله يقف على مجلس سطح القصر المذكوو لكى يستعرض جيوشه التي كانت خارجه لغزو حصن غرماج من الثغر الأوسط في سنة ٣٦٤ ( ٩٧٥ ) . و نأخذ نما يذكره ابن حيان في هذا الموضع أن مجلس السطح كان يقع فوق « باب السدة » ( الباب الرئبسي لقصر الخلافة أنظر ما سبق أن كتبناه عن « باب السدة » ، التعليق رقم ١٠٣ ) ، وأنه كان المكان الذي اعتاد الخلفاء أن يطلوا منه عندما كانوا يريدون الظهور لعامة الشعب ( انظر المقتبس ، نفس الجزء ص ٢٣٣ ) .

(١٦٣) ذكرنا في حاشية هذا الموضع أن الاسم جاء في الأصل « عبد الله » وأننا نرجح أن الصواب « عبيد الله » ، فهو الذي اشتهر من أبنائه وطارصيته وورث مكانة أبيه في الفقه والعلم وعظم الحاه لدى أمراء بني أمية . وسنترجم لعبيد الله هذا فيها بعد .

( ۱۹۶ ) أبو عبد الله محمد بن يوسف بن مطروح البكرى القرطى المسلقب بالأعرج ، روى بالأندلس عن الغازى ابن قيس وعيسى بن دينار الطليطلى، و بمصرعن أصبغ بن الفرج، وبالمدينة عن مطرف بن عبد الله ، وولى الصلاة في أيام الأمير محمد ، وكانت الفتيا تدور عليه وعلى أصبغ بن خليل وعبد الأعلى بن وهب ، وتوفى سنة ۲۷۱ ( ۸۸۵ – ۸۸۵) . انظر في ترجمته ابن الفرضى : تاريخ ، رقم ۱۱۱۱ ؟ الحميدى : جذوة ، رقم ۱۰۸ ؟ ابن القوطية : تاريخ ص ۹۵ – ۹۵ ، الماضى عياض : ترتيب المشفى : قضاة ص ۱۱۶ – ۲۲۵ ؟ القاضى عياض : ترتيب المدارك ۲۲ – ۲۲۵ ؟ وانظر كذلك لوبث أورتيث : دخول المذهب المسالكي إلى الأندلس ، ص ۱۲۱ ، ۲۲ ، ۱۲۱ .

( ١٦٥ ) سيتحدث ابن حيان عن محمد بن حارث هذا بمزيد من التفصيل عند الكلام عن محنة بقى بن مخلد إذ أنه كان أحد ثلاثة من الفقهاء تعصبوا عليه واشتدوا في طلبه ، وسيأتي ذكر ذلك في موضعه .

(۱۹۹) أبو زيد عبد الرحمن بن ابرهيم بن عيسى بن يحيى بن يزيد القرطبى مولى معاوية بن أبى سفيان المعروف بابن تارك الفرس ، سمع بالأندلس من يحيى بن يحيى ، ورحل فى أيام عبد الرحمن بن الحكم إلى المشرق ، فسمع من شيوخ المسالمكية فى المدينة : ابن كنانة وابن المساجشون ومطرف بن عبد الله ، وله من سماعه هذا ثمانية كتب تعرف باسم « ثمانية أبى زيد » وكان مقدما فى الشورى والفتيا ، وتوفى سنة ٢٥٨ أو ٢٥٩ ( ٢٧٨ – ٢٨٨) . انظر فى ترجمته ابن الفرضى : تاريخ ، وكان مقدما فى الشورى والفتيا ، وتوفى سنة ٢٥٨ أو ٢٥٩ ( ٢٧٨ – ٢٨٨) . انظر فى ترجمته ابن الفرضى : تاريخ ، وقم ٢٧٧ ؛ الحشى : قضاة ص ١٠٤ – ١٠١ ؛ الحميدى : جذوة رقم ٢٩٥ ؛ القاضى عياض : ترتيب المدارك ٢٨٨/ - ٢٤٨ ، ١٤٩ ؛ ابن فرحون : ديباج ص ١٤٧ – ١٤٨ ؛ لوبث أورتيث : دخول المذهب المسالكي إلى الأندلس ص ٧٧ – ٧٨ ،

ويعتبر أبو زيد « ابن تارك الفرس » وعبد الملك بن حبيب أكبر ممثلين لاتجاه يمكن أن نسميه « مدنيا » في داخل المسالكية الأندلسية ، ونعني بذلك أن الجيل الأول من المسالكيين الأندلسيين كانوا يعتمدون في علمهم على شيوعهم المصريين من

ريسرندرا له ازفر

تلاميذ مالك بن أنس من أمثال عبد الرخن بن القاسم وعبد الله بن وهب وأشهب بن عبد العزيز ثم على الجيل التالى لهؤلاء مثل أصبغ بن الفرج والحارث بن مسكين وبنى عبد الحكم ، وظل هذا هو الاتجاه الغالب لا على مالكية الأندلس وحدهم ، بل كذلك فى افريقية (تونس). على أنه كان هناك رد فعل لهذا الاتجاه تزعمه هذان الفقيهان : أبو زيد وعبد الملك بن حبيب من أجل المودة إلى مالكية أهل المدينة باعتبارهم الأصل وغيرهم الفرع ، على أن ذلك الاتجاه المدنى لم يقدر له نجاح كبير فى الأندلس ، وظل المسالكيون الأندلسيون متمسكين بما أخذوه عن شيوخهم المصريين من ابن القاسم فطبقات الفقهاء بعده . وقد عثنا هذا الجانب من تاريخ المسالكية الأندلسية بالتفصيل فى عثنا عن « التيارات الثقافية المشرقية وأثرها فى تكون ثقافة الأندلس ( دراسة بالإسبانية ، مدريد ١٩٦٧) ، ص ١٠٠ — ١٠٠ .

(۱۲۷) أبو وهب عبد الأعلى بن وهب بن عبد الأعلى القرطبي مولى قريش ، سمع من يحيي بن يحيي ، ورحل ، فسمع من مطرف بن عبد الله بالمدينة ، ومن أصبغ بن الغرج بمصر ، ومن سحنون بن سعيد بإفريقية ، وكان يشاور في الأحكام مع يحيي بن يحيي وسعيد بن حسان وعبد الملك بن حبيب وأصبغ بن خليل ، وكان يتهم بالميل إلى الاعتزال ، فكان أصحابه يحيي بن يحيي وابن حبيب وابرهيم بن حسين بن عاصم يطعنون عليه بذلك أشد الطعن ، وكانت وفاته في سنة ٢٦١ أو ٢٦٢ ( ٨٧٥ – ٨٧٨ ) . انظر في ترجمته ابن الفرضي ، رقم ٥٣٥ ؛ الحميدي : جذوة ، رقم ٣٥٣ ؛ الحشني : قضاة ص ١٠٠٠ و النظري عياض : ترتيب المدارك ٣/٨١٣ – ١٤٠ ابن فرحون ص ٣٧١ ؛ النباهي : مرقبة ص ٥٥ – ٥٦ ؛ وأنظر كذلك لوبث أورتيث : دخول المذهب المسالكي إلى الأندلس ، ص ١٧٤ – ١٢١ ، ١٤٥ – ١٤١ ؛ وأسين من هيد الإثيوس : ابن مسرة القرطبي ومدرسته (مدريد ٢٤٤١) ص ٢٨ – ١٨٠ (ولو أن الاسم ورد خطأ « عبد العلي » بدلا من « عبد الأعلى » ) ؛ وانظر كذلك بحثنا عن « التيارات الثقافية المشرقية » ص

( ١٦٨ ) سيترجم ابن حيان لبقى بن مخلد ترجمة ضافية فيما بعد .

( ١٦٩ ) سبق أن علقنا على اسم محمد بن وضاح ؛ انظر رقم ٧٤ .

(۱۷۰) أبو زكريا يحيى بن ابرهيم بن محمد بن ابرهيم بن مزين مولى رملة بنت عبّان بن عفان، قرطي أصله من طليطلة، روى بالأندلس عن عيسى بن دينار ومحمد بن عيسى الأعشى ويحيى بن يحيى والغازى بن قيس ، ورحل في أيام الأمير عبد الرحن ابن الحكم ، فلتى بالمدينة مطرف بن عبد الله وأخذ عنه الموطأ ، وسمع بالعراق ومصر ، وله عدة كتب ذكرها ابن الفرضى بالتفصيل ، ومن أجلها كتاب في «تفسير الموطأ » يعد من الكتب التي أصلت المذهب المسالكي في الأندلس ، وكانت وفاته في سنة ٢٥٥ أو ٢٦٠ . انظر في ترجمته ابن الفرضى : تاريخ ، رقم ٢٥٥ أ ؛ الحميدى : جذوة ، رقم ١٨٨ ؛ القاضى عياض : ترتيب المدارك ١٣٢/٣ – ١٣٤ ؛ ابن فرحون : ديباج ص ٢٥٠ – ٥٥ . وقد أفادنا ابن الأبار بمعلومات عياض : ترتيب المدارك ١٣٢/٣ – ١٣٤ ؛ ابن فرحون : ديباج ص ٢٥٠ – ٥٥ . وقد أفادنا ابن الأبار بمعلومات طيبة عن أصل هذه الأسرة وبعض رجالاتها ، فقال إنهم كانوا من أكشونبة من مناه عبد الرحم الاندلس ( البرتغال المالية ) ، وكان أولم نباهة ابرهيم بن مزين « الكاتب » الذي ولى إمارة طليطلة عدة سنوات في أيام عبد الرحم الداخل ، وتلاه ابنه محمد ( جد المترجم له ) الذي يذكر من بين تلاميذ الإمام مالك بن أنس وكان قد ولى القضاء في قرطبة فترة قصيرة في سنة ١٧٠ ( ٧٨١ ) ثم استعنى من منصبه ورحل لأداء فريضة الحج ولتلق العلم ، وكانت وفاته سنة ١٨٠ ( ٧٨١ )

(انظر فى ترجمة ابن الأبار: تكلة رقم ٣٠١؛ المقرى: نفح ٣٠٩٣). وسكن ابرهيم بن محمد (والد المترجم له) قرطبة وكان يتعاقب مع الحجاب وجلة الوزراء والقواد فى أيام الحكم بن هشام ، ثم ولى إمارة طليطلة التى وليها جده من قبل أعواما متصلة (انظر ابن الأبار: الحلة السيراء ٨٨٨١) ، وكانت وفاته فى سنة ٣١٣ ( ٨٢٨) على ما سيذكر ابن حيان فى باب الوفيات وعلى الرغم من تنقل بعض أفراد هذه الأسرة فى مختلف كور الأندلس فإن جاعها قد استقر على ما يبدو فى موضعهم الأول فى أكشونية ، إذ أننا نعرف أنهم تولوا رياسة مدينة شلب Silves (فى جنوب البرتغال الآن) بعد انفراط عقد الحلافة الأموية وتغلب ملوك الطوائف ، فكانت لهم هذه الإمارة الصغيرة يتعاقبون عليها حتى خلع آخرهم عنها وهو عيسى بن محمد بن عيسى الملقب بالمظفر – وهو من ولد يحيى بن ابرهيم المترجم له (على خلاف فى نسبه ) – على يد المعتضد بن عباد سنة ٥٤٤ ( ١٠٥٣ – ١٠٥٤) ثم قتله المعتضد وملك من يده مدينة شلب (انظر ابن عذارى : بيان يد المعتضد بن عباد سنة ٥٤٥ ( ٢٠٥٠ – ٢٠٥٠) م قتله المعتضد وملك من يده مدينة شلب (انظر ابن عذارى : بيان محمداً الكاتب ، له كتاب فى تاريخ الأندلس بقيت منه قطع متفرقة فى بعض المصادر الأندلسية المتاغرة ، وقد اعتمد عليه ابن الأبار فى كتاب «الحلة» (انظر ١٧/٢ – ١٨ ، مع تعليق مفيد للدكتور حسين مؤنس فى هذ الموضع ؟ ١٦٩ ، ١٦٩ ؛ وانظر ما كتبه عنه بونس بويحس فى كتابه عن المؤرخين و الجغرافيين فى الأندلس ، ص ١٧١٧).

وراجع أخيراً ما قاله ابن حزم في رسالته عن ابن مزين المترجم له وحول مؤلفاته (ولو أنه يسميه أبا إسحاق ابرهيم ابن مزين ، والصواب يحيى بن ابرهيم بن مزين (حيث يقول في معرض الفخر بالمؤلفين الأندلسيين : «ومنها كتاب أبي إسحاق ابرهيم بن مزين في تفسير الموطأ والكتب المستقصية لمعانى الموطأ وتوصيل مقطوعاته من تأليف ابن مزين أيضا ، وكتابه في رجال الموطأ وما لمسالك عن كل واحد منهم من الآثار في موطئه » (المقرى : منفح ١٩٢/٤).

(۱۷۱) أبو القاسم أبان بن عيسى بن دينار بن واقد الغافق القرطي ، وهو ابن الفقيه المسالكي المشهور عيسى بن دينار صاحب كتاب « الهداية » ، تلمذ على أبيه وغيره من شيوخ الأندلس ، ثم رحل إلى المشرق فسمع من سحنون بن سعيد قاضى القيروان ، وسمع بالمدينة من ابن كنانة ومطرف بن عبد الله وابن المساجشون ، وكان من الفقهاء الصالحين . وذكر عنه بعض مترجيه أنه ولى قضاء طليطلة ، ولكن المعروف هو أن الأمير محمد بن عبد الرحمن طلب إليه أن يتولى قضاء جيان فأبي ولج في الإباء ، فأمر محمد بإكراهه على العمل وأن يوكل به نفر من الحرس يحملونه إلى حضرة جيان فيجلسوه هناك مجلس القضاء ، فنحكم بين الناس يوما واحداً ثم هرب . غير أنه كان من الفقهاء المشاورين في أيام الأميرين عبد الرحمن ابن الحكم وابنه محمد . وكانت وفاة أبان في سنة ٢٦٢ ( ٨٧٦ ) . انظر في ترجمته ابن الفرضي ، رقم ١٥ ؟ الحميدي ، رقم ٣١ ، ١٥ ١ - ١٥ ١ ؟ الناحي : مرقبة ص ١٦ - ١٥ ١ ؟ ابن فرحون : ديباج ص ٩٨ ؟ وانظر كذلك لوبث أورتيث : دخول المذهب المالكي مرقبة ص ١٦ - ١٥ ١ ، ١٥ ١ - ١٥ ؟ ابن فرحون : ديباج ص ٩٨ ؟ وانظر كذلك لوبث أورتيث : دخول المذهب المالكي

( ۱۷۲ ) أبو مروان عبيد الله بن يحيى بن كثير الليثى القرطبى ، سمع بالأندلس من أبيه الفقيه المشهور يحيى ابن يحيى تلميذ الإمام مالك بن أنس ، ورحل إلى المشرق حاجا و تاجراً ، وسمع ببغداد ومصر ، وكان عظيم المسال والحاه ، مقدما في المشاورة في الأحكام منفرداً برياسة الفقهاء ، وطال عمره حتى تتابعت في الأندلس أجيال من تلاميذه ، وكان آخر

من بتى من الرواة عن أبيه يجيى . وتوفى سنة ٢٩٨ ( ٩١٠ – ٩١١ ) . انظر فى ترجمته ابن الفرضى : تاريخ ، رقم ٢٩٨ ؛ ١٩٣ الحميدى جذوة ، رقم ١٨٥ ؛ الحشنى : قضاة ص ٩ – ١١١ ، ١٤ ، ٢٢ – ٣٣ ، ٧٠ ، ٨٣ ، ١٠٠ – ١٩٣ ، ١٩٣ المناب ١٠٥ ابن حيان : المقتبس (نشر أنطونيا) ص ٧ – ٩ ، ٩٥ ؛ ابن سعيد : المغرب/١٥٣ ، ابن القوطية : تاريخ ص ١٠٦ ، ابن حيان : المقتبس (نشر أنطونيا) ص ٧ – ٩ ، ٩٥ ؛ ابن سعيد : المغرب/١٥٣ ، ١٥٥ ، ١٠١ ؛ وراجع كذلك لوبث أورتيث : دخول المنابكي ص ١١٠ – ١٠١ ؛ ١٠١ - ١٥٠ . ١٠١ ، ١٠١ ، ١٠١ - ١٥٠ .

(۱۷۳) أبو مروان عبد الملك بن حبيب بن سليان الإلبيرى ، من موالى عباس بن مرداس السلمى ، سمع بالأندلس من صمصمة بن سلام الدمشق والغازى بن قيس وزياد بن عبد الرخن اللخمى المعروف بشبطون ، ورحل سنة ٢١٦ ( ٨٣١) إلى المشرق ، فسمع بالمدينة من ابن المساجشون ومطرف بن عبد الله وابرهيم بن المنذر الحزاى ، و بمصر من أصبغ بن الفرج وأسد بن موسى ، وكان من موطدى المذهب المسالكي في الأندلس وإن كان من متزعمى الاتجاه إلى الأحذ بآراء شيوخ المدنيين من المسالكية دون المصريين ، ولكن اتجاهه لم يقدر له النجاح ، وقد أصبح لابن حبيب مكانة عظيمة في الأندلس ، وكان من المشاورين لدى القضاة ، وهذا ما أوجد تنافسا شديداً بينه وبين يحيى بن يحيى الليثى ، على أنه كان يتميز على يحيى وأصحابه من المشاهرين من علوم كثيرة إلى جانب الفقه وكان غزير التأليف فيها حيما ، إذ له موالفات في الفقه والتاريخ واللغة والطب ، وإن كان علمه بالحديث قليلا . وتوفي سنة ٢٣٨ ( ٨٥٨ ) .

راجع فی ترجمته : ابن الفرضی : تاریخ ، رقم ۸۱ ؛ ابن القوطیة : تاریخ ص ۲ ، ۱۹۶ – ۱۹۹ ، ۲۰۳ – ۲۰۱ – ۲۱۰ ؛ الزبیدی : طبقات ص ۲۸۷ – ۲۱۰ ؛ الزبیدی : طبقات ص ۲۸۲ – ۲۱۰ ؛ الزبیدی : طبقات ص ۲۸۳ بالفتح بن خاقان : مطمح الأنفس ص ۳۳ ؛ الضبی : بنیة ، رقم ۲۰۳ بالفتح بن خاقان : مطمح الأنفس ص ۳۳ ؛ الضبی : بنیة ، رقم ۱۰۹۳ بالفاضی عیاض : ترتیب المدارك ۳-۳۰ – ۷۱ ؛ ابن سعید : المغرب ۲/۳ ؛ ابن فرحون : الدیباج ص ۱۰۵ – ۲۰۱ بالفاضی عیاض : ترتیب المدارك ۳-۳۰ – ۷۱ ؛ ابن سعید : المغرب ۲/۳ ؛ النباهی : مرقبة ص ۲ – ۳ ، ۸ – ۹ ، ابن الحطیب : الإحاطة ( مخطوطة الإسكوریال رقم ۱۰۷۳ ( ص ۲۲۴ – ۲۲۰ ؛ النباهی : مرقبة ص ۲ – ۳ ، ۸ – ۹ ، ۱۱۰ بالفتری : نفح العلیب ۲/۱۲ بالفتری : بیان ۲/۲ بالفتری : نفح العلیب ۲/۱۲ بالفتری : بیان ۲/۲ ؛ یاقوت الرومی : معجم البلدان ۱-۳۲ ؛ ابن حجر العسقلاتی : لسان المیزان ۱/۹۵ – ۲۲ ؛ السیوطی :

ومن الأبحاث الحديثة انظر دائرة المجارف الإسلامية ٢-٢٠٤ ( وهو مقال قصير قليل القيمة ) ، بروكلمان : تاريخ الأدب العربي ( الترجمة العربية ٢٨ – ٨٨ ؛ بونس بويجس : المورخون و الجغرافيون الأندلسيون ص ٢٨ – ٣٨ ؛ جوفثالث بالنثيا : تاريخ الفكر الأندلسي ص ١٤١ – ١٤٤ من الأصل و ١٩٣ – ١٩٦ من ترجمة الدكتور حسين موانس، لوبث أورتيث : دخول المذهب المسالكي ص ٨٧ – ٩٤ ؛ نيكل : الشعر الأندلسي ص ٢٣ – ٢٤ ؛ هوزي : مقدمة طبعته للبيان المغرب (١٨٤٨ – ١٨٥١) ص ١٣ ؛ ومجموعة أبحاثه ( الطبعة الثالثة ) ص ٢٨ – ٣٤ ؛ ودراستنا عن « التيارات المقبل المشرقية » ص ١٩٠ – ١٠٤ ؛ وقد قنا بدراسة ترجمة عبد الملك بن حبيب و « تاريخه » الذي ما زال محطوطا في مكتبة « البودليانا » بأوكسفورد في مقالنا عن « مصر و المصادر الأولى التاريخ الأندلسي » في جعيفة معهد الدراسات الإسلامية عدريد ، الحيلد الخامس سنة ١٩٥٧، وانظر بصفة خاصة ص ١٨٩ – ٢٤ ، وكذلك ص ٢٢ – ٢٤٣ حيث فشرنا الفصول

الأخيرة من الكتاب المذكور ، وهي الحاصة بفتح الأندلس وبعض أخبارها . هذا وسيعود ابن حيان إلى الكلام عن ابن حبيب بعد ذلك في آخر هذا الجزء الحاص بالأمير عبد الرحن بن الحكم .

( ۱۷٤) جرت العادة في مدن الإسلام في الشرق والغرب على أن تقام الصلوات الجامعة الكبرى : صلوات العيدين وصلوات المناسبات الخاصة الطارئة مثل الاستسقاء في أوقات الجدوب واحتباس المطر لا في المساجد الجامعة بل في الهواء الطلق في « مصليات » خاصة يتفق عليها خارج أسوار المدن حيث يكون هناك فضاء يتسع للجماهير الكثيرة التي لا تسمها المساجد ( انظر مادة « مصلى » بقلم المستشرق فنسنك ، في دائرة المعارف الإسلامية ٧٩٧/٣ ) . أما قرطبة فقد كان فيها مصليان كبير أن لذلك ، هما اللذان يشير إليهما ابن حيان في هذا النص ، وهما : مصلى المصارة ومصلى الربض .

أما « مصلى المصارة » فقد كان يقع على الضفة اليمنى الموادى الكبير نهر قرطبة فى الفضاء الذي يحمل نفس هذا الاسم متصلا بباب القنطرة عن طريق « الرصيف » الموازى لضفة النهر . ولفظ « المصارة » من الألفاظ التى اختصت بها الأندلس ومنها انتقل إلى المغرب ، وهو بعنى الفضاء الفسيح الواقع خارج المدينة والذي يعد من متنزهاتها . ولم تكن مدينة أندلسية تخلو مي « مصارة » يخرج إليها الناس في أيام الأعياد للتروح والنزهة . وما زالت هناك في إسبانيا مواضع كثيرة تحمل اسم مي « مصارة » يخرج إليها الناس في أيام الأعياد للتروح والنزهة . وما زالت هناك في إسبانيا مواضع كثيرة تحمل اسم عربيط » ص٢٤٧-٣٤٠ الموروثة عن «المصارة » العربية . ( انظر بحث خايمة أوليفرأسين عن « تاريخ اسم مجريط » ص٢٤٧-٣٤٠ .

وفي مدن المغرب « مصارات » كثيرة مازالت تحمل هذا الاسم حتى اليوم . ومصارة قرطبة هي التي دارت فيها المعركة المشهورة بين عبد الرحمن بن معاوية الداخل ويوسف بن عبد الرحمن الفهرى في سنة ١٣٨ ( ٧٥٦) و التي توطد بعدها سلطان مجدد الدولة الأموية . و كثيراً ما كانت تقام فيها المواكب الملكية واستعراضات الجيوش طوال أيام دولة بني مروان ، هذا فضلا عن صلوات الاستسقاء التي أشرنا إليها . ولم يكن في مصلي المصارة على طول عهد أمراء بني أمية بناه مشيد و لا محراب ثابت ، وإما كان الإمام يتخذ مقامه حيث يرى . وأول من بني محرابا هناك هو عبد الرحمن الناصر أول خلفاء بني أمية ، إذ أقام فيه محرابا مبنيا في سنة ٣٠٦ ( ٩١٨ ) كا ينص على ذلك صاحب « البيان المغرب » وصاحب القطعة المجهولة في تاريخ عبد الرحمن الناصر ( ص ٥٧ ) . والعالم الأثرى الإسباني ليوبولدو توريس بلباس بحث طيب عن مصليات الأندلس ومصلي عبد الرحمن الناصر ( ص ٥٧ ) . والعالم الأثرى الإسباني ليوبولدو توريس بلباس بحث طيب عن مصليات الأندلس ومصلي المصارة بوجه خاص في مقاله : « المصلي » و « الشريعة » في المدن الأندلس ، المجلد الثالث عشر ، سنة ١٩٤٨ ص ١٦٧ – ١٨٠ ، المجلد وانظر بصفة خاصة ص ١٧٠ – ١٧١ ؛ و كذلك نفس المؤلف : « المصارة » ، مجلة الأندلس سنة ١٩٩٩ ، المجلد الرابع والعشرين ص ٢٥ ٤ – ٤٣٣ . والعالم اللغوى أوليفر أسين بحث بديع عن لفظ « المصارة » والحلاف في اشتقاقه بعنوان والمشرين من ٢٥ – ٤٣٠ . والعالم اللغوى أوليفر أسين بحث بديع عن لفظ « المصارة » والعلاف في اشتقاقه بعنوان هماه ما ١٩٩٠ . المحادة » علم المهاد السابع والعشرين ، سنة ١٩٩٧ .

أما المصلى الآخر فهو « مصلى الربض » ، وكان يقع على الضفة اليسرى الوادى الكبير فى جنوبى المدينة وعلى مقربة من مقبرة الربض التى أصبح يحمل اسمها بحكم هذا الجوار ( انظر ما كتبناه عن هذه المقبرة من قبل فى التعليق رقم ٧٥) ، وتفصله عن قرطبة القنطرة ، ولهذا فقد كان الوصول إليه يقتضى عبور القنطرة ، بعكس مصلى المصارة الذي كان أقرب

إلى المدينة وأكثر اتصالا بها ، وهذا هو ما جعل الفقيه عبد الملك بن حبيب يؤثره على سابقه ويعده «أرفق بالناس » وأقرب إلى قضاء حوائجهم ، على ما فى عبور القنطرة من خطر الازدحام وما فى جواز النهر على المراكب من خطر الغرق . وكانت « منية نصر ﴾ قريبة من مصلى الربض المذكور ، إذ كانت تقع على نفس الضفة اليسرى للوادى الحبير ( انظر تعليقنا رقم ٥٦ ) .

وإذا كان الأمير عبد الرحمن قد صوب رأى عبد الملك بن حبيب فى البروز إلى مصلى المصارة وإيثارة على مصلى الربض فليس معنى ذلك أن صلوات الإستسقاء والعيدين قد انقطعت إقامتها فى هذا المصلى الأخير ، فنحن نعرف من أخبارسنة ٣٠٢ ( ٩١٥) فى أول أيام عبد الرحمن الناصر أن صلوات الاستسقاء أقيمت فى هذا المصلى خس مرات فى أيام مختلفة بعد أن توالى القحط وانقطع المطر . وفى سنة ٣١٧ ( ٩٢٩) تكرر المحل واستمر احتباس الغيث ، فعهد الحليفة عبد الرحمن بالاستسقاء فى المسجد الجامع وفى مصلى الربض ومصلى المصارة معا ( انظر ابن عذارى : البيان المغرب فى أخبار هاتين السنتين ، وكذلك مقال توريس بلباس الذى أشرنا إليه من قبل عن « المصلى والشريمة فى المدن الأندلسية ، ص ١٧١ ) .

و لكى يتتبع القارئ ما يقوله ابن حيان في هذا الحبر فإننا أوردنا في ملحقات هذا النص في آخر الكتاب خريطة لقرطبة بينا فيها المواضع المذكورة في السياق : مصلى الربض ومصلى المصارة ومنية نصر والقنطرة وقصر الخلافة وجنان القصر .

( ١٧٥ ) ورد هذا الحبر وثلاثة من الأبيات المروية هنا فى ترتيب المدارك للقاضى عياض ٤٧/٣ ؛ ونفح الطيب للمترى ٢١٤/٢ ، مع اختلاف طفيف فى قراءة بعض الألفاظ .

( ۱۷۶ ) هو أبو بكر عبادة بن عبد الله بن عبادة المعروف بابن ماء الساء الشاعر المشهور ، وسيأتي التعليق على اسمه وعلى مظان ترخمته في موضعه .

( ۱۷۷ ) في « ترتیب المدارك » للقاضي عیاض ( ۳۰/۳ – ۳۳ ) ثبت واف بأساء توالیف عبد الملك بن حبیب ، وكذلك في ترجمته التي أوردها ابني الفرضي .

(١٧٨) القاسط هو الظالم وهو عكس المقسط أي العادل .

( ۱۷۹ ) يعنى كتاب « الاحتفال في تاريخ أعلام الرجال » لأبي بكر الحسن بن محمد بن مفرج القبشي ( أنظر نعليقنا السابق رقم ۹ ه ) .

( ۱۸۰ ) عن مسرور بن محمد انظر ابن الفرضي ، رقم ۱٤۲۸ ؛ الحشني : قضاة ص ۷۸ – ۷۹ ؛ ابني سعيد : المغرب ۱٤٦/۱ – ۱٤۷ .

( ۱۸۱ ) يعنى قاضى الجماعة أبا عبد الله محمد بن سعيد بن بشير ، كان كاتباً في حداثته لابرهيم بن عبد الملك بن عمر ابن مروان بن الحكم في باجة ، ثم كتب لقاضى الجماعة في أيام هشام بن عبد الرحن بن معاوية : المصعب بن عمران ، وخرج بعد ذلك حاجا فلق مالك بن أنس وطلب العلم بمصر أيضا ، ثم انصرف فلزم ضيعته بباجة ، فلما مات المصعب بن عمران أشير على الحكم بن هشام بأن يستقضى محمد بن بشير مكانه، فولىالقضاء ، وكان من خيرة من تولوه . وصرف عن القضاء ثم وليه مرة ثانية ، وكانت وفاته سنة ١٩٨ (٨١٣-٨١٨) . انظر ترجمته وأخباره في الحشنى : قضاة ص ٥١-٧٠: ابن القوطية : تاريخ ص ٤٤ – ٥٤ ، ٥٠ – ٧٥ ؛ الضبى : بغية ، رقم ٢٩ ؛ القاضى عياض : ترتيب المدارك ٢٩٣٤-١٠ ابن القوطية : تاريخ ص ٤٤ – ٥١ ؛ النباهى عياض : مرقبة ص ٧٧ – ٥١ ؛ المقرى : منه أبن الأبار : تكملة رقم ٢٠٣ ؛ ابن سعيد : المغرب ١٤٤١ – ١٤٤ ؛ النباهى : مرقبة ص ٧٧ – ٥١ ؛ المقرى : نفح ٢٣/٢ – ٢٤٣ ؛ ومن الأبحاث الحديثة لوبث أورتيث : دخول المذهب المسالكي إلى الأندلس ص ٢٠ ، ٧٠ – ٢٠ .

(۱۸۲) محمد بن أحمد بن عبد الملك بن سلام معتق الأمير هشام بن عبد الرحمن ، يعرف بابن الزراد القرطبي ، روى عن محمد بن وضاح ومحمد بن عبد السلام الحشي و ابن هلال ، و رحل إلى المشرق ، و كان يهتم بأخبار الزهاد والعباد ، و كان كثير الحكاية عن ابن وضاح و توفى سنة ٤٠٣ أو ٣٠٥ ( ٩١٦ – ٩١٨ ) ، عن ابن وضاح و الحشي يعتمد عليه في كثير من أخبار قضاة قرطبة . انظر ترجمته في ابن الفرضي : تاريخ رقم ، ١١٦٥ ؛ الحميدي : جذوة ، رقم ٧ .

(۱۸۳) كذا جاء الاسم أيضا في تاريخ ابن الفرضي ، رقم ۳۲۸ ، وابن سعيد : المغرب ۱٤٦/۱ ؛ أما الحشني (قضاة ص ۷۸ ) فيسميه حامد بن محمد بن سعد بن اسماعيل بن حامد بن عبد اللطيف الرعيني الشذوني . وذكر ابن الفرضي أنه توفى سنة ۷۸۷ ( ۸۲۳ – ۸۲۳ ) ، ونقل عنه هذه الترجمة أيضا ابن الأبار في التكملة ، رقم ۹۶ .

( ۱۸۶) أبو الحمد أسلم بن عبدالعزيز بن هاشم القرطبي أخو الحاجب هاشم بن عبد العزيز ، ولد سنة ٢٣١ ( ١٨٤ م) وسمع بالأندلس من بق بن مخلد ، ورحل إلى المشرق سنة ٢٦٠ ( ١٨٧٤ ) ، فلق بمصر أصحاب الإمام الشافعي ومحمد بن عبد الحكم ويونس بن عبد الأعلى وغيرهم ، وولى قضاء الجماعة مرتين في أيام عبد الرحمن الناصر ، وكان أميل إلى مذهب الشافعي منه إلى مذهب مالك ولو أنه في أقضيته كان يحكم بما جرى به العمل في الأندلس طبقا للمذهب المالكي . وتوفي أسلم في سنة ٣١٩ ( ٣٣١ ) . انظر في ترجمته ابن الفرضي : تاريخ ، رقم ٢٧٨ ؛ الحميدي : جذوة ، رقم ٣٢٢ ؛ المحشية قضاة ص ١٨٢ – ١٨٨ ) . انظر في ترجمته ابن الفرضي : تاريخ ، رقم ٢٧٨ ؛ الحميدي : جذوة ، رقم ٢٣٨ ؛ المحشية الأستاذ محمد عبد الله عنان ٢٧/١ ) النباهي : مرقبة ص ٥٠ – ١٥٨ ؛ ابي سميد : المغرب ١٥٤/١ – ١٥٥ .

( ۱۸۵ ) أسلم بن عبد العزيز يسند روايته هنا إلى أبيه عبد العزيز بن هاشم بن خالد الذى سبق لابن حيان أن ذكره من بين وزراء الأمير عبد الرحمن بن الحكم ، وذكر ابن حيان فى موضع آخر من هذه القطعة من المقتبس أن عبد العزيز بن هاشم هذا كان يلقب بسعاد ، ولم نعرف من أخباره أكثر من هذه الإشارات . انظر تعليقنا على هذا الاسم فيها سبق ( رقم ١٢٠ ) .

( ۱۸۶ ) لسنا نعرف على وجه التحديد ما يقصد به راوى الحبر هنا من أن « جماعة من موالى الحلفاء تسموا بأسهاء العرب، وأن « الأمير أنكر عليهم ذلك بفضل أنفته وأكد فيه نهيه » . فلسنا نعرف أن للعرب أساء اختصت بها دون الموالى . وقد استعرضنا أساء بيوت موالى بنى أمية وغيرهم بالأندلس وأساء كثير من ذراريهم فلم نر فيها ما يدل على فروق جوهرية بينها وبين أساء العرب الخلص التى أورد لنا ابن حزم مئات النماذج فيها فى كتابه « حمهرة أنساب العرب » ، ولم نر فى المراجع الأندلسية – مخلاف هذا النص – ما يدل على أن أمراء بنى أمية قد ضاقوا ذراعا بهذه الأسهاء . وما أكثر ما نجد حتى فى سلائل الأسر المسيحية الأصول من يتسمون بأساء محمد وأساء صحابة الرسول عليه الصلاة والسلام ( والأساء الشائعة بين خلفاء بنى أمية مثل معاوية ويزيد ومروان وعبد الملك وهشام والوليد والحكم والأصبغ وعبد العزيز وعبد الرحمن وسليمان دون أن يبدو ذلك غريبا لأحد . صحيح أنه عرفت فى فترة متأخرة من أيام دولة بنى أمية وأيام الدولة العامرية أساء شاعت بين الفتيان والصقالبة مثل مبارك ومظفر وواضح وخيران وزهير ولبيب وفاتن وغيرها ، ولكنا لا نعرف أن هذه الأساء فرضت فرضا ولا أن هوالاء منعوا من استخدام غيرها . والواقع أن اسم « مسرور » المذكور هنا أشبه فعلا بهذه الأساء ، ولكننا لم نر لهذه الظاهرة أمثلة كبيرة توكد مايذكره راوى هذا الحبر . والغريب أن هذا الراوى نفسه وهو عبد العزيز بن هاشم ما ينتمى هو بدوره إلى إحدى أسر موالى بنى أمية ( بنى عبد الله بن خالد ) ولا نعرف أن اسمه هو ولا أساء آ بائه وأجداده قد أثارت فى نفوس مواليه الأمويين استنكاراً ولا أنفة .

(١٨٧) في التعليق السابق أشرنا إلى غرابة ما يذكره راوي الخبر عن استنكار الأمير لتسمى جماعة من موالىالخلفاء بأساء العرب . وأغرب منه ما يذكر هنا من أن والد القاضي مسرور — واسمه محمد — كان مولى من عتاقة أحد أمراء بني أمية دون تعيين اسمه . ونحن نعرف أن مسروراً هذا كان ابن محمد بن سعيد بن بشير قاضي الجماعة للأمير الحكم بن هشام . ووجه الغرابة في هذا الحبر أن كل من ترجموا لمحمد بن بشير لم يذكروا شيئا عن ولائه ، بل إنهم أكدوا كونه عربيا صريح النسب ، ينتهى إلى قبيلة معافر اليمنية ، وأن أصله من الجند النازلين بباجة حيها وزع أبو الحطار الكلبي عرب الأندلس على الكور المجندة فخص الجند المصريين منهم كورتان : تدمير ( مرسية ) وباجة في غرب الأندلس ، ولهذا فإن القاضي عياض مثلا يذكر في عقب ذلك في ترجته ( ترتيب المدارك ٤٩٣/٢) أن «عداده في عرب مصر ». ولم تكن كلمة « الجند » تطلق إلا على العرب الخلص . ولم يشر أحد من ترجم لمحمد بن بشير إلى أنه كان مولى عتاقة لأحد .. ولو كان صحيحاً أنه مولى الغت ذلك نظر من ترجوا له واختصوه بالملاحظة ، كما فعل المؤلفون دامما حيها وقعوا على خبر قاض من الموالى . وقد رأينا ذلك في ترجمة القاضي عمرو بن عبد الله بن ليث الملقب بالقبعة الذي ولاه الأمير محمد بن عبدالرحمن قضاء الجماعة ، فحمد بن حارث الحشي يقول في ترجمته : « كان مولى ، وهو أول من ولى قضاء الجماعة للخلفاء من الموالى ، فشق ذلك على العرب . . وتكلموا فيه ، فبلغ ذلك الأمير محمداً رحمه الله فقال : وجدت فيه ما لم أجد فيهم » . ( كتاب القضاة ص ١١٧ – ١١٨ ) . وهذا النص نفسه يدلنا على أن أول من نال خطة القضاء من الموالى كان في زمن الأمير محمد في حدود سنة ٢٥٠ أو ٢٥١ ( ٨٦٤ – ٨٦٤) وأن ذلك أثار ثائرة العرب . كذلك ترجم ابن بشكوال في الصلة ( رقم٧٣٧ لفقيه من نسل محمد بن سميد بن بشير يدعى عبد الله بن ابراهيم وعاش بين سنتى ١١٤ و ٤٩٨ ، فقال في رفع نسبه إنه معافری ، ولم يذكر ولاء له . هذا والمؤرخ الوحيد فيها نعرف الذي ذكر أن محمد بن بشير كان من الموالى هو ابن عبد البر كما رأينا فيها سبق أن نقله عنه ابن حيان في هذه القطعة من المقتبس في أول الكلام عن قضاة الأمير عبد الرحمن بن الحكم . وقد لفت هذا الحلاف نظر ابن حيان ، فقال : ﴿ وَذَا مِنْ اختلافِهِمْ قَبِيعٌ ﴾ ، وَلَوْ أَنَّهُ لم يَدُل برأى قاطع في الموضوع .

ونرى هنا مظهرا آخـــر من مظاهر غرابة هذا الحبر الذي يسنده ابن حيان إلى قاضي الجماعة أسلم بن عبد العزيز .

( ۱۸۸ ) عن سعید بن سلیمان البلوطی أو الفافتی انظر – فضلا عما أورده ابن حیان هنا – ابن الفرضی : تاریخ ، رقم ۲۰۵ ؛ الخشی : قضاة ص ۱۰۷ – ۱۱۳ ؛ ابن القوطیة : تاریخ ص ۷۱ – ۷۲ ، ۱۰۲ ؛ ابن سعید : مغرب ۱۶۷۸ ؛ القاضی عیاض : ترتیب المدارك ۲۱/۳ ، ۶۳ ؛ النباهی : مرقبة ص ۵۶ .

El Valle de los Pedroches كورة تضم السهل المنبسط الممتد في شمال عربي قرطبة ، وكانت أهم مدنها على عهد الإسلام في الأندلس بطروش أو بطروج Pedroche وغافق ( التي أصبحت تدعى اليوم Belacazar ) . انظر ياقوت : معجم البلدان ٤/٥٣٠ ؛ الإدريسي ص ١٧٥ ، ابن عبد المنعم الحميرى : الروض المعطار ، ص ١٤٠ – ١٤٠ من النص العربي و ١٦٨ – ١٧١ من الترجمة الفرنسية ؟ الحلة السيراء ، بتحقيق الدكتور حسين مؤتس ١٧٩/٢ والتعليق رقم ١ .

(۱۹۰) أبو أيوب سليمان بن أسود بن سليمان الغافق القرطبى ، ولى قضاء الجماعة فى أيام الأمير عبد الرحمن بمى الحكم وابنه محمد مرتين ، وكان آخـــر قضاته . ترجم له ابن الفرضى : تاريخ ، رقم ٤٧٥ ؛ الحشنى ص ١٢٦ – ١٤١ ، ١١٥٤ – ١٥٤ ؟ ابن القوطية : تاريخ ٧٧ – ٧٧ ، ١٠١ ؛ ابن سعيد : مغرب ١٥١/١ – ١٥٢ ؟ النباهي : مرقبة ص ٥ - ٩٠ .

قبيلة غافق بن الشاهد بن علقمة بن على بن عدنان التي يقول عنها ابن حزم: « ودارهم بالأندلس معروفة باسمهم في الجوف في شال قرطبة » ( جهرة ص ٣٢٨) ، وهو يعني بذلك حصن غافق المذكور ، ويضيف ابن حزم إلى ذلك أنه كان منهم في شال قرطبة » ( جهرة ص ٣٢٨) ، وهو يعني بذلك حصن غافق المذكور ، ويضيف ابن حزم إلى ذلك أنه كان منهم أمير الأندلس عبد الرحن بن عبد إلله الغافق صاحب الغزوات المشهورة في افرنجة ( فرنسا ) والذي استشهد أخيراً في بلاط الشهداء ( موقعة بواتيبه ) . وقد أفرد صاحب « الروض المطار » مادة لغافق ( ص ١٣٩ من النص العرب ، وانظر تعليق ليني بروفنسال على هذا الموضع في ترجمته الفرنسية للروض ص ١٦٧ حيث يقول إنه لم يمكن تعديد موقع هذا الحصن الآن ، إذ أنه اندثر ولم يبق ذكر لاسمه العربي القديم ) . على أن الباحث الإسباني فليكس إيرنانديث جنمينث قد أعاد دراسة هذا العلم الحنراني في بحث طريف بالغ القيمة ، وانتهي من هذه الدراسة إلى أن هذا الحصن قد احتفظ مدة طويلة باسمه العربي محرفا بعد أن استولى عليه المسيحيون في صورة Gahet ) ثم استبدل بهذا الاسم اسم آخر أصبح هو الجاري حتى اليوم وهو Belalcazar ويصدق اليوم على قسرية صغيرة تتبع بلدة ( إينوخوسا دل دو كه الثمال الغربي من قرطبة . انظر :

Felix Hernandez Jimenez : Estudios de Geografia historica espanola, VII : Gafiq, Gahet, Gahete = Belalcazar, Al-Andalus, IX, 1944, pp. 71-109.

(۱۹۲) تقع ماردة merida في غرب الأندلس على بعد نحو مائتي كيلومتر إلى شال إشبيلية (انظر الروض المعطار ص ۱۷۵ من النص و ۲۱۰ من الترجمة ، وكذلك مقال ليني بروفنسال عنها في دائرة المعارف الإسلامية ۲۷/۳ والمراجع الواردة في هذين الموضعين).

(۱۹۳) أبو عان سعيد بن عان الأعناق (أو العناق) القرطبي ، ولد سنة ۲۳۳ ( ۱۹۲۸ – ۱۹۸۸) وسمع بالأندلس من محمد بن وضاح ويحيي بن ابرهيم بن مزين ومحمد بن عبد السلام الخشي ، ورحل إلى المشرق ، فلتي جماعة من أصحاب الحديث منهم نصر بن مرزوق ، وسمع في مصر على يونس بن عبد الأعلى ومحمد بن عبد الله بن عبد الحكم والحارث بن مسكين وغيرهم ، وأخذ عنه الكثيرون في الأندلس ، وتوفي سنة ٥٠٥ (٩١٧) . انظر في ترجمته ابن الفرضي : تاريخ ، رقم ٤٨٤ الحميدي : جذوة ، رقم ٣٧٤ ؛ القاضي عياض : ترتيب المدارك ، المجلد الثاني ٩٠ ، ١٣٣ ، ١٤٩ ؛ الضبي : بغية ، وقم ٣٨٩ ؛ ابن عذاري : بيان ١٧٩/٢ ؛ ابن فرحون : ديباج ص ١٢٣ ؛ المقرى : نفح ٣٨٩/٣ ؛ والقطعة مجهولة المؤلف في تاريخ عبد الرخمن الناص ، ص ٥٩ من النص العربي و ١٢٥ من الترجمة الإسبانية .

(۱۹۶) أبو سعيد عبد الرخمن بن ابرهيم الدمشق المعروف بدحيم قاضى فلسطين والأردن . ولد سنة ١٧٠ (٣٨٦-٧٨٧) وسمع من سفيان بن عينية وابن مسلم وغيرهما ، وتوفى سنة ١٤٥ ( ٨٥٠ – ٨٦٠ ) . انظر فى ترجمته الذهبى : العبر فى خبر من غبر ، ط . الكويت ١٩٦٠ ، ١٩٦١ .

(۱۹۰) أبو عمرو الحارث بن مسكين بن محمد بن يوسف ، مولى محمد بن زياد بن عبد العزيز بن مروان ، فقيه مصرى مشهور ، تلمذ على الطبقة الأولى من أصحاب الإمام مالك المصريين من أمثال عبد الرحمن بن القاسم وعبد الله بن وهب وأشهب بن عبد العزيز ، وكان فقيها ورعا زاهداً ، وولى قضاء مصر ، وتوفى سنة ١٤٥ ( ١٥٩ – ٨٥٠) . انظر فى شرخته : أبا عمر محمد بن يوسف الكندى : قضاة مصر ، ط . روما سنة ١٩٠٨ ، ص ١٤١ – ١٤٨ ؛ القاضى عياض : ترتيب المدارك ، الحجلد الأول ص ٢٥ – ٧٧ ه ؛ ابن فرحون : ديباج ص ١٠٠ ؛ السيوطى : حسن المحاضرة ٢٠٨/١ ؛

(۱۹۹) أبو سعيد عبد السلام بن سعيد التنوخى المعروف بسحنون ، فقيه افريقية المشهور ، تلمذ بمصر على عبد الرحمن ابن القاسم وتفقه به ، وجمع من سماعه كتاب « المدونة » التي أصبحت تعد من أمهات كتب الفقه المسالكي ، وولى قضاء القيروان ، وتوفى سنة ٢٤٠ ( ١٩٨٤ ) . وترحماته في كتب الطبقات والرجال أكثر من أن يحال فيها على كتاب بعينه . ويكنى أن نشير هنا إلى أهمها : الخشى : طبقات علماء افريقية ، ط . الجزائر ١٩١٤ ، ص ٢٢٧ – ٢٣٦ ؛ أبو العرب عمد بن أحمد بن أحمد بن تميم القيروانى : طبقات علماء افريقية وتونس ، تحقيق الأستاذين على الشابى ونعيم حسن اليانى ، تونس سنة ١٩٦٨ ص ١٨٦ – ١٨٨ ( وانظر قائمة المراجم الوافية التي أوردها المحققان في حاشية هذا الموضع ) ؛ عبد الرحمن ابن محمد الدباغ : معالم الإيمان ، ط . تونس ١٣٢٧ ه . ، ٢/٩٤ – ٨٨ ؛ المسالكي : رياض النفوس ، بتحقيق الدكتور حسين مؤنس ، القاهرة ١٩٥١ ، ١٩٤١ – ٢٩٠ ؛ القاضي عياض : ترتيب المدارك ، الحجلد الأول ص ٥٨٥ – الدكتور حسين مؤنس ، القاهرة ١٩٥١ ، ١٩٤١ – ٢٩٠ ؛ القاضي عياض : ترتيب المدارك ، الحجلد الأول ص ٥٨٥ – المربة العربية ) ٢٠٠٣ – ٢٨٠ ؛ النباهي : مرقبة ص ٢٨ – ٣٠ وانظر برو كلمان : تاريخ الأدب العربي ( الترجة العربية ) ٢٠٠٨ – ٢٨٤ .

(١٩٧) ولى أبو العباس محمد بن الأغلب على افريقية فيها بين سنتي ٢٢٦ و ٢٤٢ ( ٨٤١ – ٨٥١) .

( ۱۹۸ ) ورد النص المتقدم في كتاب القضاة للخشي ( ص ۱۰۷ – ۱۰۸ ) ولكن النصين ليسا متطابقين تماما . ويبدو أن ابن حيان لم يعتمد هنا على أصل مكتوب موثق لكتاب الحشي ، ولعله اعتمد في إثباته على ذاكرته ، بدليل قولة عن تاريخ ولاية سعيد بن سليان القضاء للأمير عبد الرحمن : « أحسبه في سنة أزيع وثلاثين ومائتين – والشك مني – » . فالذي جاء في نص الحشي المطبوع يختلف عما هنا اختلافا له قيمته : « قال محمد ( ابن حارث الحشي « : ولم أسمع بتاريخ ولايته القضاء مي كان ، غير أنه كان بلا شك بعد سنة أربع وثلاثين ومائتين » ( ص ۱۰۸ ) .

( ۱۹۹) ورد هذا النص أيضا في ترجمة سعيد بن سليان في كتاب الحشى ( ص ۱۰۸ – ۱۰۹) مع اختلافات قليلة إلا أنها تدل على أن ابن حيان إما كان يعتمد على ذاكرته في النقل عن تقدمه من المؤرخين أو أنه كان يعتمد إعادة صوغ النصوص و كتابتها طالما احتفظ بجوهر معناها . ومن أشلة تلك الاختلافات أن الحشى يستخدم لفظ و الأقرو ف و في المكان الذي استعمل ابن حيان فيه لفظ و القلنسوة و .

هذا وعلينا أن ننبه هنا إلى شي تميز به النظام القضائي في الأندلس ، مما يدلنا عليه النص الذي بين أيدينا ، ونعني به وجود هذه الطائفة من « الوكلاء الذين يخاصمون عن الناس عند القضاة » ، وهم الذين يسميم بعد ذلك « الحصاء » ( ويسميم الحشني « الحصوم » ) ، ويبدو أن هولاء كانوا يتخذون من علهم حرفة يتكسبون بها ، بدليل ما يذكره المؤرخ بعد ذلك من أن القاضي حلف ألا يخاصه وا عنده سنة « فكاد أن يورثهم الفقر » ، وعمل هولاء « الوكلاء » أو « الحصاء » يكاد أن يكون مطابقا تماما تعمل « المحامين » في نظمنا القضائية الحديثة على ما نرى من وصف هذا النص له .

( ۲۰۱ ) أبو عبد الله محمد بن أحمد بن عبد الغزيز بن أبي عتبة القرطبي مولى آل عتبة بن أبي سفيان ، سمع بالأندلس من يحيي بن يحيي وطبقته ، ورحل فسمع من سحنون بن سعيد بافريقية ومن أصبغ بن الفرج بمصر ، وهو صاحب كتاب « المستخرجة » الذي يعتبر من أمهات كتب الفقه المسالكي بالأندلس والمغرب ، وتوفي سنة ١٥٢ أو ٥٥٥ ( ٨٦٨–٨٦٩) أنظر في ترجمته ابن الفرضي : تاريخ ، رقم ١٠١٢ ؛ الحميدي : جلوة ، رقم ٥ ؛ الضبي : بغية ، رقم ٩ ؛ ابن القوطية : تاريخ ، ص ٨٦٨ ؛ ابن فرحون : ديباج ص ٢٣٨ – ٢٣٩ ؛ القاضي عياض : ترتيب المدارك ، المجلد الثاني ص ١٤٤ .

١٤٦ ؛ المقرى : نفح ١٤/٧ = ١١٥ ، ١٦٤/٤ ؛ ومن الأبحاث الحديثة بروكلمان : تاريخ الأدب العربي ( الترجمة العربية ( ٣/٤/٢ = ٢٨٥ ) وفي هذا الكتاب بحث واف جمع فيه المؤلف كل ما يتعلق بنشاط العتبي في ميدان الفقه وأورد تحليلا طيبا لمسا بني من مادة كتاب « المستخرجة » أو العتبية » والقطع المخطوطة منها في شتى مكتبات العالم ) .

( ٢٠٢ ) ورد هذا الحبر في كتاب القضاة للخشى مع اختلافات طفيفة ( ص ١١٢ ) .

﴿ ٣٠٣) عِنْهُ هَذَا النَّصَ فِي النَّرَ عَمَّةَ النِّي أَفْرَدُهَا ابنُ الفرضي لسعيد بن سلمان (رقم ٢٠٥).

( ٢٠٤ ) في ترجمة أبي بكر يحيى بن معمر الألجاني الإشبيلي انظر ابن الفرضى : تاريخ ، رقم ١٥٥٣ ؟ الحميدى : جنوة ، رقم ١٠٥ ؟ ابن حزم : جمهرة ص ٤٣٣ ؟ القاضى عياض : ترتيب المدارك ، المجلد الثاني ص ١٥ – ٥٥ ؟ ابن سعيد : المغرب ١٤٧/١ – ١٤٨ ؟ الحشنى : قضاة ص ٩٨ – ١١٠ ؟ النباهى : مرقبة ص ٤٤ – ٥٥ ، ١٤٧ ؟ المنابع ومن الأبحاث الحديثة لوبث أورتيث : دخول المذهب المسالكي ص ١٥٠ - ١٩ ، ١٨ - ١٨ ، ٨٨ - ٨٨ .

( ٢٠٥) ذكر ابن حزم فى الجمهرة ( ص ٣٣٤ ) أن بيت القاضى يحيى بن معمر ينتسب إلى حمير ، وأن جده الأعلى حوشب ذا ظليم بن عمرو الألهائى الحميرى قتل مع معاوية بصفين . أما الداخل منهم إلى الأندلس فقد كان جد يحيى المباشر عمران بن منير بن حوشب ذى ظليم ، مع طالعة بلج بن بشر القشيرى من أهل الشام .

و حارة » من طرف الحاضرة لا « قرية » كما يذكر ابن حيان هنا ، ونرجح أن يكون الاسم في كلا الموضعين محرفا عن و مقرأنة » ( بالقاف ) ، والقاف و الغين كثيراً ما تلتبسان في المخطوطات المغربية و الأندلسية إذ أن كلتهما تكتب بنقطة عن « مقرأنة » ( بالقاف ) ، والقاف و الغين كثيراً ما تلتبسان في المخطوطات المغربية و الأندلسية إذ أن كلتهما تكتب بنقطة مفردة من أعلى . ولابد أن ( مقرأنة ) هذه هي نفسها « مقرينة » التي يفرد لها ابن سعيد فصلا في كتاب المغرب ( ٢٨٨/١ ) تحت عنوان « كتاب النسرينة ، في حلى قرية مقرينة » ، وقال عنها إنها « قرية في نطاق حضرة إشبيلية » كان ينتسب إليها الشاعر الوشاح الزجال أحمد المقريني المعروف بالكساد . ويبدو أنها كانت في البدء ضاحية من ضواحي إشبيلية ، فلما اتسع عران هذه المدينة اتصلت بها وأصبحت من أحيائها ، ومازالت كذلك حتى اليوم . وقد كان هناك باب من أبواب سور إشبيلية يطل على هذا الحي وبحمل اسم « باب مقرانة » أشار إليه ابن الأبار في معرض الكلام عن خروج ابن عمار وزير المعتمد بن عباد من إشبيلية إلى مرسية ( الحلة السيراء ٢/٠٤ ، وقد ذكر الدكتور حسين مؤنس في التعليق على هذا الموضع أن هذا الاسم نسبة إلى قصر روماني قديم كان هناك يدعي قصر مكاريوس macartus وأنه مازال قسم من البواب اشبيلية الثهالية النافرب من « باب قرطبة » ( انظر تاريخه ٣/٣٧٠ – ٣٣٨ و الخريطة التي أوردها لإشبيلية في القرن العاشر و كان يقع إلى الغرب من « باب قرطبة » ( انظر تاريخه ٣/٣٣٧ – ٣٣٨ و الخريطة التي أوردها لإشبيلية في القرن العاشر و كان يقع إلى الغرب من « باب قرطبة » ( انظر تاريخه ٣/٣٧٧ – ٣٣٨ و الخريطة التي أوردها لإشبيلية في القرن العاشر ) .

(۲۰۷) أبو عمرو أشهب بن عبد العزيز القيسى العامرى ، الفقيه المصرى المعروف تلميذ مالك بن أنس والليث بن سعد ، انتهت إليه رياسة المذهب المسالكى بمصر بعد وفاة عبد الرحن بن القاسم سنة ١٩١ ( ٨٠٦) ، وعليه تلمذ كثير من فقهاء مصر وافريقية والأندلس ، وتوفى سنة ٢٠٤ ( ٨١٩) . انظر فى ترجمتة القاضى عياض : ترتيب المدارك ، المجلد الأول ٤٤٧ – ٤٥٣ ؟ ابن فرحون : الديباج ص ٩٨ – ٩٩ ؟ السيوطى : حسن المحاضرة ، بتحقيق الأستاذ محمد أبو الفضل ابرهيم ، القاهرة ١٩٦٧ ، ١-٥٠٣ ؟ وعن أثر فقه أشهب فى الأندلس انظر بحثنا عن « التيارات الثقافية المشرقية .. » ص ١٣٤ - ١٣٨ ، ١٣٩ – ١٣٩ .

( ٢٠٨ ) أبو عبد الله أصبغ بن الفرج بن سعيد بن نافع مولى عبد العزيز بن مروان ، الفقيه المصرى المعروف ، صحب جلة أصحاب مالك المصريين من أمثال عبد الله بن وهب وأشهب بن عبد العزبز ، على أنه كان أكثر تفقهه بابن القاسم ، ورأس مالكية مصر بعد وفاة أشهب ، وتوفى ستة ٢٢٥ ( ٨٤٠ ) . انظر فى ترجمته القاضى عياض : ترتيب المدارك ، المجلد الأول ص ٢١٥ - ٥٦٥ ؛ ابن فرحون : ديباج ص ٩٧ ؛ السيوطى : حسن المحاضرة ٢٠٨/١ ؛ وانظر عن أثر، في مالكية الأندلس بحثنا عن « التيارات الثقافية المشرقية . . » ص ١٣٦ – ١٣٧ .

( ٢٠٩) أبو القاسم بن خالد بن سعد القرطبي ، كان من أئمة الحديث في الأندلس بصيراً بعلله وطرقه ورجاله ، وله كتاب في رجال الأندلس ورواة الحديث فيه ألفه للحكم المستنصر ، وكان الحكم كثير الإعجاب به يضعه في مصاف كبار أهل التجريح والتعديل المشارقة من أمثال يحيى بن معين . وتوفى خالد سنة ٣٥٣ ( ٩٦٣ ) . انظر في ترجمته ابن الفرضي : تاريخ ، رقم ٣٩٦ ؛ الحميدى : جنوة ، رقم ٤٠٩ ؛ الضبي : بغية ، رقم ٥٩٦ ؛ وانظر بونس بويجس : المؤرخون والجغرافيون الأندلسيون ص ٣٠٨ - ٦٩ .

( ٢١٠) العنزة ( بفتحتين ) هي العصا القصيرة . ووضع هذه العصا للإمام في المصلي يراد به تحديد المكان الذي يقوم فيه لكي يؤم المصلين . ويدل هذا على أن المصليات كانت تخلو من المحاريب الثابتة كما سبق أن ذكرنا في تعليق سابق ( انظر رقم ١٧٤ ) .

( ۲۱۱ ) أبو إسحاق ابرهيم بن محمد بن باز القرطى المعروف بابن القزاز ، سمع من يحيى بن يحيى الليثى وسعيد بن حسان وأبى زيد بن ابرهيم وغيرهم من شيوخ المسالكية بالأندلس ورحل إلى المشرق فأخذ بمصر عن يحيى بن عبد الله بن يكير وأبى الطاهر أحمد بن أبى السرح وأخذ بإفريقية عن فقيهها المشهور سحنون بن سعيد ، فلما عاد إلى الأندلس أصبح من الفقهاء المشاورين المقدمين في الفتيا ، على أنه فيها يبدو آثر حياة الجهاد ، فخرج إلى مجريط (مدريد) للرباط ومعه خسة من تلاميذه القرطبيين منهم ابنه أحمد وأبو عبد الله محمد بن عبد البر وأحمد بن خالد وأحمد بن أبى زرعة ، ولكنه مرض في الطريق إلى مجريط ، فحمله تلاميذه إلى طليطلة حيث أدركته الوفاة سنة ٤٧٢ ( ٨٨٧ ) . انظر في ترجمته ابن الفرضى : تاريخ ، رقم ١٠ ؟ الحميدى : جلوة ، رقم ٢٠ ابن فرحون ؛ جلوة ، رقم ٢٠ ابن فرحون ؛ حبود على مكى : مدريد العربية ، القاهرة ١٩٧٧ . ص ١١٧ .

(۲۱۲) أبوعبد الله عبد الرحمن بن القاسم العتقى ، فقيه مصر المشهور ، تلمذ على الإمام مالك بن أنس وأطال صحبته وحفظ فقهه ، وكانت له رياسة المسالكية في مصر حتى وفاته سنة ١٩١ ( ٨٠٧ ) ، وعليه تفقه كبار رجال المذهب المسالكي في مصر وافريقية والأندلس وموطدو دعائم هذا المذهب في جميع تلك الأقطار من أمثال أصبغ بن الفرج والحارث ابن مسكين ، وسحنون بن سعيد ، ويحيى بن يحيى وعيسى بن دينار . ومن سماعه جمع سحنون كتاب « المدونة » ، وعيسى ابن دينار كتاب « المداية » . انظر في ترجمته ترتيب المدارك للقاضي عياض ، المجلد الأول ص ٣٣١ – ٤٤٧ ؟ وابن فرحون ابن ديناج ص ١٤٦ – ١٤٧ ؟ والسيوطي : حسن المحاضرة ٢٠٣١ ؟ ومن المراجع الحديثة بروكلمان : تاريخ الأدب العربي ( الترجمة العربية ) ٣٠٠٠ ؟ وعن تأثير عبد الرحمن بن القاسم في مالكية الأندلس انظر بحثنا عن « التيارات الثقافية المشرقية »

( ٢١٣) يصور هذا الحبر مدى الترام الفقهاء الأندلسيون بآراء عبد الرحمن بن القام وتمسكهم بها أشد تهسك . وقد نوه بذلك المؤرخون الأندلسيون منذ قديم وافتخروا به حتى إن أبا الوليد اساعيل بن محمد الشقفدى يقول فى رسالته فى فضل الأندلس : « وأهل قرطبة أشد الناس محافظة على العمل بأصح الأقوال المالكية ، حتى إنهم كانوا لا يولون حاكما إلا بشرط ألا يعدل فى الحكم عن مذهب ابن القاسم » ( المقرى : نفح الطيب ٢٠٢٤ ) . وقد أحصى الفقيه أبو إسحاق الغرناطى فى القرن الثامن الهجرى المسائل التيخالف فيها الأندلسيون مذهب ابن القاسم ، فلم تتجاوز ثمانى عشرة مسألة ( انظر لوبث أورتيث : دخول المذهب المالكي إلى الأندلس ( الملحق ص ١٦٩ - ١٧٠ حيث نقل هذه المسائل عن مخطوطة الإسكوريال

(۲۱٤) هو أبو سعيد عثمان بن سعيد بن كليب الإلبيرى ، كان موصوفا بالزهد وولى الصلاة بحاضرة إلبيرة ، وحدث عنه محمد بن أحمد بن مفرج وغيره ، وكانت وفاته سنة ۴٤٠ أو ٣٤١ ( ٩٥١ – ٩٥٣) . انظر ترجمته في ابن الفرضى : تاريخ رقم ٨٩٨ ؛ القاضى عياض : ترتيب المدارك ، المجلد الثاني ص ٥٥ ، ٤٤٤ ؛ الحشى : قضاة ص ٨٩ ، ٨٩ .

( ٢١٥ ) القرآن الكريم ، سورة الشعراء ، آية رقم ٢٢٧ .

( ۲۱۲ ) أبو عمر أحمد بن خالد بن يزيد المعروف بابن الجباب القرطبي ، سمع بالأندلس من محمد بن وضاح وألحشني وابرهيم بن محمد بن باز وغيرهم ، ورحل إلى المشرق ، فلقي كثيراً من أصحاب الحديث ، وعاد فكان إمام وقته في الأندلس في الفقه والحديث والعبادة ، وتوفي سنة ۳۲۲ (۹۳٤) . انظر ترجمته في ابن الفرضي : تاريخ ، رقم ۹۴ ؟ الحميدى : جذوة ، رقم ۲۰۴ ؟ ابن فرحون : ديباج ص ۳۲ – ۳۰ .

( ۲۱۷ ) من الغريب أن ابن حيان لم يترجم لسميد بن بشير هذا بين من ترجم لهم من قضاة الأمير عبد الرحمن بن الحكم مع أن ابن الفرضى والحشى – وهما من مصادر ابن حيان فى هذا الجزء – يثبتان ولايته للقضاء . أما ابن الفرضى فإنه قد أفرده بترجمة خاصة ، فضلا عن أنه ذكر ولايته القضاء فى معرض الكلام عن يحيى بن معمر الألهانى ( ترجمة رقم ١٥٥٣ ) ، ومن نصه استكلنا ما ذهب في قطوع آخر الورقة من مخطوطة « المقتبس » كما يرى في المتن . وأما الحشنى فإنه اختصه كذلك

بترجمة تلى فى كتابه ترجمة أبيه محمد بن بشير المتوفى سنة ١٩٨ ه. ( انظر تعليقنا السابق رقم ١٨١ ) . على أن ابن حيان ترجم مع ذلك لأخيه مسرور محمد بن بشير الذى ولى أيضا قضاء الجماعة للأمير عبدالرحمن ( انظر تعليقنا السابق رقم ١٨٠ ). واسم سعيد المذكور هنا هو سعيد بن محمد بن سعيد بن بشير بن شراحيل المعافرى ، كان معينا لأبيه أيام ولايته القضاء للأمير الحكم بن هشام ، وذكر الحشى أن سبب ولايته القضاء هو حفظه لوديمة أودعها عنده ربيع القومس وستره إياها عن الأمير على الرغم من توعده بالعقاب كل من ستر شيئا لهذا الرجل ، وأورده بعد ذلك طائفة أخرى من أخباره . على أن ابن حيان سوف يذكره بعد ذلك عند حديثه عن وفيات سنة ٢١١ ناقلا خبره عن ابن الفرضى والرازى . وأما عن تاريخ ولاية سعيد بن محمد بن بشير القضاء فإن ابن حيان سوف يذكر أن الأمير عبد الرحن استقضاء بعد والده ، وكذلك قال ابن الفرضى فى ترجمته والقاضى عياض فى أحد قوليه ، وهو أمر يبدو لنا عسيراً على التصديق إذ أن أباه توفى سنة ١٩٨ ( ١٩٨٨ - ١٨٤ ) أى فى أيام الحكم بن هشام وقبل ولاية عبد الرحن ابنه بثانية أعوام . ويذكر القاضى عياض فى موضع أخسر أن الحكم إنما عهد بقضاء الحماعة بعد وفاة محمد بن بشير إلى الفرج بن كنانة الشذوفى ، وهذا أولى بالتصديق . انظر فى ترجمة سعيد بن بشير : ابن الفرضى : تاريخ ، رقم ٢٧١ ؛ ابن القوطية : تاريخ ، ص ٥٥ ، ٨٥ ؛ الخلد الثانى : قضاة ص ٢٧ - ٢١ ؛ القاضى عياض : ترتيب المدارك ، المجلد الأول ص ٥٥ ، ٥٠ ، ٥٠ ، ٢٥ ؛ المجلد الثانى ص ٢٠ - ٢١ ؛ النباهى : مرقبة ، ص ٢٠ .

( ٢١٨ ) ذكر الخشى هذا الخبر فى ترجمة يحيى بن معمر ( ص ٨١ – ٨٨ ) و كذلك ابن الفرضى فى ترجمة (رقم ٣٥٥ ) و المقصود هنا بالحسوف إنما هو كسوف الشمس ، ولعل ما جاء فى النص من لفظ « الحسوف » الوارد مرتين إنمسا هو تحريف للكسوف . وقد وصف ابن عذارى هذا الحدث بقوله : « وفى سنة ٢١٨ كان الكسوف العظيم الذى توارث معه الشمس وبدت الإظلام ، و كان ذلك قبل زوال الشمس فى أو اخر رمضان » ، وهذا التاريخ يقابل فى التقويم الميلادى النصف الأول من شهر أكتوبر سنة ٨٣٣ . أما الحشى فينقل عن محمد بن وضاح قوله : « صليت صلاة الكسوف مع ابن معمر فى الجامع بقرطبة سنة ثمان عشرة ومائتين ، فصل وأحسن الصلاة ، ولم يقم الصلاة ، وطول فى صلاته ، بدأ بالصلاة ضحى ، وقوم فى القائلة ( فى الأصل : القابلة وهو تحريف ) وقد تجلت الشمس ، وكنافى زمن الصيف » . ونص ابن حيان الذى ينقله عن الخشى يختلف قليلا عما جاء فى نص الكتاب المطبوع الذى بين أيدينا، فهو أدق تحديداً للمسجد الذى أديت فيه صلاة الكسوف ، إذ هو ينص على أنه مسجد أبى عبان بالربض الغربى ، بينا لفظ « الحامع » فى النص المطبوع يوحى بأنه مسجد قرطبة الجامع . أما ما جاء فى كتاب الخشى من أن ذلك وقع « فى زمن الصيف » فهو محل نظر ، إذ أن النصف الأول من أكتوبر لا يعتبر زمن صيف وقد خلا ما نقله ابن حيان من هذه الإشارة .

أما مسجد أبي عثمان المذكور فقد أشار إليه الخشى في كلامه عن القاضى محمد بن بشير إذ قال إنه «كان يقضى في سقيفة معلقة بقبل مسجد أبي عثمان ، وكانت داره في الدرب الذي بقبل ذلك المسجد » (كتاب القضاة ص ٤٥ – ٥٥) ، ونقل ليني بروفنسال عن القطعة المتعلقة بالأمير الحكم بن هشام من كتاب المقتبس (ورقة ١٢١ ظ) تحديداً أوفي لمكان هذا المسجد فقال إنه كان في مدخل « الربض الغرب » وفي حذاء قصر الحلافة ، كذلك ذكر المؤرخ الفرنسي أن ابن حيان أشار في موضع آخر من كتاب المقتبس أثناء الحديث عن إمارة عبد الرحن بن الحكم (ورقة ١٧٨ ظ) فقال إنه لما شرع الأمير في الزيادة المنسوبة

إليه بالمسجد الجامع بقرطبة في سنة ٢١٨ ( ٨٣٣ ) نقلت صلاة الجمعة إلى مسجد أبي عنمان المذكور ( انظر ليني بروةنسال : تاريخ ٣٧٩/ ، ٢٧٩) .

( ٢١٩ ) عن الأسوار بن عقبة انظر ابن الفرضى : تاريخ ، رقم ٢٧٧ ؛ الحشى : قضاة ، ص ٨٥ – ٨٦ ؟ ابن القوطية ص ٨٥ ؛ القاضى عياض : ترتيب المدارك ، المجلد الثانى ص ٢٤ ، ٥٣ ابن سعيد : المغرب ١٤٨/١ . وقد ذكر ابن الفرضى وابن سعيد أن الأسوار ظل على القضاء حتى وفاته سنة ٢١٣ ( ٨٢٨ ) وهما ينقلان هذا الحبر عن ابن عبد البر . أما الحشى – ويتابعه على رأيه القاضى عياض – فإنه يذكر أنه عزل عن القضاء ثم رأى الأمير إعادته إليه فأبى واعتذر بضعف بدنه و كبر ولده .

- ( ٢٢٠ ) سيفرد ابن عيان ترجم لمحمد بن عيسي الأعشى عند الكلام عن الوفيات .
- ( ۲۲۱ ) فى ترتيب المدارك القاضى عياض ( ۲٤/۲ ) : « بفتح العين والقاف » .

( ۲۲۲ ) فى تُرجمة أبرهيم بن العباس المروانى انظر الحشى : قضاة ص ۸۹ – ۹۶ ؛ ابن حزم : جمهرة ص ۹۰ ( ۲۲۲ ) فى تُرجمة أبرهيم بن العباس المروانى انظر الحشى : قضاة ص ۸۹ – ۹۶ ؛ القاضىعياض : ترتيب المدارك ( وهو يورد فى هذا الموضع نسب أبرهيم الكامل على نحو ما ذكر ابن حيان تماما ) ؛ القاضىعياض : ترتيب المدارك و هو يورد فى هذا الموضية : المغرب ۱۴۸/۱ – ۱۶۹ ؛ النباهى : مرقبة ص ۱۰ ؛ ابن القوطية : تاريخ ص ۵۰ – ۹۹ ، وانظر التعليق القادم رقم ۳٤۷ حيث سنورد مكانه فى جدول نسب أمرته المروانية .

( ٢٢٣ ) من الواضح أن المقصود هو أن القاضى ابرهيم بن العباس إنما اتهم بأنه يسعى إلى تدبير موامرة تودى إلى أن يستأثر بإمارة الأندلس دون عبد الرحمن بن الحكم ، وذلك اعتاداً على شرف نسبه ، إذ أن جده الأعلى هو الخليفة الاموى الوليد بن عبد الملك الذي فتحت الاندلس في عهده ، ومن هنا توجهت التهمة على القاضى وعلى صديقه يحيى بن يحيى الذي لحقته الريبة في أنه قد يكون من الساعين في الدعوة له واستنلاف القلوب حوله .

( ٢٢٤) على النباهي على خبر عزل ابرهيم بن العباس المرواني عن القضاء برأى عبد الملك بن حبيب بأن هذا الفقيه إنما قاس فتواه على اعتذار الإمام محمد بن إدريس الشافعي عن ولاية القضاء وكان أمير المؤمنين قد عرضها عليه وعزم عليه في ذلك ، فاعتذر بأمور منها أن قال له : « إن هذا الأمر لا يصلح له من يشركك في نسبك » ، ( فالمعروف أن نسب الشافعي ينتهى إلى هاشم بن عبد المطلب بن عبد مناف ) ، فقبل الخليفة اعتذاره وأقلع عنه ( انظر المرقبة العليا ص ١٥ ) .

( ٢٢٥) موسى بن حدير مولى عبد الرحن بن معاوية الداخل رأس بيت من أنبه بيوت الموالى الأمويين بمن توارثوا كبرى مناصب الدولة في ظل أمواء بني أمية وبحلفائهم . وكان أبوء حدير بوابا على باب السدة في أيام الحكم بن هشام حينا نشبت ثورة الربض سئة ٢٠٢ ( ٨١٧ ) ، ويذكر ابن القوطية عنه أنه رفض أن يصدع بأمر الإمام الحكم حينا كلفه بأن يضرب رقاب الفقهاء الثائرين ( تاريخ ص ٥٥ - ٥٠ ) . أما موسى بن حدير المذكور هنا فقد ولى الخزانة الكبرى على ما يذكر ابن حيان هنا ، وكما يقول أيضا الحشني (قضاة ص ٥٦ - ٣٠ ) وابن القوطية ( تاريخ ص ٥٥ - ٢٢ ، ١٨ م

وقد توارث بيت بنى حدير بعد ذلك كبريات الحطط إلى نهاية الدولة الأموية . ولسنا فى معرض استقصاء رجال هذا البيت ، ولكنا ننبه هنا إلى ضرورة التفريق بين ثلاثة منهم يطلق عليهم جميعا اسم موسى بن حدير : أولهم هو موسى صاحب الخزانة الذى ذكرناه وهو جد هذا البيت المشهور ، والثانى هو حفيده موسى بن محمد بن موسى بن حدير ، وهو الملقب بالزاهد ، وكان اخباريا حافظا لتاريخ دولة موالية بنى أمية أديبا شاعراً ذا بديهة وروية ، وكان من ندماء الأمير عبد الله بن محمد ( انظر ابن حيان : المقتبس نشر أنطونيا ص ٣٤ – ٣٥ ؛ وابن الأبار : الحلة السيراء ١/٥٣١ – ٢٣٦ ) ، والثالث هو الحاجب الوزير أبو الأصبغ موسى بن محمد بن سعيد بن موسى بن حدير ، ولى المدينة فى أيام الأمير عبد الله بن محمد سنة ٣٩٧ ( ٢٠٩ ) وظل فى هذا المنصب حتى وفاة الأمير عبد الله وخلافة عبد الرحمن الناصر ، وفى سنة ٣٠٩ ( ٢٠٩ ) . (انظر فى ترجمته ابن حيان : المقتبس ، نشر أنطونيا ، قدمه الناصر على الحجابة ، فبق فيها حتى وفاته سنة ٣١٩ ( ٣٠١ ) . (انظر فى ترجمته ابن حيان : المقتبس ، نشر أنطونيا ، هدمه الناصر على الحجابة ، فبق فيها حتى وفاته سنة ٣١٩ ( ٣٠١ ) . (انظر فى ترجمته ابن حيان : المقتبس ، نشر أنطونيا ، المغرب ١٤٢٢ ؛ المناصر على الحجابة ، وبن نابار : الحلة ص ٣٣٧ – ٣٣٧ ؛ الحميدى : الحذوة ، رقم ٧٨٧ ؛ ابن عذارى : البيان المغرب ١٨٢٠ ) .

(۲۲۲) يعنى الحكم بن عبد الرحمن بن محمد بن عبد الله بن محمد ، وهو الذى ولى الخلافة بعد وفاة أبيه عبد الرحمن الناصر فى سنة ٥٠٠ ( ٢٢٦) . ومن المعروف أنه كان عالماء واسع الاطلاع ، وقد نقل الحشى عنه فى عديد من المواضع فى كتاب القضاة كما نرى هنا ، ونقلعنه كذلك غيره من العلماء مثل ابن الفرضى فى غير ، وضع . ويقول عنه ابن حيان نفسه – فيما ينقل عنه ابن الأبار فى الحلة ( ٢٠٢/١ ) : « وكان مع هذا كثير التهمم بكتبه والتصحيح لها والمطالعة لفوائدها ، وقلما تجد كتابا كان فى خزانته إلا وله فيه قراءة ونظر من أى فن كان من فنون العلم : يقروه ويكتب فيه بخطه ، إما فى أو له أو فى آخره أو فى تضاعيفه ، نسب المؤلف ومولده ووفاته والتعريف به ، ويذكر أنساب الرواة له ، ويأتى فى ذلك بغرائب لا تكاد توجد إلا عنده ، لكثرة مطالعته وعنايته بهذا الفن ، وكان موثوقا به مأمونا عليه ، صاركل ماكتبه حجة عند شيوخ الأندلسيين وأئمتهم ، ينقلونه من خطه ويحاضرون « به وينقل المقرى كذلك عن ابن الأبار قوله عن الحكم : « عجبا لابن الفرضى وابن بشكوال كيف لم يذكراه وقلما يوجد كتاب من خزائنه إلا وله فيه قراءة أو نظر » ( نفح الطيب ٢٧١/١ ) .

( ۲۲۷ ) الحاجب موسى المذكور هنا هو الذي أشرنا إليه في آخـــر تعليقنا السابق رقم ۲۲۰ ، ونسبه الكامل هو موسى بن محمد بن سعيد بن موسى بن حدير .

( ٢٢٨) كذا جاء في الأصل : « وأقسط قي حكمه » ، والنص منقول عن كتاب أحمد بن عبد البر ، غير أن ما نراه في كتاب المغرب لابن سعيد ( ١٤٨/١ ) – وهو بدوره ينقل عن نفس المصدر – يختلف عما جاء هنا اختلافا كاملا ، بل هو على العكس تماما ، اذ يقابل هذه العبارة لدى ابن سعيد : « فأحسن الحكم » ، بينما يقول ابن حيان إنه « أقسط » أى ظلم وجار ، ولهذا فقد ذكرنا في حاشية هذا الموضع أن اللفظ ربما كان محرفا عن « قسط » أى عدل وأحسن . وذلك لأننا لم نو أحداً من ترجموا لابرهيم بن العباس يتهمه بالجور ، وكل ما أخذوا عليه هو طواعيته ليحيى بن يحيى وانحطاطه في شعبه .

ر ( ٢٢٩ ) سيفرد ابن جيان ترجم لزونان الفقيه في الجزم الخاص بالوفيات . المبيدة به المبيدة بالمبيد المبيد المبيد

Francis Charles and Alexander Services and the services of the

في المرقبة ص ١٥. أما الحشني فإنه يقول بعد الفراغ من الكلام عن سعيد بن سليمان آخر قضاة الأمير عبد الرحمن وأول قضاة في المرقبة ص ١٥. أما الحشني فإنه يقول بعد الفراغ من الكلام عن سعيد بن سليمان آخر قضاة الأمير عبد الرحمن وأول قضاة ابنه محمد على رأيه : « وجدت في تسميته المستخرجة من ديوان القضاء أنه تلا سعيد بن سليمان في القضاء محمد بن سعيد بن العلماء ذكراً ، فلا أدرى إن كان محمد بن سعيد بن سليمان أو غيره . ولم أجد له خبراً ولا سمعت له عند من أدركت من العلماء ذكراً ، حاشي اسمه ، فإنه موضوع مع حملة أسماء قضاة الجماعة في التسمية المستخرجة من الديوان » (قضاة ص ١١٣) . ونظن أنه مادام الحشني قد رأى هذا الاسم فعلا في وثيقة مستخرجة من ديوان القضاء بوصفه قاضيا للجماعة فلابد أن تكون ولايته لقضاء صحيحة ، لاسيما وقد نص عليها مور خون آخرون مثل ابن عبد البر وابن حيان الذي ينقل عنه . ويبدو أن جهل الخشني وابن القوطية بخبر هذا القاضي راجع إلى أنه لم يبق في القضاء إلا فترة قصيرة عزل بعدها . ( انظر ابن سعيد : المغرب ١١٤١) . وقد أشار القاضي عياض في معرض الكلام عن فضائل يحيى بن يحيى إلى القاضي محمد بن سعيد ولكنه لم يعينه بالاسم ، بل ذكره بصفته : « قاضيا من قضاة قرطبة مهاه حميل المذهب كان أشار بن يحيى بن يحيى فكان طاعة له في قضائه لا يعدل عر رأيه » ( ترتيب المدارك ٢٩٩١) .

( ۲۳۱ ) ترجم ليخامر بن عثمان وذكر ولايته للقضاء كل من ابن الفرضى : تاريخ ، رقم ١٦٤٤ ؛ والخشى : قضاة ص ٩٤ – ٩٧ ؛ وابن سعيد : المغرب ١٤٩/١ – ١٥٠ .

( ۲۳۲ ) الذى ورد فى تاريخ ابن الفرضى فى نسبة القاضى يخامر « الم. . » ، ويبدو المؤلف قد كتب أو لا « المعافرى» فعلا ، ثم بدا له فى رأيه فأراد أن يحذف هذا اللفظ ويصححه مثبتا « الشعبانى » كما جاءت عند الخشى . ويدل على ذلك أننا نراه يثبت نسبة « الشعبانى » فى ترجمة سعد بن معاذ ابن أخى القاضى يخامر ثم يقول : « المصحح عنه فى النسب عن غير أحمد » ونفهم من هذا أن النسخة التى اعتبد عليها ابن حيان من كتاب بن الفرضى كانت قد كتبت قبل أن يدخل المؤلف عليها هذا التصيح الذى ينص على أنه أخذه من مؤرخ آخر غير أحمد ( بن عبد البر ) ، ولعل هذا المؤرخ هو نفسه محمد بن حارث الخشى .

( ۲۳۳ ) سيتر جم ابن حيان لمعاذ بن عثمان فيما بعد.

( ٢٣٤) أبو عمر سعد بن معاذ بن عبّان بن حسان بن يخامر الشعبانى القرطبى ، وأصله من جيان ، وتولى أبوه معاذ وعمه يخامر قضاء الحماعة بقرطبة ، رحل إلى المشرق فروى بمصر عن محمد بن عبد الله بن عبد الحكم وأخيه سعد ويونس بن عبد الأعلى وغيرهم ، وعاد إلى بلده ، فكان رأسا فى الفتيا ، وكان يتحلق إليه فى المسجد الحامع بقرطبة ويسمع منه ، وتوفى سنة ٣٠٨ ( ٣٠٠ – ٩٢١ ) . انظر فى ترجمته ابن الفرضى ، تاريخ ، رقم ٥٣٥ ؛ الحميدى : جذوة ، رقم ٢٦٤ ؛ الخشنى : قضاة ، ص ٩٤ ، ١٨٥ ؛ ابن فرحون : ديباج ص ١٢٥ ؛ وانظر أخيراً ابن حيان : المقتبس ، نشر أنطونيا ،

( ٢٣٥ ) جيان Gaén مدينة تقع إلى شرق قرطبة وتبعد عنها بنحو مائة كيلومتر وإلى شهال غرناطة وتبعد عنها بمثل هذه المسافة . انظر عنها المسادة التي كتبها زايبولد في دائرة المعارف الإسلامية ٢٠٨/٢ – ٢٠٩ ، ومادة الروض المعطان ص ٧٠ – ٧٧ من النص العربي و ٨٨ – ٩٠ من الترجمة ، والمراجع المذكورة في هذين الموضعين .

( ٢٣٦) الذي جاء في كتاب الحشني ( ص ٩٤) : «قلمة الأشعث » لا « الأشعوب » كما ورد في نص ابن حيان هنا ، على أن مؤرخنا في موضع آخــر من كتاب المقتبس ( نشر أنطونيا ص ١١٥) يكتبه « قلمة الأشعث » موافقا للخشني ، وذلك في معرض الحديث عن غزوة قادها هشام بن عبد الرحمن بن الحكم والقائد ابن أبي عبدة إلى تدمير سنة ٢٨٣ ( ٢٨٦) وبدآ فيها بقتال سعيد بن هذيل الثائر بحصن المنتلون Monléon من كورة جيان ، ويقول ابن حيان في هذا الموضع إن القائدين نز لا على « قلمة الأشعث » وأوقعا بما يحيط بها من بسائط وزروع . على أن الاسم ورد في موضعين من تاريخ ابن الفرضي بصورة أخرى هي «قلمة الأشعب » وإن كان هذا المؤلف قد اضطرب في تحديد الكورة التي كانت تتبعها هذه القلمة ، الفرضي بصورة أخرى هي «قلمة الأشعب» ، وإن كان هذا الموضع الثاني (ص ١٥٣) فإن ابن الفرضي جمل « قلمة الأشعب » هذه تابعة لجيان ، والحديث فيه عن رجل كان من تلاميذ سعد ابن معاذ الفقيه . ولم تعنا المراجع الأخرى على تحديد موضع هذه القلمة ولا تحقيق صحة اسمها ولو أنه يغلب على ظننا أنها لابد أن تكون واقمة على حدود كورتى جيان وإلبيرة . وهذا هو ما جمل ابن الفرضي ينسبها مرة إلى هذه ومرة إلى تلك .

( ٢٣٧) يشير المؤرخ بقوله « من جند قنسرين » إلى ما يعرف باسم الأجناد ، وهي فرق الجنود الشاميين الذين كانوا قد قدموا إلى الأندلس في طالعة بلج بن بشر القشيرى في سنة ١٢٣ ( ٧٤١) ، فلما قدم أبو الخطار حسام بن ضرار الكلبي واليا على الأندلس قرر توزيعهم على الكور مشاركين في بعضها للبلديين الأول ، وراعى في تفريقهم أن يسكن كل جند منهم منطقة تشبه من ناحية البيئة الجغرافية القطر الذي أتوا منه من أقطار الشرق العربي : فأسكن جند مصر في كورتي أكشوئبة وباجة وبعضهم بكورة تدمير ( مرسية ) ، وأنزل جند دمشق في إلبيرة ( غرناطة ) ، وجند الأردن في رية ( أرشذونة ومالقة ) ، وجند فلسطين في شذونة ، وجند قنسرين في جيان ، وجند حمص في إشبيلية ولبلة . فالإشارة هنا إلى « جند قنسرين يقصد بها أولئك العرب الشاميون الذين نزلوا في كورة جيان منذ أيام أبي الحطار السكلبي . أنظر حول « الاجناد » و « الكور المجندة » نص ابن الإبار في الحلة السيراء ١٦/١ – ٣٦ و تعليق الدكتور حسين مؤنس على هذا الموضع ، وكذلك ليني بروفنسال تاريخ ٢٩/١ ؟ وحسين مؤنس : فجر الأندلس ص ٣٦٠ .

( ۲۳۸ ) هو عبد الله أو عبد الرحمن بن الشمر بن نمير الذي كان شاعر عبد الرحمن بن الحكم ونديمه ومنجمه . انظر في ترجمته وأخباره : ابن عبد ربه : العقد الفريد ( ط . سعيد العريان ( ۲۲۶٪ ، ۲۰۰۰ / ۲۰۲۰ ؛ الخشي : قضاة ص ٥٥ – ٩٦ : ابن القوطية : تاريخ ص ٢٠ ؛ أخبار مجموعة ص ١١٣٧ ؛ الزبيدي : طبقات ص ٢٨٠ ؛ ابن الفرضي تاريخ رقم ١٨٥ ؛ ابن عذارى : بيان ١٨/ ، ٥٠ – ٨٦ ، مرب ٢٠ ؛ ابن الفرضي : بغية رقم ٥٤٨ ؛ ابن عذارى : بيان ١٨/ ، ٥٠ – ٨١ ، النبي و ١٠٠ ؛ ابن الأبار : الحلة ١١٦/١ – ١١٨ ؛ ابن الخطيب أعمال الأعلام ص ١٨ ؛ المقرى : نفح ١٢٠/ ، ١٠ / ١٢٠ ؛ وانظر أخيراً البحث الممتع الذي اختص به هذا الشاعر الأستاذ إلياس تبريس سادابا في مجلة الأندلس ، المجلد الرابع والعشرين ، سنة ١٩٥٩ ، ص ٤٤٩ – ٢٠٣ :

Elias terés Sàdaba : Ibn al-Samir, Poeta astrologo en la corte de Abd al Rahman II, Al-Andalus, vol XXIV, 1959, pp. 449 - 463.

( ۲۳۹ ) أبو عبد الله محمد بن عبد الملك بن أيمن بن فرج القرطبي ، ولد سنة ۲۵۲ ( ۲۸۲ ) ، وسمع بالأندلس من محمد بن وضاح ومحمد بن عبد السلام الحشني ومحمد بن ابرهيم بن باز و ابن مطروح وغيرهم ، ورحل سنة ۲۷٤ ( ۸۸۸–۸۸۸) إلى المشرق ، فسمع بمصر ومكة وبغداد و اتى كبار محدثي المشرق من أمثال أحمد بن زهير بن حرب وعبد الله بن أحمد بن حنبل والترمذي ، وعاد إلى الأندلس ، فكان مقدما في الشوري و الفتوى ، وولى الصلاة ، وله كتب أكثرها في الحديث من بينها مصنف اعتبره ابن حزم من أحسن ما ألف في هذا الباب . وتوفي سنة ۳۳۰ (۹٤۲) . انظر في ترجمته: ابن الفرضي ، رقم ۱۲۸۸ ؛ المخميدي ، جذوة ، رقم ۹۸ ؛ ابن فرحون : ديباج ص ۳۳۰ ؛ المقرى : نفح ۳/۳ – ۷ ، ۱۹۳۶ . وقد اعتمد الحشني كثيراً عليه في أخبار قضاة قرطبة . وانظر من الأبحاث الحديثة لوبث أورتيث : دخول المذهب المسالكي ص ۱۱۵ – ۱۱۲ .

( ۲٤٠) لم يذكر القاضى على بن أب بكر الكلابي هذا إلا الخشني ( قضاء ٩٧ ) وليس فيه أكثر مما هو وارد هنا ، وابن سميد في المغرب ( ١٥٠/١ ) حيث يكتني بذكر اسمه فقط ، وابن الأبار في التكلة ( ط . ألاركون وبالنثيا ، ترجمة رقم ٢٢٦٤ ) حيث ينص على نقله ما وصل إليه من خبر هذا القاضى عن ابن حيان .

( ۲٤١ ) انفرد ابن حيان دون الخشى وابن سعيد وابن الأبار بإثبات هذه العبارة التي تشير إلى أن قاضي الجماعة على ابن أبي بكر الكلابي أو القيسي كان جداً لعلى بن محمد بن الباسة المذكور هنا . وقد بحثنا في كتب التراجم عن « ابن الباسه » هذا فلم نجد له ذكراً ، مع أن عبارة ابن حيان – أو ابن عبد البر الذي ينقل عنه ، تدل على أن ابن الباسه كان شخصية مشهورة يغني اسمه عن التعريف به . وقد كان القاضي على بن أبي بكر – كما سنري في نص ابن حيان – يحمل لقبا عجميا هو « يوانش «Tohannes» ( انظر التعليق التالى ) ، وها نحن أو لا نرى أن حفيده على بن محمد المذكور هنا سوف يحمل بدوره لقبا عجميا آخـــر هو « ابن الباسه » ، ويظهر أنه يقابل Pass أو pasa ( من اللا تيبنية Passa أي انزبيب ) .

وإذا كنا لم نوفق إلى العثور على ترجمة أو إشارة إلى على بن محمد بن الباسه المذكور – وهو ينبغى أن يكون قد عاش في زمن لا يتجاوز العصر الذى عاش فيه المؤرخ أحمد بن عبد البر مرجع ابن حيان هنا ، أى نحو منتصف القرن الرابع الهجرى فإننا بالتنقيب فى المراجع الأندلسية المتأخرة قد عثر نا على بعض من تسموا بهذا الاسم أشهرهم على الإطلاق المهندس الكبير شيخ العرفاء أحمد بن باسه الذى يعتبر من عباقرة المهندسين المعاريين الأندلسيين ، وقد كشف لنا كتاب « المن بالأمامة على المستضمفين » للمؤرخ ابن صاحب الصلاة فى تاريخ الدولة الموحدية عن بعض جلائل أعماله ، منها بناؤه لمدينة جبل طارق واستحكاماتها فى سنة ٥٥٥ ( ١١٦٠ ) فى عهد عبد المؤمن بن على ( المن بالإمامة ، بتحقيق الأستاذ عبد الهادى التازى ، يووت ١٩٦٤ ، ص ١٦٩ ) ، وبناؤه لقصور قرطبة واستصلاح مبانيها القديمة وترميمها فى سنة ١٥٥ / ١٦٦ (ص ٢٠٠) بيروت ١٩٦٤ ، ص ١٩٦٩ ) ، وبناؤه لقصور قرطبة واستصلاح مبانيها القديمة وترميمها فى سنة ١٩٥٧ / من المحد الجامع الكبير وبناؤه لقصور البحيرة فى إشبيلية سنة ١٩٥٧ / ١١ وبناؤه لقصور قرطبة والمروفة باسم « الحيرالدا la Giralda ) ، وهى تعتبر إلى الآن تحفة باشبيلية وصومعته الكبرى ( ص ٤٧٤ ) ، ويبدو أن ابن باسه المذكور هو الذى بنى كذلك منار حسان فى مدينة الرباط من عف الفن المجارى ( ص ٤٧٤ ) ، ويبدو أن ابن باسه المذكور هو الذى بنى كذلك منار حسان فى مدينة الرباط ومنار الكتبية فى مراكش ، إذ هما ينتميان الى نفس طراز صومعة جامع اشبيلية التى أشرنا إليها . وقد أورد الأستاذ عبد الهادى ومنار الكتبية فى مراكش ، إذ هما ينتميان الى نفس طراز صومعة جامع اشبيلية التى أشرنا إليها . وقد أورد الأستاذ عبد الهادى

بالمغرب وإليها ينتسب بنو باسه الذين يتوارثون مناصب القيادة في ناحية مدينة تادلة أو تادلا ( بجنوب المغرب ) ومنهم إلى الآن بمدينة فاس بعض البنائين المهرة ممن يعتمدهم القصر الملكي في مبانيه .

كذلك ينبغى أن نشير إلى أسرة اشهرت فى مملكة النصريين بغرناطة تحمل اسم « بنى باصه » وعرف أفرادها بالبراعة فى علوم الهيئة ( الهندسة ) وصناعة الآلات الفلكية ، ويذكر ابن الخطيب منهم أحمد بن حسن بن باصة الأسلمي المؤقت بالمسجد الأعظم بغرناطة ، وكان أبوه شيخ الجماعة فى هذا الفن أيضا وانتقل إلى غرناطة من شرق الأندلس ، وكانت وفاته فى سنة ٢٠٠٩ ( ١٣٠٩ – ١٣٠١) . ( انظر ابن الخطيب : الإحاطة فى أخبار غرناطة ، بتحقيق الاستاذ محمد عبد الله عنان ٢١١/١ ) . ومن الأسرة نفسها حسن بن محمد بن باصه رئيس المؤقتين بالمسجد الأعظم بغرناطة وكان كذلك إماما فى علم الحساب والهيئة ماهراً فى التعديل (التقاويم الفلكية) ، وتوفى بغرناطة سنة ٢١٧ (١٣١٦) . (نفس المرجع ص ٢٧١) . وعلى الرغم من أن الاسم هنا بالصاد بدلا من السين فإن هذين المهندسين الغرناطيين يبدوان لنا من نفس الأسرة التي ينتمي إليها المهندس المماري أحمد بن باسه «شيخ العرفاء» وباني قصور اشبيلية ومسجدها الجامع على أيام الموحدين .

ونختم هذا التعليق بالإشارة إلى شخصية متقدمة على هذا العصر أشار إليها ابن حيان نفسه ، وكان لها - وهذا من عجيب الموافقات - صلة بالمبانى والقصور ، ولو أن الأمر هنا على العكس إذ هو مرتبط بالهدم والتخريب لا بالبناء والتعمير ، ويقول ابن حيان - فيها ينقل عنه ابن بسام في « الذخيرة » إن أبا الوليد محمد بن جهور ثانى ملوك الجهاورة وأصحاب قرطبة بعد انقطاع دولة بني أمية منها كان قد استوزر ابن السقاء القرطبي وأسلم إليه تدبير أمور قرطبة ، وكان ابن باشة المذكور من صنائع ابن السقا فقدمه هذا « لحمع آلات ما تهدم من القصور المعطلة ( يقصد قصور بني أمية المهجورة وما بتي منها بعد الفتنة ) ، فاغتدى عليها أعظم آفة . . . فعاث فيها عياث النار في يبيس العرفج ، وباع آلاتها من رفيل المرمر ومثمن العمد ونضار الحشب وصافي الحديد والرصاص بيع الإدبار » ، ويفصل ابن حيان بعد ذلك ما فعله ابن باشة من بيع أنقاض قصور بني أمية لرسل ملوك الطوائف وما غله من ثروة وأموال من وراء ذلك ( انظر ابن بسام : الذخيرة ، القسم الأول ١١١/٢ - في أمية لرسل ملوك الطوائف وما غله من ثروة وأموال من وراء ذلك لكان من غريب المفارقات أن ينحدر المهندس العبقرى معمر شيخ العرفاء على عهد الموحدين من ناحية أخرى ، ولو صح ذلك لكان من غريب المفارقات أن ينحدر المهندس العبقرى معمر قصورها وباني صروح اشبيلية ومسجدها الجامع من صلب ابن باشة مثلوب ابن حيان «هدام القصور ومبور المعمور » على حد تعبيره ! . .

( ٢٤٢ ) هذا اللقب الذي وضع للقاضي على بن أبي بكر الكلابي : « يوانش » يقابل في اللاتينية Iohannes وهوالذي أصبح يقابل في اللغات الأوربية الحديثة : Juan في الإسبانية ، و Jean في الفرنسية ، و John ، و John في الإيطالية . وإطلاق مثل هذا اللقب اللا تيني على قاض للجماعة عربي الأصل فيما يبدو – إذ لم يذكر أحد ممن ترجم له أنه كان من الموالى ذوى الأصول العجمية – يدل على صحة تلك الحقيقة التي أكثر المستشرقون الإسبان من الحديث عنها ، وهي شيوع اللغة العجمية الطينية في الإندلس كما يدعوها المؤلفون الإندلسيون أو اللا تينية الدارجة الشائعة في إسبانيا، والتي أدت بعد ذلك

إلى مولد اللغة الإسبانية أو القشتالية (بين حميع أوساط الأندلسيين المسلمين حتى الأمراء والفقهاء والنبلاء). انظر على سبيل المثال كتاب المستشرق خوليان ريبيرا: محاضرات ورسائل، ٢٩/١ وما بعدها:

Julian Ribera y tarraga: Disertaciones y opusculos, Madrid, 1928, I, p. 29

على أنه مما يلفت النظر هنا في لقب « يوانش » أنه لم يكن نبذاً مما اعتدنا أن راه على غيره من الأندلسيين ، أى صفة معينة تحدد شخصية المنبوز أو تبرز جانباً من جوانب عيوبه الجسمية أو الحلقية مثل قولهم « البطرة شقة Petra Secca معينة تحدد شخصية المنبوز أو تبرز جانباً من جوانب عيوبه الجسمية أو « المعزيلة El Magrilla = الهسزيل الحجر اليابس » أو « ألمه ماله Alma Mala = الفس الحبيثة » أو « المعزيلة قلماذا اختير هذا اللقب المعروق . . . » الخ ، ولكنه إسم عادى كثير الشيوع في الأوساط الأسبانية القديمة والحديثة فلماذا اختير هذا اللقب نبزاً لذلك القاضي الجليل الذي لم يذكر إلا بخير . ؟ لسنا نعرف من أخبار على بن أبي بكر الكلابي ما يعين على إيضاح هذه النقطة .

( ۲٤٣ ) قبرة Cabra بلدة صغيرة من أعمال قرطبة ، وهي تقع منها على بعد نحو سبعين كيلو متر إلى الجنوب الشرق منها . انظر عنها المسادة الواردة في « الروض المعطار » ص ١٤٩ – ١٥٠ من النص و ١٧٨ – ١٧٩ من الترجمة والمراجع المذكورة في هذا الموضع .

( ۲۶۶ ) عن معاذ بن عُمَان الشعباني انظر الحشي : قضاة ص ۹۷ – ۹۹ ؛ ابن سعيد : المغرب ۱۵۰/۱ ؛ النباهي : مرقبة ص هه ؛ ابن القوطية : تاريخ ص ۹۵ ؛ ابن الأبار : تكلة ، ترجمة رقم ۱۱۹۴ .

( ٢٤٥ ) الذي جاء في كتاب الحشني ( ص ٩٧ ) : « سبعة عشر شهراً » .

( ۲۶٦ ) علق الخشى على هذا الحبر فقال إن هذه الحكاية عن السبب فى عزل القاضى معاذ بن عثمان – فيها يرى – مدخولة لأنه لا ينكر تنفيذ الأقضية وكثرتها مع حضور الحق ، فإذا صحت فإنها قد تكون من تحامل الفقهاء ، إذ « كلما طالت الخصومات كان أنفع لهم ؛ ( الخشنى : قضاة ص ٩٨ ) .

( ۲٤٧ ) « الأحباس » في الاصطلاح المغربي والأندلسي – وتسمى كذلك الحبوس – هي التي نعرفها في الشرق باسم « الأوقاف » أي ما يوقف أو يحبس على أغراض الحبير والبر من الأموال . وقد كان الإشراف على هذه الأوقاف من عمل القضاة ، غير أن القاضي كان ينتدب له من يراه صالحا للنظر على الأوقاف . ( انظر في الوقف في الإسلام دائرة الممارف الإسلامية ١٩٤٤ – ١٣٣ ) . ويبدو أن الإسلامية ١٩٤٤ – ١٣٣ ) . ويبدو أن النظر على الأوقاف كان دائما مثيراً للريبة وشبهة الإثراء الحرام . فابن الفرضي يترجم في تاريخه لفقيه يدعي محمد بن سعيد بن قرط كان قاضي الجماعة أبو بكر محمد بن إسحاق بن السليم قد قدمه إلى النظر في الأوقات ، فبقي عليها طوال مدة قضائه ثم جانبا كبيراً من مدة خلفه محمد بن يبق بن زرب ، ثم عزله عنها ، وأثار عليه هذا النظر قضية طويلة عزل فيها وذهب فيها أكثر ماله حتى إنه مات فقيرا في سنة ٣٨١ ( ٩٩١ ) . ( انظر تاريخ ، رقم ١٣٦٠ ) .

( ٢٤٨ ) شاع في الأندلس ضرب المثل في الإنساد والتدمير بفعل الدب في خلايا النحل على نحو لم نر له مثيلا في المشرق ويفسر هذا بأن الدب من الحيوانات المسألوفة في الأندلس كالشأن به في مختلف بلاد أو ربا ، حتى إن رسم الدب أصبح يولف جزءاً من رنك ( أو شارة ) مدينة مدريد المميز لها ، إذ يرسم واقفا وهو يتناول ثمراً من شجرة برقوق برى ، وأصبح تمبير « الدب والبرقوق البرى El oso y el madrono » علماً على عاصمة إسبانيا حتى اليوم ، وإنما كان ذلك بسبب كثرة الدبية في جبال « وادى السسر مل sierra La Guadarrama » القريبة من مدريد ( انظر كتابنا عن «مدريد العربية » ص ٣٢ ) .

أما المثل الذي يضربه الغزال هنا بفيل الدب في النجل فإننا نراه في الأندلس حتى الهيمبور المتآخرة متخذاً صورة عامية ، فقد جاء ضمن أمثال العوام الأندلسية التي استخرجها الدكتور محمد بن شريفة من كتاب « رى الأوام ومرعى السوام في نكت الخواص والعوام » لأبي يحيى عبيد الله بن أحد الزجالي القرطبي ( عاش بين سنتي ٢١٧ و ٢٩٤ / ١٢٢٠ – ١٢٨٥) ، وذلك على الصورة الآتية « اشها عمل الدب يعجب الجباح » ومعناه : أي شي يعمله الدب فإنه يعجب الجباح – بتشديد الباء أي جاني النحل ومشتاره – ، ويفسر الدكتور محمد بن شريفه ألمثل بأن الدب يتسبب في تدمير خلايا النحل البربة التي تكون في الجبال فتثول إلى النحال ، وقد يكون المقصود أن الدب لا يفتاً يتتبع خلايا النحل ويتشمم مواقعها ، فيدل بذلك جامعي النحل على أمكنة الخلايا ، فينتفعون بذلك . وقد أورد محقق النص في تعليقه على هذا المثل مثلا إسبانيا ورد في المجموعة التي جمعها « كليسر Kleiser » ، وهذا نصه : A donde hallo un panal, yuelve el oso a husmear

أى « حيثًا وجد الدب خلية نحل فإنه لا يلبث أن يعود إلى تشممها » ( انظر نص الأمثال المستخرجة ، رقم ١٧٣ ، ص ٤١ من المنسوخ على الآلة الكاتبة ) .

ويبدو أن التثيل بتدمير الدب لخلايا النحل كان شائما في الأدب الإسباني القديم فعلا ، فنحن نجد تعبيراً قريبا مما يذكر و الغزال في أبياته في مسرحية بعنوان إيوفيميا Eufemia » كتبها أحد رواد المسرح الإسباني وهو « لوبه دى رويدا الغزال في أبياته في مسرحية بعنوان إيوفيميا من الدولية إنه ليس هناكي رجل ولا امرأة في كل القرية يتحدث عن أمه خيراً مما تتحدث به النحل عن الدب . انظر « مسرح لوبي دى روايدا » في مجموعة « الكتاب الكلاسركيون في الأدب الإسباني » ، بتحقيق وشرح مورينو فيليا ، ط . مدريد سنة ١٩٤٩ ، المجلد التاسع والحمسون، ص ٩ لدي لا مواقع لله لا التاسع والحمسون، ص ٩ لدي لدي لا المواقع لله لا التاسع والحمسون، ص ٩ لدي لدي الإسباني » ، بتحقيق وشرح مورينو فيليا ، ط . مدريد سنة ١٩٤٩ ، المجلد التاسع والحمسون، ص ٩ لدي لا المواقع لا المواقع لله لا المواقع لله المواقع لله لا المواقع لله لله المواقع لله ال

وعن هذا المؤلف المسرحى انظر ماكتبناه في مقالنا « المسرح الإسباني في القرن السابع عشر » ، في مجلة « الحجلة » ، العدد ١٦ ، أبريل ١٩٥٨ ص ٤١ – ٥ ، وانظر بصفة خاصة ص ٤٢ – ٤٣ .

أما أبيات الغزال الواردة في نص ابن حيان فقد جاءت أيضا في ترجمة القاضي معاذ بن عثمان في كتاب الخشني ؛ قضاة ص ٩٩ و تكلة ابن الأبار ، رقم ١١٦٤ ؛ وفي العقد لابن عبد ربه ( ط . لجنة التأليف والترجمة والنشر ، القاهرة ) ٣١٧/٣ ، مع فروق طفيفة في الرواية .

( ٢٤٩ ) عن الفقيه سعد بن معاذ انظر تعليقنا السابق رقم ٢٣٤ .

( ٢٥٠) عن لفظ « الأبدال » وما فسره به المحدثون والمتصوفة انظر بحث أسين بلاثيوس عن « ابن مسرة القرطبي ومدرسته » ، ص ١٨٦ ، حاشية رقم ١ ؛ وكذلك نفس المؤلف عن محيى الدين بن عربي المرسى تحت عنوان El Islam cristlanizado » ( ط . مدويد ١٩٣١ ) ص ٤١ ، ٣٢٩ ، وعاد هذا المستشرق الإسباني الذي تخصص في دراسة التصوف الإسلامي إلى شرح نظرية « الأبدال » الصوفية في أحد تعليقاته على ترجمته الإسبانية لكتاب محيى الدين ابن عرب « رسالة القدس » ( ط . مدريد – غرناطة ١٩٣٣ ) :

Miguel Asin Palacios: Vidas de Santones andaluces, Madrid - Granada, 1933.

واعتمد أسين بلاثيوس في شرح هذه النظرية على ما ورد في « الفتوحات المكية » لابن عرب (٧/٧-١١) حيث يقول في في ترتيب المقامات الصوفية إنها تبدأ « بالقطب » ، يليه « إمامان » يخلفانه عند موته ، ثم أربعة « أوتاد » في جهات العالم الأربع ، ويليم سبعة « أبدال » كل منهم في واحد من أقاليم الأرض السبعة ، وبعدهم اثنا عشر نقيبا يختص كل منهم بواحد من أبراج الفلك الاثني عشر ، ثم ثمانية « نجباه » لطبقات الساء . ( انظر ترجمة « رسالة القدس » ص ١٣٦ ، حاشية رقم ٢ ) هذا وقد تتبعنا في بحثنا عن التيارات الثقافية المشرقية وأثرها في تكون ثقافة الأندلس » من اصطلح الأندلسيون على تسميتهم بالأبدال من صوفية بلادهم وزهادها ( انظر ص ٧٥ ) والحاشية رقم ٤ ) .

( ۲۵۱ ) عن الحاجب ابن رسم انظر ما سبق أن أورده ابن حيان في ترجمته و تعليقنا رقم ١٠٩ .

(۲۵۲) مجمد بن زياد بن عبد الرحمن بن زياد بن عبد الرحمن بن زهير ، ينهى نسبه إلى جزيلة بن لحم ، وأبوه هو زياد المعروف بشبطون صاحب الإمام مالك وأول من أدخل الموطأ إلى الأندلس ، وقد أعقب زياد المذكور ابنين محمداً وأحمد تولى كلاهما قضاء الجماعة في قرطبة . وكان مجمد أكثر الرواية عن معاوية بن صالح الحضر مي أو الشامي الذي ولى القضاء في أيام هبد الرحمن الداخل ، ومعاوية بن صالح هو جده لأمه ، وولى قضاء الجماعة بعد سعيد بن سليان البلوطي . وجمعت له معها الصلاة ، واختلف الرواة في تخليه عن هذا المنصب ، فقال بعضهم مثل ابن القوطية إنه استمني ، وقال آخرون مثل الخشي والنباهي إنه عزل بسبب قضية ابن أخي عجب في خبر طويل . ويذكر الحميدي والضبي أنه مات بعد سنة ، ٢٤ مثل الخشي والنباهي إنه عزل بسبب قضية ابن أخي عجب في خبر طويل . ويذكر الحميدي والضبي أنه مات بعد سنة ، ٢٤ ( ١٠٨ – ٥٥ ٨ ) بيسير . انظر ترجمته في ابن القوطية : تاريخ ص ٢١ ؛ الخشني : قضاة ص ٩٩ – ١٠٦ ؛ ابن الفرضي رقم ٢١٠ الخميدي : جذوة ، رقم ٥٥ ، الضبي : بغية ، رقم ١٢٠ ؛ ابن سعيد : مغرب ١/١٠٠ ؛ النباهي : مرقبة الآقي رقم ٢١٠ ؛ ومن المراجع الحديثة لوبث أورتيث : دخول المذهب المالكي ص ٧٠ ، ٧٩ ، ٢٠ . وانظر تعليقنا الآقي رقم ٣١٧ ومن المراجع الحديثة لوبث أورتيث : دخول المذهب المالكي ص ٧٠ ، ٧٩ ، ٢٠ . وانظر تعليقنا الآقي رقم ٣١٧ حول بيت بني زياد .

ورد المناسر عبد بن وضاح وعلى أبو القاسم أحمد بن زياد المعروف باسم الحبيب ، وهو ابن المتقدم ذكره في التعليق السابق . تلمذ على محمد بن وضاح وعلى أبيه محمد وعمه أحمد وكلاهما ولى قضاء الجماعة ، وكان أول نباهته أنه كان من الفقهاء المشاورين في أيام الأمير محمد بن عبد الرحن (ت سنة ١٨٨٧/٢٧٣) وهو لا يزال شابا بعد ، ثم أم بالناس صلاة الاستسقاء في عهد المندر بن محمد ( ٢٧٣ – ١٨٨٨/٢٧٥ – ١٨٨٨) فستى الناس واستبشروا به . ولما ولى الأمير عبد الله بن محمد الإمارة ولاه قضاء الجماعة لأول مرة في سنة ٢٩١ ( ١٠٤) بعد وفاة محمد بن سلمة ، وكان غنيا ممولا إذ كان قد اشتغل بالتجارة من قبل بنصيحة قاضى الحماعة سليان بن أسود . وهو أول قاض لم يقبل فتيا من فقيه إلا إذا نصها بخط يده ، فتألفت له من فتاوى الفقهاء عدة مجلدات . واعتبد في الفتيا على محمد بن وليد وابن أيمن استغناء عن أبي صالح أيوب بن سليان ومحمد بن محمر بن ليابة ، وكان متباعداً عهما . وظل على القضاء هذه المرة حتى وفاة الأمير عبد الله في سنة ٢٠٠ ( ١٩١٠ ) ، فلما ولى عبد الرخن ( الناصر ) ظل الحبيب بن زياد على القضاء فترة يسيرة ، ثم عزل في نفس السنة ، وخلفه أسلم بن عبد العزيز عبد المرفن في هذه المرة بفضل صلته بالحاجب بدر . وظل على القضاء والصلاة حتى توفى غير معزول في سنة ٢١٢ عودته إلى المنصب في هذه المرة بفضل صلته بالحاجب بدر . وظل على القضاء والصلاة حتى توفى غير معزول في سنة ٢١٢ عودته إلى المنصب في هذه المرة بفضل صلته بالحاجب بدر . وظل على القضاء والصلاة حتى توفى غير معزول في سنة ٢١٢ عشما و عدم المحمد و معزول في سنة ٢١٠ عشما المناس ، وانتقده ابن عبد البر فقال إنه أهان خطة القضاء وابتذاله بركوبه إلى السلطان . انظر ترجمته الحشي : قضاة

ص ١٧٤ - ١٨٢ ، ١٨٨ - ١٩٠ ؛ ابن حيان : المقتبس ( نشر أنطونيا ) ص ٧ ؛ ابن الفرضى : رقم ١٣٣ ؛ ابن سميد : مغرب ١/٥٥١ ؛ القاضى عياض : ترتيب المدارك ، المجلد الثانى ص ٤٤ ؛ ابن فرحون : ديباج ص ٣٣ . وانظر تعليقنا الآتى رقم ٣١٧ .

﴿ ٢٥٤) معاوية بن صالح الحضرمي الحمصي الشامي فقيه محدث مشهور ، قدم إلى الأندلس في سنة ١٢٣ ( ٧٤٠) في طالعة بلج بن بشر القشيري على ما يبدو ، واستقرأ أو لا في مالقة حيث قام ببناء المسجد الذي قدر له أن يحمل اسمه في قصبتها ثم انتقل إلى اشبيلية حيث اتصل بآخر ولاة الأندلس لبني أمية : يوسف بن عبد الرحمن الفهري . وحينًا قدم عبد الرحمن ابن معاوية الداخل قربه وأحظاه وعهد إليه بعدة مهام كبرى مها العودة إلى الشام لــكي يرافق أختين كان الأمير قد تركهما بالمشرق عند فراره إلى الأندلس ، ولبث مدة في طريقه في مصر حيث روى عنه كبار فقهائها مثل الليث بن سعد ، ورحل إلى الحجاز لأداء فريضة الحج ، وسمع منه كبار فقهاء المدينة ومحدثي العراق الذين انثالوا عليه ليأخذوا عنه أحاديثه ، ومن بين من سمع منه فقيه المدينة الأكبر مالك بن أنس وسفيان الثوري ومحمد بن عمر الواقدي . وعاد إلى الأندلس في نحو سنة ١٤٢ ( ٧٥٩ ) فولاه عبد الرحمن الداخل القضاء بعد وفاة قاضيه يحيى بن يزيد ، وظل يلي هذه الحطة حتى رحلته الثانية إلى المشرق فى سنة ١٥٤ ( ٧٧١ ) ، وكان هدفه فى هذه الرحلة هو تأدية فريضة الحج ، وكان يرافقه فيها صهره زياد بن عبد الرحمن اللخمي المعروف بشبطون . على أنه أسمع الحديث في مصر والحجاز أيضا . ولمسا عاد إلى الأندلس ولاه عبد الرحمن القضاء من جديد إلا أنه كان يعاقب بينه وبين عمرو بن شراحيل . وتوفى بقرطبة سنة ١٧٨ ( ٧٩٤ – ٧٩٥ ) في عهد الأمير هشام بن عبد الرخمن . وقد استخرجنا هذه الترجمة « التقريبية » من ركام الأخبار المتضاربة المتناقضة عن حياة معاوية بن صالح مما ورد في المراجع المشرقية والأندلسية ، ويعتبر معاوية بن صالح « مدخل علم الحديث إلى الأندلس » على حد قول يحيي بن يحيي اللَّيْي ، وبلغ من مكانته في هذا العلم أن محدثًا عراقيًا هو زيد الحباب العكلي دخل إلى الأندلس قادمًا من العراق لكي يسمع منه أحاديته ، ولو أن الأرجح هو أن يكون قد سمم منه في المدينة لا في الأندلس . على أن الثابت هو أن عدداً من أكبر علماء الحديث مثل ابن حنبل والبخارى قد ذكراء في كتبهما . وعلى الرغم من هذه المكانة فإن ذكرى معاوية بن صالح قد أندثرت أو كادت في الأندلس ، وضاعت أحاديثه ، على أن المحدثين الأندلسيين اجتهدوا ... في فترة متأخرة نسبيا ... في جمع هذه الأحاديث ، فأورد ابن عبد البر جملة منها في كتاب « جامع بيان العلم وفضله » ، ثم أفردها الأديب الأندلسي ابن الأبار البلنسي « المتوفى سنة ١٥٨-١٢٦٠ ) بكتاب خاص : « المذخل الصالح في حديث معاوية بن صالح » .

انظر فى ترجمته وأخباره من الكتب المشرقية : الحطيب البغدادى : تاريخ بغداد ٤٢/٨ ؛ محمد بن الطاهر بن على المقدشي المعروف بابن القيسرانى : الجمع بين كتابى نصر الكلاباذى وأبى بكر الإصبهانى فى رجال البخارى ومسلم ، ط . حيدراباد ١٣٢٣ ( ١٩٠٤) ص ١٩٤١ ؛ الذهبى : ميزان الاعتدال فى نقد الرجال ، القاهرة ١٩٠٥ ( ١٩٠٦) ١٧٩/٣ ؛ ابن حجر العسقلانى : تهذيب التهذيب ، حيدراباد ١٣٢٥ ، ١٣٠٠ ؛ صنى الدين أحمد بن عبد الله الخزرجى : خلاصة تهذيب الكال ، القاهرة ١٣٢٢ ، ص ٢٦٤ ؛ ومن الكتب المغربية والأندلسية : ابن القوطية : تاريخ ص ٣٤ ، ٣٤ - ٤٤ ؛ الكال ، القاهرة ١٣٢٧ ، ص ٢٦٠ ؛ ابن الفرضى ، رقم ١٤٤٣ ؛ الحميدى : جلوة ، رقم ٢٩٦ ؛ الضبى : بغية ، رقم ١٣٣٨ ابن سعيد : مغرب ١٠٥١ ؛ ابن الفرضى عباض : الروض ترتيب المدارك ، المجلد الأول ص ٢٥٨ ؛ ابن الأبار : معجم أصحاب أبي على الصدفى ص ١٨٠٠ ؛ القاضى عياض : ترتيب المدارك ، المجلد الأول ص ٢٥٨ ، ٣٤٩ – ٣٥٠ ، ٣٥٧ ، ٢٥٠ ؛ ابن عبد المنم الحميرى : الروض

المعطار ص ۱۷۸ ؛ ابن فرحون : ديباج ۱۱۸ ؛ النباهى : مرقبة ٤٣ ، ٥٥ المقرى : نفح ١٠٦ ؛ ومن الأبحاث الحديثة انظر لوبث أورتيث : دخول المذهب المسالكي ص ٢٠ ، ٣٦ – ٤٠ ، ٥٩ ، ٦٢ ، ٧٩ ، ١٠٦ ؛ ومحمود مكى : التيارات الثقافية المشرقية ص ٦٢ – ٦٤ .

( ٢٥٥) ليس ماع محمد بن زياد اللخمى من معاوية بن صالح أمراً مستبعداً ، فعاوية المذكور هو جده لأمه ، إذ كان زياد المعروف بشبطون متزوجاً من ابنة معاوية . وقد توفى هذا على ما رجحناه فى سنة ١٧٨ ( ٢٩٤ – ٧٩٥) . ( انظر فى تحقيق سنة وفاة معاوية بن صالح : الحميدى : جذوة ص ٣١٨ – ٣٢٠ ، وبحثنا عن التيارات الثقافية المشرقية ص ٣١ ، حاشية رقم ١) ، ونحن نعرف أن محمد بن زياد توفى بعد سنة ٢٤٠ بمدة يسيرة . ولكنا نشك فى أنه سمع منه كثيراً حاشية رقم ١) ، ونحن نعرف أن محمد بن زياد توفى بعد بن زياد بنحو خمس وستين سنة على الأقل ، ولم يعرف عن ابن زياد طول عمر مفرط ، فإذا كان حقا ما يذكر هنا من أنه سمع على جده معاوية بن صالح فلابد أنه كان صغيرا جداً حينئذ ، ولعل المقصود هنا هو أنه توفرت له مادة كبيرة من أحاديث معاوية بن صالح وربما يكون قد نقلها عن أبيه زياد شبطون الذي كان صهره على ما رأينا .

( ٢٥٦ ) محمد بن عبد الله بن يحيي بن يحيي بن يحيي الليثي المعروف بابن أبي عيسي ، ينتهي نسبه إلى الفقيه المشهور يحيي ابن بحيي صاحب الإمام مالك بن أنس وأحد من يرد إليهم أكبر الفضل في توطيد المذهب المسالكي في الأندلس . ولد في سنة ٢٨٤ ( ٨٩٧ ) وسمع من عم أبيه عبيد الله بن يحيى ومن محمد بن عمر بن لبابة ، ثم رحل إلى المشرق سنة ٣١٢ (٩٢٤) فدخل مصر وحج وسمع بمكة من ابن المنذر والعقيلي وابن الأعرابي ، وكان حافظا جامعا للسنن متصرفا في علم الإعراب ومعانى الشعر ، شاعراً مطبوعا ، بصيراً بالفقه . وشاوره القاضي أحمد بن بتي ، وولاه عبد الرحمن الناصر القضاء في إلمبيرة وجيان و بجانة وطليطلة وغيرها . ثم و لى قضاء الحماعة بقرطبة بعد ابن أبى طالب الأصبحي في سنة ٣٢٦ ( ٩٣٨ ) ، وجمعت له الصلاة بعد ذلك مع القضاء ، وكان يشاور مع الوزراء دون أن يتلقب بالوزارة ، ويتصرف في السفارات التي كان عبد الرحمن الناصر يوجهها إلى العدوة وغيرها من الأقطار ، كما كان كثيراً ما يخرج إلى الثغور ويتصرف في إصلاح ما وهي منها ، وعلى يده بنيت مدينة سالم قاعدة الثغر الأوسط ، تولى ذلك مع غالب الصقلي مولى عبد الرحمن الناصر . وحرج في إحدى هذه المهمات في صدر سنة ٣٣٨ ( ٩٤٩ ) فلما جاوز طليطلة اعتل في قرية من أعمالها ، ثم أدركته وفاته في سنة ٣٣٩ ( ٩٥٠ ) . انظر ترجمته في الخشني : قضاة ص ٢٠٢ – ٢٠٦ ؛ أبن الفرضي : رقم ١٢٥١ ؛ الفتح بن خاقان ؛ مطبح الأنفس ص ٢٥ - ٥٦ ؛ القاضي عياض : ترتيب المدارك ، المجلد الثاني ص ٢٥ - ٤١٢ ( وفي هذين المرجعين الأخيرين أخبار طريفة ونوادر للقاضي ابن أبي عيسي منها حكاية وقعت له مع المعتوه ابن شمس الضحي نأخذ منها أنه كان يلقب بنيز عجمي هو « المغريلة El Magrilla » أي المهزول أو المعروق باللاتينية الدارجة الشائعة في كلام الأندلسيين المسلمين ، وهو ما تعنيه هذه اللفظة في اللغة الإسبانية حتى اليوم ، كذلك نعرف أن أباه وجده كانا يلقبان كذلك بنيزين عجميين آخرين ) ؛ النباهي : مرقبة ص ٥٩ – ٦٣ ؛ مفاخر البربر ص ٢٠ ؛ ابن فرحون : ديباج ص ٢٦٩–٢٦٦ المقرى: نفح ٢٠٠/٢ - ٢٢٢ .

( ۲۰۷ ) أبو اساعيل أو أبو يعقوب إسحاق بن يحيى بن يحيى الليثى القرطبي ، سمع من أبيه يحيى بن يحيى ، و كان أكبر من أخيه عبيد الله وإن كان أدنى منه منزلة ومكانة . و كانت وفاته سنة ۲۲۱ ( ۸۷۵ ) . انظر ترجمته في ابن الفرضي : رقم ۲۲۲ ؛ الحميدي ، رقم ۳۱۱ ؛ وانظر كذلك لوبث أورتيث : دخول المذهب المسالكي ص ۷۰ – ۱۲۷ .

( ٢٥٨ ) عن عبيد الله بن يحيي بن يحيي المتوفى سنة ٢٩٨ ( ٩١٠ – ٩١١ ) انظر تعليقنا السابق رقم ١٧٢ .

( ٢٥٩) أغلب الظن أن أحمد بن زياد المقصود هنا ليس أحمد بن زياد بن عبد الرحمن اللخمى الذي ولى القضاء للأمير محمد بن عبد الرحمن وتوفى في رحلة له إلى المشرق وهو في مصر سنة ٢٥٠ ( ٨٦٤) ( انظر ترجمته في الحشني : قضاة ص ١١٤ – ١١٧ ؛ ابن الفرضي ، رقم ٢٥ – ويلاحظ أن ابن الفرضي يجعل وفاته خطأ في سنة ٢٠٥ بدلا من ٢٥٠ ) ، وإنما هو أحمد بن حمد بن زياد المملقب بالحبيب الذي ولى أيضا قضاء الحماعة وتوفى سنة ٣١٢ ( ٣١٣ – ٩٢٥ ) ( انظر تعليقنا السابق رقم ٢٥٢ ) ، فأحمد بن زياد من طبقة متقدمة على ابن وضاح ، أما ابن أخيه الحبيب بن زياد فهو الذي كان من طبقة تلاميذ ابن وضاح وأصحابه .

(۲۹۰) الليث بن سعد الإمام المصرى المشهور ، ولد في قلقشندة ودرس في مصر على شيوخها ، ثم انفرد بمذهب فقهى خاص به ولو أن أصحابه المصريين لم يقوموا به فاندثر بعد موته بقليل . وتوفى سنة ١٧٥ ( ٢٩١ – ٢٩٠ ) . وقد تلمذ عليه كثير من اهل افريقية والأندلس فضلا عن المصريين . انظر في ترجمته : ابن خلكان وفيات الأعيان ٣/٨٠ – ٢٨١ ؟ البو نعيم الإصباني : حلية الأولياء ٣١٨/٧ – ٣٢٧ ؟ ابن ٢٨١ ؟ الخطيب البغدادى : تاريخ بغداد ٣/٣ – ١٤ ؟ أبو نعيم الإصباني : حلية الأولياء ٣١٨/٧ – ٣٢٧ ؟ ابن تغرى بردى : النجوم الزاهرة ٢٨/١ ؟ السيوطى : حسن المحاضرة ١/١٥ ٣ – ٣٠٢ . وقد كان لمذهب الليث الفقهى على الرغم من اندثاره في مصر – أثر باق في مالكية الأندلس ؟ إذ اتبعوه في ثلاث من المسائل الأربع الكبرى التي خالفوا فيها مذهب مالك ( انظر حول هذه الناحية بحث لوبث أورتيث : دخول المذهب المسالكي ص ٢١ – ٢٤ ؟ وقد زدنا فيها مذهب مالك ( انظر حول هذه الناحية بحث لوبث أورتيث : دخول المذهب المسالكي كان لليث بن سعد وتلاميذه دراسة هذا الجانب تفصيلا في بحثنا عن « التيارات الثقافية المشرقية » ص ١٢٤ – ١٣٢ ) ، كذلك كان لليث بن سعد وتلاميذه نفوذ كبير على أول ماكتبه الأندلسيون في ميدان التاريخ ، وقد استوفينا دراسة هذا الجانب في بحثنا عن « مصر و المصادر الأولى للتاريخ الأندلسي » في صحيفة معهد الدراسات الإسلامية في مدريد ، المجلد الخامس سنة ١٩٥٧ ( بالإسبانية ) ص ١٥٧ – ٢٤٪ ، أنظر بصفة خاصة ض ١٧٤ – ١٨٨ :

Mahmud A. Makki : Egipto y los origenes de la historiagrafia arabrgo-espanola, RIEI, Madrid, 1957, pp. 157 -- 248.

ولمزيد من المراجع حول الليث بن سعد انظر طبقات علماء افريقية وتونس ، تحقيق الأستاذين على الشابي ونعيم حسن اليافى تونس ١٩٦٨ ، ص ٥٨ – ٧١ وقائمة المراجع المثبتة في حاشية ص ٥٨ ، وكذلك الدكتور محمد كامل حسين : أدب مصر الإسلامية ، عصر الولاة ، الطبعة الأولى ص ٤٥ – ٥٠ .

4 4 4

( ۲۲۱) ورد هذا النص في كتاب القضاة للخشى ( ص ۱۰۱) ، غير أن ما يذكره ابن وضاح من أن فقيه القيروان وقاضيها سحنون بن سعيد كان يأبي أن يعزر السلطان الرجل في المسجد بالسوط يختلف عما نعرفه من سلوك سحنون وسيرته ، فالذي نص عليه المترجمون لسحنون من المؤرخين الأفارقة – وهم أعلم بأخبار قاضيهم وفقيههم الأكبر – هو أنه كان يضرب في الجامع بالدرة أي بالسوط وماخف من التأديب ولعل الذي يقصده ابن وضاح هو أنه كان لا يقيم الحدود في المسجد ، إذ أن الثابت هو أن سحنون كان إذا أقام الحدود أخرجهم من المسجد ( انظر المسالكي : رياض النفوس ، بتحقيق الدكتور حمين مؤنس ۲۰۷/ ؛ والقاضي عياض : ترتيب المدارك ، المجلد الأول ص ۲۰۱) .

(۲۹۲) ورد هذا الحبر في كتاب الحشني أيضا (ص ١٠١ – ١٠١)، وهو ما تؤكده لنا سيرة سحنون في قضائه . ويبدو أن ما يذكره ابن وضاح من أن سحنون حل الضرب على الذي لا يريد غرم ما عليه وهو على بعد أن جبسه – إنما هو إشارة إلى ما فعله قاضي القيروان مع ابن أبي الجواد الذي كان واليا على القضاء قبله ، فالقاضي عياض يقول في ترجمة سحنون : وحاصم ابن أبي الجواد رجل بين يدى سحنون ، فحكم له على ابن أبي الجواد ، وحبسه وقال له : إن لم توّد ضربتك بالسوط وقال : ما عندي مال . فيقال إنه أخرجه وضربه في جمعة بالسياط مائة سوط ، وقيل أكثر من ذلك » ( ترتيب المدارك ، الحجلد الأول ص ٢٠١) ، ونجد في كتاب « رياض النفوس » للمالكي إضافة قيمة على ذلك ، إذ ينص على أن سحنون أشار بضرب من يصطنع الإفلاس على القاضي محمد بن زياد : « وقد جاء في كتاب سحنون إلى محمد بن زياد قاضي قرطبة يأمره بالشد والمعاقبة لمن تفالس و تكر ار الأدب والضرب عليه حتى يودي أو يموت . قال له : وبذلك أخذت ابن أبي الجواد : ضربته أربعا وعشرين ومائة درة وأوقفته يوم الجمعة للناس في صحن الجامع ، وسوف أضربه أبداً حتى يؤدي تحت الدرة أو محوت » (رياض النفوس ١٨/١٢) .

( ٢٦٣ ) سيترجم ابن حيان نحمد بن عيسى الأعشى المذكور عند الـكلام عن الوفيات على نسق السنين .

( ٢٦٤ ) ورد خبر محمد بن زياد والأعشى مع السكران ثم تعليق الخشي عليه في كتاب القضاة ( ص ١٠٢ – ١٠٤ ) .

( ٢٦٥ ) لا يبدو صحيحا ما ينقله ابن حيان هنا عن ابن عبد البر من أن محمد بن زياد بق على القضاء والصلاة في أخريات أيام الأمير عبد الرخن بن الحكم وأن الأمير محمداً أقره على هاتين الخطتين حينا ولى الإمارة بعد موت أبيه . فهذا يخالف ما نعرفه من أن الأمير عبد الرخن عزله عن القضاء في أعقاب القضية المعروفة التي اتهم فيها ابن أخى عجب محظية الأمير الحكم بن هشام ( انظر خبر هذه القضية في الحشني : قضاة ص ١٠٠ ، والنابت أن محمد ابن زياد عاد في أيام الأمير محمد إلى تولى خطة الصلاة كما يذكر الحشني ( قضاة ص ١٠٦ ) وكما يؤكده الحبر الطويل الذي سير ويه ابن حيان عن عناية الأمير محمد بتتميم زيادة أبيه عبد الرحمن بن الحكم في المسجد الجامع بقرطبة ، وفيه سترى أن محمد بن زياد كان يلى خطة الصلاة حينئذ . أما القضاء فلم يعد إلى ولايته . وإن كان الأمير محمد قد عرضه عليه فأبي ( الحشني : قضاة ص ١٠٦ ) .

( ٢٦٦ ) يسمى الحشنى زوج محمد بن زياد هذه « كفات » لا « تكفات » كما هى هنا ( قضاة ص ١٠٦ ) ، ويبدو أنها كانت من أصل بربرى ، وأن التاء الأولى هى علامة التأتيث في اللغة البربرية ، وليست هذه هى المرة الأولى التي نسبع فيها

مهذا الاسم ، فقد ذكر المقرى فى النفح ( ٣١٢/١ – ٣١٣) نقلا عن ابن حيان فى الغالب أن عبد الرحمن بن معاوية الداخل فى قراره من العباسيين وجوازه إلى الأندلس مر بإفريقية فنزل بقبيلة مغيلة ولحأ إلى شيخ من رؤساء البربر يدعى أبا قرة وانسوس ، فاستقر عنده زمنا ، ولما فتش رسل عبد الرحمن بن حبيب دار وانسوس بحثا عن عبد الرخمن خبأته امرأته « تكفات » تحت ثيابها . فلما توطد الأمر لعبد الرحمن فى الأندلس سار إليه أبو قرة وانسوس وأهله فأكرمهم عبد الرخمن . ويقص المقرى بعد ذلك نادرة وقعت بين عبد الرحمن الداخل وتكفات البربرية زوج وانسوس . وتؤكد هذه القصة رأينا فى أن صواب اسم زوجة محمد بن زياد هو « تكفات » كما ذكر ابن حيان لا « كفات » كما هو عند الحشنى ، وأنها كانت المرأة بربرية .

(۲۹۷) هو أبو سليمان فطيس بن سليمان بن عبد الملك بن زيان ، دخل الأندلس في آيام الأمير عبد الرحمن بن معاوية الداخل ، فضمه إلى ابنه هشام وكتب له حتى إذا ولى هشام الإمارة ولاه السوق وكورة قبرة ثم الوزارة ، ولما ولى الحكم ابن هشام أمضاه على ذلك واستكتبه ، وكان له مقام محمود في ثورة الربض ، ونقل ابن الأبار في ترجمته عن أحمد بن محمد الرازي أنه رأى اسم فطيس بن سليمان في ديوان للأمير الحكم اول اسم وأن راتبه كان خسمائة دينار ( انظر ابن الأبار : الحلة السيراء ٣٦٥/٣ ؛ ابن عذارى : بيان ٢١/٢ ، ٦٨ — حيث ورد الاسم في الأصل « فطيس بن عيسى » والصواب « ابن سليمان » – ؛ ابن سعيد : المغرب ١٤٤١ ؛ ابن الحطيب : الإحاطة ، نشر الأستاذ محمد عبد الله عنان ص ٤٨٨ ) . وقد كان فطيس المذكور باني بيت من أكبر بيوتات الأندلس شرفا ونباهة وترددت فيهم الحطط والمناصب حتى نهاية دولة بني أمية . وأما ما يذكره ابن حيان من خلاف الرواة حول تاريخ وفاة فطيس المذكور فإن ابن سعيد وابن الأبار يتفقان على أنه توفى في أواخر أيام الحكم بن هشام ، وقد نص ابن سعيد على وفاته سنة ١٩٨٨ ( ٣١٣ / ١٩٨٨ ) .

(۲۹۸) لابد أن المقصود هنا هو الوزير عيسى بن فطيس بن أصبغ بن عيسى بن فطيس بن سليان ، ففطيس بن سليان موضوع التعليق السابق إذن هو جد جده . وقد كان لهذا البيت مكانة وشهرة واشتغال بخدمة أمراء بنى أمية ، ولكنا لا نعرف إلا القليل من أخبارهم ما بين مؤسس الأسرة فطيس بن سليان المتوفى فى أو اخر القرن الثانى الهجرى أو أوائل الثالث وبين من اشتهروا من البيت المذكور فى أيام عبد الرحمن الناصر فى أوائل القرن الرابع . فن بين من برزوا منهم مثلا حمدون بن فطيس الذى روى الحشنى عنه خبراً مع القاضى محمد بن بشير والفقيه يحيى بن يحيى يدل على نباهته ورفعة مكانته ، غير أنه يظهر أن هذا الخبر وقع وأبوه فطيس بن سليان لا يزال على قيد الحياة (انظر كتاب القضاة ص ٢٤) . ولا نعرف بعد ذلك من رجالات هذه الأسرة إلا فطيس بن أصبغ والد الوزير عيسى المذكور هنا ، وقد أفادنا ابن عذارى عنه بجملة أخبار قيمة منها أنه تولى خطة البيازرة فى سنة ٢٠٠ ( ٩١٢ ) ، ثم عمل فى اشبيلية فى السنة التالية ، وفى سنة ٢٠٠ ( ٩٢٧ ) ولى الوزارة ، ثم عزل عنها فى السنة التالية ، وفى ٣٠٠ ( ٩٣٠ ) ولى على المدينة ( انظر البيان المغرب تحت السنوات المذكورة ) .

أما ابنه عيسى بن فطيس فيذكر ابن عذارى أيضا انه ولى فى سنة ٣١٥ ( ٩٢٧ ) على الخزانة ، ثم عزل عنها فى السنة التالية ( البيان المغرب ٢٩٢/٢ ، ٢٩٦ ، ط . بيروت ) ، وترجم له ابن الأبار فى « إعتاب الكتاب » ، ( ص ١٩٠ ) فأضاف إلى مانعرفه عنه أنه ولى الكتابة العليا في حياة أبيه فطيس فى تاريخ لم يخدده ابن الأبار من خلافه عبد الرحن الناصر ، وإن كان يبدؤ أن ذلك كان في سنة ٣١٥ (٩٢٧) حينها كان أبوه فطيس قد رفع إلى الوزارة . ويقول ابن الأبار إن عبد الرحمن الناصر عزل جميع وزرائه لسبب أنكره عليهم في سنة ٣٢٩ ( ٩٤١) فيها عدا اثنين ، وحينتذ ولى عيسى بن فطيس الوزارة مكان أبيه مضافة إلى الكتابة ، ثم عزله عهما جميعا بعد خسة أيام من جمعهما له ، غير أنه عاد في آخر سنة ٣٣٠ (٩٤٢) فاستدعاه ورده إلى الوزارة وتمادى له ذلك مع زيادة الحظوة إلى آخر سر خلافة الناصر . كذلك ذكر ابن الأبار في ترجمة أخرى له أنه كانت له رواية في الحديث عن القاضي أحمد بن بتي بن مخلد ( التكلة ، نشر ألاركون وبالنثيا ، رقم ٣٩٠٠) ، وقد نقل ابن عبد الملك المراكثي هذه الترجمة نفسها دون أن يضيف إليها شيئا ( انظر الذيل والتكلة لكتابي الموصول والصلة ، بتحقيق الدكتور إحسان عباس ، ط . بيروت ١٩٦٥ ، السفر الخامس ، رقم ٩٢٨ ) .

وكان لعيسى المذكور أخ يدعى أحمد ولاه عبد الرحمن الناصر النظر فى كتب الثنور والسواحل والأطراف سنة ٣٤٤ ( ٥٥٥ – ٩٥٦ ) ، وفى سنة ٥٥٥ ( ٩٦٦ ) عهد إليه الحكم المستنصر بإقامة الأسطول بنهر قرطبة واتخاذ المراكب على هيئة مراكب المجوس ( النورمانديين ) توقيا لمساكان منتظراً من هجومهم على سواحل الأندلس ( انظر ابن عذارى : البيان المغرب ٣٥٢ ، ٣٥٦ ، ط . بيروت ) .

ومن بنى فطيس رجل لا نعلم مدى قرابته للوزير عيسى هو أصبغ بن محمد بن فطيس الذى ولاه الحكم المستنصر فى سنة ٣٦٠ ( ٩٧١ ) نصف كورة رية ( مالقة ) وقد نقل ابن حيان بهذه المناسبة نص كتاب الحكم المستنصر إليه بتوليته ( انظر المقتبس نشر الحجى ص ٧٧ ) .

ومن أبناء عيسى بن فطيس ممن ولوا الخطط أحمد الذي كان واليا للشرطة العليا في سنة ٣٦٢ ( ٩٧٣ ) في أيام الحكم المستنصر ( ابن حيان : المقتبس ، نشر الحجي ص ١١٩ ) .

وأشهر من عرف بعد ذلك من هذا البيت في أواخر أيام الدولة الأموية قاضي الجماعة عبد الرحمن بن محمد بن عيسي بن فطيس ، حفيد الوزير عيسي ، ولد في سنة ٣٩٨ ( ٩٦٠) وولى قضاء الجماعة بين سنتي ٣٩٤ و ٣٩٥ ( ١٠٠٢ – ١٠٠١ ) . في عهد الحاجب عبد الملك المظفر بن المنصور بن أبي عامر ، وكانت وفاته في أول الفتنة البربرية سنة ٢٠١ ( ١٠١٢ ) . ( انظر ترجمته في ابن بشكوال : الصلة ، رقم ٢٨٢ ؛ القاضي عياض : ترتيب المدارك ، المجلد الثاني ص ٢٧١ – ٢٧٢ ؟ ابن فرحون ؛ الديباج ص ١٠٥٠ ؛ النباهي : مرقبة ص ٨٧ ؛ ابن سعيد : المغرب ٢١٦/١ – وانظر الحاشية حيث أورد الدكتور شوقي ضيف مزيداً من المراجع ) .

وعِن أَسرة بني فطيس أنظر كذلك ليني بروفنسال : الأندلس في القرن العاشر ص ٣٠ ١٠٤ – ١٠٤

( ٢٩٩ ) أبو عبد الله غربيب بن عبد الله الثقني الطليطلي ، أصله من قرطبة وسكن طليطلة ، وكان شاعراً زاهداً ، ويقال إن خروجه من قرطبة كان يسبب وقوعه في أمرائها وإعلانه بجورهم ، وقد تزع في طليطلة من كان بها من الثائرين الشائرين على بني أمية . وكان من أهل الحكمة والدهاء ، فكان الثائرون الطليطليون يستندون إلى رأيه على نحو لم يجمل المحكم

ابن هشام مطمعا فيهم طيلة حياته . وقد اختلف ابن القوطية وابن حيان في سنة وفاته ، فبينا يذكر الأول أنه توفى في أيام الحكم قبل وقعة الحفرة التي ذهب ضحيتها ألوف من ثوار طليطلة في سنة ١٨١ ( ٧٩٧ ) أو في سنة ١٩١ ( ٧٠٧ ) وإذا بابن حيان يذكر كما نرى هنا أنه توفي سنة ٧٠٧ ( ٢٢٨ – ٨٢٣ ) في أول أيام عبد الرحمن بن الحكم . وقد نقل ابن الأبار القولين دون أن يرجح واحداً مهما . ( انظر في ترجمته وأخباره وبعض شعره : ابن القوطية : تاريخ ص ٤٦ ؛ الأبار القولين دون أن يرجح واحداً مهما . ( انظر في ترجمته وأخباره وبعض شعره : ابن القوطية : تاريخ ص ٢٨ ؛ الحميدي ، رقم ٥٧٠ ؛ الضبي ، رقم ٥٧٠ ؛ ابن الكتاني ؛ النبل والتكلة ، السفر الحامس ، رقم ٥٩٠ ؛ ابن الكتاني ؛ النبل والتكلة ، السفر الحامس ، رقم ٥٩٠ ؛ ابن الكتاني ؛ التشبيهات من أشعار أهل الأندلس ص ٢٨٣ ؛ المقرى : نفح ٢/٤٧ – ٢٠ ؛ وكذلك ليني بروفنسال : تاريخ ٢/٧٠ ) .

لواحد من أخويه سليمان أو هشام بعد موته ، و كان سليمان عاملا على طليطلة وهشام على ماردة ، على أن يمكون الأمر لواحد من أخويه سليمان أو هشام بعد موته ، و كان سليمان على طليطلة وهشام على ماردة ، على أن يمكون الأمر لمن يسبق أخاه فى الوصول إلى قرطبة ، فلما قدم هشام سلم عبد الله إليه القصر وبايعه ، ثم استوحش من هشام فخرج إلى سليمان بطليطلة زمنا ، ثم ورد إلى قرطبة بلا عهد ولا أمان ، فقبله هشام ، وطلب عبد الله بعد ذلك الحروج إلى العدوة ، فأذن له هشام ، وخرج سليمان كذلك ، فلما توفى هشام سنة ، ۱۸ (۲۹۸) وولى الإمارة ابنه الحكم عاد عبد الله إلى الأندلس وولاه الحكم على شرق الأندلس كله فكان فى عمله بلنسية و تدمير ( مرسيه ) وطرطوشة وبرشلونة ووشقة . واستقر فى بلنسية حتى الحكم على شرق الأندلس كله فكان فى عمله بلنسية و تدمير ( مرسيه ) وطرطوشة وبرشلونة ووشقة . واستقر فى بلنسية حتى نسب إليها . وقدم بعده أخوه سليمان ، ثم نازعا الحكم وحارباه ، فهزم سليمان وقتل فى إلبيرة سنة ۱۸۲ ( ۸۰۸ ) ، أما عبد الله فأدى الطاعة على ألا يطأ للحكم بساطا ، وظل كذلك حتى توفى الحكم وولى ابنه عبد الرحن سنة ۲۰۲ ( ۲۲۸ ) ، فأخر عنه بيعته والتوى بالطاعة ، ثم كشف وجهه بالمعصية وجمع جيشا كبيراً من أهل بلنسية و تدمير عازما على السير إلى قرطبة ، ولكنه أصيب بفالج أقعده ، ولم يلبث أن توفى ستة ۲۰۸ ( ۲۸۳ ) بهد أن كتب إلى عبد الرحن نادما على ما فسل وموصيا إياه بأهله وبيته . انظر فى ترجمته و أخباره : ابن حزم : جمهرة ص ۴۶ – ۹۰ ؛ ابن الأبار : الحلة ۲۲۳ – ۲۲ ، ۲۲ – ۲۲ ، ۲۲ – ۲۲ ، ۲۲ – ۲۲ ، ۲۲ – ۲۲ ، ۲۲ – ۲۲ ، ۲۲ – ۲۲ ، ۲۲ – ۲۲ ، ۲۲ – ۲۲ ، ۲۲ – ۲۲ ، ۲۲ – ۲۲ ، ۲۲ – ۲۲ ، ۲۲ – ۲۲ ، ۲۲ – ۲۲ ، ۲۲ – ۲۲ ، ۲۲ – ۲۲ ، ۲۲ – ۲۲ ، ۲۲ – ۲۲ ، ۲۲ – ۲۲ ، ۲۲ – ۲۲ ، ۲۲ – ۲۲ ، ۲۲ – ۲۲ ، ۲۲ – ۲۲ ، ۲۲ – ۲۲ ، ۲۲ – ۲۲ ، ۲۲ – ۲۲ ، ۲۲ – ۲۲ ، ۲۲ – ۲۲ ، ۲۲ – ۲۲ ، ۲۲ – ۲۲ ، ۲۲ – ۲۲ ، ۲۲ – ۲۲ ، ۲۲ – ۲۲ ، ۲۲ – ۲۲ ، ۲۲ – ۲۲ – ۲۲ ، ۲۲ – ۲۲ ، ۲۲ – ۲۲ ، ۲۲ – ۲۲ ، ۲۲ – ۲۲ ، ۲۲ – ۲۲ ، ۲۲ – ۲۲ ، ۲۲ – ۲۲ ، ۲۲ – ۲۲ ، ۲۲ – ۲۲ – ۲۲ – ۲۲ – ۲۲ – ۲۲ – ۲۲ – ۲۲ – ۲۲ – ۲۲ – ۲۲ – ۲۲ – ۲۲ – ۲۲ – ۲۲ – ۲۲ – ۲۲ – ۲۲ – ۲۲ – ۲۲ – ۲۲ – ۲۲ – ۲۲ – ۲۲ – ۲۲ – ۲۲ – ۲۲ – ۲۲ – ۲۲ – ۲۲ – ۲۲ – ۲۲ – ۲۲ – ۲۲ – ۲۲ – ۲۲ – ۲۲ – ۲۲ – ۲۲ – ۲۲ – ۲۲ – ۲۲ – ۲۲ – ۲۲ – ۲۲ – ۲۲ – ۲۲ – ۲۲ – ۲۲ – ۲۲ – ۲۲ – ۲۲ – ۲۲ – ۲۲ – ۲۲ – ۲۲ – ۲۲ – ۲۲ – ۲۲ – ۲۲ –

هذا وقد كان لعبد الله المذكور ابن يدعى عبيد الله كان من المستمسكين بالطاعة ، وكان من كبار رجالات الأمويين وأعاظم قوادهم ، وهو المدعو بصاحب الصوائف لتكرره بالغزوات على الممالك المسيحية في الشهال .

(۲۷۱) ذكرنا في حاشية هذا الموضع الخلاف الكبير بين ما يثبته ابن حيان في ترتيب الوفيات على السنين من موت الفقيه حسين بن عاصم في سنة ۲۰۸ (۸۲۳) وبين ما يذكره ابن الفرضي في الترجمة التي نقلها عنه ابن حيان نفسه من وفاته في سنة ۲۰۳ (۸۷۲ – ۸۷۷). والحقيقة أن هذه مشكلة لم تلفت نظر أحد من أصحاب كتب التراجم من قبل ، باستثناء القاضيءياض الذي عرض في ترجمته لحسين بن عاصم تلك الآراء المتضاربة وأخضمها لميزان نقدى جدير بالإعجاب والثناء، وسوف نميد فيما يل بحث هذه المسألة تحقيقا لتراجم أفراد هذا البيت من بيوت الشرف بقرطبة :

أما حسين بن عاصم حو نضرب صفحا عن الخلاف حول ما يلى ذلك من نسبه بين المؤرخين فهو خلاف على غير طائل ح فإلى جانب ترجم ابن الفرضي ( رقم ٣٤٩) المنقولة في نص ابن حيان والمتسببة في كل هذا الاضطراب تجد أن الحبيدي قد أورد له ترجمة قصيرة (جذوة ، رقم ٤٧٤) لا تكاد تفيدنا بشي ، فهي تقتصر على القول بأنه فقيه مات بالأندلس (!) وبأن الذي قال ذلك هو محمد بن حارث الحشنى . ويزيد المسألة اضطرابا والباحث حيرة أن أصحاب كتب الرجال يترجمون أيضا لمن يدعونه ابرهيم بن حسين بن عاصم الثقفى – وهو يبدو لأول وهلة ابنا لهذا المذكور – فيقول عنه ابن الفرضي إنه سمع من أبيه ومن غيره وإن له رحلة سمع فيها وتصرف في أحكام الشرطة والسوق أيام الأمير محمد وتوفى سنة ٢٥٦ ( ٨٧٠) (انظر ابن الفرضي ، رقم ٣ ، وكذلك ابن فرحون : تبصرة الحكام ١١٤/٢) ، ويضطرب الحميدي في اسمه فيدعوه مرة ابرهيم بن عيسى بن عاصم ، ولكنه يتفق بعد ذلك مع ابن الفرضي في أنه توفى سنة ٢٥٦ (رجدوة ، رقم ٢٧١) .

وبذلك تمثل أمامنا المشكلة : إذا صح ما يقوله ابن الفرضى من أن حسين بن عاصم كانت له رحلة سمع فيها من ابن القاسم وابن وهب وأشهب ومطرف و ابن نافع فإنه لا يحتمل أن تكون الحياة قد طالت به حتى يتوفى فى سنة ٢٦٣ ، فابن القاسم مثلا توفى سنة ١٩١ ( ٧٠٧ ) ، أى قبل وفاة ابن عاصم بأكثر من خس وسبعين سنة ، فإذا قدرنا السن التى رحل فيها ابن عاصم لكى يتم له ساع من ذلك الفقيه المدنى يعتبر به فى حدود أشياخه بثلاثين سنة كان معنى ذلك أنه قد توفى عن أكثر من مائة سنة ، ولو صح هذا لكان جديراً بأن يسجله من ترجموا له ، إذ هو مما بجاوز المسألوف .

ولعل القاضى عياضا هو المؤرخ الوحيد الذى تنبه بملكته النقدية إلى ما فى هذا الرأى من إبعاد ، فقد آثر القول بأن و فاة حسين بن عاصم كانت فى سنة ٢٠٨ « فيها ذكر أصحاب التاريخ » ( والإشارة هنا إلى ابن حيان بغير شك . واحتج حياض لألك بأن حسين بن عاصم كان فى سن عيسى بن دينار ، ومن المعروف أن عيسى توفى سنة ٢١٢ ( ٢٢٨) ، و بأن كلا من عبد الملك بن حبيب (٣٣٨٠ = ٢٥٨) والعتبي (٣٥٥ = ٢٨٨) أدخلا ساعه فى كتابيهما ، فقد كان ابن عاصم إذن فى عداد شيوخهما . ويذكر عياض بعد ذلك عنه خبراً طريفا وقع له أثناء مقامه بمصر ، هو أنه لمسا توفى شيخه ابن القاسى ( فى سنة ١٩١١ – ٢٠٨) كان قد بقيت عليه مقابلة كتبه بأصول ابن القاسم بعد أن أتم ساعه منه ، وكانت هذه الأصول لدى الفقيه المصرى أصبغ بن الفرج ، فتوجه إلى أصبغ وقال له : أنت خلف أبي عبد الله ( أى ابن القاسم ) ، فلو خليت نفسك قرأت عليك ما بني على . فقال له أصبغ ؛ وأنها الساع فلا نحب ذلك ، فإنى أقدم منك ساعا وعناية . فلما تم له مراده قال له : إنما ذهبت إلى المقابلة لصحة كتبك ، وأما الساع فلا نحب ذلك ، فإنى أقدم منك ساعا وعناية . ( يريد أنه أراد مقابلة ساعه من ابن القاسم على أصبغ بن الفرج لتصحيح صوله فحسب ، ولكنه كان يرى نفسه أرفع من النافذ عن أصبغ ، إذ كان يعد نفسه أعلى طبقة منه فى صحبة ابن القاسم وأقدم منه فى الأخذ عنه ) . ( انظر ترتيب المدارك المائذ عن أصبغ ، إذ كان يعد نفسه أقدم طبقة منه في عصبة ابن الفرج ولا بعد سنة ، ١٥ وبتوفى سنة ٢٦٠ ) وإلا فإن حسين بن عاصم كان يعد نفسه أقدم طبقة منه فإننا نستنتج أن من العسير على التصديق أن تكون وفاته فى سنة تم ١٤ و وفاته فى سنة تمون وفاته فى سنة تمون وفاته فى سنة على الأقل .

ومن هنا ننتهى إلى أن التاريخ الصحيح لوفاة حسين بن عاصم هو سنة ٢٠٨ ، وأن ابن الفرضى لابد أن يكون قد خلط بينه وبين ابنه ابرهيم الذي لم تسلم ترجته بدورها من التخليط والاضطراب ، فقد سبق أن أوردنا ما قاله عنه ابن الفرضي ( رقم ٣ ؛ والحميدى : جذوة ، رقم ٢٧١ ؛ والقاضى عياض : ترتيب المدارك ، المجلد الثانى ص ١٤٦ – ١٤٧ ) من أنه ولى الشرطة والسوق فى أيام الأمير محمد وأنه اشهر بالقسوة المفرطة حتى أسقط العلماء الأخذ عنه بسببها . وكل هؤلاء المؤرخين يتفقون على موته سنة ٢٥٦ . ولكن لنا اعتراضا على هذا التاريخ ، وهو أن الحشنى قص عنه خبراً استشهد به على قسوته الشديدة ، وذكر الحشنى فى أول هذا الخبر « أن الأمير محمداً حدثت فى أيامه مجاعة شديدة ، فكثر فيها التطاول ، ن الفسدة لفضل ما كانوا فيه من ضر السنة ، وكثرت الشكوى بذلك إلى الأمير رحمه الله وكثر عليه من الحكام استطلاع رأيه فى الصلب والقطع وما أشبهه ، فولى السوق حينئذ ابرهيم بن حسين بن عاصم ، وأمره بالاجتهاد وعهد إليه بالتحفظ ، وأذن بالتنفيذ فى القطع والصلب بلا مؤامرة منه ولا استئذان » ( انظر بقية الخبر فى الحشنى ؛ قضاة ص ١٧٨ – ١٧٩ ) . وغين نعرف أن المجاعة المذكورة كانت سنة ٢٦٠ ( ٤٧٨ ) ، فلابد أن وفاة البراهيم بن حسين بن عاصم ، وأن ترجمتى الأب والابن ويغلب على ظننا أنها كانت فى سنة ١٣٠٢ التى ذكرها ابن الفرضى سنة وفاة لأبيه حسين بن عاصم ، وأن ترجمتى الأب والابن قد إعتلطا عنده ، فلفق منهما ترجمة واحدة .

هذا وقد كان بيت بني عاصم من البيوت التي ترددت فيها الحطط والمناصب الكبرى طوال أيام بني أمية . وقد عرضنا في السطور السابقة لحسين بن عاصم وابنه ابراهيم، ونضيف إلى هذين سعيد بن عاصم أخا الفقيه حسين الذي ذكر ابن الأبار ناقلا خبره عن الرازى وابن حيان أنه ولى قضاء الحماعة للأمير الحكم بن هشام (التكلة ، ط . ألاركون وبالنثيا ، رقم ٢١٢ وابن عبد الملك المراكشي : الذيل والتكلة ، بقية السفر الرابع ، رقم ٨٣ ، ولو أن الحشني والنباهي لا يشير ان إليه في كتابيهما عن القضاة ) .

ومنهم عبد الله بن حسين بن عاصم أخو ابراهيم ، وقد ولى الشرطة مثل أخيه فى عهد الأمير محمد ، وكان شاعراً رقيقا . وسيورد ابن حيان بعض أخباره وقطعا من شعره فى هذا الجزء من المقتبس . ( وانظر ترجمته كذلك فى ابن سعيد : المغرب معيد : المغرب ١٠١/ ؛ الحميدى : جذوة ، رقم ٥٦٠ ؛ الضبى : بغية ، رقم ٩٣٨ ؛ ابن الكتانى : كتاب التشبيهات ص ٨٩ المقرى : نفح ٢٣١/٤ .

ومنهم سعيد بن عبد الملك بن سعيد بن عاصم الذي سيذكر ابن حيان في هذه القطعة من « المقتبس » أن الأمير محمداً ولاه الطراز ثم نكبه ، وابنه عبد الواحد الذي ترجم له ابن الأبار فقال إنه نظر في الفقه وأراد أحد أمراء الأندلس ( دون أن يعين من هو) أراده للخدمة ، فلم يجدوا مطية تحمله لضخامة جسمه « إذ كان فائت الغلظ خارجا عن ترتيب الآدميين » ( التكملة ، ط . ألار كون وبالنثيا ، رقم ٢١٦٦ ؛ وكذلك الذيل والتكملة ، السفر الحامس ، رقم ١٤١) .

ونعرف بعد ذلك من هؤلاء حسين بن محمد بن عاصم – وهو نسب مختصر لابد أن تكون قذ سقطت فيه أسماء بين محمد وعاصم – ، وقد نص ابن عذارى على أن الخليفة عبد الرحن الناصر ولاه خزانة السلاح فى سنة ٣١٤ ( ٩٢٦ ) . ( البيان المغرب ٢٨٩/٢ – ط . ببروت ) .

ومنهم حسين بن ابرهيم بن عبد الله بن أحمد بن حسين بن عاصم الذي ألف كتابا عن دولة المنصور بن أب عامر وبنيه بعنوان « المسآثر العامرية » ، ولا نعرف سنة وفاته على وجه التحديد . ( ابن الأبار : تكلة ، رقم ٧٣ ؛ ابن بشكوال :

de la Care

صلة رقم ٢٣٤ ؛ الحميدى : جذوة ، رقم ٣٧٥ الضبى : بغية ، رقم ٢٥٨ ؛ ابن حزم : « رسالة فى فضل الأندلس ، فى المقرى : نفح ١٦٧/٤ ؛ وانظر بونس بويجس : المؤرخون والجغرافيون الأندلسيون ، ص ١٢٧ ، وهذا البحث يجمل وقاته فى سنة ، ه ؛ دون أن يذكر مصدراً لهذا التاريخ ولا دليلا على ترجيحه له ) .

ويظهر أنه كان لهذا الأخير ابن يدعى عبد الله بن حسين كان من أصحاب أبى على القالى وولى كذلك الشرطة مثل كثير من أهل بيته ، وله تأليف فى الأنواء وآخــر فى اختصار « البيان والتبيين » للجاحظ . وقتل فى الفتنة البربرية سنة ٤٠٣ من أهل بيته ، وله تأليف في الأبار : تكلة ٧٠٧ ؛ ابن عبد الملك : الذيل والتكلة ، رقم ٣٧٠ ) .

وفيها يلي جدول تقريبي بأسهاء من عثر نا عليهم من أفر اد هذه الأسرة وأنسابهم :

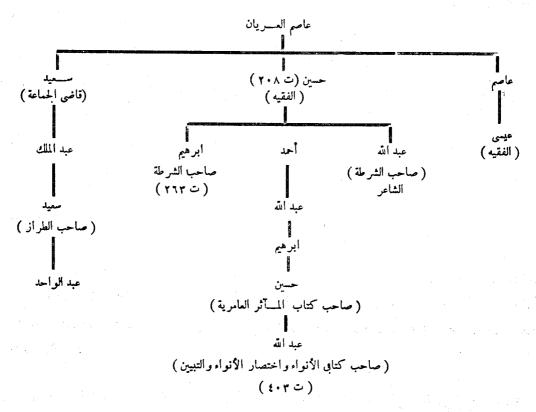

هذا وقد كان عاصم ألم لقب بالعريان من كبار موالى بنى أمية ، قدم على عبد الرحمن بن معاوية الداخل عند حلول هذا بالأندلس مع من وقد عليه من الأموية ، وقد كان عبد الرحمن حفيا به إذ كان من القيسية القليلين الذين ظاهروه على يوسف ابن عبد الرحمن الفهرى ووقدوا عليه ، وكان من بينهم كذلك أخوه عمران . أما تسميته بالعريان فهى تعود إما لتجرده فى سراويله لقتال يوسف الفهرى كا يقول صاحب « أخبار مجموعة » أو لمسايذكره معظم المؤرخين من تقحمه فى نهر قرطبة عاريا وتقحم الناس وراءه . وقد عهد إليه عبد الرحمن في موقعة المصارة ( سنة ١٣٨ = ٢٥٧ ) بقيادة رجالة بنى أمية ومن التحق بهم من البربر . وولاه عبد الرحمن بعد ذلك على طليطلة زمنا ما « انظر فى أخباره ابن القوطية : تاريخ ص ٢٨ : أخبار مجموعة ص ٧٠ ، ١٠٤ كالمةرى : نفخ ٤٥/٤ .

(۲۷۲) أبو محمد عبد الله بن وهب بن مسلم القرشي بالولاء ، فقيه مصر ومحدثها المشهور ، أخذ عن الليث بن سعد ومالك بن أنس وسفيان الثوري وسفيان بن عيينة ، وبلغ عدد شيوخه نحو أربعائة ، وصحب مالكا ثلاثين سنة ، وكان هو وابن انقاسم وأشهب بن عبد العزيز أشهر من وطدوا مذهب مالك في مصر وافريقية والأندلس ، وله كتابا الجامع والموطأ وتفسير موطأ مالك وغيرها من السكتب ، وكانت وفاته سنة ١٩٧ ( ٨١٢ – ٨١٣ ) . (انظر في ترجمته القاضي عياض : ترتيب المدارك ، المجلد الأول ( ص ٢١١ – ٤٣٣ ؛ ابن فرحون : ديباج ص ١٣٢ – ١٣٣ ؛ وانظر مزيداً من مراجع ترجمته في : طبقات علماء افريقية وتونس ، ص ٤٤ ، الحاشية رقم ١ ) .

(۲۷۳) أبو مصعب مطرف بن عبد الله الهلالى ابن أخت الامام مالك بن أنس وأحد كبار أصحابه المدنيين ، صحب مالكا سبع عشرة سنة ، ومات سنة ۲۲۲ (۸۳۷) . انظر ترتيب المدارك ، المجلد الأول ص ۳۵۸ – ۳۲۰ ؛ وابن فرحون ديباج ص ۳۵۰ – ۳۶۲ .

(۲۷٤) هناك اثنان من أصحاب مالك يدعيان بابن نافع : أو لهما أبو محمد عبد الله بن نافع المعروف بالمخزومي مولى بني مخزوم واشتهر بلقب « الصائغ » ، والثانى هو عبد الله بن نافع الزبيرى القرشي المتوفى سنة ، وكانت له منزلة عظيمة لدى هو المقصود هنا بغير شك ، وقد لازم عبد الله بن نافع « الصائغ » هذا مالكا أربعين سنة ، وكانت له منزلة عظيمة لدى الأندلسيين ، فقد أدخل العتبي سماعه في « المستخرجة » وأثني عليه محمد بن وضاح وقال إنه أفضل أصحاب مالك ، وكذلك محمد بن عمر بن لبابة ، وله تفسير على الموطأ رواه عنه يحيى بن يحيى ، وروى عنه عبد الملك بن حبيب وكانت وفاته بالمدينة سنة ١٨٦ ( ٨٠٢) . انظر في ترجمته القاضي عياض : ترتيب المدارك ، المجلد الأول ص ٣٥٦ — ٣٥٨ ؟ ابن فرحون : ديباح ص ١٣١ .

( ٢٧٥) قول ابن الفرضى عن وفاة المترجم له سنة ٢٦٣ إنها كانت فى « صدر » أيام الأمير محمد يبدو غريبا لمن يتأمل ، فقد ولى الأمير محمد سنة ٢٣٨ ، وبتى أميراً للأندلس خسا وعشرين سنة حتى ٢٧٣ ، فإذا هو المترجم له قد توفى بعد مرور خس عشرة سنة من ولاية الأمير فإن هذا التاريخ لا يجوز أن يعتبر « فى صدر أيامه » ، بل هو أقرب إلى آخرها منه إلى أولها .

( ۲۷٦ ) أوضحنا من قبل ما فى هذه الترجمة من التناقض . وأغلب الظن أن السطور الأخيرة منها ابتداء من « وولى السوق للأمير محمد . . » حتى النهاية إنما هى من ترجمة ابرهيم بن حسين بن عاصم لا من ترجمة أبيه حسين . انظر تعليقنا السابق رقم ٢٧٠ .

(۲۷۷) كذا ورد الاسم فى الأصل ، ونظن أن « عبد الله » ليس إلا تحريفا لاسم « عبد الواحد » ، إذ جاء فى طبقات النحويين واللنويين » لأبى بكر الزبيدى ذكر لمن يدعوه « أبا الغمر عبد الواحد بن سلام المعروف بالأحدب » ، وقال فيه إنه كان من أهل العلم بالنحو والتأديب ، وكانت وفاته سنة ٢٠٩ ( ٨٢٤ – ٨٢٥) ( انظر ص ٢٧٩) ، فلا بد أن يكون هذا هو المعنى هنا . وقد نقل ابن الفرضى فى تاريخه كلام الزبيدى ، وأضاف أنه كان من أهل قرطبة وأنه كان مؤلف بأيدى الناس. ونقل هذه النرجة السيوطى فى بغية الوعاة (ص ٣١٦). وترجم ابن

الأبار لمن مهاه « عبد الواحد المعلم » وإن كان لا يدرى ما إذا كان هو عبد الواحد بن سلام النحوى الذى ذكره ابن الفرضي أم غيره ( التكلة ، ط . ألاركون وبالنثيا ، رقم ٢١٦٥ ، واختصر ابن عبد الملك المراكثى هذه الترجمة ذاتها فى كتاب الذيل والتكلة ، السفر الخامس ، رقم ١٥١ .

( ۲۷۸ ) لم نر فى المراجع الأخرى أى إشارة إلى مالك بن القتيل هذا ، على أننا وجدنا فى المغرب لابن سعيد ( ۲۷۸ ) ذكراً لمن يسميه المؤلف « مهاجر بن القتيل » يقول عنه ابن سعيد إن الخارجين من قرطبة بعد أن فشلت ثورة الربض فى سنة ۲۰۲ ( ۸۱۷ ) قد كاتبوه بعد أن لحق جمهورهم بطليطلة ، وكان قد لحق بدار الحرب ( أى ببلاد النصارى ) وولوه عليهم فصار معه منهم خسة عشر ألفا ، ومضوا فى البحر إلى الاسكندرية فاحتلوها ومازالوا بها حتى أخرجهم منها عبد الله ابن طاهر عامل الخليفة المسأمون العباسي على مصر إلى جزيرة إقريطش . فلعل مالك بن القتيل هذا أخ لذلك الزعيم الثائر على الحكم بن هشام ، ولعله أودع السجن من أجل ذلك حتى توفى فى سنة ٢٠٠ ( ٢٥٥ – ٨٢٨ ) المذكورة .

( ۲۷۹ ) كان فى قرطبة حبسان كبيران ، واحد على مقربة من المسجد الحامع ، بشهادة الجغرافي الرحالة ابن حوقل الذى زار الأندلس فى أيام عبد الرحمن الناصر خلال القرن الرابع الهجرى ( العاشر الميلادى ) ( انظر ابن حوقل : صورة الأرض ، طبعة كرامرز ، ۱۱۳/۱ ) ، والثاني هو المطبق المذكور هنا ، وكان فى نفس مبنى قصر الحلافة ، إلا أنه كان في جوف الأرض ، وكان سجن المطبق هو المعد للسجناء مدى الحياة ، ويبدو أنه هو نفسه الذى كان يطلق عليه أيضا اسم «الدويرة» ( تصغير الدار ) . انظر ليني بروفنسال : تاريخ ۱۹۰۳ – ۱۹۰۸ .

( ٢٨٠ ) فتح بن الفرج الرشاش هو و احد من إخوة ثلاثة عرف كلهم باسم « الرشاش » و كانوا من موالى بني أمية :

الأول هو أبو عبان سعيد بن الفرج ، نقل ابن سعيد عن ابن حيان في ترجمته قوله إنه كان من آ دب الناس في زمانه وأحفظهم للغة والشعر ، وكان شديد التقعير في كلامه ، وضرب به المثل في الفصاحة ، ويقال إنه كان يحفظ أربعة آلاف أرجوزة . وكان قد رحل إلى المشرق و حج و دخل بغداد و روى عن كبار علمائها ، ثم سكن مصر مدة ، وكذلك القيروان ، حتى بلغه أن عبد الرحمن الحكم ولى إمارة الأندلس وكانت بينهما وصلة قديمة ، فوفد عليه ، فاختنى به الأمير وقربه وأكثر الرشاش من مدحه ، وذكر ابن حيان أنه لحقته سعاية عند نصر الحصى أثير عبد الرحمن بن الحكم فأمر بضربه ، وذكر معاوية بن هشام الشبينسي وعبادة الشاعر و الحجارى ، ووصفه هذا بالتندير . وأورد ابن سعيد شعراً له في مدح الأمير عبد الرحمن وفي هجاء ابن الشمر الشاعر . وأكثر ماوصلنا من شعره في باب الهجاء . انظر ترجمته وبعض أخباره وشعره في ابن سعيد : مغرب ١١٤/١ – ١١٥ ؟ ابن الفرضى : رقم ٢٨٦ ( ويذكر في هذه الترجمة أنه كان مشاوراً في أيام الأمير محمد ) ؛ الزبيدى : طبقات ص ٢٥٠ ؛ السيوطى : بغية ص ٢٥٠ ؛ ابن الكتانى : التشبيهات ص ٢٥٠ ، ٢٥٩ ؟ ٢٠٣ ؛

والثانى هو محمد بن الفرج المعروف بالذارع ، ويقصد بذلك ابتكاره لوحدة قياسية هو الذراع الذي أصبح ينسبإليه فيقال « الذراع الرشاشي » ، روى بقرطبة عن يحيى بن يحيى الليني الفقيه ، ولكنه وجه جل اهتمامه إلى الرياضيات ، فنبغ فيها ، وقد خلد اسمه بهذا الذراع الذي اخترعه واصطلح أهل الأندلس على القياس به، ويبلغ طول الذراع الرشاشي ضعف الذراع

الذي جرى به العمل في المشرق والذي كان يدعى « المسأمونى » نسبة إلى الخليفة المسأمون ، ويبلغ طوله ٢٠١١ مم ، وينقسم إلى ثلاثة أشبار ، أي أن طول الشبر ٢٣,٧ سم ، والشبر ينقسم بدوره إلى ثلاث قبضات ، طول القبضة ٧٩ ملليمتر . وبهذا الذراع «الرشاشي» قاس الإدريسي والبكرى مثلا أطوال المعالم الأثرية التي تحدثا عنها في كتابيهما مثل المسجد الجامع بقرطبة ومنارة الإسكندرية وغير ذلك . وفي ترجمة محمد بن الفرج الذارع انظر ابن الفرضى : رقم ١٩٣١ ، أما عن الذراع الرشاشي فانظر ليني بروفنسال : تاريخ ٢٧٣/١ ؛ ٣٤٨/٣ – ٢٤٨ ؛ وقد أعاد المستشرق الإسباني فيلكس إيرنانديث خيمنث بحث هذه المسألة بحثا مستفيضا مستنداً إلى نصوص جديدة ومصححا بعض الأخطاء الشائعة حول التقدير المضبوط للذراع الرشاشي ووحداته ، وذلك في كتابه الصغير الذي يحمل عنوان « الذراع في الكتابات التاريخية العربية حول المسجد الجامع بقرطية :

Felix Hernandez Gimenez : El codo en la historiografia arabe de la Mezquita Mayor de .

Cordoba. contribucion al estudic del monumento Madrid, 1961.

انظر بصفة خاصة ص ٩ - ١٠

والأخ الثالث من هؤلاء الرشاشين هو الفتح بن الفرج المذكور هنا فى نص ابن حيان والمتوفى بالمشرق سنة ٢١٠ ( ٨٢٥ – ٨٢٨) ، ولم يفدنا عنه ابن حيان بأى شئ يلتى ضوءاً على حياته وسيرته فيها عدا ما يفهم من أنه كان شخصية بارزة معروفة ، إذ استحق تاريخ وفاته أن يسجل فى وفيات «أولى النباهة » كما عنون ابن حيان لهذا الفصل . ولم نجد فى المراجع الأندلسية عن فتح بن الفرج هذا شيئا إلا سطوراً أوردها ابن الأبار فى التكلة (ط. ألاركون وبالنثيا رقم ٧٤٩٧) وابن عبد الملك المراكثي فى الذيل والتكلة (السفر الخامس ، رقم ١٠١٧ (وكلاهما ينقل عن ابن حيان دون أن يضيفا عليه شيئا .

( ۲۸۱) لسنا نعرف عن حجاج المغيل هذا « كاتب الترسيل » في غير كتاب ابن حيان إلا إشارات مقتضبة وردت، في بعض ما كتب حول إمارة الحكم بن هشام الربضى ، فقد ذكره ابن عذارى من بين كتاب الحكم الثلاثة ( بيان ۲۸/۲ ) ونوه به ابن سعيد فى المغرب ( ٤٤/١ ) فقال إنه كان شاعراً ، على أن سنة وفاته عند ابن سعيد تخالف ما ذكر هنا ، فهى ١٩٨ ( ٨١٣ – ٨١٤) . أما مغيلة التي ينتسب إليها هذا الكاتب فهى قبيلة بربرية ، وجدهم مغيل بن فاتن بن جانا (زناتة) ومواضعهم فى العدوة المغربية بحبل وانشريش من عمل تاهرت ( المغرب الأوسط أو الجزائر الحالية ) ، وبالمغرب الأقصى عما يلى تامسنا ( انظر مفاخر البربر ص ٤٩ ) ، وذكر ابن حزم من بيوت مغيلة فى الأندلس بنى إلياس رهط الوزير أحمد ابن إلياس ، وبنى زروال الأمراء بالمنتانية ( جمهرة ص ٤٩٩ ) .

( ۲۸۲ ) أبو خالد يزيد بن طلحة العبسى الإشبيل ، تلمذ على الفقيهين محمد بن أحمد العبتى ويحيى بن ابرهيم بن مزين ، وعلى الراوية المحدث محمد بن عبد السلام الحشى ومحمد بن عبد الله بن الغازى، وكان من أجلة فقهاء إشبيلية بصيراً باللغة والنحو والشعر ، موصوفا بالبلاغة والخطابة ، وكان يعرف من أجل ذلك بيزيد الفصيح ، وقد نقل الزبيدى بعض أخباره ( طبقات ص ١٩٢ – ٢٩٦ ) ، ونص ابن الفرضى على أنه لم يقف على عام وفاته ولا وجد ذلك مقيدا عند أحد من أهل موضعه ( انظر تاريخ ، رقم ١٦٠٦ ) ، وكذلك ابن حيان : مقتبس ، نشر أنطونيا ص ١٤ ، والسيوطى : بغية ص ١٤٧ ).

وأورد ابن حيان في الموضع المشار إليه خبراً طريفا في جدل وقع في مجلس ابراهيم بن حجاج أمير اشبيلية بينه وبين آبي محمد العذري الأعرابي حول لفظ «سود» وهل هو بالواو أو الياء ، ووصفه ابن حيان في هذا الحبر بأنه كان « من أشهر من بغربي الأندلس من العلماء بالعربية » . هذا ويبدو من الغريب أن يكون حجاج المغيلي المتوفى سنة ١٩٠ ( ١٩٣ – ١٩٨ ) كما يقول ابن سعيد من موالي يزيد بن طلحة الذي يبدو أن وفاته تأخرت عن وفاة حجاج بنحونصف قرن . ولهذا فإن من الأرجح أن ما يعنيه ابن حيان هو أن المغيلي كان من موالي هؤلاء العبسيين رهط يزيد بن طلحة الإشبيلي ، لا مولاه هو على وجه الحصوص . ويبدو أن آل طلحة العبسيين كانوا يسكنون مورور على ما يفهم من نص الزبيدي في ترجمة النحوي جودي بن عثمان ( ت ١٩٨ – ١٩٨ ) . طبقات النحويين واللغويين ص ٢٧٨) . طبقات النحويين واللغويين ص ٢٧٨) .

( ۲۸۳ ) لابد أن يكون وليد المذكور ابناً لأمية بن يزيد كاتب عبد الرحمن الداخل المتوفى سنة ١٥٤ ( ٧٧١ ) . ( انظر ما سبق أن كتبناه عن بيت بنى أمية بن يزيد فى تعليقنا السابق رقم ١٢٨ ) ، ولم نجد فى أى مرجع آخـــر شيئا يتصل بوليد بن أمية المذكور .

( ٢٨٤) وردت هذه الترجمة فعلا مع خلاف طفيف في تاريخ ابن الفرهي ، رقم ٤٧١ ، وقد كان حقها أن تقدم فتلحق بوفيات سنة ٢١٠ لا في سنة ٢١١ كما نرى في الأصل . وقد سبق أن علقنا على اسم سعيد بن محمد بن بشير وترجمته والاختلاف بين المؤرخين حول ولايته للقضاء في الفصل الحاص بقضاة الأدير عبد الرحمن ( انظر تعليقنا السابق رقم ٢١٧ والمراجم الواردة فيه ) .

(۲۸۵) يبدو أن ابن حيان اعتمد في ترجمته لعيمى بن دينار على ابن الفرضى ( ترجمة رقم ۹۷۳) ، إذ يتفق ما سلم من نص ابن حيان هنا من خلال قطوع الورقة مع ما أورده ابن الفرضى ، وقد تكون الترجمة أكثر تفصيلا بما أثبتناه ، على أن ابن حيان اعتبر ما ذكره عن عيسى غير كاف في التعريف به ، فاستلحق في نهاية الفصول الخاصة بالأمير عبد الرحمن أخباراً أخرى متعلقة به سترد في موضعها . وانظر كذلك في ترجمة عيسى بن دينار : الحميدى : جذوة ، رقم ۲۷۸ ؛ القاضى عياض ترتيب المدا رك ، المجلد الثاني ص ۲۱ – ۲۰ ( ولعلها أو في ما بين أيدينا من تراجمه ) ؛ ابن سعيد : مغرب ۲۴/۲ ؛ ابن فرحون : ديباج ص ۱۷۸ – ۱۷۹ ؛ المقرى نفح ۲/۲۱ ، ۲۰۲ ، ۲۱۱ = ۱۹۲ ؛ وانظر من الأبحاث الحديثة كتاب لوبث أورتيث : دخول المذهب المسالكي ص ۷۵ – ۷۸ والمراجع الواردة في هذه الصفحات ؛ وكتابنا عن التيارات الثقافية المشرقية ص ۱۳۰ – ۱۳۰ .

( ٢٨٦) ترجم لابرهيم بن زرعة المذكور كل من ابن الفرضى ( تاريخ ، رقم ٢ ) والحميدى ( جذوة، رقم ٢٧٦) ترجمة لا تزيد عما نجده فى نص ابن حيان إلا ما ذكراه من نقلهما خبره عن أبى سعيد ابن يونس المصرى ، وأضاف ابن الفرضى أنه لم يعرف له فى الأندلس خبراً وإنما قدمه لتقدم وفاته . وقد أنعمنا النظر فى كتب طبقات الفقهاء فى افريقية فى المراضع الحاصة بأخبار قاضى القيروان وفقيهها سحنون بن سعيد لكى نتحقق مما ذكر هنا من أنه كان ممن روى سحنون عنهم ، فلم نجد له ذكراً .

( ۲۸۷ ) لم نجد فيما بين أيدينا من المراجع أى إشارة لمحمد بن موسى مولى الغافقيين المذكور هنا باعتباره ممن و لوا الوزارة والكتابة . والغريب أن هذا الاسم والنسبة ينطبقان تماما على كاتب و وزير مشهور كان وثيق الصلة بالأمير محمد بن عبد الرحمن و نعى به محمد بن موسى الغافق الذى سيذكر ابن حيان فى نفس هذه القطعة من « المقتبس » حملة طيبة من أخباره و لاسيما فى الأحداث التى أحاطت باستيلاء محمد على مقاليد الإمارة بعد وفاة أبيه ، غير أن محمد بن موسى المذكور لا يمكن أن يمكن أن يكون هو المقصود هنا ، إذ أن وفاته فى سنة ٣١٣ ( ٨٦٨ ) تزيل كل لبس وخلط بين الرجلين . والتوجيه الوحيد لما يذكره ابن حيان هنا هو أن يكون محمد بن موسى المتوفى سنة ٣٢٣ من نفس هذه الأسرة التى تعرف فى التاريخ الأندلسي باسم فى غافق ، و كانوا من عرب الشام ثم من جند فلسطين ، وسكنوا فى ناحية الجزيرة ، و لكن بني موسى المذكورين استقروا فى البيلية . ومنهم كان عبيد الله بن موسى الغافق القرطي الذى فى ناحية الجزيرة ، و لكن بني موسى الملفرة بن الغرب بن كنانة سنة ٢٠١ ( ٨١٦ – ٨١٧ ) على ما يذكر ابن الفرضى والحشنى والغشى والغشى : قضاة ص ٧٧ – ٧٨ ) ، وسوف يزيدنا ابن حيان بيانا عن أصل هذه الأسرة عند حديثه عن محمد بن موسى الغافق كاتب الأمير محمد ووزيره ، إذ أن فى نسبهم خلافا قد كانوا يؤكدون نسبهم العربى الحالص ، والحشنى يوافقهم على ذلك فى الترجمة التى أفردها للقاضى عبيد الله بن موسى كانوا بنى موسى كانوا بنى موسى كانوا بنا موسى كانوا المقافق الما الذمة من مواليهم ، وظل هذا الحلاف بين البيتين حتى حسمه محمد بن موسى وزير الأمير محمد فدعا بنى عبد الرخن من أهل الذمة من مواليهم ، وظل هذا الحلاف بين البيتين حتى حسمه محمد بن موسى وزير الأمير محمد فدعا بنى عبد الرخن الغافق إلى أن يخطوهم بأنفسهم ويصهروا إليهم .

وعلى ذلك يكون محمد بن موسى الغافق الذى يذكر ابن حيان وفاته سنة ٢١٣ من نفس تلك الأسرة التي برز منها بعد ذلك سميه وزير الأمير محمد وكاتبه ، والتي كان منها قاضى الجماعة للحكم بن هشام : عبيد الله بن موسى ، بل إنه ربما كان أخاً لنفس هذا القاضى .

( ۲۸۸ ) هو ابرهيم بن محمد بن ابرهيم بن مزين القرطبى ، أحد أفراد أسرة بنى مزين المشهورة التى كان أصلها من طليطلة وإن كانوا قد سكنوا أكشونبة واستقروا فيها . وكان ابرهيم هذا يتعاقب مع الحجاب وجلة الوزراء والقواد فى أيام الحكم بن هشام ، ثم ولاه على طليطلة أعواما متصلة . وقد ترجم له ابن الأبار فى الحلة ( ۸۸/۱ ) وأورد ببتين من شعره ولكنه لم يذكر عام وفاته الذى يفيدنا عنه ابن حيان هنا وهو ٣١٣ ( ٨٢٨ ) . وانظر كذلك تعليقنا السابق عن بنى مزين ( رقم ١٧٠ ) بمناسبة الحديث عن الفقيه يحيى بن ابرهيم بن مزين ، وهو ابن ابرهيم المذكور هنا .

( ۲۸۹ ) هو عبد الخالق بن عبد الجبار بن قيس بن عبد الله بن عبد الرحمن بن قتيبة بن مسلم الباهلي ، وجده الأعلى قتيبة ابن مسلم هو القائد المشهور الذي كان عاملا على خراسان في دولة بني أمية بالمشرق . وقد استقرت في الأندلس من ذريته بقية كبيرة كانت موزعة بين جيان وطليطلة ووادى الحجارة على ما يذكر ابن حزم ( جمهرة ، ص ٢٤٦ ) ، وقد ولى عبد الخالق القضاء بطليطلة في أيام الحكم بن هشام الربضي حتى عزل سنة ٥٠٠ ( ٥٢٠ – ٢٢١ ) فيما يذكر ابن حارث الخشني ، وينقل ابن الأبار في الترجمة التي أفردها له قولا آخــر في وفاته يختلف عما يذكره هنا ، وهو أنه مات سنة ١٩٨ ( ٣٨٠ – ٨١٣ ) . ولسنا ندرى هل أخطأ ابن الأبار في النقل عن ابن حيان ،

أم تناقض ابن حيان ، وربما كان هناك قولان فى وفاته نقلهما المؤرخ كما وقعا إليه . وقد كان عبد الخالق المذكور جد أمرة تكررت فيها خطة القضاء ، فكان ابنه الوليد قاضيا ( وسوف يذكره ابن حيان ) ، وكذلك حفيده أحمد بن الوليد عبد الخالق ، وولى جميعهم قضاء طليطلة ( انظر ترجمة هذا الأخير فى ابن الفرضى : رقم ٥٩ ) وأخوه عبد الخالق بن الوليد الذى ترجم له ابن الأبار : تكلة ، ط . ألاركون وبالنثيا ، رقم ٢١٩٧ ؛ وانظر كذلك فى هذه الأسرة كلها القاضى عياض : ترتيب المدارك ، الحبلد الثانى ص ١٦٢ ) .

( ۲۹۰) لابد أن فرج بن مسرة بن سالم المذكورة هنا وفاته فى سنة ۲۱۷ ( ۲۹۳ ) هو نفسه الذى يسميه ابن حزم فرج بن سالم ناسبا إياه إلى جده . وسالم المذكور هو سالم بن ورعمال بن و كذات المصمودى من موالى بني مخزوم ، ويظهر أنه أول من دخل الأندلس فيمن دخلها من البربر عند الفتح ، وقد استقر بيته فى المنطقة الحبلية من الثغر الأوسط فى هضبة وسط شبه الجزيرة ، وإلى سالم بن ورعمال تنسب «مدينة سالم » التى تحمل حتى اليوم اسمها العربى فى صورة Medinacell ( على بعد ۱۵۳ كيلو متر إلى شال وادى الحجارة ) . أما حقيده ( أو ابنه فى رأى ابن حزم ) الفرج بن مسرة بن سالم فهو الذى تنسب إليه «مدينة الفرج » التى كانت تسمى أيضا «وادى الحجارة » ( وهى مازالت كذلك تحمل اسمها العربى : Guadalajara ) ، وتقع على مسافة ٥٦ كيلو متر إلى الشهال الشرق من مدريد، وقد ظلت وقتا طويلاتعرف باسمها: وادى الحجارة ومدينة الفرج حتى فى كتابات المؤرخين المسيحيين ( كما نرى فى كتاب «تاريخ العرب» للأسقف دون رو دريجو – الفصل التاسع والثلاثين – حيث يدعوها باللاتينية Medinae ( كما نرى فى كتاب «تاريخ العرب» للأسقف دون رو دريجو – الفصل التاسع والثلاثين – حيث يدعوها باللاتينية تفسيراً لاسم «مدينة الفرج » فظن أن كلمة «الفرج » تعنى «الفرجة » أو الشق فى الأرض ، وبهذا ترجها عندنشر ه لنص جغرافية أحد بن موسى الرازى انظر :

Pascual de Gayangos : Memoria sobre la autenticidad de la cronica denominada del Moro Rasis, p. 48, nota, 4.

ولم يكن المستشرق الإسباني يعرف أن الفرج هو اسم علم وأنه منشى المدينة فاصطلح على تسميتها باسمه . ( انظر كذلك ابن عبد المنتم الحميرى : الروض المعطار ص ١٩٣ ) . وقد أشار ابن عذارى في البيان المغرب إلى قائد يدءوه فرج بن «سرة بمناسبة فتحه لحصن « القلمة » في أرض العدو سنة ٢١٠ ( ٨٢٥ – ٨٢٨ ) ( انظر البيان ٢/٨٢ ) و اسنا نشك في أن فرج · ابن مسرة هذا هو نفسه المذكور هنا في نص ابن حيان . ويعقب ابن عذارى إشارته تلك بقوله إن مسرة — ولعله يعني أباه — كان عاملا على جيان .

وقد احتفظ بنو سالم المذكورون هنا برياستهم فى منطقة الثغر الأوسط الممتدة بين طليطلة ومدينة سالم زمنا طويلا وكان منهم كثير من عمال مدنها وقواد ثغورها طوال أيام الدولة الأموية ( انظر حول هذه الأسرة ابن حزم : جمهرة ص ٥٠١ ، ، وكذلك كتابنا « مدريد العربية » ص ٨٨ – ٠٠ ) .

( ۲۹۱ ) يقصد بالهيج ثورة الربض المشهورة التي شبت ضد الحكم بن هشام في ۱۳ رمضان سنة ۲۰۲ ( ۲۰ مارس · سنة ۸۱۸ ) والتي اشترك فيها عدد كبير من الفقهاء مثل يحيى بن يحيى الليثي وطالوت بن عبد الجبار وعيسى بن دينار الطليطلى وقرعوس المذكور . أنظر عن هذه الثورة ما كتبه ليني بروننسال في تاريخه ( ۱/۱۳۵ – ۱۲۹ ) .

الحميدى : جذوة ، رقم ٠٨٠ ؛ القاضى عياض : ترتيب المدارك ، المجلد الأول ص ٩٩٢ – ٩٩٠ ؛ ابن فرحون : دياج ص ٢٩٢ ؛ ومن الدراسات الحديثة انظر لوبث أورتيث : دخول المذهب المسالكي ص ٣٠ ، ٦٢ ، ٦٣ ، ٤٠ ديباج ص ٢٢٦ ؛ ومن الدراسات الحديثة انظر لوبث أورتيث : دخول المذهب المسالكي ص ٣٠ ، ٦٢ ، ٦٣ ، ٤٠ وكتابنا عن التيارات الثقافية المشرقية ص ١٠١ . وقد نقل عياض في ترتيب المدارك تحقيقا طيبا للفقيه أبي محمد بن حزم حول ماتر دده كتب التراجم عن الشيوخ الذين لقيهم قرعوس . فن بين من يذكرون من هؤلاء الشيوخ ابن جريج وسفيان بن سعيد الثورى ، كا نرى في نفس هذه الترجمة التي يعتمد ابن حيان فيها على كتاب ابن الفرضى . ويعلق ابن حزم على ذلك بدقته واقتداره في ميدان النقد : « من المحال أن يروى قرعوس عن ابن جريج ، إذ مات ابن جريج سنة خمسين ومائة ، وقرعوس مات سنة عشرين ومائتين . ولم يطل عمر قرعوس طولا يحتمل هذا . و كذلك وفاة سفيان سنة إحدى وستين » ( ترتيب المدارك مات سنة عشرين ومائتين . ولم يطل عمر قرعوس طولا يحتمل هذا . و كذلك وفاة سفيان حدى المقابلة التاريخية ولا تثبت أمام مات سنة منطقية ، ولكن المؤلفين يجرون على تناقلها وإثباتها حتى تصبح في حكم المسلمات دون أن يعنوا أنفسهم – كما فعل ابن حزم و نفر غيره من النقاد المتنبتين – بإخضاعها لميزان نقدى قويم .

(۲۹۳) لابد أن يكون حمدون بن فطيس هذا المتوفى سنة ۲۲۰ ( ۸۳۵) أو ۲۲٦ ( ۸٤١) ابنا لعمّان ابن سليان المسلقب بفطيس والذي كان كاتبا ووزيراً لهشام بن عبد الرحمن وابنه الحكم حتى وفاته سنة ١٩٨ ( ٨١٣ – ٨١٨) أو ٢٠٧ ( ٢٠٧ – ٨٢٣). ( انظر ما كتبناه عن فطيس المذكور في تعليقنا رقم ٢٦٧). وأما حمدون ابنه فهو بغير شك الذي ذكره الحشني في خبر قصه عن القاضي محمد بن بشير قاضي الجماعة في أيام الأمير الحكم، إذ يقول إن حمدون ابن فطيس تظلم من محمد بن بشير في شيء حكم به عليه إلى الأمير الحكم، فسأل الأمير أن يعقد مجلسا للفقهاء لبحث ذلك الحكم وإعادة النظر فيه ، وطلب إلى يحيى بن يحيى أن يحضر هذا المجلس ، فنصحه يحيى بألا يفعل ، وقال له إن كان يصر على ذلك فليستشر أو لا شيخ الفقهاء يحيى بن مضر القيسي ، فاستحيا حمدون « وكان حليا دمثا » وكف عن جمع الفقهاء . ( الحشني : قضاة ص ٢٤) . وإذا صح ما يرويه الحشني هنا فإن هذه الواقعة ينبغي أن تكون قد حدثت قبل سنة ١٨٩ ( ٨٠٥) ، وهي السنة التي قامت فيها ثورة الفقهاء الأولى وكان من عواقبها أن قبض على يحيى بن مضر وصلب .

( ٢٩٤ ) عن محمد بن كليب بن ثعلبة انظر تعليقنا السابق عن بني كليب ( رقم ٢ ) .

( ٢٩٥) لم نجد فيما بين أيدينا من المراجع شيئا عن هؤلاء المذكورين ، ولابد أنهم كانوا من زعماء المتمردين في طليطلة من قبض عليهم في أيام الحكم بن هشام حينما فتحها سنة ١٩٩ (٨١٤) وسحق الثورة فيهار استزل بعض زعمائها فأو دعهم سمن المطبق . ويبدو من أساء هؤلاء الطليطليين أنهم كانوا من المولدين ، ويلفت النظر من بينهم اسم « حرب بن بلدس ه ، لا يبدو لنا أن اسم أبيه بلدس هذا لابد أن يكون من الأسماء العجمية الشائعة بين المولدين والمستعربين ، وهو يقابل عكالوم .

( ۲۹۲ ) هو حبیب بن سلیمان بن هارون بن جلهمة بن عباس بن مرداس السلمی القرطبی ، کذا ذکر نسبه ابن الفرضی فی نسب ابنه الفقیه عبد الملك بن حبیب، و نقل القاضی عیاض عن خط الحكم المستنصر فی نسبه أنه حبیب بن ربیع بن سلیمان، وكذا قال أبو على الغسانى . واختلف فيها إذا كان عربيا صحيح النسب من سليم أو من مواليهم ، فقال بالرأى الأول محمد ابن حارث الحشنى وقال ابن الفرضى إنه كان من الموالى ، ويبدو أن هذا هو الأرجح . وذكر عياض أن حبيبا المذكور كان يعرف بالعصار : كان يعصر الأذهان ويستخرجها . وكان أصلهم من طليطلة ، ثم انتقل أبوه سليهان إلى قرطبة ، وولد له ابنه حبيب فيها وبها نشأ وأصبح عن عداد فقائها ، فلما شبت ثورة الربض سنة ٢٠٢ ( ٨١٨ ) انتقل هو وإخوته إلى إلبيرة ، ومن هنا عرف ابنه الفقيه المشهور عبد الملك بالإلبيرى . وعلى الرغم من أن حبيب بن سليهان كان يعد من الفقهاء فإنه لم يعثر له على رواية . انظر فى ترجمته ابن الأبار : تكملة ، رقم ٨٧ ؛ القاضى عياض : ترتيب المدارك ، المجلد الثانى ص ٣٠ – ٣١ ( فى ترجمة ابنه عبد الملك بن حبيب ) .

( ۲۹۷ ) انظر فى ترجمة حارث بن أبي سعد ابن الفرضى : رقم ۴۲۴ ؛ الحميدى : رقم ۲۹۸ ؛ القاضى عياض : ترتيب المدارك ۲۲/۲ ؛ ومن الدراسات الحديثة لوبث أورتيث : دخول المذهب المسالسكى ، ص ۷۹ . ولهذا النص قيمة خاصة ، إذ فيه إشارة إلى تولى حارث بن أبي سعد « الشرطة الصغرى » ، ولعله أول من تولى هذا المنصب فيها نعرف ، ويدلنا ذلك على أن الشرطة قد تفرعت فى أيام عبد الرحن الأوسط إلى كبرى وصغرى كما بدا لنا من نص لابن حيان مر فى هذه القطعة من المقتبس عند الكلام عن أصحاب شرطة عبد الرحن بن الحكم ، ولو أن التحريف الذى لحقه لم يسمح لنا بقراءة يطمأن إليها تماما . وقد جاء فى النص المذكور أيضا أن حارث بن أبي سعد ولى أيضا خطة الرد مجموعة له مع الشرطة الصغرى ، وهذه خطة جديدة يبدو أنها ظهرت كذلك فى أيام الأمير عبد الرحن الأوسط ( وانظر تعليقنا السابق رقم ١٥١ ) .

و نلاحظ أخيراً فيما يتعلق باسم حارث بن أبى سعد أن كنية أبيه ( واسمه سابق ) تكتب هكذا فى ترجماته التى وصلت إلينا ( مثل ماكتبه عنه ابن الفرضى والقاضى عياض ) ، فإذا ترجم هؤلاء لابنه محمد – وكان أيضا من ولاة الشرطة – كتبوا هذه الكنية هكذا : « أبو سعيد » مما يجلعنا فى شك من أمر الصواب فيها . ولعل ما أثبتناه هنا هو الصحيح .

( ۲۹۸ ) أبو عمرو عثمان بن عيسى بن كنانة مولى عثمان بن عفان من ففقهاء المدينة أصحاب الإمام مالك ، انتدبه مالك لمناظرة الفقيه القاضى أبى يوسف فى مجلس هارون الرشيد ، وهو الذى تصدر مجلس مالك بعد وفاته . وكانت وفاته سنة ١٨٦ ( ٨٠٢ ) . انظر فى ترجمته القاضى عياض : ترتيب المدارك ، المجلد الأول ص ٢٩٢ — ٢٩٣ .

(۲۹۹) انظر ترجمة محمد بن عيسى الأعشى في كتاب ابن الفرضى ، رقم ۱۱۰۰ ؛ الحميدى ، رقم ۲۰۰۱ ؛ الحشى : قضاة ص ۱۰ ، ۸۵ ، ۸۵ ، ۸۵ ، ۱۰۰ – ۱۰۲ ؛ المقرى : نفح ۲۹۷/۲ – ۲۹۸ ؛ ومن الأبحاث الحديثة لوبث أورتيث : دخول المذهب المسالكي ص ۱۰۲ ؛ و كتابنا عن التيارات الثقافية المشرقية ص ۱۸۴ . ويلاحظ أن الأعشى كان من أول من تأثر من الأندلسيين بفقه أهل العراق ، ولاسيما بمذهب أبي حنيفة ، وهو مذهب لم يأخذ به من أهل الأندلس إلا أشخاص معدودون ، وإلى هذا التأثر بالمذهب الحنى يرجع تساهل الفقيه محمد بن عيسى الأعشى في شراب النبيذ (كا رأينا في الخبر الذي قصه ابن حيان من قبل مع القاضى محمد بن زياد بن عبد الرحمن حيباً تطوع الأعشى بإطلاق سراح سكران قبض عليه القاضى ليقيم الحد عليه). ويذكر الأعشى من بين من عرض عليهم القضاء فأبوا من قبوله ، وكان صاحب نوادر وفكاهات أورد ابن حيان طرفا منها من قبل .

( ٣٠٠) أبو محمد سفيان بن عيينة الهلالى الكوفى المكى ، ولد سنة ١٠٧ ( ٣٠٠ – ٢٢٧) ، فقيه محدث عداده فى تابعى التابعين ، سمع من الزهرى وعمرو بن دينار والشعبى وغيرهم ، وروى عنه الأعمش ووكيع بن الجراح والشافعى وغيرهم من أئمة الفقهاء والمحدثين . وتوفى سنة ١٩٨ ( ٣١٣ – ٨١٤) .

( ۳۰۱ ) وكيع بن الجراح الرؤاسى ، ولد سنة ۱۲۹ ( ۷۶۲ – ۷۶۷ ) ، وروى عن أبى حنيفة وأبى يوسف ، وهو من أكبر محدثى الكوفة ، وروى عنه ابن حنبل وابن المبارك ويحيى بن معين وغيرهم . وتوفى سنة ۱۹۷ ( ۸۱۲–۸۱۳ ) انظر فى ترجمته طبقات علماء افريقية لأبى العرب بن تميم ص ۱۸۵ ، حاشية ۲ والمراجع المثبتة .

(۳۰۲) یحیی بن سعید بن فروخ التمیمی المعروف بالقطان ، من کبار أئمة الحدیث العراقیین ، ویعتبر من أئمة الجرح والتعدیل ، روی عن هشام بن عروة ، واعتبر ، القاضی عیاض ممن روی عن مالك من عداد أفرانه ، و کانت وفاته سنة ۱۹۸ (۸۱۳ – ۸۱۲ ) . انظر الحزرجی : خلاصة تذهیب الکمال ص ۳۲۳ ؛ ترتیب المدارك ، المجلد الأول ص ۲۰۸ .

(۳۰۳) لم نهتد إلى شخصية أبى محمد بن خالد هذا ولا على ما يشير إلى بيت بنى عمار المراديين بقرطبة الذين ينحدرون من نسل ابن خالد المذكور ، وإن كانت أشارة ابن حيان تدل على أن هذا البيت كان من بيوت الشرف المشهورة فى قرطبة على أننا نهرف أن بنى مراد – ونسبهم ينتهى إلى يحابر (وهو مراد) بن مالك بن أدد . . . بن كهلان بن سبأ – كانوا يسكنون إقليها من أقاليم قرطبة يعرف بكورة مراد ، فى غربى قرطبة بينها وبين إشبيلية ، وفى هذه الكورة حصن يعرف باسم حصن مراد (انظر ابن سعيد : مغرب ١٣٣/١ ؛ ياقوت : معجم البلدان ٤٧٤/٤) . وقد أشار ابن حزم إلى نسب بنى مراد (جمهرة ص ٤٠١ – ٤٠٠) ولكنه لم يذكر منازلهم بالأندلس ، غير أن ابن غالب نص عنه أنه كان منهم خلق كثير يعرفهم بالكورة التى تنسب إليهم : «ومنهم [ من عرب الأندلس ] من ينتسب إلى مراد بن مالك بن أدد ، وحصن مراد بين قرطبة واشبيلية مشهور . قال ابن غالب : وأغرف بمراد منهم خلقاً كثيراً » (انظر المقرى : نفح ٢٧٦/١ ؛ وانظر كذلك بحث الأستاذ إلياس تيريس سادابا عن «الأنساب العربية فى الأندلس » فى مجلة «الأندلس » المجلد الثانى والعشرين وانظر كذلك بحث الأستاذ إلياس تيريس سادابا عن «الأنساب العربية فى الأندلس » فى مجلة «الأندلس » المجلد الثانى والعشرين منه مناه مه من الفصلة :

Elias Teres Sadaba : Linajes arabes en al-Andalus, segun la « Yamhara » de Ibn Hazm, Al-Andalus, Vol. XXII, ano 1957.

وإذا كنا لم نهتد إلى أسرة تحمل اسم بنى عمار من قبيلة مراد المذكورة فإن لنا توجيها فى ذلك نعتقد أنه قد لا يبعد عن الصواب ، فراد رأس القبيلة التى تنسب إليها الكورة والحصن المذكوران ليس إلا ابن عم لعنس بن مذجج بن أدد . . ابن كهلان بن سبأ . ونحن نعرف من هؤلاء العنسين أسرة كبيرة عريقة الشرف فى الأندلس تحمل اسم بنى عمار ، إذ ينتهى نسبها إلى الصحاب المشهور عمار بن ياسر العنسى رضى الله عنه ، وكان من أول من اعتنق الإسلام وعذب فى سبيله . وأول من دخل من ولده الأندلس حفيده عبد الله بن سعد بن عمار ، وكانت له حظوة لمكانه من اليمانية بقرطبة ، ويقول ابن الخطيب إن داره كانت معروفة بقرب القنطرة ، وقربه يوسف بن عبدالرحمن الفهرى آخر أمراء الأندلس قبل تجدد الدولة

الأموية فيها . فلما قدم عبد الرحمن بن معاوية الداخل عهد إليه يوسف بمحاربته الثأر القديم بين بنى أمية وبنى عمار بن ياسر منذ حرب صفين . ولكن عبد الرحمن هزمه وقتله ( انظر ابن حزم : جمهرة ص ٤٠٦ ؟ ابن سعيد : المنرب ٢-١٦١ ؟ ابن الخطيب : الإحاطة – نشر الاستاذ محمد عبد الله عنان – ٢٢٢/١ ؟ المقرى : نفح ٣/٣ ؟ ؟ ٢١/٤ ؟ وبحثنا عن التشيع في الأندلس ، محيفة معهد الدراسات الإسلامية بمدريد ، المجلد الثانى سنة ١٩٥٤ ، ص ٩٧ ) . وقد كان لبنى عمار هؤلاء بيت كبير من بيوت الشرف بقرطبة ، وإن كانت منازلهم في قلعة من أعمالها تقع بينها وبين جيان وإلبيرة هي وقلعة يحصب ، التي عرفت بعد ذلك باسم قلعة بني سعيد نسبة إلى سعيد بن الحسن بن عبان بن محمد بن عبد الله بن سعد بن عمار ابن ياسر ( وظلت تحمل هذا الاسم حتى بعد استيلاء المسيحيين عليها ، إذ كانت تدعى Alcala de Abenzaide أي القلعة الملكية وهو الاسم الذي جرى عليها حتى اليوم . وإلى هؤلاء ينتسب بنو سعيد المفهورون الذين كان منهم على بن موسى بن سعيد مؤلف كتاب المغرب في حلى المغرب ( انظر ابن حزم : ينتسب بنو سعيد المفهورون الذين كان منهم على بن موسى بن سعيد مؤلف كتاب المغرب في حلى المغرب ( انظر ابن حزم : ينتسب بنو سعيد المفهورون الذين كان منهم على بن موسى بن سعيد مؤلف كتاب المغرب في حلى المغرب ( انظر ابن حزم : ينتسب بنو سعيد المفهورون الذين كان منهم على بن موسى بن سعيد مؤلف كتاب المغرب في حلى المغرب ( انظر ابن حزم :

فلمل ابن حيان نسب بني عمار بن ياسر القرطبيين الذي كان مهم بنو سعيد المذكورون إلى مراد ، إذ كانوا أبناء عمومتهم .

( ٣٠٤) انظر ترجمة ابن مرتنيل الأشج في ابن الفرضي ، رقم ١٠٩٩ ؛ الحشني : قضاة ص ٦٣ ؛ الحميدي ، جذوة ، رقم ٤٣ ؛ القاضي عياض : ترتيب المدارك ، المجلد الثاني ص ٢٦ – ٢٧ ؛ ابن فرحون : ديباج ص ٢٣١ .

( ٣٠٥) انظر فى ترجمة الوليد بن عبد الحالق المذكور ابن الفرضى : رقم ١٥٠٢ ، وقد نقل خبره عن أحمد محمد الرازى ؛ وأبوه الذى ولى قضاء طليطلة أيضا هو الذى سبق أن أشار إليه ابن حيان فى وفيات سنة ٢١٣ ( ٨٢٨ ) . انظر تعليقنا السابق رقم ٢٨٩ .

( ٣٠٦) في ترجمة محمد بن سعيد الزجالى انظر ما سبق أن كتبناه في التعليق رقم ١٣٢ ، وفيها يتعلق بوفاته التي تردد ابن حيان في تحديد تاريخها بين سنتي ٢٢٨ ( ٨٤٣) و ٢٣٢ ( ٨٤٦ – ٨٤٨) انظر ما سبق أن كتبناه في التعليق رقم ١٣٥ على ما ذكره ابن حيان في ذلك الموضع من أنه « كتب لابنه [ أي لابن عبد الرحمن الأوسط] محمد بعده » ، وفي هذا تناقض واضح إذ أن الأمير محمداً ولي الإمارة في سنة ٢٣٨ ( ٢٥٨) ، وقد ذكرنا هناك أنه ربما كان في العبارة سقط وأن يكون تمامها « وكتب ابناه [ أي ابنا محمد بن سعيد الزجالي ] لابنه محمد بعده » .

( ٣٠٧ ) لم أستطع التحقق من شخصية يحيى بن موسى هذا ، ولعله كان أخا لمحمد بن موسى الغافق الذى ولى الوزارة والـكتابة والذى ذكره ابن حيان من قبل فى وفيات سنة ٢١٥ ( انظر تعليقنا السابق رقم ٢٨٧ ) .

( ٣٠٨) أسرة الغازى بن قيس القرطبي من الأسر التي كان لهــــا إسهام كبير في الاشتغال بالعلم في الأندلس. والغازى مكانة خاصة و لاسيما في فقهاء المــــالكية ، فقد كان أول من أدخل موطأ الإمام مالك إلى الأندلس قبل أن يدخل به زياد ابن عبد الرحمن اللخمي ( شبطون ) ويحيى بن يحيى الليثي بعده . وكان مشتغلا بالتأديب في قرطبة في أيام دخول الإمام عبد الرحمن

ابن معاوية الداخل إلى الأندلس، ثم رحل إلى المشرق فشهد تأليف الموطأ بالمدينة وأدرك نافع بن أبي نعيم القارئ وقرأ عليه ، فضلا عن أخذه عن فقهاء آخرين مثل عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي فقيه أهل الشام، وكان عبد الرحمن الداخل يكرمه ويعظمه ويصله في منزله، ويقال أن القضاء عرض عليه فأبي من قبوله. ويبدو أنه كان منصر فا عن الاشتغال بالفقه والفتوى على الرغم من إسهامه المبكر في إدخال الموطأ، فقد كان أكثر اهماما باللغة والنحو، واستأدبه الأميران هشام بن عبد الرحمن وابنه المكم بن هشام لأبنائهما، وكان قد لق بالمشرق كذلك الأصمعي ونظراه، و ولهذا فقد جعله الزبيدي في الطبقة الأولى من طبقات اللغويين والنحويين بالأندلس. وكانت وفاة الغازي سنة ١٩٩٩ ( ١٨١٨ – ١٨٥). (انظر في ترجمته ابن القوطية : تاريخ ص ٣٤٤ ؛ ابن الفرضي ؟ ١٠٧٣ ؛ الخبيدي . رقم ١٤٧٧ ؛ الضبي . رقم ١٢٧٢ ، ترتيب المدارك، بشكوال : الصلة ١-١٠٨ ؛ ومن الدراسات الحديثة لوبث أورتيث : دخول المذهب المالكي ص ٥٥،٥٥،٥١؟ وقد عالجنا مسألة دور الغازي بن قيس في إدخال الموطأ إلى الأندلس بالتفصيل في بحثنا عن التيارات الثقافية المشرقية ص ١٩٠٩) . (الغازي بن قيس في إدخال الموطأ إلى الأندلس بالتفصيل في بحثنا عن التيارات الثقافية المشرقية ص ١٩٠٩)

أما ابنه عبد الله بن الغازى المترجم هنا فقد كان أكثر اهتماما من أبيه باللغة والشعر والخبر ، سمع من أبيه ورحل إلى المشرق فروى عن كبار علماء اللغة والأخبار هناك ، وأخذ عنه أهل الأندلس علما كثيراً ، وكان ممن نشروا قراءة نافع ابن أبي نعيم التي أدخلها أبوه من قبل . وكانت وفاته سنة ٢٣٠ ( ٨٤٤ – ٨٤٥ ) . انظر ترجمته في ابن الفرضى : رقم ٢٣٢ الزبيدي : طبقات ص ٢٨١ ؛ القاضى عياض : ترتيب المدارك ١-٨٤٨ .

وقد كان لعبد الله هذا ابن يدعى محمداً سار على نهج جده وأبيه في الاشتغال بعلوم العربية والأخبار والشعر ، وسمع من أبيه ثم رحل إلى المشرق فلتي أبا حاتم السجستاني وأبا الفضل العباس بن فرج الرياشي وأبا إسحاق الزيادي وغير هم من رواة الإخبار والأشعار وأصحاب اللغة فضلا عن طائفة المحدثين . وأدخل إلى الأندلس علما كثيراً من الشعر والغريب والحبر . ويقول ابن الفرضي إن أهل الأندلس أخذوا عنه « الأشعار المشروحة كلها رواية » ، ويبدو أن المقصود بهذا مجموعات من دواوين الشعراء الجاهليين والإسلاميين . وخرج في آخر عمره يريد الحج غير أنه توفي بطنجة في نحو سنة ٢٩٦ ( ١٩٠٩-٩٠٩ ) كما يقول ابن الفرضي ( ويبدو أن هنا خطأ من الناسخ وأن الصواب سنة ٢٧٦ ( ١٩٨٩ - ١٩٨٥ ( . انظر في ترجمته : ابن الفرضي ، رقم ١٩٥٠ ) ؟ الزبيدي : طبقات ص ٢٨٦ ؛ القاضي عياض : ترتيب المدارك ، المجلد الثاني ص ١٩٦٣ ؛ ومن الأبحاث الحديثة أنظر كتابنا عن التيارات الثقافية المشرقية ص ٢٦٩ > ٢٧٢ ، ٢٧٢ ،

( ٣٠٩) هو نافع بن عبد الرحمن بن ابرهيم ، أحد القراء السبعة ، وكان قارئ أهل المدينة وأصله من إصبهان ، وكان يذكر أنه قرأ على سبعين من التابعين ، وإليه تنسب القراءة المعروفة باسمه . وتوفى سنة ١٦٩ ( ٧٨٥ – ٧٨٠ ) . انظر ابن الجزرى: طبقات القراء ، ط . القاهرة ١٣٥٧ ه : ٢/٣٣٠ – ٣٣٤ ؛ ابن حجر : تهذيب التهذيب ، ط . حيدر أباد سنة ١٣٢٥ ه ، ١٣٧٠ – ٤٠٠٨ .

( ٣١٠) أبو القاسم ثابت بن حزم العوفى السرقسطى ، سمع بالأندلس من محمد بن وضاح ومحمد بن عبد الله بن الغازى وغيرهما ، ورحل إلى المشرق مع ابنه قاسم ، فسمعا بمكة ومصر ، وكان عالمسا بصيراً بالحديث والفقه والنحو والغريب

و الشعر ، وتوفى سنة ٣١٣ ( ٩٢٥ ) . انظر فى ترحمته ابن الفرضى ، رقم ٣٠٦ ؛ الحميدى ، رقم ٣٤٥ ؛ الزبيدى · طبقات ص ٣٠٩ ( وهو يسميه ثابت بن عبد العزيز ) ؛ السيوطى : بغية ص ٢٠٩ .

واشترك معه في ساعه ، وألف كتاب « الدلائل » في شرح غريب الحديث الذي كان موضع ثناء أبي على القالى وافتخار أبي مجمد واشترك معه في ساعه ، وألف كتاب « الدلائل » في شرح غريب الحديث الذي كان موضع ثناء أبي على القالى وافتخار أبي مجمد ابن حزم . وكان قد عرض عليه القضاء بسر قسطة وأريد اكر اهه عليه فدعا على نفسه بالموت ، فاستجاب الله له و توفى سنة ٢٠٣ ( ٩١٤ – ٩١٥) فتكله أبوه ، وكان لم يكل بعد كتاب «الدلائل » فأيمه أبوه ، النظر في ترجمته وأخباره: ابن الفرضي، وتم ١٠٦٠ ؛ السيوطي : بغية ص ٣٧٦ وتم ١٠٦٠ ؛ السيوطي : بغية ص ٣٧٦ وتم ١٠٦٠ ؛ المحيدي رقم ١٠٧١ ؛ الزبيدي : طبقات ص ٣٠٩ : النباهي مرقبة ص ١٦ ؛ السيوطي : بغية ص ٣٧٦ وكان لكتاب الدلائل انتشار كبير في الأندلس يدل عليه ماكتبه ابن خير عن رواياته في فهرسة شيوخه (ص ١٩١١ – ١٩٤) . وقد كان الشائع المعروف هو أن هذا الكتاب الحليل – الذي فضله ابن حزم على شرح غريب الحديث لأبي عبيد القاسم ابن سلام – قد ضاع واندثر ، غير أن الحظ قد أسعدنا بأن اكتشفت أخيراً في المغرب مخطوطات أندلسية جديدة في صحيفة معهد النس سلام – قد ضاع واندثر ، غير أن الحظ قد أسعدنا بأن اكتشفت أخيراً في المغرب مخطوطات أندلسية جديدة في صحيفة معهد الدراسات الإسلامية بمدريد ، المجلدين التاسع والعاشر ، سنتي ١٩٦١ – ١٩٦٢ ص ٥٠٤ من القسم العربي (وتحمل المخطوطة الحديدة من كتاب الدلائل رقم ١٩٨ ق ، وهذا الرمز الأخير يشير إلى ما عثر عليه من كتب في مجموعات الأوقاف والزوايا وهي الآن محفوظة في الحزانة العامة بالرباط) . وعن قاسم بن ثابت انظر كذلك كتابنا عن التيارات الثقافية المشرقية ص ٢٥٠ . ٢٧٠ ، ٢٧٠ ، ٢٧٠ . ٢٧٠ .

(٣١٢) فى ترجمة الفقيه زونان انظر ابن الفرضى ، رقم ٨١٣ ؛ الحميدى ، رقم ٣٢٧ ؛ الخشنى : قضاة ص ٨٨ ، ٩٩ ؛ القاضى عياض : ترتيب المدارك ، المجلد الثانى ص ٢٠ – ٢١ ؛ ابن فرحون : ديباج ص ١٥٧ ؛ ومن المراجع الحديثة لوبث أورتيث : دخول المذهب المسالكي ص ٨٠ – ٨١ ؛ و كتابنا عن التيارات الثقافية المشرقية ص ٦٧ .

( ٣١٣ ) صعصمة بن سلام الدمشق ، كان تلميذاً للأوزاعي إمام أهل الشام وغيره من فقهاه هذا القطر ، وكانت تدور عليه الفتيا أيام عبد الرحمن بن معاوية الداخل وابنه هشام ، وذلك قبل أن تتوطد دعائم المذهب المسالكي في الأندلس ويحل على مذهب الأوزاعي . وبفضل صعصمة بن سلام غرس الشجر في صحن المسجد الجامع بقرطبة ، وبتى ذلك تقليداً في مساجد الأندلس ، وهو ما يجوز في مذهب الأوزاعي وينكره مذهب مالك ، وتعتبر هذه هي البقية الوحيدة الباقية من مذهب الأوزاعي في الأندلس . وتوفي صعصمة على الأرجح سنة ١٩٨ ( ٨٠٨ ) في أيام الحكم بن هشام . انظر في ترجمته : ابن الفرضي ، وألم الحكم بن هشام . انظر في ترجمته : ابن الفرضي ، وتم ١٠٥ ؛ عياض : ترتيب المدارك ، المجلد الأول ص ٥٥ ، ٣٤٨ ؛ وانظر من الأبحاث الحديثة لوبث أورتيث : دخول المذهب المسالكن ص ٥٢ – ٣٥ ؛ وبحثنا عن التيارات الثقافية المشرقية ص ٦٦ – ٧٧ .

(٣١٤) أبو عمرو عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي إمام أهل الشام ، وصاحب المذهب الفقهي المنسوب إليه ، ولد بعلبك سنة ٨٨ أو ٩٣ ( ٧٠٧ – ٧١٢) وتوفي سنة ١٥٧ ( ٧٨٤) في بيزوت. انظر في ترجمته دائرة المعارف الإسلامية ١٣/١ والمراجع المثبتة في هذا الموضع . وقد كان مذهب الأوزاعي هو الذي انتشر أو لا في الأندلس ، وذلك بحكم الرابطة المتبنة بين الأندلس وبلاد الشام وتجدد الدولة الأموية في الأندلس بحيث اعتبرت امتداداً لحلافتهم السابقة التي كانت قاعدتها دمشق . ومن هنا أخذ الأندلسيون في أول الأمر بمذهب الأوزاعي ولكن مذهب الإمام مالك بن أنس لم يلبث أن غلب على هذه البلاد منذ أو اخر القرن الثاني الهجري وأو اثل الثالث ، واندثر مذهب الأوزاعي فلم تبق منه في الفقه الأندلسي إلا مسألة واحدة ميزت المسالكية الأندلسية حتى انتهاء الإسلام في هذه البلاد وهي استجازة غرس الشجر في صحون المساجد . انظر عن مذهب الأوزاعي في الأندلس لوبث أورتيث : دخول المذهب المسالكي ص ٥ - ٣٥ ؛ وكتابنا عن التيارات الثقافية المشرقية ص ٥ ٢ - ٢٧ . هذا ويعتبر الفقيه عبد الملك بن الحسن المعروف بزونان والمترجم له هنا من معالم التحول المهمة من مذهب الأوزاعي إلى المذهب المسالكي ، فقد بدأ حياته بصفته فقيها ومفتيا على مذهب الأوزاعي ، ولكنه لم يلبث أن تحول إلى المسالكة التي غلبت على الشعب الأندلسي واستأثرت به ، وذلك مجاراة لمسا الثق عليه أهل بلده .

( ٣١٥ ) عن الفقيه يحيى بن يحيى الليثى انظر ابن القوطية : تاريخ ص ٣٥ ، ٥١ ، ٨٥ ؛ ابن الفرضى ، رقم ١٥٥ الخميدى ، رقم ٨٠٨ ؛ القاضى عياض : ترتيب المدارك ، المجلد الأول ص ٣٥٥ – ٧٤٥ (ولعلها أوسع ترجمة له ) ؛ ابن سعيد : المغرب ٢١٠١ ، ٢١ ، ٥٠ ، ١٤٨ – ١٦٠ ، ١٦٠ – ١٦٠ ؛ المقرى : نفح ١/٨١٨ ، ٢١٠/٢ – ٢٢٠ ، ٢٠٠ - ٢٥٢ – ٢٥٢ ، ٣١٨ ، ٣٤ – ٢١ ، ٣٢ – ٢٥٢ ، ٣٠ – ٢٠٠ ، ٣٠ – ٢٠٠ ، ٣٠ – ٢٠٠ ، ٣٠ – ٢٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ؛ ابن فرحون : ديباج ٣٥٠ – ٣٥١ ، ومن الأبحاث الحديثة انظر لوبث أورتيث : دخول المذهب الممالكي ص ٦٥ وما بعدها ؛ وكتابنا عن التيارات الثقافية المشرقية ص ٣٣ – ٢٠٠ ، ١٠٠ - ١٠٠ ، ١٠٠ - ١٠٠ ، ١٠٠ - ١٠٠ ، ١٠٠ - ١٠٠ ، ١٠٠ - ١٠٠ ، ١٠٠ - ١٠٠ ، ١٠٠ - ١٠٠ ، ١٠٠ - ١٠٠ ، ١٠٠ - ١٠٠ ، ١٠٠ - ١٠٠ ، ١٠٠ - ١٠٠ ، ١٠٠ - ١٠٠ ، ١٠٠ - ١٠٠ ، ١٠٠ - ١٠٠ ، ١٠٠ - ١٠٠ ، ١٠٠ - ١٠٠ ، ١٠٠ - ١٠٠ ، ١٠٠ - ١٠٠ ، ١٠٠ - ١٠٠ ، ١٠٠ - ١٠٠ ، ١٠٠ - ١٠٠ ، ١٠٠ - ١٠٠ ، ١٠٠ - ١٠٠ ، ١٠٠ - ١٠٠ ، ١٠٠ - ١٠٠ ، ١٠٠ - ١٠٠ ، ١٠٠ - ١٠٠ ، ١٠٠ - ١٠٠ ، ١٠٠ - ١٠٠ ، ١٠٠ - ١٠٠ ، ١٠٠ - ١٠٠ ، ١٠٠ - ١٠٠ ، ١٠٠ - ١٠٠ ، ١٠٠ - ١٠٠ ، ١٠٠ - ١٠٠ ، ١٠٠ - ١٠٠ ، ١٠٠ - ١٠٠ ، ١٠٠ - ١٠٠ ، ١٠٠ - ١٠٠ ، ١٠٠ - ١٠٠ ، ١٠٠ - ١٠٠ ، ١٠٠ - ١٠٠ ، ١٠٠ - ١٠٠ ، ١٠٠ - ١٠٠ ، ١٠٠ - ١٠٠ ، ١٠٠ - ١٠٠ ، ١٠٠ - ١٠٠ ، ١٠٠ - ١٠٠ ، ١٠٠ - ١٠٠ ، ١٠٠ - ١٠٠ ، ١٠٠ - ١٠٠ ، ١٠٠ - ١٠٠ ، ١٠٠ - ١٠٠ ، ١٠٠ - ١٠٠ ، ١٠٠ - ١٠٠ ، ١٠٠ - ١٠٠ ، ١٠٠ - ١٠٠ ، ١٠٠ - ١٠٠ ، ١٠٠ - ١٠٠ ، ١٠٠ - ١٠٠ ، ١٠٠ - ١٠٠ ، ١٠٠ - ١٠٠ ، ١٠٠ - ١٠٠ ، ١٠٠ - ١٠٠ ، ١٠٠ - ١٠٠ ، ١٠٠ - ١٠٠ ، ١٠٠ - ١٠٠ ، ١٠٠ - ١٠٠ ، ١٠٠ - ١٠٠ ، ١٠٠ - ١٠٠ ، ١٠٠ - ١٠٠ ، ١٠٠ - ١٠٠ ، ١٠٠ - ١٠٠ ، ١٠٠ - ١٠٠ ، ١٠٠ - ١٠٠ ، ١٠٠ - ١٠٠ ، ١٠٠ - ١٠٠ ، ١٠٠ - ١٠٠ ، ١٠٠ - ١٠٠ ، ١٠٠ - ١٠٠ ، ١٠٠ - ١٠٠ ، ١٠٠ - ١٠٠ ، ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠

وقد توارثت ذرية يحيى بن يحيى بعده رياسة الفقه ومناصب الشورى والقضاء والقيادة فضلا عن الاشتعال بالعنم والتدريس وقد سبق أن ترجمنا لبعضهم . وسنورد فيها يلي جدولا لأنساب من اشتهر منهم حتى منتصف القرن الرابع في ظل دولة بني أمية :

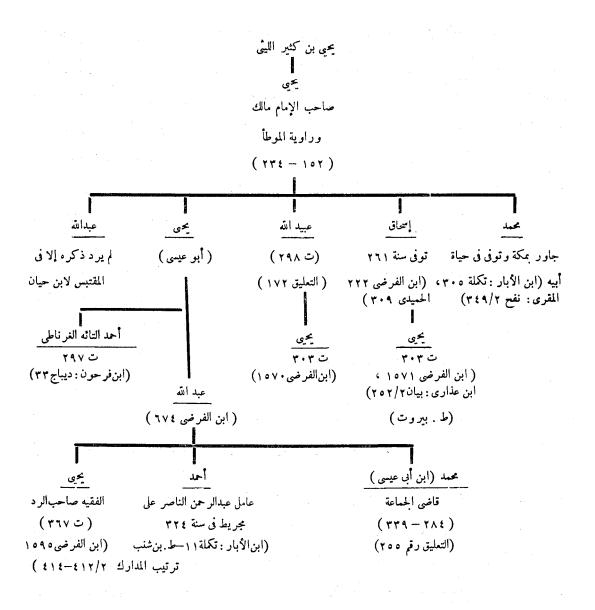

(٣١٦) انظر ابن حزم : جمهرة ص ٥٠٠ ؛ وابن الأبار : تكلة ، رقم ٢٠٣٢ (في ترجمة بجيي بن كثير بن وسلاس الليثي والد الفقيه بجيى) حيث يذكر أن وسلاس كان قد أسلم على يد يزيد بن عامر الليثي ( ليث كنانة ) ، فانتسب إلى ليث بالحلف . انظر كذلك كتاب مفاخر البربر ص ٦٠ .

( ٣١٧) زياد بن عبد الرحمن بن زياد بن عبد الرحمن بن زهير اللخمى من جزيلة بن لحم بن عدى ، المعروف بشبطون ، فقيه أندلسي مشهور يعتبر أول سن أدخل موطأ مالك بن أنس في الأندلس معتنيا بما فيه من مادة فقهية ( فقد كان الغازى بن قيس هو أول من دخل بهذا الكتاب قبل زياد ولكنه لم يعتن بمادته الفقهية عناية زياد ) ، وعلى زياد تلمذ يحيى بن يحيى وهو الذي وجهه إلى الرحلة للأخذ عن مالك . وكان قد أخذ في الأندلس عن معاوية بن صالح وكان زياد صهراً له إذ كان متزوجا من بنته ، ورحل إلى المشرق فأخذ بمصر عن الليث بن سعد وموسى بن على بن رباح و بمكة من سفيان بن عيينة

وبالمدينة عن مالك بن أنس وبه تفقه ، وعاد إلى الأندلس فشهر فضله وعلمه وعرض عليه القضاء فامتنع عنه ، وكانت له منزلة من الأمير هشام بن عبد الرحمن ، وتوفى سنة ٢٠٤ ( ٨١٩ - ٨٢٠ ) . انظر في ترجمته ابن القوطية : تاريخ ص ٤٢ - ٤٤ ؛ الخشى : قضاة ص ١٠ ، ٣٥ – ٣٦ ، ٥٠ ، ابن الفرضى ، رقم ٢٥١ ؛ الحميدى ، رقم ٢٩٩ ؛ القاضى عياض : ترتيب المدارك ، المجلد الأول ص ٣٤٩ – ٣٥٣ ؛ النباهى : مرقبة، ص ١٢ ، ١١ ، ١١ ، ١١ ، ١١ ؛ ابن فرحون : ديباج ص ١١٨ ؛ المقرى : نفح ١/٣١٦، ٣١٩ ؛ ٢١٧/٢ ، ٢٥١ – ٣٥٣ ؛ ومن الأبحاث الحديثة لوبث أورتيث : دخول المذهب المسالكي ص ٢٦ – ٢٤ ؛ وبحثنا عن التيارات الثقافية المشرقية ص ٢٢ – ٣٦ ، ٥٠ – ٢٦ ، ٩٢ ، ٩٢ ، ٩٢ ، ٩٢ ، ٩٢ ، ٩٢ ، ٩٠ . ٩٢ ، ٩٠ . ٩٢ ، ٩٠ . ٩٢ ، ٩٠ . ٩٢ ، ٩٠ .

هذا وقد أضاف ابن حزم وابن بشكوال إلى ما نعرفه عن بيت بنى زياد وأوليتهم إضافات قيمة مهمة . أما ابن حزم (جمهرة ص ٤٢٣) فقد ذكر أن زياد بن عبد الرحمن شبطون كان له عقب فى قرطمة Cartama وشاونة ورية (مالقة) وأنه كان منهم قاضى الجماعة بقرطبة عامر بن معاوية بن عبد السلام بن زياد (الأكبر) وكان من أهل قرطمة ، وأنه كانت هناك حتى أيام ابن حزم بقية منهم ضخمة . وأما ابن بشكوال فقد ذكر فى ترجمة زياد بن عبد الله ابن محمد بن زياد بن أحمد بن زياد شبطون ( ٣٤٥ – ٣٤٠ ) أن أصل هذا البيت من الشام ، ومنزل زياد بها يعرف برقعة قبر ابرهيم عليه السلام قريب من غزة ، ويقال أيضا ان اسمها حمة . (انظر الترجمة رقم ٤٢٩ ، آلخزه الأول ص ١٨٦ ؛ ويلاحظ أن ابن بشكوال يعتمد فيها على ابن حيان نفسه ) .

وقد سبق لابن حيان أن أشار إلى اثنين من أعلام هذا البيت : محمد بن زياد شبطون قاضى الجماعة للأمير عبد الرحمن ابن الحكم ( انظر تعليقنا رقم ٢٥١) ، وابند أحمد بن زياد المعروف باسم الحبيب الذى ولى قضاء الجماعة مرتين : مرة أيام الأمير عبد الله بن محمد ، والثانية أيام عبد الرحمن الناصر ( انظر تعليقنا رقم ٢٥٢) ، وبتى من ذلك البيت أعلام آخرون تولى الكثيرون منهم مناصب القضاء في الأندلس وتوارثوها حتى القرن الخامس الهجرى . وسنورد فيما يلي جدولا لأنساب من عثر نا على تراجمهم أو عرفنا طرفا من أخبارهم حتى يسهل تتبع هذا البيت الذى كان له في الأندلس مكانة رفيعة وأثر ثقافي كبير :

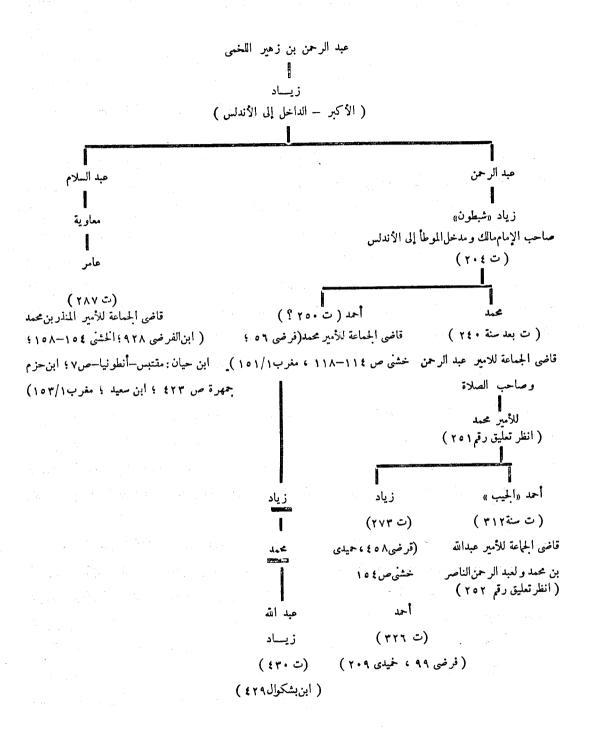

(٣١٨) عن المسائل التي خالف فيها يحيى بن يحيى ومالكية الأندلس بعده مذهب الإمام مالك واتبعوا فيها مذهب غيره من الأئمة (وهي أربع أخذوا في ثلاث منها بمذهب الليث بن سعد وفي الرابعة بمذهب الأوزاعي) انظر النباهي : مرقبة ص ٥١ حيث أورد خلاصة لها ، وكذلك النص الجديد الذي نشره لوبث أورتيث ذيلا لكتابه عن دخول المذهب المسالكي إلى الأندلس – عن كتاب للفقيه أبي اسحاق الغرناطي ، مخطوطة الإسكوريال رقم ١٠٧٧ ورقة ١٣٣٤ ا – ، وراجع بحث لوبث أورتيث لهذه المسائل في ص ١٦٢ – ١٦٩ . وقد أعدنا دراسة هذه المسائل في كتابنا عن التيارات الثقافية المشرقية ص ١٦٣ – ١٦٧ مصححين بعض ما وقع فيه لوبث أورتيث من أخطاء .

أما هذه المسائل الأربع فهى : ترك الحكم بالشاهد الواحد مع اليمين ، ومذهب مالك على جواز الحكم به ، وإنما أوجب الأندلسيون شاهدين ، ثم ترك الحكم بالخلطة ، وإجازة كراء الأرض بجزء بما يخرج منها ، وقد اتبعوا في هذه المسائل الثلاث مذهب الليث بن سعد المصرى . أما الرابعة فهى إجازة غرس الشجر في المساجد ، وقد اتبعوا منها مذهب الإمام الأوزاعى فقيه أهل الثنام ، ومذهب مالك يكره ذلك . وقد أصبحت هذه المسائل بما يميز مالكية الأندلس . على أن هناك مسألتين أخريين ترك يجيي فيهما مذهب مالك وهما اللتان أشار إليهما ابن حيان هنا ، وهما ترك القنوت ، وقد اتبع يحيي في ذلك أيضا مذهب الليث بن سعد إذ أن مالكا لا يرى بأسا به ، غير أن مالكية الأندلس هنا خالفت يحيي في هذه المسألة وجرت على ما كان يقضى به رأى إمام أهل المدينة . ( انظر بحثنا المفصل لهذه المسألة في دراستنا عن التيارات الثقافية المشرقية ص ١٦٦ - يعلى كذلك وتبعت ما جرى به العمل في مذهب الإمام مالك .

(٣١٩) لم يشر ابن حزم في حديثه عن أنساب بني أمية إلى يحيى بن سليمان هذا ، على الرغم من أنه تحدث عن ذرية سليمان بن عبد الرحمن الداخل ( جمهرة ص ٩٥) ، على أن ابن حزم في كتابه هذا إنما يسجل ذرية من أعقبوا وكان لهم خلف باق في عصره ، أما من انقرضت أعقابهم فانه يضرب عهم صفحا . وقد ذكر ابن حزم في الموضع الذي أشرنا إليه إنه لم يبق من ولد سليمان بن عبد الرحمن في عصره إلا رجلان ينتهي نسبهما إلى براهيم بن سليمان بن عبد الرحمن الداخل .

(٣٢٠) سبق أن تحدثنا عن بعض أعلام هذه الأسرة المشهورة التي ظلت تتوارث أعلى خطط الدولة طوال أيام الأمويين ثم ورثت ملكهم في قرطبة بعد انقراض الخلافة المروانية وقيام دول الطوائف حتى زال ملكهم على أيدى بني عباد أصحاب اشبيلية ، وذلك في معرض الحديث عن حسن بن عبد الغافر بن أبي عبدة حسان بن مالك ( انظر التعليق رقم ١٢٣) . أما الغمر بن يجبي عبد الغافر المذكور هنا والمتوفى سنة ٣٥٥ ( ٨٤٩ – ٨٥٠) فلم تفدنا المراجع الأخرى بشي من أخباره ، وإن كان من المتوقع أن يكون قد ولى بعض المناصب الجليلة للأمير عبد الرحمن بن الحكم فقد كان جده وزيراً لعبد الرحمن الداخل وصاحب شرطة لابنه هشام ، ولعل أباه كان من كبار رجال الحدمة أيضا ، وقد أشار ابن حيان من قبل إلى أن عمه حسن بن عبد الغافر كان في عداد وزراء عبد الرحمن الأوسط .

(۳۲۱) كذا ورد الاسم ، دون أن يزيدنا ابن حيان تعريفا به ، وربما كان المقصود هنا هو خطاب بن زيد الذي ولى الكتابة لهشام بن عبد الرحمن الداخل ( ابن عذارى : بيان ۲۱۲/۲ ) ، على أننا نستبعد أن يطول عمر خطاب هذا حتى

يدرك أواخر أيام عبد الرحمن الأوسط . وربما كان خطاب المذكور من أسرة بنى خطاب المشهورة بتديير ، وكان أول من دخل الأندلس منهم عبد الحبار بن نذير في طالعة بلج بن بشر القشيرى سنة ١٢٣ ( ٧٤١ ) وأصهر إلى تدمير بن غندريس صاحب أوريولة ، واستوطن ابنه خطاب ناحية تدمير ، وكان من ولده خطاب بن محمد بن مروان بن خطاب ( انظر العذرى جغرافية ص ١٥ ) ، فلعله هو المذكور هنا .

( ٣٢٣) لم نجد ذكراً لهذا الشاعر في المراجع الأخرى ، إلا ما جاء من ورود خبر وفاته في الكامل لابن الأثير ( ٣٨٥/٥) ، مسميا إياه « أبا السول الشاعر سعيد بن يعمر بن على » وهذا الاتفاق الغريب بين مؤرخ مشرقي متأخر نسبيا مثل ابن الأثير وابن حيان له دلالة مهمة ، فهو يعني اطلاع ذلك المؤرخ إما على نسخة من كتاب المقتبس لا بن حيان ، أو على كتاب من المراجع التي يعتمد عليها ابن حيان في تاريخه مثل كتاب « الرازى » مثلا ، ويبدو أن تاريخا للرازى كان معروفا متداولا في المشرق ، وربما كان كتاب « أخبار ملوك الأندلس » الذي اعتمد على مقدمته الجغرافية إلى حد بعيد ياقوت بن عبد الله الرومي في كتابة المواد الخاصة بالأندلس من كتابه « معجم البلدان » .

(٣٢٣) لم تفدنا المراجع الأخرى بشي عن هؤلاء المذكورين هنا فى هذه الفقرة . أما بكر بن الأمير الحكم بن هشام أخو الأمير عبد الرحمن الذى كان قائداً بتدمير وتوفى فى سنة ٣٣٥ ( ٨٤٩ – ٨٥٠) فلم نعثر على شيء من أخباره ، بل إن ابن حزم لم يذكره فى « الجمهرة » بين من ذكر من أبناء الحكم ، وكانوا على ما يذكر ثمانية عشر ذكراً ، وقد اعتدنا من ابن حزم ألا يذكر إلا أساء من بتى لهم عقب فى عصره ، وقد أشار ابن حزم نفسه إلى أنه لم يبتى فى أيامه عقب من أبناء الحكم إلا من أمية وعبد العزيز وسعيد الخير والأصبغ (جمهرة ص ٩٧) .

وأما أمية بن سليمان عامل تدمير في السنة المؤرخة فلا نعرف شيئا عنه ، ويبدو أنه لم يبق طويلا في منصبه هذا ، إذ أن ابن حيان قد سبق أن ذكر في أخبار سنة ٢٣٦ التالية ( ٨٥٠ – ٨٥١ ) أن الأمير عبد الرحمن ولى على تدمير ابنه الحكم بعد أن عزله عن كورة إلبيرة ، ثم لم يلبث في نفس السنة أن عزل الحكم عن تدمير وأعاده إلى كورة إلبيرة . ( انظر عن الحكم ابن عبد الرحمن تعليقنا السابق رقم ٤١ ) .

وأما زيدان « الفتى الكبير » الذى يذكر ابن حيان أنه أخرج للنظر فى إحصاء تركة بكر بن الحكم أخى الأمير والاحتياط عليها فلم نعرف عنه بدوره شيئا ، ووصفه بالفتى الكبير يدل على أنه كان من الخصيان ذوى المناصب الكبرى فى قصر الحلافة ، ولابد أنه كان يلى فى المرتبة نصراً الحصى أثير الأمير عبد الرحن وخليفته فى قصره ، فقد كان نصر لايزال حيا بعد .

( ٣٢٤) أشرنا في حاشية هذا الموضع إلى أن الناسخ كان في شك من الاسم متردداً بين « مروان بن عبد الملك » و « مروان بن عبد الله الزجالى » ولا تعيننا المراجع الأخرى على إجلاء الغموض والاضطراب في الاسم ، كما أننا لا نعرف على وجه التحديد مدى قرابة مروان هذا لمحمد بن سعيد الزجالى رأس أسرة الزجاليين وبانى شرف بيتهم . وقد ذكرنا في تلك الحاشية مايفهم منه أنه ربما كان حفيداً لمحمد بن سعيد ، غير أنه من المستبعد أن يتوفى الزجالى المعروف سنة ٢٢٨ أو ٢٣٢ مم لا يطول عمر حفيد له إلا مدة تتراوح بين ثلاث سنوات وسبم .

(٣٢٥) لم نر ذكراً لعبد الله بن محمد بن جابر هذا المتوفى سنة ٣٣٥ ( ٩٤٩ – ٥٥٨) في غير هذا الموضع من كتاب المقتبس ، ولم يورد ابن حيان نفسه مزيداً من أخباره . على أننا نعرف من الشخصيات المعروفة في أول أيام عبد الرحمن ابن الحكم من تدعوه المراجع « جابر بن مالك بن لبيد » الذي كان عاملا على تدمير ثم أمره الأمير عبد الرحمن في سنة ٢٠٠ ( ٥٢٨ – ٨٢٥ ) ببناء مدينة مرسية واتخاذها مقراً للولاية وقاعدة للعال ، فجابر بن مالك المذكور هو الذي بني مرسية وجعلها حاضرة كورة تدمير ( انظر العذري : جغرافية ص ٣ ؛ ابن سعيد : مغرب ٢٨١ ؛ ابن عبد المنم الحميري : الروض المطار ص ١٨١ ؛ ابن عذاري : بيان ٢٣٠٨ – حيث يرد نفس الحبر غير أن ابن عذاري لم يذكر إلا « عامل تدمير » دون أن ينص على اسم جابر بن مالك ) . ويبدو لنا أن عبد الله بن محمد بن جابر المذكور في وفيات سنة ٣٣٥ رما كان من سلالة جابر بن مالك بن لبيد باني مرسية وأول عامل عليها .

(٣٢٦) لم تفدنا المراجع الأخرى بشيء عن هذا الأموى المعتزى إلى بيت الإمارة في الأندلس . أما أبوء هشام بن الحكم الربضي فقد أفادنا عنه ابن حزم بخبر قصير يقول فيه إنه كان أكبر أبناء الأمير الحكم ، ثم بلغ أباء أنه كان يتمنى موثه ليل الأمر بعده مكانه ، فحلف ألا يليه أبداً وقدم عليه أخويه عبد الرحمن والمغيرة . (جهرة ص ٩٨) .

( ٣٢٧ ) فى ترجمة سعيد بن حسان القرطبى المتوفى سنة ٣٣٦ ( ٨٥١ ) انظر ابن الفرضى ، رقم ٧٧٠ ، الحميدى : رقم ٣٧٠ ؛ الخشى : قضاة ص ٨٦ – ٨٦ ، ٨٧ ؛ ابن القوطية ص ٣٥ ؛ الضبى : بغية ، رقم ٧٩٦ ؛ القاضى عياض ترتيب المدارك ، المجلد الثانى ص ٢١ – ٢٢ ؛ ومن الدراسات الحديثة لوبث أورتيث : دخول المذهب المسالكي ص ٨١ – ٨٧ ، وكتابنا عن التيارات الثقافية المشرقية ص ١٣٨ .

وقد سبق أن ذكرنا في حواشي النص تعليقا على ما ذكره ابن الفرضي مرجع ابن حيان في هذه الترجمة من أن سعيد بن حيان رحل إلى المشرق سنة ١٧٧ أننا نرجح أن هناك خطأ وقع في التاريخ وأن الصواب فيما نعتقد هو « سنة ١٩٧ » ، هذا وإن كان نصا ابن حيان والقاضي عياض في ترتيب المدارك يتفقان مع ما يذكره ابن الفرضي ، ولذلك سببه الواضح وهو أن كليهما يعتمد على ترجمة سعيد بن حسان عند ابن الفرضي ، فتبعة خطئهما تقع عليه . والرأى الذي نذهب إليه في تحديد التاريخ هو الذي يثبته كل من الحميدي في الجذوة والضبي في البغية ، وهو الذي يتفق مع المنطق والمقابلة التاريخية ، فلو أن سعيد بن حسان رحل إلى المشرق في سنة ١٧٧ ( ٣٩٣ – ٤٧٩) لأدرك في مصر فقيههما الكبيرين عبد الرحمن بن القاسم (ت ١٩٧١/٥٩٧) ، عبل لأدرك في المدينة مالك بن أنس نفسه (ت ١٩٧٥/٥٩٧) ، وعبد الله بن وهب (ت ١٩٧/١٩٨) ، بل لأدرك في المدينة مالك بن أنس نفسه (ت ١٩٧٥/٥٩٧) ، عبد الحكم وأشهب بن عبد العزيز ، وبالمدينة من عبد الله بن نافع . وهذا يدل على أنه رحل بعد وفاة مالك والطبقة الأولى من أصحابه المصريين والمدنين ، وبحملنا على أن نأخذ بالتاريخ الذي أورده الحميدي وهو سنة ١٩٧ ، وما أكثر ما تختلط من أصحابه المصريين والمدنين ، وبحملنا على أن نأخذ بالتاريخ الذي أورده الحميدي وهو سنة ١٩٧ ، وما أكثر ما تختلط كلمتا « سبع » و « تسع » على نساخ المخطوطات العربية .

( ٣٢٨ ) سبق أن أشرنا في تعليقنا رقم ٢٧٤ إلى أن هناك اثنين من أصحاب الإمام مالك بن أنس يعرفان باسم عبد الله ابن نافع : الأول أو الأكبر مولى بني مخزوم الذي اشتهر بلقب الصائغ المتوفى سنة ١٨٦ ( ٨٠٢ ) والثاني أو الأصغر الزبيري

القرشي المتوفى سنة ٢١٦ ( ٨٣١ ) . وقد ذكرنا في الحاشية السابقة أن التاريخ الصحيح لرحلة سعيد بن حسان إلى المشرق هو سنة ١٩٧ ( ٨١٨ ) كما ذكر الحميدي لا سنة ١٧٧ ( ٧٩٣ – ٧٩٤ ) كما جاء في كتاب ابن الفرضي . وما دام الأمر كذلك فلا بد أن عبد الله ابن نافع المقصود هنا هو الأصغر المتوفى سنة ٢١٦ ( ٨٣١ ) . وهو من ذرية الصحابي المعروف الزبير بن العوام ( رضى الشعنه ) ، ومن هنا عرف بنسبته : « الزبيري » ، وأبوه نافع بن ثابت الذي كان من أكثر أهل زمانه إقبالا على العبادة . وسمع عبد الله من مالك بن أنس وغيره من شيوخ عصره ، وروى عنه الزبير بن بكار ويعقوب بن شيبة و كثير من المحدثين والفقهاء من البصرة والعراق وما وراءهما . أما من الأندلس فيذكر من تلاميذه يحيى بن يحيى الليثي وعبد الملك ابن حبيب فضلا عن سعيد بن حسان المذكور هنا ، ووثقه يحيى بن معين والبخاري والبزار ، وخرج عنه مسلم . وتوفى سنة ٢١٦ ه عن سبعين سنة . انظر ترجمته في القاضي عياض : ترتيب المدارك ، المجلد الأول ص ٣٦٥ - ٣٦٦ ؛

( ٣٢٩) أبو محمد عبد الله بن عبد الحكم بن أعين مولى امرأة من موالى عثمان بن عفان، أبوه عبد الحكم رأس أمرة مشهورة توارثت العلم والحاه والثروة في مصر ولد سنة ١٥٥ ه ٧٧٧ م وسمع من الليث بن سعد وعبد الله بن لهيعة ومن مالك ابن أنس وسفيان بن عيينة وغيرهم ، ثم تفقه على الطبقة التالية من أصحاب مالك المصريين مثل ابن القاسم وابن وهب ، وأكثر في الأخذ عنأشهب وأفضت إليه رياسة مالكية مصر بعد وفاته سنة ٢٠٤ ه ( ١٩٨٩ – ١٨٨) وكان صديقا للشافعي وعليه نزل حينًا قدم مصر فأكرم مثواه وبالغ في بره . وله تواليف كثيرة منها المختصر الأصغر في شرح الموطأ ، والمختصر الأوسط في شرح كتب أشهب ، وهو الذي رواه سعيد بن حسان في الأندلس ، وشرحه أبو بكر الأبهري وكان له ذيوع كبير بين مالكية الأندلس . وكانت وفاته سنة ٢١٤ ه ( ١٨٢٩ ) . ( انظر في ترجمته : القاضي عياض : ترتيب المدارك ، الحبلد بين مالكية الأندلس . وكانت وفاته سنة ٢١٤ ه ( ١٨٢٩ ) . وهو والد محمد الفقيه المشهور الذي رأس مالكية مصر أيضا ، وعبد الرحن المؤرخ صاحب كتاب « فتوح مصر » .

(٣٣٠) ذكره ابن حزم في الجمهرة (ص ٩٧) فيمن ذكر من أبناء الحكم بن هشام الربضي ، وقال إن جملة من ذريته من أبناء جعفر بن جعفر بن سعيد الحير المذكور كانوا بدانية ثم انقرضوا في أيام ابن حزم . كذلك ترجم الحميدي لشاعر من نسل سعيد الخير بن الحكم هو أحمد بن هشام بن عبد العزيز بن محمد بن سعيد الخير (جنوة رقم ١٥٢) ، ونقل قطعة من شعره في وصف النرجس عن أبي الوليد الحميري في كتابه «البديع في وصف الربيع» . وسيتحدث ابن حيان بعد صفحات عن سعيد الخير هذا ومدي تعلق أخيه الأمير عبد الرحمن به وإصفائه مودته ، على أن ابن حيان قد ناقض نفسه إذ يذكر هنا وفاته في سنة ٢٣٦ ه ( ١٥٠٠ - ١٥١) بينا سنراه بعد ذلك يقول إن حياته قد طالت إلى أن توفى في أيام الأمير محمد صدر ربيع الآخرسنة ٢٤٠ ه ( سبتمبر ١٥٥) . ولابد أن ابن حيان قد رجع في الموضعين إلى مو رخين عختلفين .

( ٣٣١ ) هو بغير شك من أفراد أسرة بنى أبى عبدة المشهورة التى سبق أن تحدثنا عنها ( انظر التعليق رقم ١٢٣ ) . أما حمدون بن حيون بن أبى عبدة ( ولابد أن هناك أسماء بين أبيه وجده الأكبر مؤسس الأسرة ( فإن ابن حيان في « المقتبس » ( نشر أنطونيا ص ٦ ) ذكر من بين وزراء الأمير عبد الله بن محمد من يسميه عبد الرحمن بن حمدون بن أبي عبدة المعروف بدحيم ، ولعله ابن لحمدون المشار إليه هنا .

(٣٣٢) فى ترجمة قاسم بن هلال القيسى انظر ابن الفرضى ، رقم ١٠٤٦ ؛ الحميدى ، رقم ٧٧٧ ؛ الحشى : قضاة ص ٢٦ (حيث يقص عنه محمد بن وضاح خبراً يدل على أنه كان يحضر مجلس شورى قاضى الحماعة محمد بن بشير وكان إذ ذاك أحدث الجماعة سنا ) ؛ القاضى عيا ض : ترتيب المدارك ، المجلد الثانى ص ٢٧ ؛ الضبى : بغية ، رقم ١٠٣٨ ؛ وأنظر كذلك لوبث أورتيث : دخول المذهب المسالكي ص ٨٠٠ .

( ٣٣٣ ) كانت وفاة زرياب على هذا التقدير يوم ٢٢ صفر سنة ٢٣٨ه الموافق ١٤ أغسطس سنة ٨٥٨، وذلك لأن الأمير عبد الرحمن توفى يوم ٣ رييع من هذه السنة ، وهو يقابل ٢٢ سبتمبر ٨٥٢ .

( ٣٣٤) فى ترجمة هارون بن سالم انظر ابن الفرضى ، رقم ١٥٢٨ ؛ الحميدى : جذوة رقم ٥٥٩ ؛ الصبى : بغية ، رقم ١٤١٧ ؛ القاضى عياض : ترتيب المدارك ، المجلد الثانى ص ٤٨ – ٤٩ ؛ وانظر كذلك لوبث أورتيث : دخول المذهب المسالكي ص ١٤٤ – ١٤٥ .

( ٣٣٥) اتفق ابن الفرضى والقاضى عياض ( وهو يضيف إلى ما قاله ابن الفرضى إضافات لها قيمتها فى ترجمة هارون ابن سالم مما نقله عن ابن أبى دليم ) على أن هارون المترجم له لتى أشهب بن عبد العزيز وروى عنه . ونقل ابن حيان ذلك كا وقع له عن ابن الفرضى . ولسنا ندرى كيف لم يتنبه ابن حيان إلى حقيقة تنقض هذا الزعم : وهى أن كل من ترجموا لهارون بن سالم أجمعوا على أنه توفى «حدثا » فى الأربعين من عمره ، فإذا كانت وفاته فى سنة ٢٣٨ ، فلابد أنه ولد سنة ١٩٨ ه ( ٨١٣ – ٨١٨ ) ، ونحن نعلم أن أشهب بن عبد العزيز توفى سنة ٤٠٢ ( ٨١٩ – ٨١٠ ) ، فهل رحل هارون بن سالم وروى عن الفقيه المصرى المكبير وهو لم يتجاوز ست سنوات ؟ وهذا فى الحقيقة مثل على كثير من البعد عن الدقة والتثبت على المنطق كتب التراجم التى يتناقل مؤلفوها الحبر بعضهم عن بعض دون أن يكلف واحد منهم نفسه مثونة مقابلته على المنطق السليم أو الحقائق التاريخية البسيطة .

(٣٣٦) لم نستطع أن نعرف عن على بن معبد المذكور إلا أن اسمه على بن معبد بن شداد العبيدى المصرى ، وأن القاضى عياض عده ممن روى عن الإمام مالك بن أنس وتلمذ عليه ( ترتيب المدارك ، المجلد الأول ص ٢٧٢) ولكنه لم يفرد له ترخمة خاصة

- ( ٣٣٧ ) عن أحمد بن خالد انظر تعليقنا السابق رقم ٢١٦ .
- ( ٣٣٨ ) سبق أن علقنا على اسم المنذر المذكور ( انظر رقم ٨٦ ) .

( ٣٣٩ ) ما بتى من هذا النص يبدو مما نقله ابن حيان عن أحد المؤرخين السابقين له ، فنحن نلاحظ أن هذا الأسلوب المسجوع المتكلف يختلف عن أسلوب ابن حيان الواضح الحزل ، ثم إن النزعة العصبية المتحاملة على عبد الرحمن بن الحكم أبعد

ما تكون عن الروح التي تسود كتابات ابن حيان الذي لم يكن يخني إعجابه بأمراء بني أمية وتقديره لهم حتى بعد زوال دولتهم وانقراضها على أيامه . ونكاد نقطع بأن هذا النص إنما هو ما بتي من فقرات كتبها المؤرخ الشاعر أبو بكر عبادة بن ماء السهاء الذي سينقل عنه ابن حيان بعد قليل ، فهوالذي تشتم من كتاباته رائحة التشيع كما نبه على ذلك من ترجموا له والتعصب على بني أمية كما سيقول ابن حيان نفسه فيها بعد ، ثم انه هو صاحب الأسلوب المسجع المنعق كما نرى من بعض الفقرات التي نقلها ابن حيان عنه في هذه القطعة نفسها في المقتبس وفي أجزاء أخرى من نفس هذا الكتاب (قارن النص الوارد هنا بالنص الذي احتفظ ابن حيان به من كلامه في القطعة التي نشرها ملتشور أنطونيا من المقتبس ص ١٠٥) .

(۳٤٠) وردت هذه القصة أيضا في « أخبار مجموعة » ص ۱۳٦ ؛ ابن سعيد : مغرب ٤٦/١ ؛ ابن عذاري : بيـــان ٩٢/٢ .

( ٣٤١) كان لفظ الستارة يطلق على المكان الذى تستتر فيه الجوارى والقيان فى قصور الأمراء والوجهاء ، واستخدم اللفظ بعد ذلك للدلالة على هؤلاء القيان المغنيات أنفسهن كما نرى فى الاستعالات التى أوردها رايهارت دوزى فى ملحق القواميس العربية ( ٣٣/١ ) ، ولكننا نرى اللفظ هنا مستخدما للدلالة على المكان المنصوب لقضاء حفلة سمر أو مجلس طرب وغناء .

( ٣٤٣ ) يدل استخدام لفظ « الجائزة » هنا على أن المقصود بها هو لوحة طويلة من الحشب ، وقد رأينا في وصف المسجد الجامع بأقليش Uclés في كتاب ابن عبد المنعم الحميري هذا النص : « ومن العجائب البلاط الأوسط من مسجد جامع أقليش ، فإن طول كل جائزة من جوائزه مائة شبر وأحد عشر شبرا ، وهي مربعة منحوتة مستوية الأطراف » ( الروض المعطار ص ٢٨ ؛ ونقل المقرى هذا النص في نفح الطيب ٢١٣/١ ) . ولكن الاستعال هنا يدل على أن اللفظ ينصر ف إلى يشبه أن يكون سارية أو عموداً عاليا من الحجر أو الرخام . على أن الغريب هنا في نص ابن حيان أن نجد « جائزة » يجموعة على «جيزان» فهو جمع غيرمألوف . والصيغة التي جاءت في كلام ابن عبد المنعم الحميري وفي نفح الطيب هي «الحوائز» هي الأ رب إلى الشائع المتعارف .

(٣٤٣) سبق أن أشرنا في التعليق رقم ٣٣٠ إلى تناقض ابن حيان ، إذ أورد الم سعيد الخير بن الحكم بين من توفوا في سنة ٢٣٦ ه (٨٥٠ – ٨٥١) ، بينما يذكر هنا أن حياته امتدت إلى أن أدرك أيام الأمير محمد بن عبد الرحمن وتوفي في أول عهده سنة ٢٤٠ ه (٨٥٤) ، وما يذكره ابن حيان والدقة في تحديد تاريخ الوفاة ثم وصف احتفال الأمير محمد في دفنه كل ذلك يدل على أن هذا التاريخ الثاني هو الأقرب إلى الصواب والمعقول .

( ٣٤٤) أشار إلى هذه المجاعة ابن عذارى في البيان المغرب ( ٨١/٢ ) في أخبار سنة ٧٠٧ه ( ٨٢٢ – ٨٢٣ ) إذ قال : « وفيها كان بالأندلس جوع شديد مات به كثير من الحلق » . وقد أورد ابن دحية قصة عن الشاعر يحيى بن الحكم الغزال تؤكد لنا خبر هذه المجاعة التي حدثت في أول أيام الأمير عبد الرحمن بن الحكم ( أنظر المطرب ص ١٣٦ ) .

( ٣٤٥ ) أبو بكر عبادة بن عبد الله بن محمد بن عبادة المعروف بابن ماء الساء ، وينتهي نسبه إلى قيس بن سعد بن عبادة الأنصاري الخزرجي . وقد ذكر ابن حزم أنه كان عقب بالأندلس لسعد بن عبادة في ناحيتين : في قربلان وهي قرية من عمل سرقسطة ، وفي شذونة ( انظر الجمهرة ص ٣٦٥ – ٣٦٦ ) ويبدو أن عبادة بن ماء الساء ينحدر من سلالة الفرع الأخير الذي استقر في شذونة وإن كان ابن حزم لم يشر إلى اتصال نسب عبادة مهم . وكان شاعراً وشاحا مشهورا ، وأشاد به ابن بسام وعده من أكبر من جددوا صناعة التوشيح وأدخلوا عليها تغييرات مهمة . وعاش خلال النصف الثانى من القرن الرابع الهجرى وأوائل الحامس، واتصل بني جهور ملوك قرطبة بعد انهيار الحلافة المروانية، ثم اختص ببني حمود العلويين وتوجه إليهم بمدائحه ومت إليهم بصلة جده قيس بن سعد بن عبادة بجدهم على بن أبي طالب – رضيالله عنه – إذ كان واليا له على مصر ولهذا فقد اصطبغ شعره بالتشيع والتعصب على بني أمية . ولعبادة كتاب في أخبار شعراء الأندلس أثني عليه ابن حزم وقال إنه كتاب حسن ، ويبدو أنه هو الذي ينقلعنه ابن حيان في مواضع عديدة من كتاب «المقتبس» سواء في هذهالقطعة أو في فيرها من القطع المنشورة . وكانت وفاة عبادة بمالقة في سنة ١٩٤٩ هـ (١٠٢٨ ) كما يقول ابن حيان وابن شهيد أو في سنة ٢١٩ ( ١٠٣٠ )كما يقول ابن حزم ويوافقه على ذلك ابن بسام . انظر في ترجمة عبادة وأخباره ابن بشكوال : صلة ، رقم ٩٦٦ الحميدي ، رقم ٦٦٢ ؟ الضي ، رقم ١١٢٣ ؟ ابن خاقان : مطمح ص ٩٥ ؟ الحميري : البديع في وصف الربيع ص ١٦ – ١٧ ، ، ١١١ ، ١٣٣ – ١٣٣ ؛ ابن بسام : ذخيرة ، القسم الأول ١/٢ – ١٢ ابن سعيد : المغرب ١١٥/١ ، ١٢٥ رايات المبرزين ص ٤٨ من النص العربي و ١٩٢ من الترجمة الإسبانية ؛ المقرى : نفح الطيب ١٦٦/٤ ، ١٦٨/٥ ؟ وقد اختار ابن الـكتانى الطبيب من شعره مجموعة كبيرة في كتاب « التشبيهات » ( انظر ص ٣٠٩ – ٣١٠ ) وانظر كذلك المقتبس لابن حيان ، نشر ملتشور أنطونيا ، ص ٣٠ ، ٣٥ ، ٦٢ – ٦٢ ، ١٠٥ ( حيث ينقل عنه أخباراً ومنتخبات شعرية متعلقة بسعيد بن جودى والأمير عبد الله بن محمد وحديثا مفصلا عن الفتنة بين العرب والمولدين في إقليم البيرة ) . ومن الأبحاث الحديثة راجع بونس بويجس : الحغرافيون والمؤرخون الأندلسيون ص ١١٠ ـ ١١١ ( حيث تحدث عنه بصفته مؤرخا ) ؛ نيكل : الشعر الأندلسي ص ١٠٥ ، ٣٨٧ ( حيث تحدث عنه بصفته شاعراً ووشاحا ) ؛ وبحثنا عن « التشيع في الأندلس » في صحيفة معهد الدراسات الإسلامية بمدريد ، المجلد الثاني ، سنة ١٩٥٤ ص ١٤١ – ١٤٢ .

هذا وينبنى ألا يخلط بين هذا الشاعر وشاعر آخــر كثيرا ما يشتبه اسمه به وهو محمد بن عبادة القزاز الذى كان من شعراء الطوائف أيضا ونمن أسهموا فى صناعة التوشيح ، وكان من شعراء المعتصم بن صادح ملك المرية وهو متأخر قليلا عن ابن ماء الساء .

(٣٤٦) حبيب بن عبد الملك الداخل إلى الأندلس ، وبقية نسبه كما ذكر ابن حيان في النص ، دخل الأندلس في أيام عبد الرحمن بن معاوية الداخل فيمن دخل من فلول بني أمية عند استقرار الأمر لعبد الرحمن . وكانت له من مجدد الدولة المروانية مكانة وحظوة ، فولاه عبد الرحمن طليطلة وأعمالها ، وروى له شعر يحرض فيه الداخل على أبي الصباح اليحصبي قائد اليمنية عند وخلوته على عبد الرحمن . وكان ممن يشاورهم هذا الأمير ويشركهم في مهام الحكم ، وتوفى في أيامه أي قبل سنة ٢٧٨ ( ٧٨٨ ) فحزن عليه حزنا شديداً . وحبيب هذا هو جد الحبيين الذين كان لهم عدد وجاه وثروة في قرطبة وربه

( مالقة ) . انظر فى ترجمته ونسبه وأخباره ابن حزم جمهرة ، ص ۸۹ – ۹۰ ؛ ابن الأبار : حلة ۹۱ – ۹۰ ؛ ابن سعيد : المغرب ۲۲/۱ .

(٣٤٧) أبو سلبمان حبيب بن الوليد بن حبيب القرطبي المعروف بدحون ، حفيد المتقدم ذكره في الحاشية السابقة. وقد نقل ابن الأبار ترجمته المذكورة هنا عن ابن حيان ، وأضاف إليها أنه توفي بعد سنة ٢٠٠ه ه ( ١٦٥-١٨١) بمدة في قرية له من أعال قبرة cabra ( انظر التكلة ، رقم ٨٦ ؛ وكذلك المقرى : نفح ٢٥٨/٣ – ٢٥٩) . وقد ذكر ابن سعيد أن بني دحون كانوا أعيان بلكونة porcuna ( من أعال قرطبة ) وأنهم رأسوا بها ( مغرب ٢٠/١ ) . وقد جمع المقرى في النفح ( الموضع الذي أسلفنا الإشارة إليه ) كل ما كتبه المؤرخون السابقون عن دحون ، بما فيها معظم ما أورده ابن حيان عنه ، وترجم كذلك لابنه بشر ، وأورد قطعة من شعره .

وفضلا عمن سیشیر إلیهم ابن حیان من أفراد بیت دحون الحبیبی هذا فإننا نعرف منهم كذلك اثنین لم نستطع أن نحقق اتصال نسبهما به و إن كنا نعرف أنهما من نسله : أما الأول فهو أبو محمد عبد الله بن يحيى بن أحمد بن دحون الفقیه القرطبی الذی توفی سنة ۴۱۱ه (۱۰۳۹). (انظر ترجمته فی ابن بشكوال: صلة ، رقم ۸۸۵ ؛ القاضی عیاض : ترتیب المداوك ، المخلد الثانی ص ۷۲۹ – ۷۳۰) ؛ وأما الثانی فهو سعید بن هشام المعروف بابن دحون ، من أهل بلكونة موطن آبائه ، وكان أدیبا عالما فقیها ، عاش فی أیام المرابطین ، وأخبر الحجاری أنه لما دخل بلكونة سأل عمن بها ممن یتسم بالأدب وقول الشعر فدل علیه فوجده فی قریة من قراها فی زی الفلاحین فتأنس به ، وروی بعض شعره ، و منه قطعة فی مدح قاضی قرطبة أبی عبد الله بن حمدین (انظر المقری : نفح ۱۹۵۳ ؛ ابن سعید : مغرب ۲۲۲/۱ — ۲۲۳)).

وسنورد فيما يلى جدولا لأنساب من عثرنا على نراجهم أو بعض أخبارهم من أبناء حبيب بن عبد الملك بى عمر بن الخليفة الوليد بن عبد الملك جد هذا البيت المعروف بالحبيبين وقرابتهم واعتمدنا فيه على جمهرة الأنساب لابن حزم ( ص ٨٩ – ٩٠ ) وكتب التراجم الأخرى ، وعلى دراسة الأستاذ إلياس تيريس سادابا التي أشرنا إليها من قبل عن الأنساب العربية في الأندلس ص ١٤ :

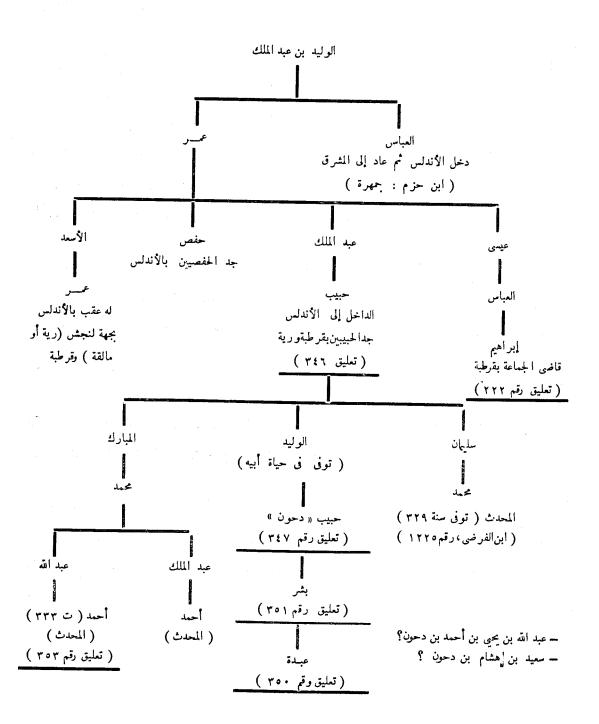

( ٣٤٨ ) ذكرنا في حاشية هذا الموضع أن المقرى أثبت هذه الكلمة « الشامى » لا « الهشامى » كما جاء في نص ابن حيان ، وقد آثرنا قراءة مؤرخنا وإن كنا لانعرف ما هية هذا « الوشى الهشامى » الذى كان يلبسه الشريف دحون حينا كان يتحلق في المسجد الحامع بقرطبة لإسماع الحديث النبوى الشريف ، ولا إلى أى هشام ينسب هذا الوشى ، ومع ذلك فن الواضح أن ابن حيان يمنى نوعا فاخراً من اللباس ، وقد أكد صحة قراءتنا للوشى الهشامى لا الشامى كما ذكر المقرى بيتا للشاعر مؤمن بن سعيد من قصيدة قالها في وصف منية كنتش التى تأنق في بنائها الأمير محمد بن عبد الرحمن وما كان فيها من مبانى فخمة ( وستر د القصيدة كلها في المجلد الثانى من هذه القطعة من كتاب المقتبس ) :

ولابسة وشياكأن رقيقة رقيق الهشامى العتيق المنضم

( وقد أورد ابن الكتانى قطعة من القصيدة المذكورة وفيها هذا البيت فى كتاب « التشبيهات من أشعار أهل الأندلس » بتحقيق الدكتور إحسان عباس ص ٦٦ ) ، وبيت مؤمن بن سعيد يؤكد ما ذكرنا من أن هذا « الهشامى » كان نوعا فاخراً من الثياب الموشاة يضرب المثل برقته وجودته .

( الجه بن عبد الله بن محمد بن مبارك ، من سلالة حبيب بن عبد الملك الذي ترجمنا له من قبل ، انظر رقم ٣٤٦ ) والمحدث ( أحمد بن عبد الله بن عبد الله الذي ترجمنا له من قبل ، انظر رقم ٣٤٦ ) والمحدث وهب بن مسرة الحجاري ، وكان حافظا لأخبار الأندلس معنيا بها ، وجمع كتابا في أجزاء كثيرة في أخبار رية وحصوبها وحروبها وفقائها وشعرائها ، وأثني ابن حزم كثيرا على هذا الكتاب في رسالته في فضل الأندلس ، ويقول ابن الفرضي إنه جمع كتابا في أخبار الأندلس أمره مجمعه الحكم المستنصر ، ولسنا نعرف ما إذا كان هذا هو نفس الكتاب الذي يشير إليه ابن حزم أو هو شيء غيره . وأما نسبته « القيني » فإنها ترجع إلى بطن من بطون قضاعة ينتمون إلى القين وهو النمان بن جسر القضاعي ، ونص ابن حزم على أن دار بني قين بالأندلس رية ( مالقة ) فنهم بها عدد عظيم ( جمهرة ص ١٠٤٤ ) ؛ وانظر كذلك بونس ويجس : الجغرافيون والمؤرخون الأندلسيون ص ١٠٠ .

( ٣٥٠) ترجم ابن الأبار لعبدة هذه فقال انها كانت تروى عن أبيها بشر بن دحون أشعاره وأخباره وذكر أنه نقل خبرها عن ابن حيان عن إسحاق القيني ( في الأصل المطبوع : القيشي ، وهو خطأ ) . انظر التكملة ، بتحقيق ألاركون وبالنثيا رقم ٢٨٥٩ ؛ والمقرى : نفح ٢٦٠/٣ .

( ٣٥١) ذكر ابن حزم بشر بن دحون هذا ، فقال إنه كان شاعراً ( جمهرة ص ٩٠) ، وترجم له ابن سعيد وقال إن الأمير عبد الرحمن بن الحكم سجنه ، ثم تشفع فيه ، فأطلق سراحه ، ورحل بشر إلى المشرق وحج وروى الحديث ، وعاد إلى الأندلس في صفة أخرى ( المغرب ٦٧/١) ، ونقل ابن سعيد عن ابن الإمام صاحب سقط الحمان أن بشراً هذا كان من أهل الفروسية والأخلاق المملوكية والأدب ، ثم روى بعض شعره .

( ٣٥٢ ) كان عمر بن فرج الرخجى عاملا للمعتصم ثم للمتوكل الحليفتين العباسيين على الشام ( انظر ابن الأثير : كامل ٢٨٠/٥ ) . ( ٣٥٣ ) أبو القاسم أحمد بن عبد الله بن محمد بن مبارك بن حبيب بن عبد الملك المروانى المعروف بالجيبى القرطبى ، محدث معروف سمع من بتى بن مخلد ومحمد بن وضاح وعبيد الله بن يحيى بن يحيى ، وكان يميل إلى الأخبار والأدب ، وتوفى سنة ٣٣٣ هـ ( ٩٤٤ – ٩٤٥ ) . انظر في ترجمته ابن الفرضى ، رقم ١٠٤ ؛ الحميدى ، رقم ٢٢٠ .

( ؟ ٣٥ ) أغلب الظن أنه محمد بن يزيد بن مسلمة بن عبد الملك ، وجده هو القائد الأموى المشهور مسلمة بن عبد الملك ابن مروان الذى كان واليا على العراقين وأرمينية ، وقد أشار ابن حزم فى الجمهرة إلى يزيد فيمن أشار إليهم من ولد مسلمة ، ولكنه لم يذكر شيئا عن محمد المذكور ( جمهرة ص ١٠٣ ) .

( ٣٥٥ ) ترجم ابن الأبار لعابدة المدينة هذه ترجمة اعتمد فيها على ما يذكره ابن حيان من هنا خبرها ( انظر التكملة ، بتحقيق ألاركون وبالنثيا ، رقم ٢٨٥٠ ) ، وقد نقل المقرى هذه الترجمة كما هي ( نفح الطيب ١٣٦/٤ ) .

(٣٥٦) أورد ابن حزم فى الحمهرة (ص ٩٠) اسم داود بين من ذكرهم من ولد سليمان بن عبد الملك بن مروان ، ولسكته لم يشر إلى بكار بن عبد اللواحد حفيده ولا إلى ابن أخيه مسلمة بن عبد الملك ، على الرغم من أنه تحدث عن بعض من دخل الأندلس من ذرية سليمان بن عبد الملك ، وربما كان السبب فى ذلك هو أن نسل هذين كان قد انقرض فى أيامه ، وسوف ينص ابن حبان نفسه بعد ذلك عند الكلام عن سلمة بن عبدالواحد الداخل إلى الأندلس سنة ٢٣٦ ه ( ٨٥٠ – ٨٥١ ) على أن عقبه قد انقرض فعلا فى أيامه .

( ٣٥٧) الذى جاء فى جمهرة الأنساب لابن حزم (ص ١٠٤) يختلف بعض الشى عما ورد هنا ، فقد ذكر ابن حزم أنه دخل الأندلس ولد الأصبغ والوليد وهشام بنى محمد بن سعيد [ الحير ] بن عبد الملك بن مروان ( ولم يحدد ابن حزم تاريخ دخولهم ) ، وكان الأصبغ المذكور على أخت عبد الرحن بن معاوية الداخل و كان لولده رياسة بالأندلس ، وكذلك كان لولد الوليد أخيه وهم المعروفون ببنى عائشة . وأما بنو هشام فسكنوا إشبيلية . ولابد أن ابن حزم يشير بكلامه هنا عن بنى هشام الذين استقروا بإشبيلية إلى أبناء الأصبغ بن محمد بن هشام الذي يذكر ابن حيان هنا أنه وفد إلى الأندلس على الأمير عبد الرحمن بن الحكم وكان جد هذا البطن الأموى المعروف ببنى السعيدى بإشبيلية .

( ٣٥٨) لم نجد فيما بين أيدينا منالمراجع ترجمة لطاهر بن حزم الشاعر المذكور ، على أن ابن حيان سيورد في ثنايا هذا الكتاب حملة من شعره تشهد بتقدمه في هذا المضار على عهد عبد الرخن بن الحكم وابنه محمد . كذلك أورد ابن الكتاني الطبيب قطعة من شعر طاهر بن حزم في كتاب « التشبيهات من أشعار أهل الأندلس » رقم ٢١٩ ، ص ١١٧ . وللدكتور إحسان عباس في تعليقاته على هذا الكتاب تحقيق طيب لاسم هذا الشاعر وشخصيته ( انظر ص ٣٠٨ ) ، وقد رجح الدكتور إحسان فيه أن يكون هو الذي ساه الزبيدي طاهراً دون أن يكمل اسمه و لا نسبه وقال إنه كان بصير ا بالنحو والشعر والعروض وكان يؤدب بني هاشم و بني حدير ( طبقات النحويين و اللغويين ص ٣١٧ ) . وليس لنا اعتراض على هذا الفرض إلا كون الزبيدي قد جعل طاهراً المذكور في آخر الطبقة الخامسة من نحاة الأندلس ولغويبها ، ومعظم من ترجم لهم من هذه الطبقة

كانوا ممن أدركتهم الوفاة في أوائل القرن الرابع الهجرى ، بينا تدل القطع التي احتفظ لنا بها ابن حيان من شعر طاهر بن حزم على أنه كان مشهوراً بالشعر والأدب على عهد عبد الرحمن بن الحكم والأمير محمد أي خلال النصف الأول من القرن الثالث الهجرى ، وقد كان حق الزبيدي – لو أنه كان يعنى بترجمته طاهر بن حزم هذا – أن يجعله في الطبقة الثانية أو الثالثة على الأكثر .

( ٣٥٩) أبو محمد عبد الله بن بكر بعد سابق الكلاعي أو البكرى المعروف بالنذل ، لقب لقبه به قريعة مؤمن بن سعيد الشاعر في بعض أهاجيه له . كان مؤدبا بالنحو عالما باللغة مبرزا في الشعر ، وأدب أو لاد الأمير عبدالرحن بن الحكم ، ولسنا نعرف تاريخ وفاته ولو أن الأرجح هو أنه توفى في أيام الأمير محمد . « انظر ترجمته وبعض شعره في ابن سعيد : مغرب ١١٣/١ – ١١٤ » . ولابد أنه هو نفس الشاعر الذي ترجم له ابن الأبار في التكلة ( رقم ١٢٤٠ ) مسميا إياه عبد الله بن بكر الكلاعي القرطبي الذي « يعرف بالقملة بالعجمية » وقال إنه كان شاعراً محسنا مطبوعا ، رثى الفقيه يحيى بن يحيى ( المتوفى سنة ٢٠٤ه/ ٨٤٨ ) ، وقرأ ابن الأبار ذلك بخط أبي عمر بن عبد البر ، ثم ذكر أن ابن الفرضي ترجمه له ين يحيى وغيره و كان في تاريخه ( انظر رقم ٢٨٦ ) مسميا إياه بكر بن عبد الله الكلاعي القرطبي وقال : إنه سمع من يحيى بن يحيى وغيره و كان مؤدبا لأولاد الخلفاء في النحو والشعر وإن ابنه محمد بن بكر روى عنه كثيراً ، وعلق ابن الأبار على ذلك بأنه وهم من ابن الفرضي . أما الزبيدي فقد وافق ابن الفرضي في تسميته « بكر بن عبد الله الكلاعي » ولكنه أضاف إلى ذلك لقبه الوارد ابن الأبار : « ابن القملة » ( طبقات ص ٢٨٨ ) ، ونقل السيوطي عنه هذه الترجمة في البغية ص ٢٠٢ ) .

ويستوقف نظرنا هذا اللقب الذي كان ينبز به الشاعر ، وهو لقب نراه مرة بالعربية في صورة « النذل » عند ابن حيان وابن سعيد ، ومرة أخرى في صورة « القملة » بالعجمية لدى الزبيدى وابن الأبار . وقد حاول فرانسسكو سيمونيت في مقدمة « معجمه » الكبير التي درس فيها مدى نفوذ اللغة العجمية ( لطينية الأندلس أواللاتينية الدارجة ) وانتشارها بين الأندلسين المسلمين — حاول أن يفسر هذا اللفظ فقال إنه الصورة العربية للفظ El camello ( ومعناه « الجمل » ) . ( انظر سيمونيت : « معجم الألفاظ الإيبيرية واللاتينية الشائعة بين المستعربين » ، ص ٢٢ من المقدمة :

Francisco Simonet : Glosario de Voces ibericas y latinas usadas entre los mezarabes Madrid, 1889, p. XXII.

وقبل خوليان ريبير ا هذا التفسير في مقدمة دراسته عن الزجال ابن قزمان المدرجة في كتابه «محاضرات ورسائل » : Julian Ribera y tarragô : Disertaciones y opúsculos, Madrid, 1928, I, p. 30

على أن هذا التفسير يبدو لنا بعيداً عن الإقناع ، لا سيما وأنه لا سيمونيت ولا ريبير ا كانا يعرفان آنذاك نص ابن حيان ولا ابن سعيد الذي جاء فيه مقابل هذا النبز العربي ، وهو « النذل » ، إذ من الواضح أن هذا اللفظ ينبني أن يكون الترحمة العربية للفظ « القملة » العجمي .

وقد أعدنا النظر في هذه الكلمة فبدالنا فيها رأى نطرحه للمناقشة ، هو أن لفظ « القملة » محرف عن « القنلة » ( بالنون لا بالم ) ، ويكون اللفظ حيننذ رسما لكلمة canalia باللاتينية الدارجة ( المشتقة من Can, canis باللاتينية

الفصحى ومعناها الكلب) ، والترجمة الدقيقة للكلمة الدارجة هي « النذل » ومازالت حتى الآن تستخدم بهذا المعنى في اللغة الإسبانية الحديثة في صورة Canalla . وهكذا نرى أن لفظ « النذل » الذي يستخدمه ابن حيان وابن سعيد لقبا للشاعر ينطبق تماما على « القنلة » الذي نحسب أنه محرف إلى « القملة » في كتابي الزبيدي وابن الأبار .

( ٣٦٠ ) عن عيسى بن دينار انظر ما سبق لابن حيان أن كتبه عند ذكره فى وفيات سنة ٢١٢ هـ (٨٢٧ – ٨٢٨ )، وانظر كذلك تعليقنا السابق رقم ٢٨٥ .

( ٣٦١ ) راجع ما سبق أن قاله ابن حيان عن حارث هذا في وفيات سنة ٢٢١ هـ (٨٣٦) وتعليقنا عليه رقم ٢٩٧ . وقد سبق أن علقنا على اضطراب المترجمين له في كنية أبيه بين « أبي سعد » و « أبي سعيد » . وأما فيما يتعلق بالشرطة الصغرى التي وليها فانظر حول هذه الخطة ما سبق أن كتبناه في التعليق رقم ١٥١ .

( ٣٦٢ ) عن يحيي بن يحيي الليثي انظر ما سبق أن كتبناه في تعليقنا رقم ٣١٥ .

## الفهــرس

| صفحة | ال    |       |      |         |     |           |       |      |       |        |          |          |         |              |                       | ۶          | الموضوع         |
|------|-------|-------|------|---------|-----|-----------|-------|------|-------|--------|----------|----------|---------|--------------|-----------------------|------------|-----------------|
| ٣    | ٠.    |       | <br> |         |     | <br>      |       | <br> |       |        |          |          | ,       |              |                       |            | - سر<br>تصدد پر |
| ٧    |       |       |      |         |     |           |       |      |       |        |          |          |         |              |                       |            |                 |
| ٨    |       |       | <br> |         |     | <br>      |       | <br> |       |        | حيان     | الد بن   | ور وا   | المنص        | ن كاتب                | ن حدا      | خلف بر          |
| ١٦   |       |       | <br> |         | ·   | <br>      |       | <br> |       |        |          |          | ته .    | - حيا        | ن حيان -              | ۔<br>ان بر | أبو مرو         |
|      |       |       |      |         |     |           |       |      |       |        |          |          |         |              | £ Y Y —               |            |                 |
| ۲۲   |       |       |      |         |     |           |       |      |       |        |          |          |         |              | ــان                  |            |                 |
| 77   |       |       | <br> |         |     | <br>      |       | <br> |       |        |          |          |         |              | تنسة                  | ن و الف    | ابن حيا         |
| ٣٢   |       |       | <br> |         |     | <br>      |       | <br> | ٠.    |        |          |          | · ···   | ہور          | لل بني ج <sub>ا</sub> | ن في خ     | ابن حيا         |
|      |       |       |      |         |     |           |       |      |       |        |          |          |         |              | - ۲۲۶                 |            |                 |
| ۳٥   | • • • |       | <br> | • • • • |     | <br>      |       | <br> | • •   |        |          |          |         | و لة         | ظائف الد              | ن وو.      | ابن حيا         |
| ٣٧   |       |       |      |         |     |           |       |      |       |        |          |          |         |              | ان                    |            |                 |
| ٣٨   |       |       | <br> |         |     | <br>      |       | <br> | • • • |        |          |          |         | ىيان         | <u>رك</u> ابن -       | في سلو     | عثر ات          |
| ٤١   |       |       | <br> |         | ••• | <br>• • • |       | <br> |       |        | اصة .    | اته الخ  | ا و حيا | حيان         | اقات ابن              | عنصدأ      | <b>أخ</b> بار ء |
| ٤٥   |       |       | <br> |         |     | <br>      |       | <br> |       |        | <b>.</b> |          |         | - 1          | ۇخـــىر i             | رات اا     | السينو          |
|      |       |       |      |         |     |           |       |      |       |        | (        | ۱۰۷      | ٦/١٠    | <b>v</b> • / | - 173                 | 477        | )               |
| ٤ ٥  |       |       |      |         |     |           |       |      |       |        |          |          |         |              | ن العامة              | _          |                 |
| ٠.   | • • • |       | <br> |         |     | <br>      |       | <br> |       |        |          |          |         | ٠            | ميان                  | ابن -      | تلاميذ          |
| ۳٥   |       | • • • | <br> |         |     | <br>      |       | <br> |       |        |          |          |         |              | ــان                  | بن حي      | کتب ا           |
| ٤٥   |       |       | <br> |         |     | <br>      |       | <br> |       |        |          |          |         |              | المقتبس               |            | ١               |
| ۲٥   |       |       | <br> |         |     | <br>      |       | <br> |       |        |          |          |         |              | المتين                | 1          | ۲               |
| 77   |       |       | <br> |         |     | <br>      |       | <br> |       |        |          | ä        | لعامريا | و لة ا       | اخبار الد             | - 1        | ۴               |
| ٦٥   |       |       | <br> |         |     | <br>      |       | <br> |       |        |          |          | بر ی    | _ک_          | البطشة ال             | - 8        | ٤               |
| 7.7  |       |       | <br> |         |     | <br>      |       | <br> |       |        |          |          | .(      | ?)           | ب أخرى                | - كتە      | _               |
| ٦٩   |       |       | <br> |         |     | <br>      |       | <br> | ,     |        |          |          | اريخ    | ابة الت      | ان فی کت              | بن حيا     | منهج ا          |
| ٧٢   |       |       | <br> |         |     | <br>      |       | <br> |       |        |          |          |         |              | ن حيان                | ادر ابر    | مصيا            |
| ٧٢   |       |       | <br> |         |     | <br>      |       | <br> |       |        |          |          | ېس      | المقت        | مصيادر                | (1)        | )               |
| ٧٤   |       |       | <br> |         |     | <br>      | ~ · · | <br> |       |        | لتين     | ية و الم | العامر  | دو لة        | مصادر ا               | (ب)        | )               |
| ٨٤   |       |       | <br> |         |     | <br>      |       | <br> | بة    | تار مخ | نابته ال | س ک      | خصائه   | خا و .       | يان مۇر               | ابن ح      | مكانة           |
| ۹ ۰  |       |       |      |         |     |           |       |      |       |        |          |          |         |              | یان و آ ر             |            |                 |
|      |       |       |      |         |     |           |       |      |       |        |          |          |         |              | <br>نضية الثل         |            |                 |
| ٠٤   |       |       |      |         |     |           |       |      |       |        |          |          |         | •            | يبا                   |            | •               |
| ۰ ۸  |       |       |      |         |     |           |       |      |       |        |          |          |         |              | <br>نـــدآ            |            | •               |
| ۱٤   |       |       |      |         |     |           |       |      |       |        |          |          |         |              | نظر المتأ             |            | •               |

| الصفحا |     |         |   |      |     |      |     |       |      |         |        |              |        |          | و ع      | الموض     |   |
|--------|-----|---------|---|------|-----|------|-----|-------|------|---------|--------|--------------|--------|----------|----------|-----------|---|
| ۱۱۸    |     | <br>    |   | <br> |     | <br> | ••• |       | <br> | <br>    | منه    | ا نشر        | له و م | طوطاه    | ں مخ     | المقتبس   |   |
| ۱۲۳    |     | <br>    |   | <br> |     | <br> |     | • • • | <br> | <br>    | •••    |              |        |          | ط        | المخطو    |   |
| 170    |     | <br>    |   | <br> |     | <br> |     |       | <br> | <br>    |        |              |        | ممل      | با فی از | منهجنـ    |   |
| 1 7 9  |     | <br>    |   | <br> |     | <br> |     |       | <br> | <br>    | •••    | كتاب         | ت ال   | طوطا     | من مخ    | نماذج     |   |
| 1 2 9  |     | <br>    |   | <br> | ••• | <br> |     |       | <br> | <br>    |        | لكبير        | لصي ا  | صر انا   | ىھلك نە  | ذكر ه     |   |
| ١٦٣    |     | <br>    |   | <br> |     | <br> |     |       | <br> | <br>    |        |              | حمن    | ىبد الر  | لأمير ء  | صفة ا     |   |
| 174    |     | <br>    |   | <br> |     | <br> |     |       |      |         |        |              |        |          | ذ کـو    |           |   |
| 170    |     | <br>    |   | <br> |     | <br> |     |       | <br> | <br>    |        | ن            | لر حم  | عبدا     | ، الأمير | حجاب      |   |
| 170    |     | <br>••• |   | <br> |     | <br> |     |       |      |         |        |              |        |          | بن عبد   |           |   |
| 144    |     | <br>    |   | <br> |     |      |     |       |      |         |        |              |        |          | ن شهيد   |           |   |
| 178    |     | <br>    |   | <br> |     | <br> | ••• |       | <br> | <br>    |        |              | ر حمز  | عبد ال   | الأمير   | وزراء     |   |
| 1 7 •  |     | <br>    |   | <br> |     | <br> |     |       | <br> | <br>    |        | حمن          | الر -  | عبد      | الأمير   | كتاب      |   |
| 1 V 1  |     | <br>    |   | <br> |     | <br> |     |       |      |         |        |              |        |          |          | خبر الز   |   |
| 177    |     | <br>    |   | <br> |     | <br> |     |       | <br> | <br>    | حمن    | د الر        | ر عب   | الأمي    | شر طة    | أضحاب     |   |
| 177    |     | <br>    |   | <br> |     | <br> |     |       | <br> | <br>    |        |              | حمن    | بد الر ـ | أمير عب  | قواد الأ  |   |
| 1 7 7  |     | <br>    |   | <br> | ••• | <br> |     |       |      |         |        |              |        |          |          | قضاة قر   |   |
| 147    |     | <br>••• |   | <br> |     | <br> |     |       | <br> | <br>حمن | بد الر | مير ع        | اة الأ | ار قض    | من أخب   | نوادر .   |   |
| 19.    |     | <br>    |   | <br> |     | <br> |     |       | <br> | <br>    |        |              |        | لألهانى  | معمر ا   | یحیی بن   |   |
| 198    |     | <br>    |   | <br> |     | <br> |     |       | <br> | <br>    |        |              |        | بة       | بن عق    | الأسوار   |   |
| 198    |     | <br>    |   | <br> |     | <br> |     |       | <br> | <br>    |        |              | ر شي   | اسى الق  | بن العبا | إبر اهيم  |   |
| 194    |     | <br>    | • | <br> |     | <br> |     |       | <br> | <br>    |        |              |        |          | سعيد     | محمد بن   |   |
| 199    |     | <br>    |   | <br> |     | <br> |     |       | <br> | <br>    |        |              | ببانى  | ن الشم   | ن عثمار  | بخامر ب   |   |
| 7.4    |     |         | • | <br> |     | <br> |     |       | <br> | <br>·   |        |              | بى     | الكلاإ   | بی بکر   | على بن أ  | ٤ |
| 7 • 5  |     |         |   |      |     |      |     |       |      |         |        |              |        |          |          | معاذ بن   |   |
| 7 + 7  |     |         |   |      |     |      |     |       |      |         |        |              |        |          |          | محمد بن   |   |
|        |     |         |   |      |     |      |     |       |      |         |        |              |        |          |          | الوفاة لأ |   |
| 777    |     |         |   |      |     |      |     |       |      |         |        |              |        |          |          |           |   |
| 770    |     |         |   |      |     |      |     |       |      |         |        |              |        |          |          | ذكر الحج  |   |
| 779    |     |         |   |      |     |      |     |       |      |         |        |              |        |          |          | لداخلود   |   |
|        | ••• | <br>    |   | <br> |     | <br> |     |       | <br> | <br>    | . 1i   | ر <i>ق</i> ھ | فاة فر | اب الو   | ىق فى با | ايستلح    | 4 |
| ¥05-   |     |         |   |      |     |      |     |       |      |         |        |              |        |          |          | لتعليق_   |   |